عتلال الفاسي

الحركات الاستقلالية ين المغرب العربي المغرب العرب

طبعة جديدة

مؤسسة علال الفاسي

in a second seco 127 Total . **1** 165 234 T

عمرل الفاسى جوبلا الفاسى

# ا لحركات لاستقلالية يع المغرب العربي المغرب العرب

AALAM AL FIKR

طبغة جديدة

مؤسسة علال الفاسي

الطبعة النسادسة مصححة 2003 © جميع الحقوق محفوظة



الإيداع القانوني رقم : 2003/1745 ردمك 3-0546 - 9954

## فاتحة الطبعة الاولك

# بسياتال مراكحم

« ونُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الذِينَ اسْتَضْمِنُوا فِى الأَرْضِ وَجَيِّمُكُهُمْ أَيْمَتُ وَنَجْمَلُهُم الوَّارِثِينَ وَنَمَكُنَّ لَمُمْ فِى الْأَرْضِ وَنَرى فِرْ عَوْنَ وهامَانَ وَجُمُنُودَ مُمَا مِنْهُم ما كَانُوا تِحَذَّرُونَ » .

#### قوآن کویم

رجع الفضل الأول فى تأليف هذا الكتاب لتوجيه الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية ، فقد قررت استكتاب أدباء العرب عدة موضوعات ترجع لتصوير الحالة الحاضرة فى الصالم العربي . و بناء على ذلك طلب منى رئيسها الأستاذ الكبير أحد أمين بك أن أكتب للجامعة فصلا عن ( الحركات الاستقلالية فى المغرب العربي ) .

وقد رأيت أن موضوعا بالغ الأهمية مثل هـذا لا يكنى فيه فصل واحد تنشره إحدى المجلات أو يطبع ضمن مجموعة تحتوى على فصول متنوعة ، فقررت أن أكتب خلاصة وإفية عن المقاومة المغربية فى شتى صورها الحربية والدبلوماسية والسياسية أعرضها على الناس ضمن كتاب خاص ، ثم استخرج منه فصلا مختصرا بنى بالحاجة التى قصدتها الادارة الثقافية ، وهكذا تم هذا المؤلفي الذي أقدمه اليوم للجامعة العربية وأنصارها .

. وقد توخيت في هذا العمل غايات قومية مغيدة . أولاها أن أصافيج الثانيجة

العربية عوما والمغربية خصوصا بالأطوار التي سمن فيها حركة بلادنا، والمجهودات التي بذلها مؤسسو هذه الحركة ومغذوها للتعاقبون ليكون لم في ذلك عبرة طيبة وقدوة حسنة، وليسهل عليهم أن يجعلوا نما يبذلونه من جهد في سبيل تحرير أمنهم و بعثها امتداداً لسلسلة منسجمة الحاقات محكمة الإفراغ يتم بعضا، ويكون اللاحق منها والسابق عناصر تناسق تلقائي شبيه مهذه الأنغام الموسيقية التي يجمل منها التناسق وحدة بديمة وكلية رفيعة.

وثانيتها: أن أعرف المرب وخاصة المسؤواين منهم بما لا بزالون بجهلونه من أماني الأمة المغربية وما تبذله في سبيل تحقيقها ؛ لأن ذلك سيعرفهم عن يقين باتحاد الغاية التي يجاهدون من أجلها مع غايقنا نحن ، وسيوضح لهم ضرورة تنسيق الكفاح العربي وإن تعددت ألوانه واختلفت مظاهره ، وذلك من شأنه أن يساعد على تتكوين الشمول في التفكير العربي حتى لا يبقى كل إقليم من أقالم الأمة العربية ينظر لمصالحه الخاصة وحدها ، وهي في الحقيقة حزء من صالح عام عربي ، وحيائذ يتسني للجامعة العربية أن تسوق السيمين مليونا من العرب العرب لحظيرة كفاح قوى من أخل التحرر السكامل والانبعاث العظيم .

أما الثالثة: فهى إقامة الحجة أمام الرأى العام الدولى على أن شعوب المغرب العربي لم تقبل أبدا الاحتلال الأجدي وعلى أن القوات القاهرة والأساليب السياسية للأكرة كلها لم تستطع أن ترضى المغاربة بالحقيقة الرة التي هي حكم الفرنسيين والاسبانيين لبلادنا ، وهذا الصراع الذي يجليه للناس هذا الكتاب دون أن يكتم بواعثه وعوامل تطوره أعظم حجة على أن مشكلات للغرب المربى ليس لها إلا حل واحد هو الحل المعقول العادل ؛ غياب عهد الاستمار ، وإشراق عصر الاستقلال التام السكامل.

ولقد بذلت جهدى في أن أكون أثناء تجلية الأحداث التي مرت في هذه الفترة من تاريخنا القوى وفي تعليلها بعيداً عن كل تعصب أو غراض خاص لأننى أعتبر أن الحقيقة واضحة من نفسها ، وأن محاولة تدعيمها بما لا يتفق والواقع

ليس من شأنه إلا أن يضربها و يعني عليها. وكذلك كان موقني مع الحركات المختلفة التي ورد لما ذكر في كتابي ، فقد وفيت كلاحقه ، ونسبت لـكل عامل عمله .

وسيلاحظ الفارى ، أن القسم المراكشي أكبر الأفسام الثلاقة حجا وأغزرها مادة . ولى في ذلك أعدار كثيرة ، منها أن ما عندى من الوثائق عن قضية مماكش أكثر مما عندى عن القطرين الشقيقين تواس والجزائر . ومنها أننى آثرت أثناء شرحى لمبادى ، حركاتنا التي هى في الحقيقة مبادى ، الأحزاب الاستقلالية كلها أن أتكلم عنها باسم حزب الاستقلال الذي أمثله لأنني أملك في ذلك من الحق ما لا أملك في بقية الأحزاب الصديقة التي لا أشك في أن زعاءها مشاركون في فيا أعربت عنه من أفكار . ومنها : أن بعض المسائل كالسلفية مشلا واتجاهاتها السياسية كان يمكن أن يكتب في أثناء تاريخ كل معركة بين حركات الأفطار الثلاثة ، لانها جيماً شاهدت في أوائل عهدها بالنهوض عذه حركات الأفطار الثلاثة ، لانها جيماً شاهدت في أوائل عهدها بالنهوض بعذه الدعوة السافية النبيلة ، ولكن كتابته في كل قسم يصبح تكواراً لا فائدة له ، و بما أن ازدهار هذه الدعوة في مراكش كان موازياً تماماً للتطور الذي طرأ على السلفية فيا بعد الحرب الكبرى — فقد كان ذلك مرجحاً للحديث عنها في القسم المراكشي .

والحقيقة أن الحركات المغربية — وإن تعددت أسماؤها — حركة واحدة تنشد الحرية والوحدة والنهوض.

وإذا كان من حسن النية شفيع ، فإنى أعتذر به عن كل ما يمكن أن يكون قد وقع فى هذا السكتاب من خطأ غير مقصود ، على أن الخطأ فضيلة الإنسان ؛ لأنه علامة الفكر وعنوان الاعتبار ، وليس إلا الإنسان الآلى يستطيع أن يمدل من غير أخطاء .

وقبل أن أختم هذه الفائحة أشكر صديق الأستاذ أحمد الملبح على مشاركته لى فى الوقوف على طبع هذا الـكتاب، وتصحيح أغلاطه المطبعية، كما أشكر مطبعة الرسالة على عنايتها وعظيم اهتمامها كم

( العاصمة في أكنوبر سنة ١٩٤٨ )

عملال الفاسى

### امتــــداد

إذا نحن بحثنا في تاريخ المغرب العربي وجدنا أن الوطنية بمعنى الدفاع عن النفس والذب عن الكيان والميل للحرية الفردية والاجتاعية صفة من أظهر الصفات التي امتاز بها للغاربة في جميع مماحل حياتهم ومجاربهم التاريخية .

فلم تقف أمة من الأم ولا شعب من الشعوب في وجه الدولة الفاتحة أو العناصر الأجنبية المهاجرة كثل ما وقفته أمة الغرب العربي في جميع عصورها. وإذا كان الفاتحون قد استطاعوا أن يتغلبوا أحيانًا على بعض أجزاء الغرب دون أن يمتلكوا الشواهق أو ينفذوا لمراكش الممتنعة ، فإن وجودهم لم يكن وإن طال أمده إلا مهوراً عادياً وعبوراً لا يترك من خلفه أثراً ولا ذكراً.

ولقد اختلطت على بعض الباحثين الغربيين بسبب ما يملك نفوسهم من توجيه استمارى بنيض مظاهم هذا الدفاع المستمر عن النفس وأعلام هذا الحب الحرية إلى حد المغالاة في الاعتداد الفردى فحسبوها حباً في الفوضي أو تطاحناً بين أجزاء البلاد ، وانخذوها دليلا على أن المغرب لا يمكن أن يكون وحدة قومية بمهنى السكامة وعلى أنه لم يعرف الاستقلال التام في تاريخه ، وفوق هذا وذاك على أنه أقرب إلى الأمم الأوربية الفائحة اليوم من الأمم الشرقية العربية

وقد كان العلامة جونيه الفرنسي في مقدمة هؤلاء المغالين المتعصبين الذبن يستعملون البحث وأساليبه ، والعلم وصوره أداة لخدمة الغايات الاستعارية ، رغبة تجريد الشباب المفريي من الاعتقاد في نفسه وتوجيهه وجهة الاندماج في الوحدات الأجبية لينشد بذلك وحدة غير مغربية واستقلالاً غير وطني .

على أننا نحن للغاربة نحس من حاضرنا وكفاحنا بما يشمرنا بأن عواطفنا التي تدفعنا اليوم لمقاومة للستعمرين في غير هوادة وفى غير بغض ، ليست إلا العواطف التى كانت تملأ روح أجدادنا منذ أقدم العصور إلى اليوم. ولقد أنكر جونيه على المغرب العربي حتى اسمه التاريخي ، وهذا أشد ما يمكن من المغالطات فقد عرف المغرب من قبل أن يعرف الأفر نج ببلاد إمازيغ أى الوطن الحر ، وعرف سكانه أسلاف البربر بالإيمازيفن ، ومعناها الرجال الأحرار ، وهذه النسبية وحدها دليل على الروح التى كانت تملأ أسلافنا الأولين من حب للحياة الحرة في وطن حر

واقد أطلق القدماء المصريون على هذه البلاد أمانتي أى عروس المغرب ، وسماها اليونانيون بالميسبيريا أى المغرب، ومن هنالك أطلق العرب والساميون قاطبة علمها اسم المغرب .

إذن فقد كانت دائماً المغرب وكانت ذائماً بلاد الأحرار .

واكن الأمازيغ عرفوا بعد ذلك باسم البربر، ولقد حاول ابن خلدون أن يملل ذلك باستمجام الكنمانيين لهم، وحاول غيره أن يعلله باستمجام الرومانيين. وسواء صنح هذا أم لم يصح فإنه يدل على أن كلة البربر كانت تدل في لغة الكنمانيين والرومانيين على المجمة أو الكلام غير المفهوم بالنسبة إليهم.

وعندنا أن هذا الإطلاق كان سابقاً ، وأن وجوده هو الذي كون الكلمة في اللغة الرومية أو الكنمانية إن صنح ما يدعيه الباحثون . وإذن فما أصل كلة البرير ؟ ...

يروى المؤرخ مومسان فى كتابه تاريخ الرومان (قصل ١٧ جرء أول) أن من الأغانى الدينية القديمة فى روما التي كانت تصحب رقص الكهنة على شرف مارس إله الحرب هذه الأغنية :

( Satur tu Fere Mars, Limen Sali ! Sta ! Berber )

ليكتف مارس الجبار . ارقصوا على السدد ، قفوا ، سيروا .

فكلمة بربر تدل على السرعة والمسير، وقد عرف في كتب العصر الأول أن المؤرخين أطلقوها على البرابرة المقيدين على شاطىء النيل. ويقول رينان: إن عائلة من الشعوب الناطقة بالبربرية كانت تمتـــد من مصر وحتى من البحر الأحمر إلى السينغال ، ومن المتوسط إلى النيجيريا . و يظهر أن البرابرة والتوارجة يمثلون الليبيين والنوميديين ( الرحل ) القدماء .

ومن المروف أنه يؤجد في شعب النيل واد يسمى بوادي البربر .

إذن فالإطلاق ورد على هذه العناصر ذات العائلة الله وية الواحدة من جهة السرعة في كلامها أو إقامتها بشاطىء النيل السريع ، أو من حيث إنها كانت تمثل القبائل الرخل الذين يسيرون من محل لآخر ، ومن هذالك دخلت في اللغة الرومية والسكنمانية . وأيا ما كان فهي تسمية قديمة قبل اليونان وقبل الرومان وأحرى قبل العرب الذين استعملوا هذا الاسم أيضاً قبسل الفتح الإسلامي على وأحرى قبل العرب الذين استعملوا هذا الاسم أيضاً قبسل الفتح الإسلامي على خلاف ما يزعمه بعض المؤردين ، نقد جاء في شعرامهي والقيس هذان البيتان :

على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سابه العمود النباطى جرجرا على كل مقصوص الذنابى معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا

وهذا الاشتقاق اللفوي وحججه تدانا على ما هو أعظم من ذلك ، وهو وحدة هذه العناصر التى تقيم فيما بين البحر الأحمر والمتوسط وتمتد للسدنغال والنيجيريا . وهذه العائلة الإفريقية هى التى امتازت بحضارتها وحبها للحرية ونضالها فى سبيل العربة والسكرامة .

ولقد شهدت هذه البلدان هجوماً أجنبياً واحداً ، وهجرة مشتركة من الشرق أحياناً ومن الغرب أخرى . ولكنها استطاعت في كل أوقاتها أن تحتفظ بمشخصاتها الإفليمية ، وتدمج في عائلتها الفاتحين والمهاجر بن حتى تغمرهم ذهنيتها وأخلاقها وعاداتها . وبذلك حفظت تبلورها القومي وكيانها المسدود في وجه كل غاصب مهما كانت قوته عظيمة ، واستعداداته حسيمة .

ولسنا نويد أن نتكم عن الحضارة المصرية وآثارها ، فإنها شيء لايناقش فيــه أحد ، ولكن الذي لا يعترف به المستعمرون هو الحضارة المفربية مع أنها كانت موازية لحضارة مصر ومشاركة في تكوينها . ولقــد أثبت المؤرخون أن

مدينة قرطاجة كانت معروفة في المغرب قبل مجيء الفينيقيين ، فهي مدينة أنشأها أسلافنا البرابرة كما أنشأوا غيرها من المدن التي تشبه في أساليب بنائها الهند-ة المتوسطية ، واقد كانت قرطاجة عاصمة الملك البر برى إرباس وكان يؤمها المهاجرون الفينيةيون للتجارة ؛ وانتشرت جاليتهم فبها وفي أطرافها حتى أصبحت فينيقية سنة ٨١٠، وهذه الجالية التي امتزجت بالبرابرة وتمغر بت هي التي كونت الدولة القرطاجية التي لم تــكن دولة فانحة ، وإنماكانت عبــــارة عن تــلط أسرة أجنبية على القطـر ، نتيجة لنشـاط أكبر من نشـاط الأهلين ، ولم استمارية متسلطة عليهم ، و إنمــــا هي مقارمتهم لبعض الحسكومات التي التي فرضت عليهم دون رغبتهم . ولذلك استطاعت قرطاجة أن تميش في إفريقيا أمداً طويلا، واستطاعت أن تمزج الحضارة السامية بالحضارة البربرية فتكون من عروس الغرب بلاداً مغر بية متحدة في المتها وديانتها وأمانيها ، لا تعكر على هذه الوحدة ولا ذلك الوجود القومي ثورات محلية من حــين لآخر ، ولا خيانات برتكبها بعض الإقطاعيين الذين يمدون أيديهم للأجنبي تقديماً لمصاحبهم الخاصة على مصالح الوطن العليا .

وأعظم مظهر لهذه الوحدة وأكبر حجة على أن المناربة لم يعتبروا الفينيقيين دولة استعارية. أنحاد المواطنين المناربة كلهم والتفافهم حول هانبيال بمجرد ما دعام لإنقاذ الوطن من المستمرين الرومانيين ، ولقد كانت الحرب الفينيقية الثانية عنوان القومية المتجسمة في أحدث صورها ، إذ اجتمع المغاربة قاطبة حول راية واحدة يدافعون عن وطن محدود محدوده الجغرافية التي يسدها البحر من كل جهاتها فلا تنفتخ إلا عن طريق الصحراء لتتصل بالبلاد التي ورد مها إخاء الفيفيقيين ليهد من بعده لنور الإسلام ووحدة اللسان العربي .

وما كانت الأنباء تصل بانتصار هانيبال في مواقعه واجتياز جيوشه المغربية مضايق البحار لمفاومة المستعمر في عفرداره — حتى كانت الحفلات تقام من طنيجة إلى قرطاجة ، والأعلام ترفع ، وأغانى القومية والحرية تتردد فى شواهق الأطلس وتتجاوب فى شواطى، الليل بعد أن تمر فى قصبة رعاء الصحراء ليرددها الحداة فى أطراف الجزيرة العربية . وهكذا اعتبر المفارية قرطاجة وطهم والفينيقيين إخوانهم وإن كانوا قاوموا استبدادهم فى الحسكم على مثسل ما قاوموا الدولة الفاطمية ، اعتزازاً منهم بقومية ضيقة كثيراً ما كانوا يضحون بها إذا دعا داعى الوحدة لصالح إنقاذ الوطن والدفاع عن حريته .

ولقد استمرت قرطاجة قبل الهدم الروماني تسعة قرون كاملة واستمرت بعد ذلك ستة أخرى . ولم يقض هدم الرومانيين لما ولا للمدن الحس التابعة الحكوماتها ومنها تونس Thunes التي هي إحدى الأسماء الليبية القديمة الدالة على معنى مكان لأنس الليل - على سامية أفريقيا الشمالية التي غرستها الحكومة الفينيقية ، أى لم يقض على وحدة هذه البلاد في لغتها ولا في اتجاهاتها القومية ، وقد بقيت العملة فينيقية ، أي مغربية ، واللسان العام في جميع أجزاء البلاد هو اللسان الفينيقي الذي بنتي اللسان الرسمي في المقود والوصايا وغيرها من المعاملات حتى القرن الثالث بعد السبيح . ولقد تكلم بلين Pline باحترام كامل عن النمانية والمشرين كتاباً التي كلف مجلس الشيوخ الروماني د . سيلالينيس D Silanus بترجمتها إلى اللاتينية عن اللغة الفينيقية. واقد كان كايطو ماشوأحد خلفاءأ فلاطون ومن كبار الكتاب االاتينيين يكتب باللمة الفينيقية ، وكذلك غيره من كبار القرطاجيين واليونانيين المتصلين بالثقافة المغربية الفينيقية . وقد أكد سان أوغستان القديس المغربي أن اللغة الفينيقية كانت في عهده هي اللسان المام في الشمال الإفريقي برمته .

وقد اضطر الرومانيون أنفسهم لاستعال الفيفيقية في إداراتهم مع المفارية على غرار ما تضطر اليوم فرنسا وأسبانيا لاستعال العربية ، فكان التراجعة موجودين في كل المكاتب والمصالح ، ولم يكن ذلك ناشتًا عن تسامح من الرومانيين ، ولكنه اضطرار لمتابعة الروح القومية المغربية التي كانت تحتقر

الستعمر ولغته وتأبى استعالما ولوعرفتها ، فقد ذكر المؤرخ المغربي لوسيوس البيليوس أثناء تحدثه عن ذهنية الأهالي الذين يرفضون التردد على للدارس اليونانية ، ويقول عن أحدهم : ( إنه لا يتكلم إلا الفينيقية ، وأحياناً اليونانية التي تعلمها من أمه ، أما اللاتينية فلا يعرفها ولا يريد أن يتعلمها ) .

ويقول شارفيريا: «إن الفينية ية بقيت هى اللغة المستعملة فى أغلب الأوساط حتى التى حسب أنها تأرومت جداً » ، ويقول جونيه : « إنه إذا كان البربر قد استعربوا بسهولة فذلك على ما يظهر لأنهم لم ينسوا قط الفينية ية » ، ويروى الجنرال بريمود فى كتابه البربر والعرب عن جوسيل فى تاريخ أفريقيا الشمالية القديم ما يأتى :

« إن المربية ذات رحم مع النينيةية ، ولذلك أمكن بسهولة أن تحل محلها » ونحن لا بهمنا من هذا إلا إثبات شيء واحد هو سهولة تغلب النفوذ السامي أو الشرق على النفوذ الأوربي أو اللانيني ( ولا أربد أن أقول الغربي لأنني أعتبر الساميين قاطبة في عداد الغربيين ) في بلاد أفريقيا الشيالية ، وذلك بدون شك لأن الساميين لم يكونوا فالحين و إنما كانوا فارضين وجودهم ضمن المائلة المغربية التي سرعان ما نسبت هذا الفرض أولا وتآخت معهم إذ وجدت فيهم كل ما نحس به من عواطف وصفات متاثلة .

وعلى المكس من ذلك فإن الفتح اللائيني وإن استار أحسة قرون كاملة فإنه لم يستطع أن يغرس لا في البلاد ولا في نفوس المفارية أثراً ما . وليس ذلك لملة الشرقية والقربية على ما نرى ، ولكن لأن روما لم تكن تهم بأكثر من الاستعباد واستغلال المواطنين وابتزاز خيراتهم فعى التي كانت تأخذ من البلاد المفتوحة دون أن تعطيما شيئاً ، فأسباب الفشل هي من طبيعة الرومانيين المستعبدة التي لا تقدر معها عظمت قوتها أن تمس القوة المعنوية للذين يؤسنون بأنفسهم و يستميتون في سبيل الحرية والوحدة .

ولقد حاول بعض المؤرخين المستعمرين أن يؤكدوا نجاح روما في أفريقيا

الشمالية ولكن الأدلة التاريخة كلها مجمة على أن الفشل كان حليف السياسة الرومانية في المغرب العربي ، وقد أكد مرسيه وشار فيريا وفورنيل هذا الفشل الروماني الدريع ، وقال بواسيه : (إن روما لم تحاول قط أن تصبح الوطن الوالد ، وإنحا كانت تستغل المغلوبين في أوربا وفي إفريقيا ، وهي لم تقدر قط على أن أحكون حاملة للحضارة ولا للمدنية ، ولقد حكمها ماوك البربر الذين تأروموا أحسن مما حكمت هي نفسها)

لقد كان القرطاجيون هم الذين بنوا الطرق وعبدوها في المغرب كما يؤكد خلك إيزيدور ، ولكن الرومانيين هدموا كل ما بنته قرطاجة .

وكان القرطاجيون هم الذين نشروا الوحدة والسلام في أنحاء للغرب ولكن أمعراطور روما نفسه لم يكن يستطيع التجول في شمال أفريقيا إلا مع جيش قوامه عشرات الآلاف .

ولقسد كتب د . ه . ميليه D . H . Muller إن روما لم تمرف قانون الأثنى عشر لوحاً إلا من الجالية الفينيةية القرطاجية في بلاد الرومان ، ومن المتروف ما لهذا القانون من القثيابة مع شهريمة جورابي .

ر فيه أنكى لردقاف الشال الأفريق بعالية كبرى عكن أن تؤثر في الأهالي كالأبراء عكن أن تؤثر في الأهالي كالأبراء المنطقة والمنطقة وال

والجانية أن دوما لم المناسبة المتعلمة المناسبة المناسبة الأفريق والكان التي احتلتها من ولم يكن ذلك على المناسبة المناسب

- July William William 187

CONTRACTOR ACTIONS

إن هذه الشهادة من جنوال فرنسى كانت له جولات فى الحروب المغربية أعظم دليل على أن العالم للتوسطى برمته لا محمل للرومانيين أثر اطمئنان ولا شعوراً بأى انعطاف أو انجذاب ، وليس ذلك إلا امتداداً حقيقياً للعاطفة التى كان يحملها أبناء هذا العالم القدماء للمستعمرين الرومانيين ، ولقد وصل ذلك بالأفارقة بصفة خاصة إلى الاستعانة بأعداء الرومانيين عليهم والانفهام للوندال والبيزنطيين الذبن سرعان ما وجدوا المعارضة المغربية حيبا حساوا محل روما فى الحكم والاستعار.

رفض المغاربة كل رابطة تقربهم من الرومانيين ، فقد تمسحوا أو المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الأسقف القرطاجي المغربي في محلته التي انشق بها عن البابوية الرومانية ألحقاله بها السكنيسة المغربية ، ولسكنهم رفضوا مشابعة القديس أوغستان الذي التخلف البابا وقدس روما فقاومه إخوانه ورأوا فيه خانك لوطنه يريد تعبيد خواله المؤلفة الموحانية الدولة المستعمرة ، ولم يكن نفورهم من مسيحية روما الشرقية المؤلفة المنتون بنايتون بها المربية ، لأن البيزنطيين بنايتون بها المنتحدة كالمنتخبة كالمنتخبة المنتورة بهانه .

ولكن قلوبهم انفتحت للاسلام ودعوته التي رأوا فيها أداة للتأخولي التوقيل الموقية التوقيل الموقية الموقية الموقية والاستقلال الوطني، إلى جانب الانعتاق الفكري والروحي . والم تحليم الاسلامية في نظرهم إلا امتداداً لعقائد الوحدة الإلاهية التي تَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الوحدة الإلاهية التي تَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الوحدة الذي يريدونه ويعملون له .

وهكذا نجد فى تاريخ المغرب القديم صراعاً مستمراً بين نفوذى العائلة اللانبنية والعائلة التى تسمى اليوم بالمربية والتى تتركب ذهنيتها من مجموع تأثيرات الحضارة المغربية واليونانية والسامية ، ولكننا نجد أن النصر كان دائماً حليف هذه الحضارة المربية التى تكون الأساس الأصيل لحضارة البحر الأبيض المتوسط ، ذلك الأساس الذى لا يعنى بالمادة بقائر ما يعنى بالروح ،

وذلك ما يساعد على تكييف الدهنية المغربية على مركب هذا الأساس الذى يحس بالقرابة الأصيلة بهنه و بين سائر انحاء العالم العربي .

على أن المترب بالرغم من ارتضائه الإسلام دينا والعربية لغة ، ظل دائماً معتداً بوجوده الخاص ، ناشداً مكانه تحت شمس العروبة ، غير راض أن يكون في مؤخرة القائلة العربية أو بعيداً عن مركز القيادة منها ، ولقد ظهر تبلور إخلاص للغرب العروبة يوم تأسست الأسر الغربية المالكة من صميم البربر دون أن تفكر في غير امتداد الحسكم الإسلامي والسلطان العربي إلى ما وراء البحار ، انشر السلام المغربي وطبع الحضارات المحلية بالطابع العربي المحض ، وتجلت إلى جانب هددا التبلور روح قومية مغربية بكل معانبها ، وهل هنالك حليل أكبر من أن يموت المهدى بن توصرت مؤسس دولة الموحد بن وهو من حرب المراكشي ، ويترك الخلافة من بعده لعبد المؤمن الجومي من قرى الجنوب المراكشي ، ويترك الخلافة من بعده لعبد المؤمن الجومي من بكل داخرائر . .

فالقومية المغربية موجودة منذ القديم فيا قبل الاسلام وبعده مبثوثة في كتب كل الآثار المغربية التي سلمت من عوادي الدهر ، و إنك التحد في كتب ابن جبير وابن خلدون وفي شعر ابن هائيء متنبيء المغرب وغيرهم ، من الأدلة الواضحة على تمسك المغربي بوطنه ، وحبه لبلاده ، وتفضيل لها حتى على الأوطان الشبقيقة ما لا تجده في آثار أدباء الأم الماصرة لهم ، وهذه الروح القومية هي التي دفعت بأمتنا للاستبسال في سبيل الذب عن كيانها طياة العصور الوسطى الأوربية كلها ، خصوصاً وقد توالت علمها هجات عديدة من دولتين شديدتي التعصب ها أسبانيا والبرتغال .

واليوم وقد تألبت دول الاستمار الأوربي على العالم العربي والإسلامي جميعه وكانت أقاليم المغرب العربي في مقدمة من نكب بهذا الاستعار ، فقد سجل أيضاً في تاريخه الحديث ما لا يقل عن بطولة أسلافه الذين قاوموا الفاتحين الأولين وصمدوا في وجوههم برغم ما لهم من قوة وما عندهم من بأس ،

لقد طال أمد الاستمار الروماني والبيزنطي والوندالي في البـــلاد ولــكنه لم يستطم أن ينال من معنو ياتها أو يقضى على شخصياتها ، وها هو ذا الاستعمار الفرنسي والاسباني يزداد طنيانا علينا اليروم ويحسب أنه بالإرخاب والعسف والكيد للعروبة وللقومية سيقضى على وجودنا كأمة عمابية مستقلة ، ولـكن التاريخ سيميد نفسه وسينتهي هذا الاستعاركا انتهى من قبله وأن يبقي من أثره إلا ما يسجله من صفحات للكفاح المغربي ومن ضعف معنوي للطغيان الأوروبي. إن طنيان روما وعدم مقدرتها على غير الاستغلال قد تجدد في الذين يفتخرون اليوم بأنهم ورثوا الامبراطورية الرومانية في القرن العشرين ، و إن بطولة المغاربة واستانتهم في سبيل الحياة الحرة التي عشقها أسلافهم الأمازيخ

والعرب لتتجدد هي الأخرى في نفوس شعب الشمال الأفريقي الذي يحتشد اليوم . ضمن هذه الحركات الاستقلالية ليرفع عنه عار الاحتلال ويستخرج من الغاصبين الاعتراف بالحرية والاستقلال.

وهذه الصفحات التي بمرضها هذا السكتاب ليست إلا امتداداً لسجل الكفاح الوطني في المغرب المربي ، وسيري فيها القاريء سر الأسلاف، وروح السلالة ، وتحرر الأمازيخ، وشهامة العزب، ودعوة الرسالة الخالدة.

و إن الصراع اليوم على المغرب في أشد ما يكون بين نفوذ الشرق العربي، و بين نفوذ الغرب اللاندني ، و إن المغرب قد اختار ، و إن النصر حليف العرو بة باختياره ، والحرية بكفاحه ، وذلك هو مجده المقبل الذي يبنيه اليوم بالعرق والدم ويقوم على تشييده أبناؤه الاستقلاليون الأبرار .



## في المخرب الأوسط أو أو الجزائر

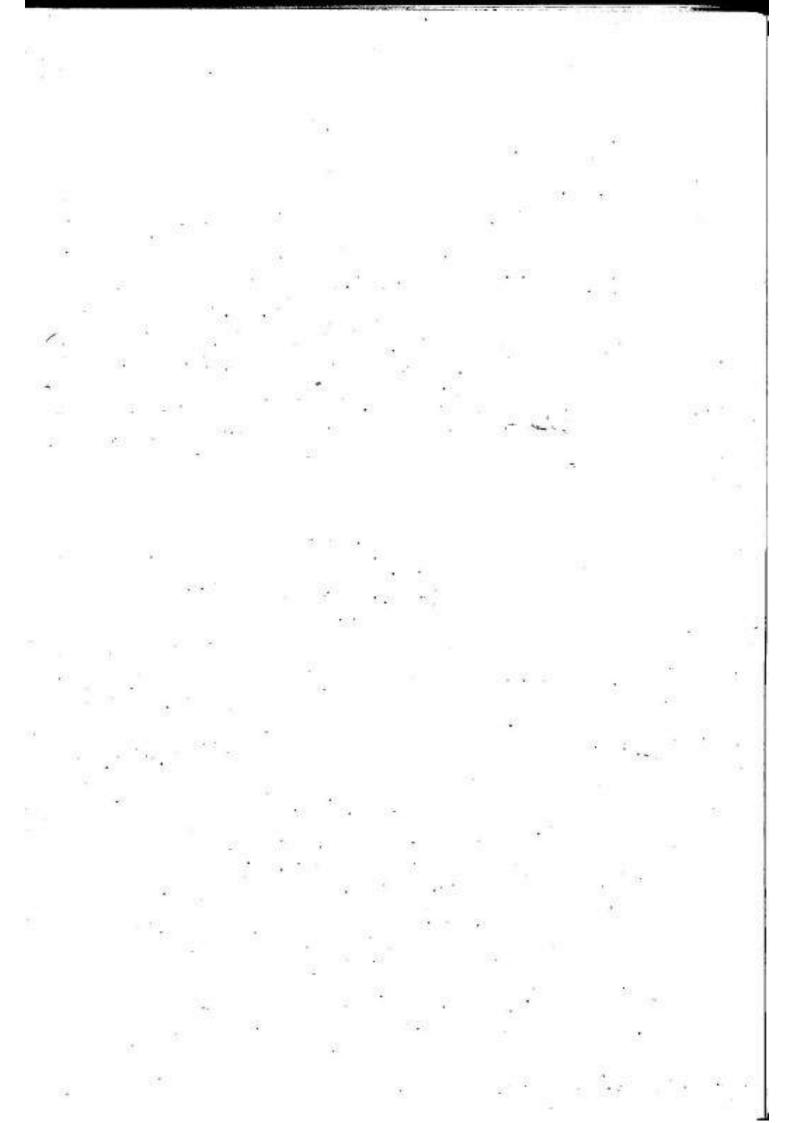

فى العام الماضى تقدم وقد من حركة انتصار الحريات الديمقراطية التى ليست الا مظهراً رسمياً لحزب الشعب الجزائري إلى الولاية العامة فى الجزائر يطالب بنقل رفات بطل الاستقلال الجزائري الأول الأمير عبد القادر من مرقده فى ضواحى دمشق إلى وطنه الأصلى بالمغرب الأوسط، ولم يقصد هؤلاء النواب الأحرار بهذا الطلب الذي يعلمون عدم استعداد الوالى العام الغرنسي لتحقيقه ، إلا تأكيد ما صرح به زعيمهم السيد مصالى الحاج حين قال : — « إن حركتنا ليست المجزائري واستقلاله » .

و إذا فحركة الاستقلال القاعة الآن في بلاد الجزائر ، ليست إلا امتداداً لحركة القاومة الأولى التي ظل الأمير عبد القادر ومن بعده قائمين عليها مستميتين في سبيل مثلها العليا منذ هجمت قوات المارشال دو بورمو على سيدى فرج في ١٠٠٠ يونيه سنة ١٨٣٠ .

لقد اعتدت فرنسا على الجزائر فى وقت كانت السيادة فيها للدولة العمانية التى لم تستطع من المقاومة إلا قليلا ، ولكن ما استسلم الولاة الأتراك بالجزائر حتى كانت المقاومة العربية أولا قد ابتدأت بقضل وصول الجيش للراكشي ال فى أكتوبر سنة ١٨٣٠ ) إلى مدينة تلمسان نحت رئاسة القائد للراكشي أبى الحسن على الذى استطاع أن يؤلب قبائل الناحية كلها محت رايته لمقاومة الفرنسيين ، ورفض الاستسلام التركى . وبعد أن انضم إليهم محيى الدين قرروا تأييد سلطان المغرب في الجهاد لحاية المغرب العربي من الاعتداء الأجنبي . وترغم الدسائس الفرنسية التي عينت بايا تونسياً على عمالة وهمان لفهرب العرب بعضهم بيعمض فإن التضامن الغربي في المقاومة كان قد تأسس ، وزاده قوة تنزه الأمير

عبد القادر عن قبول أية صفة من صفات الحسكم ، إلا على كامل الانفاق مع الحكومة للراكشية . و بعد أحداث وتقلبات لا يسع المجال ذكرها أسس الأمير عبد الفادر الأيالة الجزائرية المستقلة عن الفرنسيين وعن الترك مما ، وكون جبهة قومية متحدة أمام العدو فبعث بذلك في نفوس الجزائريين شعوراً بروح وطنية وعن بية طالما أخدها الاضطهاد التركي والاضطراب القبلى ، ولعل من أكبر دلائل النبوغ والذكاء في عبد القادر تذبه لضرورة تضامن شعوب المغرب العربي للدفاع عن نفسها ، ومن الحق أن نعترف بأن عدم استمرار الدولة المراكشية في تأييد مقاومة الجزائر لأسباب قاهرة ، وعدم انتباه التونسيين للخطر الفراسي إلى جانب مقاومة الجزائر لأسباب قاهرة ، وعدم انتباه التونسيين للخطر الفراسي إلى جانب الإهال المثاني قد أدى إلى هجوم الفر بيين على العالم العربي وتقسيم السكسونيين واللاتينيين للشعوب العربية كلها .

ومن أبطال المقاومة الجزائرية أبو معزى وهو مراكشى من أولاد سيدى النطيب بنواجي وزان ، دخل الجزائر حوالى سنة ١٨٣٥ ، وقام بنشر دعاية ضد النونسيين في مناطق وهران الجنوبية ، ثم انتقل إلى زواوة يحث أهلها على الجهاد فاستظاع أن يجمع حوله علمة كثيراً . وبحبا أنه كان مستقلا في حركته عن الأمير عبد اللافير عبد اللافير عبد اللافير عبد اللافير عبد الما أنه يمكنهم الاعتاد عليه في إضعاف سلطة الأمير ، ثم عادوا يرهبون منه بند أن نازلم سنتين كبدهم فيها خسائر فادحة ، وتوج علم بالانهام إلى الأمير عبد النادر الذي عبده خليفة له على جبال زواوة ، فقائل معه إلى أن اضطر الأمير سنة ١٨٤٥ إلى الالتجاء لمراكش فعاد أبو معزى إلى الجزائر واستمر في قتاله . ولما عاد الأمير في نفس السنة انضم إليه مرة أخرى أبو معزى والتفت من حولها كافة قبائل وهران والجزائر وسجلوا النصر الدغليم على الفرنسيين في معركة سيدى إبراهيم بغرب جامع الغزوات ، الأمر الذي اضطر من أجله لا بيجو » لطلب جيش قوامه عشرة آلاف جندى قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر جحفلا طارد بها الأمير وخلفاء ، فوقف أبو معرى وقفة قسمها إلى ثمانية عشر عنوقبة عليه هذه الجحافل ، واضطر للاستسلام

فاعتقل فى حصن ( هام ) بشمال فرنسا فى نفس الغرفة التى كان نابليون الثالث معتقلا فيها قبل توليه الحكم . و بعد ما وقع العفو عنه انتقل لتركيا حيث رحب به العثمانيون وخصصوا له معاشاً .

وفى حرب القرم انضم للجيش العثماني وقائل في صفوفه وسقط في التوقار في أسر الروس ، ثم توفي في مدينة باطوم .

وقد ادعى من بعده ستة أفراد جرائريين أنهم هم أبو معرى وبعضهم ادعى أنه أخوه وتسمى باسم مولاى أحمد أبو معرى . وقد جرح هذا الأخير في إحدى الممارك وأسر، ثم أحيل على المحسكمة العسكرية فسكان مؤقفه رهيباً ، وجرى بينه وبين رئيس المحكمة الحوار الآنى :

- سأله الرئيس من أنت ؟ قال : أنا أبو مغرى . . .

- لماذا قاتلت فرئسا ؟

- ا\_كونها دولة باغية طاغية معتدية علينا .

ألم ترأن العرب انضوا إلينا ؟

مؤلاء العرب قسمان: الأكثرية منهم أبرياء يخافون على حياتهم ،
 والأقلية سفاة حوية لا يبحثون إلاعن إرضاء الحاكم مهماكان ، وعن توشيح صدورهم بشريط أحمر.

ماذا تنتظر منا 1

لا يهمنى ما أنتظره منكم .

و إذا أطلقنا سراحك ماذا تفعل ؟

- أعود للجهاد في سبيل الله -

- وإذا قتلناك ؟

. - سأتقدم فله ناطعاً بالشهادتين. .

- وإذا سجناك؟

\_ سأقضى أوقائي عابداً طالباً من الله أن ينصر العدل على الظلم .

ــ لأنكم ظلام طبناة .

وقد حكم عليه بالسجن ثم أطلق سراحه بعد ذلك .

وفي سينة ١٨٤٩ اعتدى حاكم الزعاطشة ( قبيلة في جنوب قسنطينة على مقربة من مدينة بسكرة) على قائدها السابق الذي كان معيناً علمها من طرف الأمير عبد القادر، وهو القائد أبو زيان، فأخذ هذا يحرض الأهالي الذين كانوا استسلموا للفرنسيين سنة ١٨٤٧ على استثناف القتال . وفعلا التف من-وله جمع تمكن من القضاء به على جحفل فرنسي كان ماراً بقرب بسكرة . فأرسل عليه الفرنسيون حملة تأديبية قو ية حاصرت هــذه الواحة التي لم تــكن تؤوي أكثر من ثلاثة آلاف من السنكان كلهم غراس نخيل. ومع ذلك فقد قاوموها ستة أشهر كاملة . وتمكن أبو زيان من الانتصار على ثلاثة قواد فرنسيين أرسلوا بالتتابع للقضاء على هذه الواحة البسيطة إلى أن اضطر الحاكم العام لتجهيز جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل و ٤٥ مدفعاً وعدد كبير من المهندسين العسكريين المختصين في من الألفام. ومع ذلك فلم يستفليموا التفلب على الواحة إلا بعد قتال شديد دار بين النخيل وفي أرجاء البيوت وتكبد فيها الأهالي أكثر من ألف قتيل . و بعسم ما احتل الفرنسيون الواحة أمر القائد العام الجنرال هيربيو الكولونيل كربير الذي أصبح بعد مارشالا فرنسيا أن يتوجه بالجيش للتشكيل بجميع من بق من الأهالي بما فيهم النساء اللائي شاركن جنباً لجنب مع الرجال طيلة أمد القتال ". وقد حشر الجيش بقية الأهالي في الواحة ، ثم نسفوها بعـــد ما قبضوا على أبى زيان الذي كان جريحاً وقطموا رأســـه ورؤوس أولاده الرؤوس وغيرها لبسكرة حيث علقت على أبواب المدينة . أما السكان فلم ينج منهم أحد ، فالبعض مات في أثناء القتال ، والآخرون قتاوا بالحراب بعد استسلامهم ومن بينهم ١١٧ اسرأة .

استمرت هذه الحرب القومية للدفاع عن استقلال الجزائر مدة ثمانية عشر عاماً انتئبت بانتصار القوة الغاشمة على الحق، وكانت خلالها السلطات الفرنسية تغرس نفوذها في اقى البلاد، ولكن لنزرع فى نفوس الأهالى روح الثورة الدائمة التى سنرى كيف كان الضغط يخمدها أحيانا، ولكن طموحها للتحرر ببعثها لتعلن حكم الشعب الجزائرى الذى لا يرضى بالحرية بديلا

واقد كان الدكتيك السياسي الفرنسي ماهماً في التلويخ بمباطأ الحرية والمساواة في حفايرة الأخاء الفرنسي كما دعا لذلك داعي الضغط القوطي بحق يحقي يجول بجرى الحركة التحريرية إلى مجرى مطالبة للنساوي بين العناصر الساكفة في الملات وسنري كيف تلونت الحركة الجزائرية بما يقتضها .

فقى سنة ١٨٣٤ ضمت الجزائر لفرنسا بمرسوم من تويس فيليب ملك فرنسا إذ ذاك ، والكن هذا الانشام لم يكن له أثر مفعول ؛ إذ كانت الحرب الفرنسية الجزائرية على أشدها . وفي سنة ١٨٤٦ قررت فرنسا اعتبار الجزائرين فرنسيين واعتبار الجزائر بلاداً مفتوحة ، وهذا القرار هو الذي علم الحد الفاصل بين استقلال الشخصية الجزائرية و بين الحكم الفرنسي المباشر ، وهو الذي قضى على كل أساليب المجاملة في العلاقات ، ولذلك يسميه الأهالي الجزائر بون بتاريخ ابتداء حكم السيف ، واستمر حكم الإرهاق هذا حتى جاء الامبراطور تابليون الثالث فأصدر في سنة ١٨٦٥ مرسومه المشهور (سيناتوس كونسيت) الذي المنات فيه مساواة الجزائريين للفرنسيين في الحقوق والواجبات مع الساح لهم بالرجوع في أحوالم الشخصية إلى أحكام الشريعة الإنسلامية ، وقد زار الامبراطور البراطور البراطور الفرب كا أنني امبراطور القرنسيين ، وكام في نظرى متساوون ٥ .

و إذا كانت سياسة نابليون ترمى إلى مدى بعيد فإن المستعمر بن الفرنسيين الذين كانوا قد رحلوا إلى الجزائر تاروا على هذه التسوية المزعومة ، وقاوموا بكل مالهم من جهد سياسة نابليون مبرهنين بذلك على ما استمروا عليه من تقديم

مصلحتهم الخاصة والمستمجلة على مصلحة فرنسا نفسها .

وإذا كانت هذه المحاولة الأمبراطورية لم تستطع أن تتغلب على مشاومة المستعمرين لكل ما من شأنه أن يحسن حالة الشعب الجزائري أو يمتعه ببعض حقوقه فإنها قد استطاعت أن تجعل من مشروع نابليون مثالًا عالياً تلوح به فرنسا للعرب، وسبباً طالما حول وجهة للقساومة العربية عن المطالبة الصريحة بالاستقلال إلى المطالبة بالمساواة ظناً منها أن الوصول إلى هذه الغاية أسهل بكثير من الوصول الحرية القومية الكاملة، واعتقاداً منهم بأن الاستقلال الذي مجر وا عن بلوغه بطريق الحرب لا يمكنهم أن يبلغوه إلا بطريق التدرج في المطالبة . . وما سقطت الأمبراطورية سنة ١٨٧١ وأعلنت حكومة الجهورية الثالثة حتى تقدم غامبيتان رب الجهوريين و إلههم المعبود بمملين خطيرين جدد بهما المستعبلة الشعب الجزائري ، ذلك الاستعباد الذي لا يزال الجر الربون يرزحون و المعالي الآن ، الأول قانون كريمو ( وزير العدل اليهودي في حكومة غامبيتان) الماتين الدى مدحت فرنسا بموجبه يهود الجرائر صفة المواطن الفرنسي التكثير يبؤ إج الفرنسيين في هذه البلاد . والثاني إصدار عدة مراسيم استثنائية ضدا على السلمين الجرائر بينه أيدرم بمتشاها عن دائرة الحق العام ، وجعلهم تحت التصرف المعلق لحاكم الجزائر المام وإدارته ، و عوجب ذلك أصبح للادارة الحق فى اعتقال كل جزائرى يشك فى ولا مه للسيادة الفرنسية ، وكذلك طرد. من البلاد وحجر أمواله ومصادرة أملاكه . وقد أوغل غامبيتان في هذا الاستثناء فمنع حكومة باريس والبرلمان الفرنسي من حق التدخل في أعمال الولاية العامة الراجعة لاضطهاد الأهاني من أجل توطيد دعائم الحسكم الفرنسي في الجرائر .

#### رد النعل :

واكن الشمب الجر اثري لم يقف إزاء هذا التصرف الجائر مكتوف الأبدى بل الدفع يعلن غضبه المطلق على السلطة الفرنسية وتدخلها في الشئون الدينية للمسلمين واتخاذها سياسة التفرقة المبنية على المبر المنصرى والاضطهاد الدينى ؛ فالدلمت ثورة كبيرة شملت كل بلاد زواوة ومقاطعة فسنطينة وعمالة الجرائر ، وكان يتزعمها الباشا أغا الحاج محمد المقراني والشيخ محمد الحداد شيخ الطريقة الرحانية الدرقاوية .

استبرت هذه الثورة الحطيرة ستة أشهر كاملة كلفت المسلمين ما لا يقل عن ستين ألف شهيد ، وكافت الغرنسيين عشرين ألف قتيل ، ولم بخد إلا عند ما أسرع بسمارك بإطلاق سراح الجيش الفرنسي الذي كان معتقلا في ألمانيا ( بعد حرب السبعين ) ، فقام هذا الجيش بالتنكيل بالثائرين ، وقد استشهد الحاج محمد القراني يوم ، مايو سنة ١٨٧١ وخلفه من بعده عمد الشيخ أبو مرزاق

وليس من المكن لنا أن نصور في هذه المجالة مقدار الفظائع الني ارتكمها الجيش الفرنسي في قمع هذه الثورة ، ولكن بمكن لنا أن تحيل القارئ و إلى كتاب السيد أوجين ربن الذي سماه ( الإخوانية ) فإنه يجد فيه من صور الوحشية ما يثير الإحساس ويهيمج النفوس

و بعد أن استسلم الثوار حسم على سنة آلاف منهم بالإعدام ، وأقمى أبو مؤولق والشيخ الخداد وابناه محد وعرير إلى جريرة كاليدونيا الجديدة فى الحيط الهادى، ومنهم خسائة من أعيان الثوار ، واستمروا في هذا المنبي القهى حتى مانوا جميعاً ، أما الجرائر نفسها فقد حكم علمها بغرامة قدرها سنة وثلاثون مليوناً من فرنك ذلك الوقت ، ولما عجرت القبائل عن دفنها قرروا مسادرة أملاكهم وأجلاء هم عنها ، واحلال مهاجرى الالزاس واللورين اللذين اختاروا الحكم القرنسي فها ،

و برغم نجاح الفرنسيين في إخاد هذه الثورة بوسائلهم الجهنمية ، فقد كان لما أثرها البعيد في نفوس الجزائريين عامة ، وسرعان ما أعقبتها بورة كبيرة في عمالة وهران يتزعمها الباشا أغا سامان بن حمرة قائد أولاد سيدي الشيخ ، استمرت خمس سنوات كاملات بدون انقطاع ، واستشهد أثناءها الباشا أغا المذكور بمد ما قتل بيده الجنرال بو بيريتي الممروف بجلاد زواوة .

وفى سنة ١٨٨٧ قامت ثورة قبائل الهرانية برعامة الشيخ أبى عسامة المراكشي واستمرت إلى سنة ١٨٨٥ .

وإلى جانب هذه الثورات المسلحة كانت حركة المطالبة السلمية تنتظم من حين لآخر وتتطور بحسب ما تقتضيه الظروف السياسية ، وأول حركة من هذا النوع كانت سنة ١٨٧١ - حيث انتهر السيد محد البدوى أحد مثقنى مدينة الجرائر فرصة ثورة العدوم التى قامت بماريس ، فنظم هيئة تطالب بمنح حقوق كاملة للجزائريين ، ولسكن علهم لم يستمر إلا بقدر ما استمرت ثورة العبوم الباريسية ، وفي سنة ١٨٩٢ أحس الفرنسيون بمظاهر الاستمياء العام في الشعب الجزائرى ، فأولوا التموية على أبناء البلاد ببعض الإصلاحات الجزئية والمشوهة ، فأسسوا في النيابات المالية على أن يكون ثلث أعضائها من الأهالى ، والثلثان من الفرنسيين ، وفي سنة ١٠٩٠ أخذت من كش تتحرك للدفاع عن المسها ضداً على النيابات المالية على أن يكون ثلث أعضائها عن الأهالى ، والثلثان من الفرنسيين . وفي سنة ١٠٩٠ أخذت من كش تتحرك للدفاع عن المسها ضداً على النيابات المالية على أن يكون ثلث أعضائها كل حاكم فرنسي أو رئيس جرائرى متهم المنابع التعليم على عائة وهران التى تجاور شرق المنابع على المنابع على عائة وهران التى تجاور شرق المنابع على عائة وهران التى تجاور شرق المنابع على عائة ورئيس جرائرى متهم المنابع على التعامى دائم على عائم فرنسي أو رئيس جرائرى متهم على المنابع على التعامى دائر القامى دائر التعامى دائر التعام

المانية سنة ١٨٩٨ و ١٨٩٨ من الحاج المنافية المنافية كبير من العائلات المحترمة إلى المانية سنة ١٨٩٨ و ١٨٩٨ و المنافية المنافية كبير من العائلات المحترمة إلى المشرق وتركيا فراراً من الحاج الفريشية وتغللنا لميدان يمكنهم فيه أن يتحينوا الفرس اطلب النجدة من الدولة العنافية التي ظلت الجزائر تعلق عليها أملا كبيرا. وفي سنة ١٩٦٠ بدأت الأقلام الجزائر به تتحرك للمطالبة بالمساواة ؛ إذ تكون الرعيل الأول من للثقفين المصريين الذين درسوا بفرنسا ورجعوا إلى بلادهم فأخذوا يبحثون عن وسائل لتحسين حالة أمنهم ومقاومة اليد الحديدية التي تضغط فأخذوا يبحثون عن وسائل لتحسين حالة أمنهم ومقاومة اليد الحديدية التي تضغط

<sup>(</sup>١) قلعية قبيلة من قبائل الريف المراكشي .

عليها. وقد كان على رأس هذه النخبة الأستاذ أحد أبو دربة أول محام جزائرى نخرج من كلية الحقوق بباريس ( بعد مضى ٧٥ سنة على الحسكم الفرنسى فى الجزائر) ، والصحافى السيد صادق دندان ، والنائب المالى الحاج عمار . أما برنامجها فقد كان المطالبة بالإصلاح على أبساس قانون سنة ١٨٦٥ ، وأما غايتها فقد كانت العمل على تحقيق الجامعة الإسلامية ، ووسيلتها—زيادة على الدعاية الداخلية — الاستعانة بالدولة العثمانية ، ووضع الآمال الكبيرة فى رجالها . و يجبأن لا نفسى لهذه الفئة المجاهدة الحلات العنيفة التى قام بهما السيد صادق دندان لتأييد الاستقلال المراكش .

م أعلدت الحرب الكبرى سنة ١٩١٤ فيند الفرنسيون أبناء المغرب العربى وخصوصاً الجزائريين ، فأخذ هؤلاء يفرون من الجندية ويلتجىء المكثيرون منهم إلى شواهق الجبال حتى بلغ عدد اللاجئين مائة وعشرين أنها ، ونشأ عن ذلك اضطراب كبير أدى إلى مظاهرات عدائية قتل فها عدد من الموظفين والمعمرين الفرنسيين من ينهم العامل كاسى لونى والمدبر الرئيس مارساى . وقارنت ذلك حركات منظات في المدن تنادى بالتحرر وتطالب بالجلاء ، وفرت فرق من المجندين الأهالي إلى صفوف الدولة العنائية من أهمها فرقة اليوطنا الحاج محد بوكابويا ، فأخذت حكومة باريس تشعر بالخطر الذي يهددها من الجزائر ، والتحات إلى سياستها التقليدية أتى هي الوعود الخلابة والتلويج المكذوب ، وهكذا بعث المسيو بريان رئيس الوزارة الفرنسية المسيو كليمنصو الذي كان في وهكذا بعث المسيو بريان رئيس الوزارة الفرنسية المسيو كليمنصو الذي كان رئيس الشيون الخارجية في مجلس الشيوخ والمسيو ليق الذي كان رئيس الشيون الخارجية في مجلس النواب كتابا يمترف فيه رئيس الحكومة بأنه قد حان الوقت الذي بفسح فيه المجال المجزائريين كي يتمتعوا بسائر الحقوق المدنية .

وما انتهت الحرب سنة ١٩١٨ حتى تشكل وفد من الضباط الجزائريين يترأسه الأمير خالد وتقدم إلى الرئيس ولسون وهو فى فرنسا يطالبه بتطبيق المبادىء الولسونية على الأمة الجزائرية . ولم يكن هذا الوفد إلا مجاولة أولى لتسكو بن حركة سياسية واسمة النطاق ، فينا أصدرت فرنسا سنة ١٩١٩ قانون ؛ فبزا بر الذي قررت بموجبه الغاء قانون ( الانديجينا ) وتوسيع الحقوق المعطاة للجرائريين فيا يخص انتخاب نواجهم فى المجالس البلدية والمالية حتى أحيل الأمير خلك الذي كان ضابطاً بالجيش الفرنسي على التقاعد ، وعاد إلى الجزائر حيث شكل حيثة سماها ه كتلة المنتخبين (بالفتح) المسلمين الجزائر بين ، وقد قامت هذه السلمين الجزائر بين ، وقد قامت هذه السلمين الجزائر بين ، وقد قامت هذه السلمين الجزائريين ، وقد قامت هذه السلمين الجزائر بين ، وقد قامت هذه السلمين المرين ؛

أولا — الحصول للجزائر بين على كامل الحقوق .

النياً - إصلاح أحوالهم الاجتماعية .

ومن أهم المطالب التي دافعت عنها هذه الكتلة إيقاف الهجرة الأجنبية للبلاد الجزائرية على أساس أن الجزائر للجزائريين . وقد أسس الأمير لنشر فكوته والنضال عنها جريدة « الإفدام » التي كان يصدرها باللفتين العربية والفرنسية .

والحقيقة أن هذه الحركة لم تكن إلا رد فعل عنيف للارهاب الفرنسى ، ولذلك كانت في طبيعتها عنيقة قوية . ولكن كان ينقصها التدقيق في برامجها والتباور في مبادئها ، ومع ذلك فقد وصلت بأسلوبها الشذيد إلى زعنها النفوذ الفرنسي من نفوس الأهالي اللذين كان الرعب يملأ قلوبهم ، وسمحت اللحساس القومي المنكبوت أن يتفجر محتقراً جبروت المستعمر وطفيان الحاكم.

وقد تآم المستعمرون وعدد كبير من الخونة على الأمير ، فطلبوا إخراجه من بلاده ، ولما كان إلغاء قانون الانديجينا بحول بين الادارة و بين إقصاء الأمير بغير حكم شرعى فقد طالب المستعمرون فإعادة قانون الانديجينا الملغى . والم ينتظر الوالى العام السيو ستيغ رجوع هذا القانون ، بل طبقه على الأمير بصورة رجعية ، وقرر إبعاده عن الجزائر ، فالتجأ إلى مدينة الأسكندرية .

ولما سقطت وزارة بوانكار به سنة ٩٣٤ اوانتصرت كتلة البسار برعامة بلوم وهير بو سمح للاميرخالد بالمودة لفرنسا حيث أسس لجنة من أبناء الشمال الأفريق ضمت عدداً من العاملين، من بينهم السيدمصالي الحاج (رئيس حرب الشعب الجزائرى اليوم) وعبد القادر بن الحاج على وعبد العزيز المنور والسيد على الحامي من مراكش ثم عاد إلى الإسكندرية، وقد اشتد القتال بين الفرنسيين وبين بطل الريف الزعم عبد البكريم في مراكش . فاتهم الفرنسيون الأمير خالداً سنة ١٩٢٥ بالتام على فرنسا وهجم البوليس الإنجليزي على منزله، وقد اعتبر هذ العمل ميناً له فطلب القنصل الفرنسي للبزاز، وعد السفير جايار بدوره عمل الأمير إهائة المرنسا فطالب بإسمها حكومة مصر بإخراجه من بلادها، فأخرج مكبولا بالحديد الى سوريا حيث بقى إلى أن مات في سنة ١٩٣٣ -

وأما الدعوة التي تشرّجا الأمير، خالد أثناء إقامته بفرنسا بين الجالية المراكشية والجزائرية فلم تضع بذهابه ، بل استمرت في نشاط لا يمكن لمؤرخ الحركة في الشال الأفريق أن يتناساها سواء فيا برجع إلى الجزائر أو مراكش ومن أهم مظاهر هذا النشاط المؤتمر المغربي الذي انعقد لمبالحة شئون الشال الأفريق السياسية والاقتصادية والنقابية في أواخر سنة ١٩٧٤ ، وكان في جملة مطالبه حرية الصحافة والقول ، والتحول للدعاية من أجل القضية المغربية ، وإلغاء قانون الأبديجينا . الح . وقد ختم أعماله ببعث برقية للشعب المراكشي في شمال المغرب الأقصى وزعيمه عبد الكريم ، وأخرى للشعب المصري والتوتسي . ومن المفيد إثبات نص البرقية الأولى :

هذا اليوم التاريخي بدريسمبر سنة ١٩٢٤ يهيئون إخوانهم المراكشيين وزعيمهم هذا اليوم التاريخي بدريسمبر سنة ١٩٢٤ يهيئون إخوانهم المراكشيين وزعيمهم البطل عبد الكريم بانتصارهم على الاستمار الإسباني ، ويصرحون بتضامنهم ممهم في كل ما من شأبه أن يحرر بلادهم ، ويشاركونهم في المتاف باستقلال الشعوب المضطهدة وسقوط الاستعار العالمي والاستعار الفرنسي »

إن هذه البرقيه وحدها دليل علي الروح التي كانت تملا المواطنين منذ ذلك العهد ، والتي كان الاستعار بكبتها في الداخل ، والكنها مجد من النظام

الديموقراطي في فرنسا وسيلة للتعبير عن نفسها . أليست هذه التحية النبيلة منطوية على كل برنامجنا القومي الذي نناضل عنه اليوم : الاستقلال التام ، والتضامن مع الشموب العربية كلها ، والعمل على تحرير الشموب المستعبدة في كل مكان؟ ا لقد استمرت حركة إخواننا في باريس ، واكتست عدة ألوان سهمنا منها في موضوعنا هــذا اللون الجميل الذي سيخرج بحركة المقاومة الجزائرية من طورها المقيم المتردد إلى طور ملىء بالجدة والمزيمة . فهذا اللون هو تأسيس «جمعية بجم شمال أفريقيا » التي كانت في بداها الأول عبارة عن هيئة إغاثة للمغاربة ، ثم أصبحت في مأرس سنة ١٩٢٦ جمعية سياسية تعمل للدفاع عن كيان المغرب العربي وتطالب محقوقه ، وأسست لها جريدة باللغة الغرنسية تحمل اسم ( الأمة ) . وقد بذات هذه الجمية مجهوداً كبيراً في تنظيمالعال المغاربة بفرنسا وتربيتهم تربية سياسية والجتاعية على غرار الأحراب السياسية الفرنسية ، ومن الحق أن نئوه بما قام به رئيسها السيد مصالى الحاج الذي ظل هو و إخوانه العسمال المراكشيون والجر اثر يون مثال الكفاح المتجرد والتضحية النادرة . وبما أن احتثاه الجنفية قد ضاعفت نشاطها وطالبت بالتحرر الكامل للشمال الإفريقي في لمجة عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلّه خطراً قوياً لا يمكن اختمراره . فقاومتها بأسرين : أولا نشر دعاية قوية ضداً عليها في الجر اثر وتونس بدعوى أنها فرع من الحرب الشيوعي ، وبكومها متطرفة في مطالمها ولا تريد العمل إلا لصالح موسكو والشيوعية الدولية ، وقد اغتر بهذه الدعاية نواب الجر اثر وأنصارهم . وثانياً : قدم وكيل الجهورية بمحكمة السين دءرى على « نجم فمال أفريقيا » فأصدرت المحكمة حكما بحلها في ٢٠٠ خوفمبر سنة ١٩٢٩ لأسباب لم تعين ، ولكن هذا الحكم لم ينفذ قِط بصفة رسمية ؛ الأسر الذي سمح فرجال الجمية أن يستأنفوا نشاطهم فيها بعسد أن مضت ستة أشهر من صدور الحسكم وعدم تنفيذه طبقاً للمادة ١٥٠ من قانون المسطرة المدنية نم : إن نجم الشمال الأفريق سار بعد ذلك ببط اقتضته ظروف الضغط

إلذى وجد فيها ، وعدم فهم المكثيرين بمن بيدهم مقاليد الرأى العام فى داخل الجرائر . وفى سنه ١٩٣٣ نفيت إلى فرنسا وَرقع بينى و بين الزعم مصالى انسال مباشر أدى إلى تفام كبير بين هذه المؤسسة المفر بية و بين «كتلة الممل الوطنى» المراكشية التى كنت من رجالها . واشتركنا فى عدة مؤتمرات كانت ترى لتنوير الرأى العام فى فرنسا . كا أن اجتاع مؤتمر « طلبة شمال أفريقيا المسلمين» بفرنسا أتاح لى القرصة أن أدافع عن مبدأ الاستقلال الجزائرى ضداً على الذين يدعون التجنيس . وقد وقعت بينى و بين تونسيين ما عبد الرحن يس والسيد اليعلاوى عاورة شديدة فى إحدى جلسات المؤتمر فكنت أدافع عن رفض قبول المتياسين الجرائريين فى مؤسساتنا المفريية فى فرنسا ، وكان السيدان المذكوران يعاريضان وأبي . أما السيد مصالى و إخوانه فقد كانوا كلهم يؤيدون الوجهة التى أدافع عنها وقد انتهى الأمر بانتصارها واتخذ التونسيون والجرائريون والمراكشيون الموجودون فى فرنسا بمناسبة ذلك المؤتمر قراراً حاسماً بضرورة احتفاظ سائر أقطار الشال الأفريق بشخصيتها العربية الخاصة .

وفى ٢٧ مايو سنة ١٩٣٣ انعقد اجتماع عام لجمية نجم شمال أفريقيا فأتخذت البرنامج الآتى :

#### ١ -- الإصلاحات المستمجلة :

- (١) حرية الصحافة والاجتماع والجمعيات.
- (ب) تمویض المجالس المالیة فی الجزائر ببرلمان قومی جزائری منتخب
   بتصویت عام.
  - (ج) إحلال الجزائر بين في سائر وظائف الدولة بالجزائر .
    - (د). التعليم الإجباري باللغة العربية .
  - ( ﴿ ) تطبيق الحقوق الاجتماعية والنقابية على العمال المفارية .
    - ٢ جلاء جيوش الاحتلال وتأسيس جيش قوسي
- ٣ الاستقلال الكامل للجزائر واعتبار جميع التراث الاقتصادي ملكا

للدولة الجزائرية ، ونزع الملكية لجميع المستعمرين الغاصبين وأبنائهم و إرجاع الأراضي المفتصبة لملاكها الأصليين .

وفى مارس سنة ١٩٣٤ البعت محكمة السين الفرنسية السادة مصالى الحاج و إيماش عمار والرضا أبو القاسم بدعوى أنهم أعادوا تركيب جمعية صدر حكم سابق محلها . وقد خرج المتهمون منتصرين لأن الحسكم السابق لم يطبق فى ظرفه القانونى ، وهكذا استمر مجم الشمال الأفريق موجوداً بصفة رسمية بفضل ثبات رجاله ونشاطهم للتواصل حتى سنة ١٩٣١ حيث دخلت المؤسسة المغربية فى صراع عنيف مع الحزب الشيوعي الفرنسي أدى إلى تضافر أحزاب الجهة الشعبية الفرنسية علها الحزب الشيوعي الفرنسي أدى إلى تضافر أحزاب الجهة الشعبية الفرنسية علها وانتهى الأمر بأن أصدر النسيو بلوم قراراً مؤرخا بالسادس والمشر بن من مارس سنة ١٩٣٧ على «جمعية نجم شمال أفريقيا» مطبقاً عليها القانون الفرنسي المتماق بالغصب.

ومن جهة أخرى فقد نبغ فى الجزائر عالم دينى مغربى كبير هو الشيخ عبد الحيد ابن باديس المنحدر من سلالة عربقة فى الحجد هى عائلة الزيريين الذين أسسوا إمارتى مجاية وقلمة بنى حاد . وكانوا السبب فى قطع صدلة المغرب بدولة الفاطمين .

تخرج هذا العالم من جامع الزيتونة بتونس ، وبعد أن أتم دراسته وعاد إلى وطنه قام محركة سلفية خطيرة أسس لها جريدة أسبوعية هي « الشهاب » التي ظلت في رقت الحرب الريفية منها عاماً لرجال الإصلاح الديني في سائر المغرب وضاصة في سراكش ، حيث كنا محن الآخرين نقوم محركة عظيمة لمقاومة الطرق التي كان الفرنسويون يستغاون بعض رجالها ضداً على الحرب التحريرية الوليقة ، وفي سنة ١٩٧٨ أسس الشيخ ابن باديس «جعية العلماء المسلمين » الريفية ، وفي سنة ١٩٧٨ أسس الشيخ ابن باديس «جعية العلماء المسلمين » في الحرائر فانضم إليها عديد من مثقني القطر الشقيق ، وكان لها أثر فعال في تنوير الرأى العام الإسلامي بالحزائر ونشر الثقافة العربية في سائر الأوساط زيادة على بعثها للوعي العربي في تقوس ثالة كبيرة من أنصارها العديدين .

وإذا كانت هـذه الجمية ترمى بصفة رسمية إلى غابة غير سياسية ، وهى تطهير المقيدة الإسلامية في الجزائر من الخرافات ، وإحياء اللغة العربية في البلاد وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائر ، فإن هذه المبادى نفسها تعتبر في أرض ترزح تحت الاستمار الفرنسي الذي يرمى رسمياً للقضاء على الإسلام الصحيح واللغة العربية والشخصية القومية في مستعمرة الجزائر التي يجب أن تعد جزءاً لا يتجزأ من الوطن الوالد ، وإن لم يتمتع أبناؤها بما يتمتع به المواطن الفرنسي من الحقوق — هذه المبادى، نفسها تعتبر من صميم السياسة في نظر المستعمر بن ورجالم ، والدعوة إلى تحقيقها تدخل الجمية — أحبت أم كربعت — في منازعات قوية ومشادات صميمة مع الحكام الفرنسيين من جهة ، وقع رجال الطرق الذين كانت السلطة الفرنسية لا تتأخر عن استغلالهم لصالحها من جهة أخرى ،

على أن هذه الصبغة الدينية المحض التي اكتسبتها الجمية جعلت في سياستها كثيراً من الغموض أحياناً بو لأن رجالها لم يكونوا ينضمون المحركة السياسية الا كأفراد مستقلين لا بصغتهم أعضاء في جعية العلماء ، ثم هي بصفة عامة لم تكن تتقيد بالتعاون مع حزب من الأحزاب بل كانت تعمل مع السكل ، وتستغل الحركات القائمة لتنشر دعوتها وأفكارها في أنصار كل هيئة وكل حزب ، ولحن عكننا أن نؤكد بأن المقيدة الحق التي يحملها الشيخ ابن باديس هي ضرورة استقلال الجزائر عن الحسم الفرنسي ، وليس أحل على ذلك من هذه الفقوات التي نقتبسها من مقال نشرته مجلة الشهاب في ابريل سنة ١٩٣٦ :

اندا نرى أن الأمة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تحكونت به سائر أم الأرض ، وهي لا نزال حية ولم نزل ، ولهذه الأمة تاريخها اللامم ووحدتها الدينية واللغوية ، ولها ثقافتها وتقاليدها الحسنة والقبيحة كمثل سائر أم الدنيا . وهذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح هي فرنسا ،

ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا حتى ولو جنسوها » .

ومن المستحيل على المؤرخ أن يتجاهل الدور الكبير الذي المبته وما زالت تلعبه هذه الجمعية المجلصة في ميدان العمل القومي في داخل الجزائر ، فقد كانت لها فروع ومدارس منبئة في مختلف الجهات ، وسحف عديدة بالعربية والفرنسية ، ودعاة يتجولون لنشر السلفية والوطنية . ناهيك من بينهم ابن باديس والشيخ الإبراهيمي والشيخ العمودي والميلي والشاعي محمد العبد ، وغيرهم بمن لا يتسع المجال لذكرهم . وقد ظلت هذه الجمية في الداخل و « يجم الشمال الأفريق » ألحال لذكرهم . وقد ظلت هذه الجمية في الداخل و « يجم الشمال الأفريق » في فرنسا الهيئتين العاملتين و إن اختلفت مناهيجها غير الشعب الجزائري منذ في قسنطينة حادث كان له أثر كبير في تطوير الحركة الجزائرية على الشكل الذي سنبينه .

فى مساء اليوم الثالث من شهر أغسطس سنة ١٩٣٤ عد اليهودى السمى خليفة اليالو من عساكر زواف والقسنطيني الأصل إلى البول فى مرحاض أحد المساجد الإسلامية ، وسب المسلمين جهاراً ، فأدى ذلك إلى تبادل مشادة بين المسلمين والإسرائيليين تجرأ فيها الأخيرون على رمي الأولين بالرصاص . فاضطر المسلمون للدفاع عن أنقسهم بالحجارة وتم اليوم بتسجيل عديد من الموتى وعدة عشرات من جرحى الفريقين . ومن الغيد أصبح عربيان مقتولين برصاص عشرات من جرحى الفريقين . ومن الغيد أصبح عربيان مقتولين برصاص جانب اليهود فى المشادات ، وقد كاد يقف الأمل عند هذا الحد لولا أن السلطات جانب اليهود فى المشادات ، وقد كاد يقف الأمل عند هذا الحد لولا أن السلطات عديد من اليهود الذين سرعان ما تألبوا مع الإسرائيليين المدنيين الذين هبوا من الماكنهم الواصالة الانتقام من للسلمين ، وانتهى الأمم بقتال عنيف بين الشعب عديد منات من الجزائريين وغيره .

وطبعي أن نأخذ هــذه الحوادث على أنها نتأيج للسياسة العنصرية التي

وقد تخوفت الحسكومة الفرنسية ومستعمروها من تطور الحسالة في الجزائر حتى طلب النائب الفرنسي رئيس بلدية قسنطينة من حكومة باريس أن تعد خسمائة طائرة حربية لتهدئة الجزائر، وقد صرّح هذا النائب بما يأتي :

« يجب أن نحتل البلاد احتسلالا عسكرياً بجيش كاف وموثوق به ، وللاحتياط من تسكرر هذه الوقائع الخطيرة بجب أن نسكون حماة أقوياء ذوى بوليس منظم ومنسجم ، وأن يعطى الوالى العام الحق في مجنيد جميع المواطنين الفرنسيين في حالة الخطر »

وهكذا أصبحت الجزائر في حالة حرب مع فرنسا ، وقد كانت نحاكة الدكتور ابن جلول فرصة أخرى لتظاهم السلطة بقواتها المسكرية ، وتظاهم الشمب برغبته في الحرية والمساواة . ثم زار الجزائر وزير الداخلية مسيو رينيه بدعوى دراسة الأحوال ، و بعد ما عمف انجاهات الأهالي التحريرية أصدر قراره العروف بقرار رينيه القاضي بالعقاب الصارم لكل الذين يقاومون النفوذ الفرنسي ، وقد طبق هذا القانون بعد ذلك على نونس ومماكش أيضاً .

أسفرت حوادث قسنطينة عن حقيقة بينة ، وهي أن المنتخبين الأهالي في المجالس المحلية لا يملكون من النفوذ الشعبي شيئاً ، وظهر على المسرح السياسي إلى جانب العاماء المسلمين أشخاص جدد هم الدكتور ابن جلول وعباس فرحات وقد بينا فيما سبق الانجاهات الرسمية وغير الرسمية لجعية العلماء ، أما الدكتور

ابن جلول فقد كان كثير التقاب في مبادئه ، وأما عباس فرحات فهو في الحقيقة شخصية ممتازة بثقافتها وذكائها ، ولكنه في الوقت نفسه كان من أنصار الاكتفاء بالمطالبة بالمساواة معالفرنسيين في الحقوق ، وقد سبق لي أن اجتمعت به في باريس سنة ١٩٣٣ وناقشته في فكرته ، والذي فهمته من حديثه أن المطالبة بالحقوق الفرنسية ليست إلا مرحلة يجب أن تجتازها الجزائر ، وأن استقلال الأمة الجزائر ية يجب أن يجب أن يجوب أن المعاللة المحمدة التي نعمل لها .

ومعنى هذا أن هذه المرحلة من الحركة كانت تومى إلى الحصول على الحقوق الفرنسية لا انترتبط بفرنسا بل لتنفصل عنها ، مثلها فى ذلك مثل إرلندا التى اعتبرت انجليزية ، ثم توصلت بعد ذلك إلى تحقيق حكومة ذاتية واستقلال نوعى .

ومها يكن رأينا في هذه الخطة فالواقع الذي لاشك فيه أن زعماء هذه المرحلة أعطوا للجزائر الحركة الأكثر تنظيا ، والدعاية الأعظم تأثيرا ، وقد استطاعوا أن يؤليوا من حولم سائر أفراد الشعب الجزائري وأن يمدوا يدهم لجمية العلماء وجمية «النجم الأفريق» على مابينهم من تباين في المباديء ؛ لأن الغاية كانت هي مقاومة السياسة العنصرية والقضاء على نفوذ المستعمرين من جهة ، وعلى مبدأ التجنس الفرنسي من جهة أخرى . وهكذا انبعثت من جديد مسألة دخول المسلمين البرلمان الفرنسي من جهة أخرى . وهكذا انبعثت من جديد مسألة دخول المسلمين البرلمان الفرنسي ، واشتدت الدعاية لمشروع فيوليت الذي يرمى الإعطاء هذا الحق الحزائريين تدريجياً .

كتب عباس فرحات كتابه «الشاب الجزائرى» ليشرح أفكاره ومبادئه وكتب مسير فيوليت كتابه عن الجزائر ليدافع عن مشروعه ، ولية ول الفرنسيين إننا إذا لم نعجل بتحقيق ما ترمى إليه هذه الفئة الجزائرية فسترمى بها في أحضان دعاة الجامعة العربية ، وخصوصاً بعد الحركة الاستقلالية النشيطة في مهاكش ، والحركة الدستورية المنتمشة في تونس ، وتوالت النشرات في الصحف واستطاعت الدعاية أن تربح لفائدتها كل أحزاب اليسار في فرنسا ، خصوصاً بعد حوادث بعرابر التي شارك فيها العال المفارية في باريس لمناصرة الدغوقراطية ومقاومة الفاشيين الفرنسيين .

# بعد انتصار الجبهة الشعبية الفرنسية

كان إذا سيس الجهة الشعبية الغرنسية وانتصارها في الانتخاب أثر عظيم في تفوس المغار بة وخاصة في الجزائر ؛ إذ اعتقد إخواننا أن هذه الأحزاب اليسارية التي طالما تبرأت من كل ما يرتكبه المستعمرون الرجميون من ظلم وعدوان سوف لا تتأخر عرب تحقيق رغائب الأهالي على الأقل في دائرة المبادىء التي ادعت أنها تعمل لها وتجاهد في سبيلها وتريد الحكم من أجلها .

لا الحبر ، السلم ، الحرية » تلك مى المبادى والأساسية التى بنيت عليها حكومة الجبهة الشعبية ، وتلك مى الأقساط الضرورية لتحقيق العدالة الشعبية لكل شعب وكل فرد ، لذلك لا غمابة إذا رأينا أن قسماً كبيراً من الجزائر يضع أمله العظيم فى هذه الحكومة الجديدة التى ليست إلا مظهراً لإرادة الطبقة المستضعفة من الشعب الفرنسي نفسه ، وقسما آخراً ينتهز الفرصة ليطالب للشعب ببعض حقوقه و إن لم تنبدل نظرته المسعمر بتبدل حكومته ، وهكذا ما بزغ نجم الحكومة الجديدة حتى انعقد فى الجزائر يوم ٧ يونية سنة ١٩٣٧ مؤتمر إسلامي جزائرى تحت رئاسة الدكتور ابن جلول ومشاركة سائر النزعات السياسية الأهلية ، ومن بينها جعية العلماء المسلمين مع استثناء رجال نجم الشمال الأفريق ، وقد قرر هذا المؤتمر الطالبة بالنقط الآتية :

انتخاب المسلمين الجزائر بين في البرلمان في غرفة انتخابية متحدة مع
 الاحتفاظ للناخبان محالتهم المدنية .

٢ - أسيخ قانون الاندنجينا، وإصلاح قانون الغابات، وإلغاء قانون ٤ أغسطس سنة ١٩٣٦ المنقح بقرار ٤ إبريل سنة ١٩٣٨ المتعلق بتنقلات الأهالي الجزائرين في فرنسا، والناء قرار رينيه الراجع لمقاومة الذين يمسون بالسيادة الفرنسية في الجزائر. ٣ — إلغاء الإدارة العامة للشئون الأهلية وأقاليم الجنوب.

٤ — الاعتراف باللغة المربية كلغة قومية في الجزائر .

ه - القيام بتطهير عام في الإدارات الحرارية .

هده هي المطالب المتواضعة التي قورها المؤتمرون وهي في ذاتها قليلة الأهمية بالنسبة لصورة المؤتمر والجو الذي أحدثه في البلاد الجزائرية كلها . ولقد أراد أصابه أن ينظموه على غرار المؤتمر الهندى فيصبح حزياً يسبر عن أماني الأمة الجزائرية ويضم مختلف هيئاتها ، والمكنهم اختصروا فيه آمال هذه الأمة ولم يمبروا إلاعن جزئيات بمايشفل بال الشعب الجزائري الذي يزيد حرية حقيقية ونهوضاً جديا عين المؤتمر وفذا من أعضائة بحمل للحكومة الفرنسية مطالبه ، وقد سافر هذا الوفد بعد ما ودعته الأمة كلها عظاهرات عظيمة كانت تهتف بالاستقلال والتحرر وسقوط الغلم والمدوان . وفي يوم ٢٣ يوليه من السنة استقبله رئيس الحكومة نسيو ليون بلوم الذي صرح لأعضائه بسروره من استقبال فرنسي الخراسية وعود الفلم والمدوان . وفي يوم ٢٣ يوليه من السنة استقبل فرنسي الخراسين وجودي لسلمين . ثم أخبره بأن الحكومة المراسيان وحودي الما من المتناس الجزائرين المتناس مطالب الجزائرين المتناس ما المدل والإخاد .

كان لهذا الاستقبال صداة الحسن في نفوس الجزائر بين. وتكون بين أنصار المؤتمر وأنصار الجبهة الشعبية من الفرنسيين شبه محالف المطالبة بحقوق المستضعفين ومقاومة كبار المستعمر بن في الجزائر الذبن لا يرغبون إلا في مصالحهم الخاصة . وهكذا توالت المظاهرات المشتركة التي تهتف للخبر والسلم والحرية ومن أهم هذه المظاهرات الاستعراض الشعبي السكبير الذي وقع يوم ١٤ يونيه وشاركت فيه المرأة الجزائرية المسلمة حيث مرت في موكب خاص وهي نحيي وشاركت فيه المراق المناهر التظاهر السلمي لم يدم إلا بضعة أيام ، حتى بالتحية الديموقراطية ، ولسكن هذا التظاهر السلمي لم يدم إلا بضعة أيام ، حتى بدأت الحركة الشعبية التي تطالب بتجفيق الوعود العطاة ، فتضاعف إصراب العال المسلمين في المصانع والمعامل التي يملكها أفراد وشركات الاستعمار الفرنسي ،

وانتشرت دعوة الاضراب حتى في أواسط العال الفلاحيين الذين أخذوا يتورون على نير الممر ، و يطالبون بالأرض و بالمساواة في الحياة ، وقد احتل المضر بون الطرق وأخلوا العرب ، ومن الأيام الشهيرة : يوم ١١ يونيه في سيدي موسى ، و ۱۳ فی بئر توتا و ۱۰ فی حسین دای ، وروفی جو ، وقوۃ الماء ، و بئر خادم ، و ١٦ في ستولى و بوجي . وتطورت الحالة في بمضالجهات إلى مظاهرات عنيفة ، فني يوم ١٤ بونيه تجمع جهور كبير في ســيدى بالمباس،،، ووقعت مشادة بين المسلمين والمستعمرين أسفرت عن ٤٠ جريحاً ، وكذلك فنهاوهوان وتِلمِسان. ومستغانم حيث قتل بعض المستعمرين وجرح بعض المتظاهر بن بؤيمات يليظهم . ويظهر أن شهر يوليه كان أكثر من يونيه اضطرابًا ، إذ وصل عدي المعتربيين فيه إلى ٤٠ ألفاً حسب الإيضاح الذي أعطاه مسيو أو بنو في مخلف الشاريوج الفرنسي ، ولم يخف شأن الاضرابات إلا في ديسمبرسنة ١٩٣٦ ٪ وفي ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٧ وقع صراع عنيف في سيدي بالعباس ، ثم في فاتح مارس الموالي اجتمع في قرية مَرْمَى لاكونت ( عمالة وهران ) مثات من العال الفلاحيين وقرروا الاضراب والتظاهر .. وفي الغد توجهوا إلى السوق العظيم الواقع في طريق ممسكر ليمنعوه من الانعقاد ، ( وهذا ما يسمى في العرف القبلي في المغرب بكسر السوق ، وهو زمز إعلان الثورة في القبيلة ) . فحاصروا الطرق المؤدية إليه ، ولما عجز العامل عن ردهم استدعى القوات المسلحة فانضم إلى العال أكثر من ١٠ آلاف شخص من القرى المجاورة للسوق، وما وصلت فرقة اللفيف الأجنبي الأولى حتى هاجمها المتظاهرون بالحجارة ، ووقعت معركة عديمة بين الحانبين . وفي يوم ٩ من الشهر نفسه أضرب عمال المعامل ومناجم التحاس في نواحي قسنطينة ، ولما أبي العملة الأور بيون التضامن معهم جرت بين الغريةين مشادة

母 母,母

تدخل فيها الجيش وسقط فيها عديد من القتل . ـ

الله تعمدنا سرد أمثلة من الحوادث التي جرت في الجو الذي كونه للمقاد المؤتمر

الإسلامي الجزائري ، فهل كان هذا الجهور المتحسس المندفع يؤيد رجال المؤير في مبادئهم التي لا تصرح بالاستقلال ولا تطالب به ؟ الحقيقة أن هتافات المتظاهرين ومطالعهم كانت أبيد بكثير من طلبات الدكتور ابن جلول وشيعته . وأن للؤغر لم يفعل إلا أن أزال الحاجز الذي كان يمنع الجهور من إعلان صوته والإبانة عن رغائبه . وإذا كانت ظروف الجهة الشعبية أو الحكومة اليسارية في فرنسا قد وجهت الحركة توجبها نحو التطاحن بين الطبقات ، فيحب أن لا فعلى م ، فالطبقة في الجزائر ليست إلا صورة من صور القوارق التي كونها الاستعمر بن بقطع النظر عن كونهم أغنياء أو فقراء ، وأسماليين أو أسحاب مهن . المستعمر بن بقطع النظر عن كونهم أغنياء أو فقراء ، وأسماليين أو أسحاب مهن . ومهما يكن فإن الصراع المغربي لم بشمل أياماً مثل هذه التي سمح له الجو فيها ليمان كرهه للمستعمر ورغبته في التحرر من عبوديته ، وطموحه لاسترجاع كل ليمان كرهه للمستعمر ورغبته في التحرر من عبوديته ، وطموحه لاسترجاع كل المقتوق التي اغتصبت منه سواء كانت مادية أو معنوية .

يتول المثل القديم: إن الحقيقة يخدمها أصدقاؤها وأعداؤها على السواء ، وكذلك الاستقلال الجزائرى خدمه أصدقاؤه الذين يطالبون به علنا ، وخدمه كذلك خصومه المستعمرون ومن إلهم من اليائسين والجامدين الأهالى ، وكذلك وقع ، فإنه ما أخذ المؤتمر الجزائرى ينعقد ، وما أخذت دعوته تنتشر في الأوساط الفرنسية والأهلية حتى هبت طوائف المستعمرين تبذل الجهود المختلفة للقضاء على المؤتمر وعلى مطالبه التي عرضها بباريس ، أما الوسائل التي استعملت فهمنا ما يتعلق منها بموضوعنا ، وهو احتضان المستعمرين وإدارة الشئون الأهلية في الجزائر الفسكرة الصحيحة ، وهي أن واجب فرنسا أن تحتفظ للجزائريين بشخصيتهم الأهلية ، وأن لا مدمجهم في فرنسا ، أو تجنسهم بجنيستها ؛ لأن ذلك يتنافي مع الوعود المعطاة ، واقد استعملت الإدارة لهذا الغرض بعض رجال الدين يتنافي مع الوعود المعطاة ، واقد استعملت الإدارة لهذا الغرض بعض رجال الدين في البلاد بمن عرفوا بموالاتهم السلطة الفرنسية ومعاداتهم لجمية العلماء وأفكارها في البلاد ممن عرفوا بموالاتهم السلطة الفرنسية ومعاداتهم لجمية العلماء وأفكارها السلفية . وقد كان في مقدمة المتزعين المارضة المؤتمر مفتى الجزائر ابن دالي كول السلفية . وقد كان في مقدمة المتزعين المارضة المؤتمر مفتى الجزائر ابن دالي كول السلفية . وقد كان في مقدمة المتزعين المارضة المؤتمر مفتى الجزائر ابن دالي كول

الذى كان معروفاً بإخلاصه للولاية العامة وإدارتها السياسية ، فانتهر بعض المتطرفين حاسة الجهور في استقبال وفد المؤتمر يمد رجوعه من باريس ، وطعن المفتى طعنة كائت القاضية عليه . وقد كان لقتله صدى كبير في الأوساط الفرنسية التي أقامت حول اسمه دعاية قوية أدت إلى اجتماع مؤتمر ثان من رجال الطرف عمت رعاية المسيو ميو مدير الشؤون الأهلية إذ ذاك ، قرر مطالبة فرنسا بحفظ الشخصية الإسلامية بالجرائر ، وقال إن المؤتمر الأول لا يعبر عن أماني الأمة الجزائرية

وإذا لم يكن لمؤتمر مؤلا، الذين خانوا خيانهم الأثر الشمى الذي كان لرجال المؤتمر الأول فإن فئة من الأمة على كل حال أخذت تفكر في حقيقة ما يراد فنها . ولم يعد التيار الذي ساقه ابن جلول يجرف كل الذين يتعاونون معه ، ثم سرعان ما تكون في وسط المؤتمر الأول إنشقاق أدى إلى إخراج ابن جلول من رئاسة المؤتمر لأن أفكاره وتوجهاته وتصريحاته لم ترق الميئة التنفيذية . وفي يوم ٢٢ يناير سنة ١٩٣٧ عرض على يجلس النواب الفرنسي مشروع (بلوم فيوليت) الفاضي بإعطاء طوائف من الجزائر بين الحق في النيابة والانتخاب للبرلمان الفرنسي دون أن يضطروا لإلغاء أحوالم الشخصية الإسلامية ، وقد عارض فرنسيو الجزائر المشروع بكل ما أوتوه من قوة ، وعقد جميع رؤساء البلديات والعالات الجزائرية الذين م فرنسيون مؤتمراً ضموا فيه صوتهم لشيوخ الطرق المطالبين برفض الشروع لأنه يؤدى لاقضاء على السيادة الفرنسية في الجزائر .

## حزب الشعب الجزائرى :

كتب لى الأمير شكيب أرسلان من جنيف فى أوائل سنة ١٩٣٦ رسالة يخبرنى فيها بالتجاء الزعم مصالى الحاج إلى جنيف ، ويثنى على شهامته وغيرته وذكائه . وقد ظل مصالى هناك حتى قامت حكومة الجمهة الشعبية مشمله العفو العام ضاد إلى بلاده وعاد إلى هذا الجو المرتبك الذي محدثنا عنه ، و بعد أن أقفلت

خمانیا جمعیة بجم شمال أفریقیا . ومن حسن حظ مصالی و اخوته أنهم لم بشتر کوا فی کلا المؤتمرین الذین ذاکرناها ، فأمکنهم بذلك أن یستناوا الحوادث و بعملوا بمقتضی الروح القومیة الصحیحة ، فأخذوا یدعون كافراد لرفض مشرع فیولیت ، و ببثون الزوج القومیة فی اجتماعات وتجولات خاصة ، ثم أسسوا فی مارس سنة ۱۹۳۷ منظمة جدیدة جموها (حزب الشعب الجزائری) .

لقد ولد هذا الحزب في ظروف عصيبة ، واستمد نظامه من حزبي الدستور التواسي والحزب الوطني المراكشي ، وورث خلايا وأنصار نجم الشال الإفريقي وكان لرئيسه أتصال كبير بإخوانه في مراكش وتونس و بعطوفة الأمير شكيب ارسلان ، وهذا ما أدى فعلا بالفرنسيين لمقابلة الحزب الوليد بكل ما في استطاعتهم من استعكار وغضب . وفي ١٧ أغسطس من السنة نفسها اعتقل الزعم مصالي وجاعة من إخوانه من بينهم الشاعي الأدب مقدى ذكريا وحكم عليهم بالسحن سنتين بدعوى أنهم عاودوا تأسيس جمية النجم المنحلة باسم حزب الشعب ، وأنهم بقاومون السيادة الفرنسية في الحزائر وبعداون لصالح الوحدة العربية

وفى سنة ١٩٣٨ رفضت الأغلبية من النواب الفرنسيين مشروع بلوم ويوليت فتأكد بان لم يكن يعلم أن سياسة الأدماج لم تكن إلا أداة تستمعلها الإدارة الفرنسية كما دعت إليها حاجة الظروف والاعتبارات الكسب الوقت ريئا يتسنى لها أن تضرب. وهكذا انفصل عباس فرحات أيضاً عن هيئة المؤتمر، والكن ليعلن ما وصلت إليه تجربته بن ضرورة إعطاء الشعب الجزائرى كياناً ذاتياً يتمكن معه من أن يحركم تفسه بنقسو ما دام الحاكون يأبون عليه حتى أقل مظاهر المساواة مع غيره من الجاعات الإنسانية . ثم أطلق سراح مصالى في أغسطس سنة ١٩٣٩ فوجد القادة الجزائريون أنفسهم جيماً متفقين محكم الواقع على استشكار التلاعب الفرنسي ، وعلى الرغبة في العمل لتحرير الأمة الجزائرية من هذه الأساليب الاستمارية المغالة . ولكن الوقت كان على مقربة من اجتاع ميونيخ ، والحرب على إلا بواب ، والفرنسيون غير مستعدين لا كثر من العنف ميونيخ ، والحرب على إلا بواب ، والفرنسيون غير مستعدين لا كثر من العنف

واستمال القوة في كل مكان . ولذلك ما حاول مصالى الحاج استثناف نشاطه حتى أعيد هو وثلة من المحلصين إلى السجن في ٤ أكتو بر سنة ١٩٣٩ أى بعد شهر بن فقط من إطلاق سراحه ، و بعد ما بتى في السجن الاحتياطي ١٧ شهراً حكم عليه يوم ٢٨ مارس سنة ١٩٤١ بالسجن ١٦ عاماً مع الأشغال الشئاقة ، و بالنبي ٢٠ عاماً ، و بثلاثين مليوناً من الفرنكات كغرامة .

## حزب أصرقاد البياند :

وفى ٣ فيرا برسنة ١٩٤٣ حدث ما لم يكن في حسبان الفوفسيين أن يتعام عند احتاط المحتاون بجنيع الجهات ، واعتقلوا قادة حزب الشعب الجزائرى محباراً وصغاراً ، وانخذت حكومة فيشى أساليب الدعوة القدعة للتجنيس ، فاختدعت بعض النواب المسلمين وأكثرت الخطب والتصر بحات ، وله كن ذلك كله لم يعن الشعب الجزائرى عن أن يبحث عن الحرية التي يريدها ، وكانت المصرية المرية التي يريدها ، وكانت المصرية عنده للزة من جانب لم نعتقد فرنسا أنه سيواجهها بغير النغنة الفرنسية ؛ فقد تجمعت الأمة الجزائرية كلها عا فيها من قدماء دعاة التجنيس ، إلى أنصار حزب الشعب الكثيرين ، ورجال جمية العلماء وأسدوا هيئة جديدة تحمل اسم المدقاء البيان » يتزعها الأستاذ عباس فرحات . وقد قرر هؤلاء للتكتاون قطع كل صلة مع الحركات التجنيسية القديمة ، والمطالبة بالشخصية الجزائرية قطع كل صلة مع الحركات التجنيسية القديمة ، والمطالبة بالشخصية الجزائرية خات برلمان جرائرى منتخب انتخاباً حراً كاملا.

وإذا كانت هدده الحركة معتدلة في مطالبها بالنسبة لحزب الشعب فإنها تعتبر انتصاراً من الجزائريين على أنفسهم لأنها خروج من فكرة الاختلاط بالفرنسيين والتبعية المطلقة لدوتهم إلي فكرة الذائية الجزائرية ، وقيامها في ظروف عضيبة يعتبر إغانة كاملة للحركة الوطنية في الجزائر ،

وللجواب على هذه المطالب القومية المحضة قررت وزارة الشئون الإسلامية

النجنسة التحرير الفرنسية أن يملن ديجول قبول فئات من المثقفين الجزائر بين في حظيرة العائلة الفرنسية ، لكن الوقت قد فات والشعب الجزائرى وجد طريقه فلم تعد هذه النغمة البالية تطريه ، ولاهذه الأساليب العتيقة تخدعه ، فعوضاً عن أن تهدى والحالة خطبة ديجول بقسنطينة التي صرح فيها مهذا القرار لم تفعل إلا أن أذكت الشعور وهاجت النفوس ، فأعيد مصالي الحاج للجزائر في طيارة خاصة بقصد المفاوضة معه ، ولكن الزعم الجزائرى أبي أن يقنع بغير للبادى والتي اعتقل من أجاءا ، وهكذا أعيد من ثالثة لجنوب الجزائر منفياً محصوراً ، التي اعتقل من أجاءا ، وهكذا أعيد من ثالثة لجنوب الجزائر منفياً محصوراً ، ثم دعى عباس فرحات وعبد القادر السامح للعضور في اجتاعات في الولاية العامة فامتنعا عن الحضور وأرسلا السجن أيضاً .

وفى سنة ١٩٤٥ بعد أن استسلم المحور أطاق سراح فرحات ، ولـكنه عاد المسلل ضمن حزب البيان ، وقاد مظاهرات في الجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف شارك فيها أنصار حزب الشعب غير المعتقلين ، وحياها مصالى ببرقية من منفاه بالشلالة (عمالة وهران) فقاد الفرنسيون على الشعب قواتهم بما فيها من دبابات وطيارات ، وقبض على عباس ، أما مصالى فقد نقل إلى الكونغو حيث من على في قرية هاياما بمنفاى ، وقد حاوات مقابلته أثناء مروره فمنعنى الحرس الذين كانوا معه ، وهددت السلطة طباخى الأسود من أجل أنه بلغه وجودى في القرية وتحيتي له.

# مأساة ٨ مايو سنة ١٩٤٥

شارك المسلمون الجزائريون في الدفاع عن الديمقراطية أثناء الحرب الأخيرة ، ومات منهم عشرات الآلاف في صفوف الحلفاء ، كما مات من إخوالهم التونسيين وللراكشيين وغيرهم من العرب عدد كبير ، وأبلوا جيماً بلاء حسناً في صد الطغيان النازى والفاشي عن البلاد الأوربية ظانين أن ما يبذلونه من جهد في سبيل التحرر ان يضيع ، وأن الإنسانية ان تسف إلى الدرجة التي بلغها المستعمرون في القرن العشرين ، فتنكر جميل هؤلاء الشهداء ، وديهم ما يزال طريا . وتنسى كل ما فعله العدو بأبنائها لتنتقم من الإنسانية في الشعب الجزائري المسكين .

والحقيقة أن الذين يبتلون بمصائب في هذه الحياة ثم ينجون منها قسمان :
قسم يتذكر حالته الماضية فيشعر بما فيها من آلام وأحزان ، ويتسع شعوره إلى
الإحساس بما يعانيه الغير من أمثالها ، وتتحرك غيرته ، فيبذل من الجهد لتخليص
المنكو بين مثل ما بذل لتخليص المسه ، و يجد في ذلك العبل من اللذة والمثوية
ما تطائن له المسه و برضى به ضميره . وهؤلاء هم الشرفاء . ولاشك أن من بينهم
أبناء العرب في الجزائر وغيرها الذين تجاوز شعورهم بالاستعار في بلادهم إلى التألم
منه وهو في ديار خصومهم ، فضحوا لمقاومة الاحتال الأجنبي عند غيرهم كا

وأما القسم الثانى فلا يحس بعد نجاته من المصائب التى ابتلى بها إلا برغبة ملحة فى زيادة الابتعاد عن ظروفها وصورها ، وتصل به هـذه الرغبة إلى حب النظاهر بكل ما من شأنه أن يجعل يحس بوجدان غير وجدان الطبقة التى نكبته ؟ بريد أن يتقمص روح الذين نكلوا به ، ووجدان الذين عذبوه ، ونفسية الطفاة الذين احتقروه وأهانوه ، ومن أجل ذلك والحكي برضى حاجته و يظهر الناس أنه

من أولئك بربكب مع غيره نفس الفظائم التي ارتكبت معه ؛ بريد أن يحس أنه القاتل بعد أن أحس أنه المقتول ، والشائم بقد أن شعر أنه المشتوم ، والمستعبد لغيره بعد أن أحس بأنه مستعبد السواء .. ولا يزال يمعن في هذه الرغبة حتى يتفوق على الظائمين الأولين ، ويأنى من الجرائم في حتى إخوانه البشر ما يرتقي به أعلى مناتب الأجرام ، ويهوى به في أحظ درجات القلافل ، ولا شك أنَّ المستعمر بن الفرنسين في الجزائر من بين هذا القسم الثاني .

وليس هنالك تفسير نفسي غير هذا الذي قلناه يمكننا من فهم الأسباب التي دعت مستعمري الجزائر لإقامة هذه للذبحة الحطيرة يوم ٨ مايو وما بعدها .

إن يوم ٨ مايو هو اليوم الذي احتفات فيه الأم الدعوقراطية كلها بعيد النصر بعد عماك خسة أعوام تحكيدت فيه الإنسانية من الخسائر في المال. والأنفس والضائر مالم يسبق أن جرى مثله في العالم منذ بدء الخليقة إلى اليوم . والقد ظن إخوائنا الجزائر يون أنهم — وقد شاركوا في هذه التضحيات بأرواحهم وكل مِا يَمِلْكِمُونَ ﴿ لِهُمْ الْحَقُّ فِي أَنْ يَحْتَفُلُوا كَغَيْرُهُمْ مِنْ الْحَلْفَاءُ بِمِيدُ طَالَمًا مِنتَهُمْ به الأيام ؛ ذلك العيد الذي سيشمرون فيــه لأول مرة أنهم بشاركون أبطال. العالم كله في فرح واحد وسرور متحد ، كما شاركوم في إسالة الدموع والدماء . ولذلك فقد خرجوا يوم الاحتفال يطوفون الشوارع مع غيرهم بين المتظاهرين ويحملون عدلم الجزائر الذي يمثل راية الأمير عبد القادر مؤسس الاستقلال الجزائري ، وليكن كبر على المستعمر بن الفرنسيين أن يتركوا هؤلاء الأهالي يتنفسون قليلا في هذا اليوم ، ويعلنون رجاءهم في أن يتحقق أملهم في بعث الدولة الجزائر بة المستقلة ، و إحياء كيانها . فهاجوا الجزائر بين العزل وأسقطوا العلم ، ونشبت معارك عنيفة بين المسلمين والفرنسيين ، ضرب فيها الأولون بالعمى والحجارة ، وضرب فيها الآخرون بالحديد والنار ؛ أي بالأسلحة التي هيأتها لمم الاعارة والتأجير الأميريكية ؛ وأسفرت المارك الكبيرة عن سقوط أقل مِن مائة قعيل فرنسي وعشرات الآلاف من القتلي المسلمين ولم تكن هذه المعارك في مكان واحد ، بل كانت في جهات متعددة ، وأهمها سطيف ، وأفظها قالمة حيث اصطيد آلاف الشبان المسلمين ، وسبيتوا أفواجا إلى المذبحة ، وقتلوا رمياً بالرصاص .

إن من المستحيل أن تكون هذه المهاجمات التي قام بهما المستحرون في الجرائر وليدة الصدفة ، بل إنها كانت مدبرة مبيئة سلح فيها الفرنسيون والفرنسيات وتضامنت فيها الأحراب الفرنسية كلها لتقتل الشعب الجرائري المسكوب الأعمال من كل سلاح ، لا اشيء إلا لأنه بريد أن بأخذ حقه من الفضر يأمكا أخذ حقه من المفضر يأمكا أخذ حقه من الموب ، ويفوز بقسط من حربيته القومية ، كما شارك تحد تحديد من الشعوب .

لقد حاول للستمهرون أن يبرروا هذه المهاجمة بدعوى أن مصالى رُخْيَم حَرَّبُ الشَّمْبِ الْجَوْائْرِي تَجُولُ لَإِلْقَاءَ خَطَبَ مهيجة في بعض الجهات ، واكن هل من الحق أن يقابل خطاب يلقيه زعيم في جهة ما — مهما كان هذا الخطاب قاسياً وعدائياً — بإغراق الشمب بأحدث أنواع الأسلحة الجهنمية وإصلائه ناراً حامية يتلظى أوارها ، وحر با طاغية لا قبل له بصدها ؟ ...

الواقع أنه كبر على الفراسيين ما ظهر به الجزائريون من وعي قوى وطموح المحرية ورفض التجنيس. الله كانت الجنسية الفراسية هي الأغنية التي يهدى مها الفراسيون أعصاب الأهالي كما ثاروا واحتجوا ، لأنها ستجلب لهم الحرية والسمادة والهناءة الدائمة ، واكن الفراسيون اضطدموا هذه المرة بالحقيقة الجزائرية ، وهي أن الشعب الجزائري لا يرضى ينيز الحرية الكاملة والاستقلال التام ، وأن المائة وعشرين عاما التي قضاها تحت حافر المستعبر لم تقتل في نفسه شعوره بقوميته وملته وعروبته ، بل زادته حنقا على الاستعبار ، وتشبئاً بأهداب حقه الضائع وحنق المستعمرون فلم يستطيعوا هفتم هذا الواقع ، وتريشوا مدة الحرب — وهم يستعدون - حتى إذا تم الظفر على المجور وعادوا بمنجاة من مخاوفهم انتفشوا كما تنتفش الهررة ، وانطلقوا على الساكين ينتقمون منهم و يحذرونهم من الغلط كما تنتفش الهررة ، وانطلقوا على المساكين ينتقمون منهم و يحذرونهم من الغلط

ويثبتون لهم أن القوات الفرنسية ما زال قاهرة ، وأن فرنسا الخالدة لا تنفك بالمرصاد للذين يطالبون بالحرية أو ينادون بالاستقلال .

ومهما يكن فإن هذه المسألة أثبتت للعالم فظاعة الاستمار الفرنسى ، وأكدت للذين بجهلون: أن الأمة الجزائرية لم تقبل أبدا حكم فرنسا لها ، ولقد زاد هذه الحقيقة وضوحاً روح الشجاعة الني ظهر بها للمتقلون من مختلف الأحزاب الجزائرية ، حيث أكدوا في صراحة ووضوح ثباتهم على المبادى ، واستعدادهم للبذل في سبيل الوطن المنكوب ، وقد احتج العالم المتمدين على هذه الفظائع وأشعرت الحكومتان الانجليزية والأمريكية الحكومة الفرنسية باستنكارها لمذا العمل الشنيع ، ولكن الأمر لم يتجاوز هذا الاحتجاج ، وما زال الجرائر بون مرزحون تحت ضروب العسف وأنواع الإرهاق إلى اليوم عرأى ومسمع من الأم للتحدة ودولها المتمدينة .

# حلىل معروضة

وبالرغم عن كل ما جرى ، وبالرغم عن كل ما يدعئ ، فقد انتهت الحرب وهى تمان حقيقة وانحة هى تقهقر موقف فرنسا فى الجزائج من وعبئا حاول الفرنسيون أن يوقفوا تيار المطالبة بالاستقلال الذى مجزف الكالحة الوالله القطر ، وأصبح العقيدة الخالدة التى يدبن بها كل جزائرى من أي حزب الكافح ولم يرد استدعاء بعض طبقات الشعب للانتخاب للنيابة فى البرلمان الفرنسي إلا تقفيقاً المسألة ، وتصعيباً لحلها ؛ إذ أدرك رجل الشارع بصفة عملية أن هذه النيابات التى طالما وعد بها لا قيمة لها ما دامت فى مجلس غير وطنى ، مركزه فى عاصمة المحتل ، و يستمد نفوذه من سيادة الشعب الفاضح وأمانيه .

وإزاء هذه الحقيقة أخذت الحكومة الفرنسية وأجزابها يبحثون عن حل بوفق بين رغبتهم في الاحتفاظ بالجزائر كجزء من فرنسا نفسها ، وتحقيق أماني الشعب الجزائري لاستقلاله ، ولكن ليس في متناول القدرة البشرية أن تجمع بين متناقضين أو توفق بين مختلفين . لأن الاستقلال يعني الانفصال أو على الأقل الارتباط بعقد تحالف بتساوى فيه المتعاقدان ، بينها إنمام الشخصية الفرنسية يقتضي إنمحاء في الغير ، أو على الأقل تبعية ضيقة المعنى كاملة المدلول . ولذلك فإن كل الحلول التي عرضها الفرنسيون ، لم تكن غير شكل جديد لمشروع ( بلوم — فيوليت ) الذي سبق أن أشراا إليه .

ومن هـذه الحلول ما عرضه الشيوعيون والاشتراكيون من اعتبار الجزائر وطناً قائماً بنفسه ، له حكومته ومجلسه ، ولكن محتفظ فيه بالسيادة الكاملة المنفردة لفرنسا الوطن الوالد كما يقولون . أما أحزاب البمين فلا زالت تغنى بنشيد وحدة الوطن الفرنسى الذى لا يقبل القسمة ، ولذلك لم يسعها إلا أن تصادق على المشروع الحـكومى الذى عرضته على مجلس الأمة الفرنسية بعد زيارة وزير الداخلية دبيروه للجزائر فى أوائل العام الماضي .

ويتلخص المشروع الحكومي في أن يعطي للجزائر نظاماً يقضى :

 ا بأن تعتبر مجموعة عمالات فرنسية تتمتع بشخصيتها المدنية وباستقلال نوعى مالى ، وتنظيم خاص .

٢ — السلطة التنفيذية في يد الوالى العام .

۳ — الجزائر سلطتها التشريعية بمثلها مجلس حكومى يتــــكون من ستة أعضاء ، تمين ثلاثة منهم الولاية العامة ، يضاف إليهم رئيس ونائب رئيس ، ورئيس المالية . ومهمة هذا المجلس الحـــكومى مهاقبة المجلس النيابى الجزائرى الذي قرر المشروع وضعه وتنظيم شــكله .

٤ — ويتركب المجلس النيابى الجرائرى من مائة وعشرين عضواً ، نصفهم للأهالى ونصفهم للفرنسيين ، ينتخبون انتخاباً عاماً لمدة ستة أعوام فى دورتين وبالاقتراع السرى . أما اختصاصات هذا المجلس فتنحصر فى المناقشة والمصادقة على ميزانية المجزائر التى تعرضها مصالح الولاية العامة . كما أن له حق الافتراح فيما يرجع للضرائب والأداءات . وكل مناقشة خارج هذه الدائرة تمتير منعدمة ولا قيمة لها . وليس للمجلس أثناء معارضته لممل الحكومة حتى فى الشئون المالية أن يقترع ضدها بحال ، كما أن مقرراته لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة المالية أن يقترع ضدها بحال ، كما أن مقرراته لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة المحلومة عليها بمرسوم اعتيادى .

وقد صادق مجلس النواب الفرنسي على هـذا للشروع يوم ٢٧ أغسطس سنة ١٩٤٧ بثلثمائة واثنين وعشرين صوتاً مع تغيب سائر النواب المسلمين ، وكل المثلين الشيوعيين و بعض أعضاء التجمع البسارى . أما ممثلو الجالية الفرنسية بالجزائر فقد صوتوا لرفضه

لكن هذا التصويت يعتبر عديمُ القيمة ؛ لأن المسلمين الذبن يهمهم الأمر

قد رفضوه ، وتغیب ممثلوهم عن قبول الحضور لمناقشته . كا أن أعضاء مجلس الدولة المسلمين استعفوا احتجاجاً على عرض مثل هذا المشروع على مجلسالنواب وهو لا يحقق آمال الشعب الجرائري ولا يتفق مع رغائبه .

ومقابل هذه المشروعات الفرنسية عراض حرّب البيان الذي أصبح يسمى (بالاتحاد الديمقراطي لمسلمي الجرائر) حلا جديداً ظن واضعوه أنهم يستطيعون أن يوفقوا به بين وجهة النظر الفرنسية ووجهة النظر القومية في الحجر اثر . وهذا الحل يتطلب إعطاء الجرائر استقلالا نوعياً بتكوين جمهورية جراثرية ، لها حكومتها و برلمانها ؛ وارتباط هذه الجمهورية بالاتحاد الفرنسي، وتضامنها مع فرنسا في سياستها المتعلقة بالشئون الخارجية والمالية والعسكرية ، على أن يكون هذا الارتباط مؤقتاً إلى اليوم الذي تستطيع فيه الجر اثر أن تنال استقلالها الكامل؛ وطَبَعي أَن لا يِنال هذا الشروع الأهلي نصيبًا من النجاح كبيرًا لا في الوسط الفرنسي ولا في الوسط القومي في الجزائر ؛ لأنه يتعارض مع روح الامتسلاك المسيطرة على السياسة الفرنسية الجرائرية ، كا يتعارض مع الوطنية الجرائرية التي ترمى إلى التحرير الكامل الناجز . ولذلك لم يصادق عليه حزب الشعب الجزائري الذي ظل مخلصاً للمطالبة بالذاتبية الجزائرية بكل ما تدل عليه الكلمة وهو لا يمسلك مع ذلك عن وضع مشروع لتكوين جمهورية جزائرية ، لهما دستورها الذى تضمه جمية تأسيسية منتخبة انتخاباً عاماً يشارك فيه مجموع الشعب الجزائري دون تمييز بين عناصر ه ودياناته . ويقترح التنظيم علاقاته مع فرنسا عقد محالفة بين الطرفين على قدم المساواة تضمن مصالح المتعاقدين مماً ، المكن دون أن تعترف بأى نوع من أنواع الاستعباد ، ومن بينها الانخراط في سلك الاتحاد الغرنسي .

#### الحالة الحامثيرة :

وضوح المقيدة التي أعلنها حزب الشعب الجزائري بواسطة زعمائه ورجاله في المشرق والمغرب ، واستمرار رئيسه السيد مصالى الحاج في منني أبي زريمة بالجزائر بعد أن أعيد من الكونغو ، ومهزلة مشروع الحـكومة لما سمته بالنظام الجزائرى ، وقبول حزب البيان للانخراط الموقت في الاتحاد الفرنسي — كل ذلك مِميًّا للرأى العام الجزائري وسيلة الحـكم على الأشياء ، وأتخاذ الخطة المثلى التي يتجه صوبها بعد أن وقيف برهة يتريث في إختيار الطوق المعروضة عليه . وقد جاءتِ الانتخابات البِلبِيةِ الأخيرة في القطر الجزّائري برمته دليلا قاطعاً على أن الأمة اختارت طريق التجرر الكامل والاستقلال التام . ولذلك فقد نال مرشح حزب انتصار الحريات الديموقراطية ( الذي هو الإسنم القانوني لحزب الشب الجزائري المبنوع ) أي كين من ستين في المائة في سائر القطر ، زيادة على تهنيب إفرزيق من الأمية يغوق ثاب الناخبين احتجاجاً على الإجحاف الواقع والضغطر المستعمر مكا أن جزيه والإنجاد الديموة واطي الذي هو الاسم الجديد لحزب البيان فشا المن من الانتخاب من أجل قبوله سياسة الاتحاد الفرنسي ، ومن أجل مجالفه منهم بينها الميثات الفرنسية في الجزائر .

وهكذا أصبحت الحالة الحاضرة يَوْكد أن الأمة الجزّائرية مجمعة على غاية واحدة ، هي غاية الاستقلال ، ومتجهة أتجاها سياسياً واحداً هو أتجاه الوضوح في عرض المطالب بالصراحة المطلقة في الدفاع عن الحق .

ويبدو أن الحزبين الجزائريين آخذان في الاقتراب من بعضهما ، فقد أعلن مسيرو حزب البيان رغبتهم في العدول عن فكرة الاتحاد الفرنسي ، كما أن عباس فرحات زيم هذا الحزب أدلى بتصريحات تدعو إلى التفاول ، وأعقبها بتغيير اسم جريدة حزبه (المساواة) الذي يدل على أنه لا يطلب أكثر من تسوية الأهالي الجزائريين بالفرنسيين في الحقوق والواجبات فأصبحت اليوم تحمل تسوية الأهالي الجزائريين بالفرنسيين في الحقوق والواجبات فأصبحت اليوم تحمل

اسم ( الجهورية الجزائرية ) الذي يدل على انجاه أوضح فى ناحية الحكم الذاتى وقد وجه مصالى الحاج زعيم حزب الشعب من منفاه ببوزريعة نداء حاراً لأصحاب البيان يذكرهم فيه بضرورة الانحاد والعمل على إزالة الفوارق التي لم تكن إلا أثراً من آثار الاستعار الأجنبي .

ويظهر أن جمية العلماء المسلمين مقتنمة كامل الاقتناع بضرورة العمل على تقوية الروح الاستقلالية في البلاد ، والتوسط لتوحيد الصفوف بين الحزبين الجزائريين على أساس ما اختارته الأمة في انتخاباتها الأخيرة . وقد صادق حزب الشعب على تأسيس لجنة التحرير في القاهرة ، وعين له ممثلين دأتمين سها . ولعلنا لا ننتظر طويلاحتى نرى حزب البيان منضا إلى حده اللجنة التحرير على عرب البيان منضا إلى حده اللجنة الترافيقيل على تحرير سائر أقطار المغرب العربي تإذن الله .

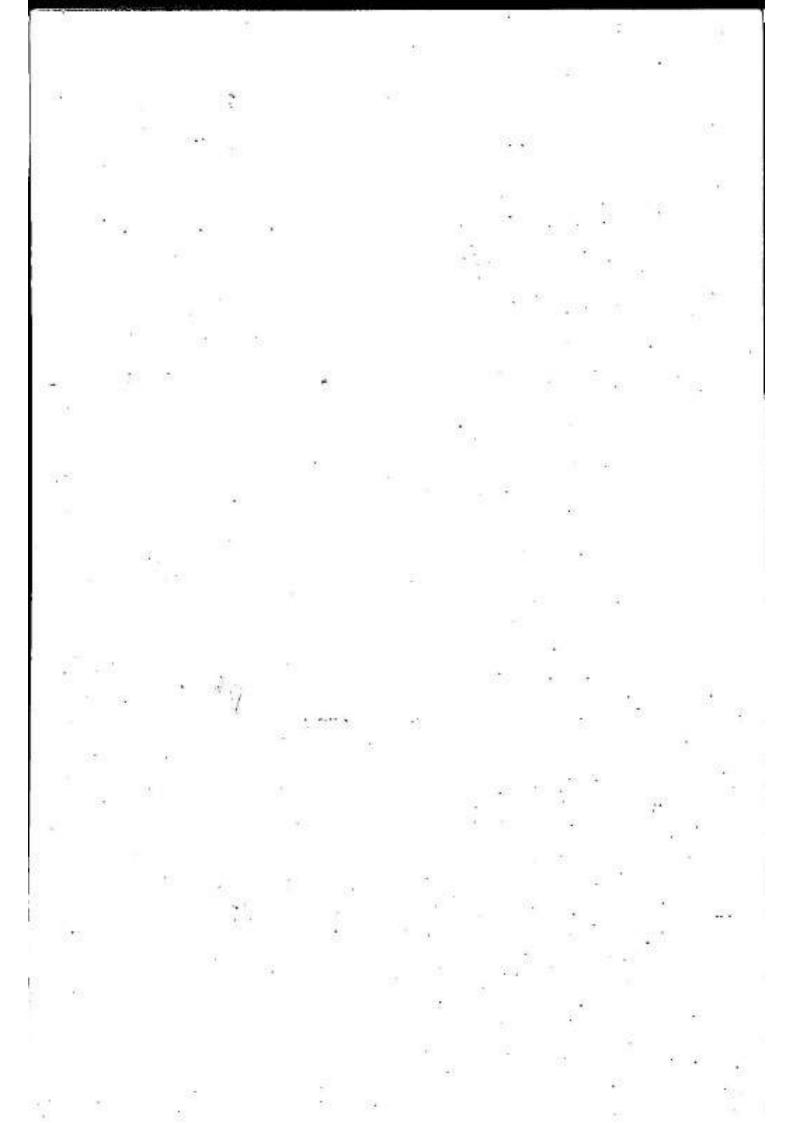

في تونس أو المغرب الأدنك

\*:

r.

.

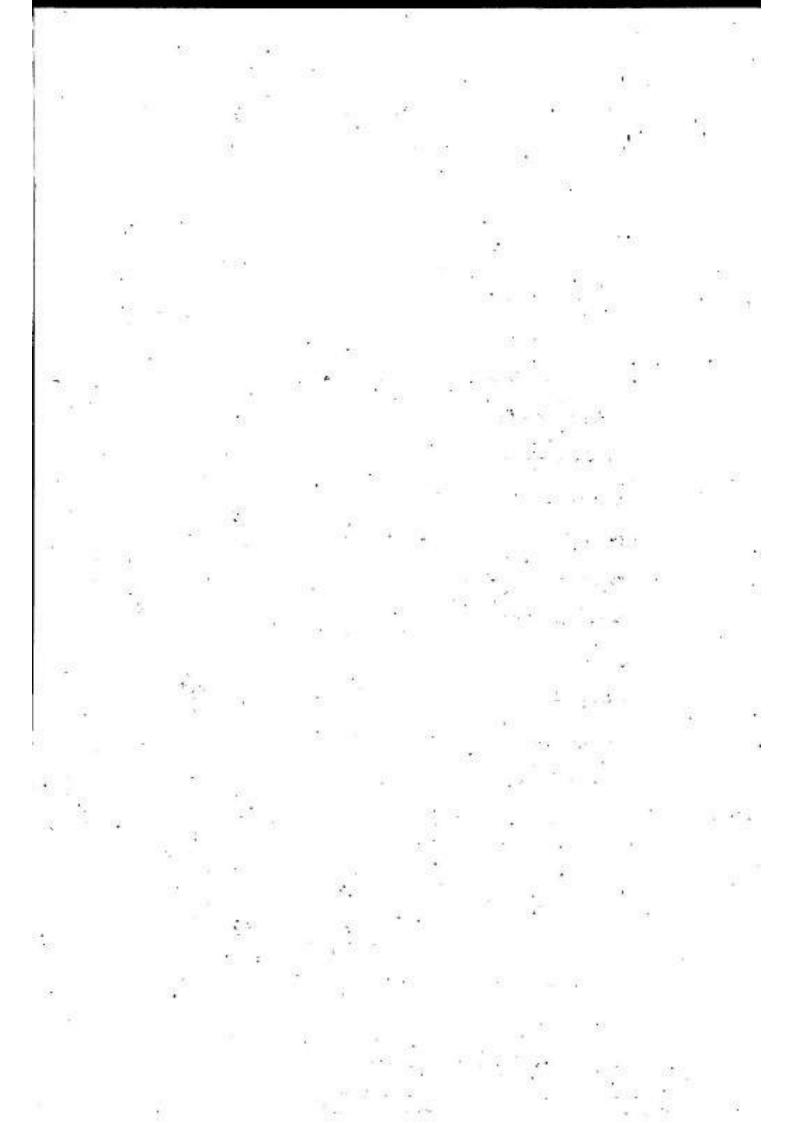

اقد كان احتلال تونس ومهاكش النتيجة المتوقعة المتنح الجرائر. ولذلك ما انتهت الحرب الجرائر بة الفرنسية حتى أخذت فرنسا مدبر الوسائل التي توصلها المناتها من فتح تونس أولا، ثم مهاكش ثانياً كا سنري. أمّا العلل التي تعللت مها فهي الدفاع عن المصالح الافتصادية ، وضرورة عدم وجود دولة فوية تناونها في شرق الجزائر وغربها.

وإذا كانت المحاولة الفرنسية ف الجزائر لم تهم كثيراً الدول الكبري قان طموح فرنسا لفتح تونس ومراكش هاج كثيراً من الدول التي انتسب نفسها مطامح تقسيم هاتين الأمتين ، وعدم تركهما لفرنسا وحدها . وُهُكُذُا وَكُوْ مسابقة دبلوماسية بين هذه الدول صعبت على تونس ، كما صعبت بعد على الراسية الدفاع عن نفسها إذ أحدثت لها ارتباكات مالية واضطرابات داخلية والم ونحن لا يهمنا أن نتعرض في بحثنا هذا الحتلف الراحل الدبلومانيين الي اجتازتها القضية التونسية فذلك موضوع آخر يحتاج لدراسة وتفصيل والعا الذي بهمنا أن نشير إليه هو أن توقيع عقد الحاية لم يتم إلا بعلا أن است. تونس تدامع عن نفسها ضداً على محاولات فرنسا والدول الأخرى مدة حسين سنة كاملة . وهذا يعني أن تونس كراكش لم تقبل الحابة قط، وأنها فعاولت بكل مَا تَمْلَكُهُ مِنْ جِهِدُ أَنْ تَحْتَفَظُ بِاسْتَقَلَالُهُا وَأَنْ تَعْشُلُ عَلَى تُوطِيدُ أَوْاصِرُ الصَّدَاقَةُ . مع جيرانها . ولسنا نقول إن محاولتها هذه كانت كلها سائرة في الْخُطَّة التي كان ينبغي أن توجه فيتما ؛ فإن حياة الشعوب في أوقات مرضها تكون معرضة . لمختلف الأعراض الخارجية ، وتتجاذبها شتى النزعات والأمـــوا. . ولذلك لا محيد لنا عن الاعتراف بضعف السياســـة الحكومية وخصوصاً المالية التي سهلت علىالمستعمر أن يستغيد من الحال ، ويصطاد في الماء الذي عَكَرته تصرفاتها

إنما يجب أن نؤكد أن الشعب التونسي لم يخطى، في يوم من الأيام تقدير. للاحوال ، ولا اعتباره لمبائر الأشياء ، فكان يقاوم شتى النزعات ، ويثور على الذبر يعبثون بخيراته ، كما يثور على الأجانب الذين يريدون الشدخل في شئونه .

ومن أهم ما يافت النظر في تاريخ هذه المرحلة تنبه الحكومة التونسية بإرشاد المفكر المغربي الوزير خير الدين إلى أن خير وسيلة لمقاومة أوروبا هو النهوض بالبلاد، وإصلاح أنظمة الدولة العنيقة، وتوجيه الأمة نحو الرقى الضحيح الذي كان السبب في رفع منار الغرب عاليا.

وكان خير الدين من المصلحين الذين تأثروا تأثراً عيقا بمهادى النورة الفرنسية وأفكارها، واقتنعوا بأن على الشرق أن ينيرأ ساليب الحكم الاستبدادى الذى جرى عليه ، و بما أنه عاصر أواخر أيام نابليون، وشاهد بنفسه ما أصيبت به الجزائر وما منيت به المقاومة التى نظمها الأمير عبد القادر فقد أدرك أن الخطر الأكبر ابس هو في مهاجمة الفربيين للبلاد، ولحكنه في الأمراض الاجتماعية والأخلافية التى نكبت مها ، وقد درس خير الدين القوانين والتنظمات الجديدة التى صدرت في تركيا على عهد الخليفة عبد الجيد الأول ، واستمع لنصائح وأفكار المصلحين في تركيا على عهد الخليفة عبد الجيد الأول ، واستمع لنصائح وأفكار المصلحين المثمانيين السكبار أمثال فؤاد محمد باشا ، ورشيد عالى باشا ، التى كانت ترى الم التخفيف من استبداد الحسم الماق ، وتعمل على إيجاد دستور عبانى الأفكار النبرة التى بدت بعد بأجلى مظاهرها فى شخصية المصلح الدستورى الأفكار النبرة التى بدت بعد بأجلى مظاهرها فى شخصية المصلح الدستورى ونظراته الدستورية .

حاول المصلح التواسى أن يطبق آراءه الحديثة في تونس ، ولكنه اصطدم بمقبتين كبيرتين : أولاها استبداد الوزير الأكبر مصطفى خازندار الذي حكم تونس مدة أربعة وثلاثين عاماً ، كان فيها مثال الجور والإرهاب

والإبتراز لأموال الشعب وذخائر الدولة . وثانيتهما مشائخ الدين الذين كان لهم فوذ مطلق على ذهنية الأمة . مع عامل ثالث هو تخوف الشعب التونسي من الإصلاحات التي كانت تقتبس من الغرب ، خلناً منه أن كل شي وغربي بمس بكيان الأمة ووجودها . وقد حاول خير الدين أن يستعمل كل الوسائل لكسر شوكة الخازندار فلم ينجح . واهتدى بعد إلى أن الوسيلة الوحيدة عي استحلاب عطف الباي عليه فقدم لبساطه شاباً بدعي مصطفى بن اسماعيل في منزيان ما استولى على عقلية العاهل ، وأثر في تصرفاته . وانتهي الأمر بتغلغل تعود من الماعيل في المنزيات في المنزيات في المنزيات المنز

وقد كانت هذه الخطوة الجريئة خير وسيلة لإنهاض الدولة التؤنسية وحايتها ، ولسكن الدول المنهافتة على تونس لم يكن يسرها هذا العمل البنائي السكبير ، فقاومته بأنواع كثيرة من أهمها تشجيع الجاهدين من رجال الدين على استنسكارها . وقد تظاهر بالمعارضة بمثلا فرنسا وإيطاليا بعد أن كانا يظهران رغبتهما في تأسيس نظام حي بتونس ، وأسندهما بقية الدول الأخرى الموقعة على معاهدة باريس سنة ١٨٥٦ التي ختمت حرب القرم ، وحددت مدى الوضع الراهن في الشرق ، واستطاع هؤلاء المستعمرون بدعاياتهم وتدخلاتهم أن مهيجوا الشعب نفسه ضدا على هذاالدستور . وكان لحم في مصطفى بن اسماعيل أداة فعالة في معاكسة خير الدين الذي خلقه وجعل منه شخصية مسيطرة في بلاط الباي .

لم يكن خير الدين باشا من أبناء الشعب الصميمين ؛ بل كان من أصحاب الأراضى المواسمة ، ومن ذوى المصالح المادية الكبيرة . وهذا بالطبع ما جعله يصرف طرفاً من وقته فى استغلال أمواله وتنميتها ، وتأجير المقارات وبيمها ، وما جعله ينفعل كثيراً لروستان قنصل فرنسا العام الذى لم يكن يتأخر هو أيضاً عن الاشتراك فى المضاربات المالية واستغلالها . وهذا ما هاج عليه الرأى العام

التونسى ، وأغضب الباي الذي أخره عن الوزارة فى ٢١ يوليه سنة ١٨٧٧ .
ويجب أن نلاحظ أن الباي كان قد جدد تبعيته للباب العالى ، وأعطى حق العقد مع الدول الأجنبية فيما يخص تونس للخارجية العثمانية . وذلك دنما لمطامع الفرنسيين و إبعاداً لهم عن كل محاولة لفتح البلاد .

خرج خبر الدين من تونس ملتجناً الباب العالى . ولما اغتيل السلطان عبد العزيز ومات السلطان مراد الحامس معتقلا ، وارتق عبد الحيد العرش قرب اليه خبر الدين نظراً لمواهبه العالية . وكان عبد الحيد ميالا الدستور في أول عهده . ولما كان ناقماً على مدحت أبى الدستور العنابي فكر أن يسند لخير الدين الصدارة العظمى حتى ينقذ شخصياً الإصلاحات المرتقبة . فتولى المصلح التونسي الصدارة العظمى فعلا ، وحاول بكل إخلاص وذكاء أن يطبق دستور مدحت على ضوء تجارب التنظمات ، ولحكنه اصطدم بعد سنة واحدة بجمود العنانيين على ضوء تجارب التنظمات ، ولحنه اصطدم بعد سنة واحدة بجمود العنائيين في في في في في في المحال من قبله من الخافاء . فاصطر خير الدين للانسحاب و بق في المحالة التقليدية المحالة المتاب و بق في المحالة المتابعة المحالة المتابعة المحالة المتابعة المحالة المتابعة المحالة ال

مارسين الفرنسية ، ورفض الباى الاعتراف بهذا البيع أدى إلى استفحال الحالة فى الداخل ، وتطورالأمر إليان الاعتراف بهذا البيع أدى إلى استفحال الحالة فى الداخل ، وتطورالأمر إليان طلب قنصل فرنسا من الباى إعلان الحاية ، فرفض الماهل ، واستعد الشعب للمقاومة ، وحدثت بعض الوقائع من الكرميين فى حدود الجزائر ، فاحتجت فرنسا ، ولكن محمد الصدوق باى تونس رفض معاقبة القبيلة على علها البسيط ، فقررت الحكومة الفرنسية غزو تونس وسلطت علما جيشاً يشتمل على ثلاثين ألف مقاتل ، واضطرت الباى تحت الضغط والإكراء إلى توقيع معاهدة باردو و إعلان الحاية على البلاد ( ١٢ مايو سنة ١٨٨١ ) .

لكن الشعب التونسي لم يعترف بهذا التوقيع ، وسرعان ما قامت تورات متعددة في الحدوب خاصة في صفاقص والقيروان ، وصرح الباي بأن الفرنسيين أرغموه على إمضاء للعاهدة التي لا يعترف بها ، فغزت فرنسا تونس للعرة الثانية حيث سلطت على صفاقص نيران بحريتها وجرت معارك شديدة احتلت بعدها الجيوش الفرنسية الجارا والممزل والجبرا وزازاى ، ولكن لم تستطع أن تقهر المقاومين الذين اعتصموا بالداخل. وقد برز في هذه المقاومة رئيسان تونسيان ها على بن خليفة ، وعلى ابن غدان .

وفى خريف السنة هجم الجنرال سوسى بشلائة جحافل على القيروان ، حيث احتلها بعد صراع عنيف أبلي فيه التونسيون بلاء حسسناً . وفى الربيع استؤنف الهجوم (إبريل — مايو سنة ١٨٨٢) على بقية النجنوب . ولسكن المقاومة الوطنية استمرت حتى فصل الشتاء (١٨٨٢ — ١٨٨٣) .

وعلى الرغم من احتلال الجيوش الفرنسية السائر مناطق القطر التونسي فإن فريقاً من المقاتلين التجاوا إلى طرابلس حيث استمروا في تنظيم حرب العصابات في الجنوب التونسي حتى سنة ١٨٨٨ التي تنازلت فيها تركيا عن حقوقها في تونس

+ t 36 \$ <del>8</del> € 2 2 . +... 88 1600 \* v 58

: 8

# الحركة الىطنية بعد الحماية

انتظم الأسر الفرنسيين في تونس ، وتركزت جيوشهم في جميع المواقع الاستراتجية ، ولم يعد من المكن الشعب الاستمرار في المقاومة المسلحة ، والكن ذلك لم يقتل الروح القومية ، والا فت في عضد العاملين خصوصاً بعد أن شاهد المتفون إخلاف فرنسا لجميع وعودها التي ادعت أنها لم يجيء لتونس كدولة فائحة ، وإنما يهدما إرشاد الحكومة الوطنية ، ومساعدتها على إقرار الأمن والسكينة ، فتهكونت حركة قوية يتزعمها الشيخ محمد السنوسي ، وألفت وفداً يحمل عريضة نمضاة من مختلف طبقات الشعب لسمو الباي يحتجون فيها على شكل الحكم المباشر الذي تجريه السلطات الفرنسية في البلاد ، فاستقبلهم على شكل الحكم المباشر الذي تجريه السلطات الفرنسية في البلاد ، فاستقبلهم سمو الباي ، ولما ألقي الشيخ السنوسي بين يديه خطاباً في تصوير حال الشعب التونسي تحت النظام الحاضر بكي اللك وأكد المحتجين تضامنه معهدم في المطالبة بالحقوق المرسومة .

وَيُّنِ الفد ابعدت السلطات المحتملة الشيخ السنوسي إلى خارج القطر ، واعتقلت السمال حسونة بن مصطفى في مدينة قابس ، وسجنت غيرها من أنصار الحركة .

والشيخ السنوبي زعيم أول حركة وطنية فى تونس بعد الحماية من عاماء الزيتونة المتنورين ، وهو أستاذ محمد ناصر باى الذى سنرى من بعد تضامنه مع الوطنيين التونسيين ، وكان السنوسي محرراً فى الرائد الرسمى قبل الاحتلال .

و بعد سنتين من هذه الحركة ظهر فى البلاد عالم جديد ، هو الشيخ المكى ابن عن وزمن شيوخ الزيتونة السلفيين، فنشر فى الوظن دعوة لمقاومة الشيوخ الجامدين الذين كانوا السبب فى عرقلة الاصلاح الذى أراده خير الدين ومن بعده ، وكان لهذا الشيخ فضل في تكوين تسلة من للتنورين ، من بينهم الشيخ عبد العزيز الثعمالي ...

هاجر الشيخ المكلى إلى الشرق ، ومات فيه ، واكن أفكاره التي غرسها في تلامذته المكثيرين ظلت قائمة مستمرة الترعم ع ، وسرعان ما اجتمع هؤلاء التلامذة ، وأسسوا جريدة باللغة الفرنسية للدفاع عن مصالح التونسيين اسموها (المستقبل التونسي) ، وأخرى عربية تحمل اسم (حبيب الأمة) ، وأخرى هي (سبيل الرشاد) كان يديرها الشيخ الثعالبي بنفسه ، ومن أبطال هذه المرحلة (سبيل الرشاد) كان يديرها الشيخ الثعالبي بنفسه ، ومن أبطال هذه المرحلة الانتقالية للحركة التونسية : على كاهيا ، والشيخ زروق ، والهادى السبعي .

### جماء: الحاضرة :

وفي سنة ١٩٠٥ كان جماعة من الطلبة الذين سبق أن أوفدتهم الجكومة التونسية قبل الحاية من متخرجي المعهد الصادق لإنمام دراستهم في الخارج ، وأذنت لهم السلطة الفرنسية بالرجوع بعد أن استتب لها الحال قد عادوا محملون من الأفضكار التحريرية ما يخولم حق التقدم لتنوير الرأى العام التونسي وقيادته وكان أيرز هؤلاء الشبان وأقوام شخصية هو السيد على أبو شوشة صاحب جريدة (الحاضرة) ، فاستطاع أن يجمع من حول الجريدة كتلة قوية من أصدقائه وغيرهم من مثقى الزيتونيين والمدرسيين ، وقاموا محركة قومية وذينية ترمي من جهة إلى تقوية روابط القطر التونسي محركة الجامعة الإسلامية ، وتطااب من جهة ثانية بتنفيذ الدستور ألتونسي الذي ظل معترفاً به بعد مماهدة المرسى ، واتفاقية باردو وها الوثيقتان اللتان تستند علمهما الحاية .

والحق أن هذه الحركة كانت تتغذى بالروح التى ترد عليها من مصر ، كصدى للدعاية التى قام مها جمال الدين ومحمد عبده ، وتقتدى بالحركة الوطنية التى انبثقت من روح الزعيم مصطفى كامل .

وقد زاد هذه الحركة توجيماً صحيحاً اتصال رجالها مباشرة بالشيخ محمد عبد.

والأستاذ محمد بك فؤيد ، حين زارا ثونس وناقشا رجالها ويرحدا خطة المطالبة الإسلامية . وإليها برجع الفضل في تأسيبين معهد ابن خلدون الذي أريد منه تكوين ثانوية عربية عصرية .

ومن رجال جماعة الحاضرة الأستاذ بشير صغر أبو النهضة الثقافية التوتسية ، والذى لا ننسى مقالاته العديدة في (الجاضرة) دفاعاً عن استقلال المغربالأقمى ووحدته ، وكذلك غمر أبو حاجب ، وعلى البقلاتي .

وقد كان لهذه الجماعة اتصال بالحركة الدستورية المراكشية القيم كانت تنشر مقالات عديدة في ( الحاضرة ) تنقد بها سياسة المولى عبد العريز ، وتطالب بسياسة أقوى لحماية المغرب من الدسائس الفرنسية بعد الاتفاق الودي منة ٢٩٠٤.

وفى سنة ١٩٠٧ قامت فى القصرين (جنوب غربى تونس) تورة ألفت زعامة على بن عبان أحد شيوخ القبائل كرد فعل للاستعار الفلاحى واغتصاب المعمرين للأراضى ، وقد وجهت الحاية علما حملة عسكرية انتهت بإخمادها واعتقال رئيسها الذى أعدم رمياً بالرصاص ،

## حزب نونسق الفثاة

dilya

لم تكن الجزائر للفرنسيين إلا مدرسة لتخريج ساستهم على المبادي من التهاري من التهاري من التهاري و و الدرأينا كيف استعانت بالمحروقية الثالثة لتقوية جانب المستعمرين في الجزائر بإصدار مرسوم (كريميون) القائمة بتجنيس سائر اليهود الجزائريين دفعة واحدة ، وقد حاول الغريمينيون تطبيق السياسة نفسها في تونس ، فحلوا بهودها سنة ١٩٠٧ على بهن حملة شعواء على العدلية التونسية ، والمطالبة بالجنسية الفرنسية ، وقد كانت صحف المستعمرين كلها في جانبهم نظراً لما تؤمله من وراء ذلك من تقوية عليد الجالية الفرنسية المرتسية التي لم تكن ضعيفة بالنسبة الأهالي فقط ، بل ختى بالنسبة للايطاليين الذين الذين

استمر وا الهجرة لهذه الأرض الأفريقية السمحاء ، وقد تقدمت فئة من الشباب التونسي المثقف لمقاومة هذا التيار ، ومنع الحابة من التجنيس الاجماعي اليهود باعتبار أن ذلك يمس سيادة البلاد وسلطة مليكها . وكان يتزع هذه الحركة المرحوم على باش حمبة ، وثلة من أصدقائه الذين انضم إليهم وقتها الأستاذ أحمد الصافي . وقد تطورت هذه المقاومة إلى حركة عدائية اليهود أدت إلى نشر دعوة ناجحة في مقاطعتهم مادياً وأدبياً ، وانتهى الأمر بإحجام الحابة عن تطبيق خطتها الجزائرية .

ولقد استفادت تونس من مقاطعة اليهودكثيراً فتجفزت هم المسلمين للتجارة ومزاحمة غيرهم في الميادين الاقتصادية ، و إلى ذلك يرجع الفضل في انبعاث الروح التجارية في تونس وتطورها اليوم برغم فقدان وسائل التشجيع والتنشيط .

انتهت المركة مع البهود بظفر كبير، فشجع ذلك الشباب الذي التف من جول يجركه العظيم على باش حبة ، وكون حرب المقاومة الذي أطلق عليه من يؤير (ينجزب تونس الفتاة ) سنة ١٩٠٨ ، وأسس الحزب جريدة ( التونسي ) بالفرانسية ، ثم أخذ ينشر منها طبعة عربية يدير محريرها الشيخ الثعالبي .

كان أتجاه هذه الحركة كالياً على غرار تركيا الفتاة ، ولكنه في الوقت نفسه بما انضم إليه من رجال جماعة ( الحاضرة ) الأولى أصبح يؤبد فكرة الجامعة الإسلامية و يتعاون مع رجالها .

والحق أن تونس لم تشهد نشاطاً أعظم من نشاط هؤلاء الشبان المخلصين ، كا أنها لم تنجب في تاريخها الحديث شخصية أقدر ولا أكثر جاذبية من شخصية الزعيم على باش حمية . ولذلك لا يمكننا أن نمر بهذه المرحلة من تاريخ الكفاح القومي في تونس دون أن نقف عند هذه الشخصية النبيلة ونسرد بمض أعمالها يمت على باش حمية لعائلة تونسية عريقة في المجد ، وكان طفلا صغيراً مند ما عقدت معاهدة الحاية . وقد ترعمع في ظروف شاذة كانت لا تبخل فيها فرنسا بنشر ثقافتها في الدن . و بعد أن درس العربية في جامع النيتونة دخل بعض بنشر ثقافتها في الدن . و بعد أن درس العربية في جامع النيتونة دخل بعض

المدارس الفرنسية ، وحصل فيها على قسط وافر من الثقافتين ثم سافر إلى باريس حيث الخرط بكلية الحقوق وعاد إلى تونس ، فانضم إلى سلك المحاماة ، ولكن روحه الطموح ونفسه الجموح أبتا أن تشغلاه بقضاياه الخاصة ، فقصر اهتمامه على خدمة بلاده وتأليب الشعب للتحرر من الحسكم الفرنسي . وقد كانت آراؤه شبهة بآراء مصطفى كامل ، وأشد تطرفاً من أفكار جماعة (الحاضرة)، وهو أول زعيم فسكر في ضرورة توحيد المغرب العربي في ميدان المسكفاح ، وقد مد يده للمقاومين الجزائريين ، وأسس أخوه في برلين لجن قي تسمى باللجنه التونسية الجزائرية ، وفي الوقت نفسه اتصل برجال الحركة في من المحقق من المحتف الموقت المنافي عن كيانها . وتماون في المحتف المحقق المحتف المحت

أما فى تونس فكانت دعوته موثرة فى تهييج الرأى العام على الفرنجيين يُمَا وتأكيد الاعتراف بالخلافة العثمانية وسلطتها على تونس ، واستمر جهاده تارة يعلو، وأحياناً يضعف ، حتى سنة ١٩١١ .

وفى سنة ١٩١١ احتلت إبطاليا طرابلس الغرب فهاج العالم الإسلامي وكان لباش حمبة دور فعال فى المغرب ، فكان هو وأنصاره صلة الوصل بين السفارة العثمانية في باريس والقيادة العثمانية فى طرابلس ، وبذلك صارت تونس بفضله ممراً سرياً للضباط والاختصاصيين العثمانيين القادمين من أور با إلى طرابلس .

وفى السنة نفسها حدثت فى تونس حادثة الجلاز ، وكان سبها عمال الترام الذين أضر بوا عن العمل أمداً طويلا تحت إشراف باش حبة وجاعته . ولما كانت تونس تحتوى على عديد بن الإيطاليين ، وكانت العداوة مستحكفة بين النونسيين والإيطاليين من أجل احتلالهم لطراباس فقد أدى جو الإضراب إلى مظاهرات انتهت بحادثة تصادم عنيف بين التونسيين والإيطاليين ، كبد الطرفين عديداً من الفتلى والجرحى ، وقد اغتم المقيم العام الفرنسي مسيو للوتيت الذي كان من أمهر المستعمر بن الفرنسيين هذه الفرصة فاعتقل الوطنيين أ . لا يوتيت الذي كان من أمهر المستعمر بن الفرنسيين هذه الفرصة فاعتقل الوطنيين

على باش حبة ، وأخاه محد ، وعبد المزيز النمالي ، وعبد الجليل الزاوش ، والبشير صفر ، ونعان وقلاتي ، وضرغوت ، والمختار كاهية ، وحل حزب تونسيطالفتاة وأقفل صحفه . أما المعتقلون فقد أبعد بعضهم للجنوب ، ونق الثمالي وعلى باش حمبة ، وأخوه ، لخارج البلاد . فأما الثمالي فسافر لفرنسا ، ثم ذهب للاستانة ، وانتقل منها للهند وجاوة ، ثم رجع لتونس قبل إعلان الحرب الكبرى بقليل . وأما باش حمبة فقد أقام في الأستانة إلى أن مات كا سنبينه .

## على باش حمية يالأسنانة:

كأنت الأستانة في هذا المهد ملجاً لجيع الزعماء المضطهدين من كافة العالم الإسلامي . فما وصل لها على باش حمبة حتى ظفر فيها بعديد من أبطال الجهاد المتولايق، والإسلامي اللاجتين ؛ أمثال محمد فريد ، وعبد العزيز جاويش ، والبارؤني، وعبد الحيد، وأحمد فؤاد ، وعلى الشمسي ، وأبي سميد هندي ، والشيخ على كاللم يؤمونكي ، وأحمد أغايف من مسلمي روسيًا. وكان هذا الوسط كله بمثل نزعة الانبقاث الجديد في العالم الاسلامي ، والانبعاث الروحي السلني واليقظة القومية السياسية . وكان عبد الحيد يساعد الكثيرين مرض رجال هذه النزعة ، كما كان ( حزب الاتحاد والترق ) يعطف على جناح خاص من رجالها ، فوجد الزميم المغربي في هــذه البيئة ميداناً لاستثناف نشاطه ، والعمل على خدمة القضية التونسية خصوصاً والمغربية عموماً ، فأخذ يستفر هم العثمانيين لمناصرة المغرب وتحريره بما كإن يكتبه من مقالات ممتمة في جرائدهم التي تمبر عن اسان حال الخلافة ومناصريها ، كجريدة (الشباب التركي) وجريدة ( تصوير الأفكار ) وحريدة ( طنين ) التي هي منظمة العثمانيين الرسمية . وقد أثرت دعايته كثيراً في توجيه نظر المشتغلين بالقضايا الإسلامية إلى حالة المغرب، وأكسبه عمله نفوذاً في هذا الوسط الكبير . كما وطد صلاته مع شكيب أرسلان،

والبارونى ، وجاويش ، ومحد فريد . الأمر الذى قربه لرجال الدولة العثمانية ، حتى عين مستشاراً فى الددلية ، ثم عضوا فى مجلس الدرلة . وحيما أعلنت الحرب عين رئيساً فيئة التشكيلات ، وهى هيئة تشبه وزارة الدعاية . فسنحت له الفرصة لأن يلمب دوراً كبيراً فى الدعاية ضدًا على الفرنسيين وحلفائهم ، ونشر فظائمهم فى الشال الأفريق كله . وفى سنة ١٩٦٦ عين مستشاراً لوزارة الخارجية ثم مستشاراً للصدارة العظمى .

وفي هذه السينة قررت الحكومة المثانية. أن توثيثه والطوالي منتابة هيئة لغزو شمال أفريقيا بالاتفاق مع رجالها اللاجئين . وقد كان مَن فَيْنَا وَقَالُ اللَّهِ أَن ثارت طرابلس الغرب وبرقة ، وأبعدت الإيطاليين عن كل ما عدا المعني الكرياي من طرابُلس وبرقة ، فطلبت الهيئة المذكورة من أنور باشا تعيين الباروني وَاللَّهَا عاماً على المناطق المحررة ، فصادق أنوز على طلبهم ، وذهب البارونى على ظهر غراصة ألمانية لميثاء بولا ، ونزل بطرابلس ، واعتصم بجبل غريان حيث نظم المقاومة المظيمة ضدًّا على إيطاليا في طرابلس ، وأخذ يبعث رسله في نشر الدعوة للجزائر وتونس، ور بط الطالة بين أنور وحسن قلاتي أعد الذين بقوا في تونس من حزب باش حمية ، وكان يحمل الرسائل بينهما مجاهد اسمه الحاج عمار أبو طارة وفي سنة ١٩١٧ ثار (التوارجة) بقيادة زعيمهم موسى وعق المصطاتي ثورة عمت الصحراء كلهامن أعالى النيل إلى أدرار في الساحل الأطلسي . فاضطرت جميع المراكز الصحراوية الفرنسية للانسحاب إلى الواحات ، وقتل ف هذه الحركة الأب الجاسوس دوفوكو الذي كان معتكفاً في تامزاست (على ألف كيلومتر من ورجاة التي مي أقمى واحة في عمالة الجزائر). واضطرب الأمن وأصبح لزاماً على فرنسا أن تسحب الجنرال لابيريس الاختصاصي في شئون الصحراء من ميدان القنال الأور بي ، وتعطيه قيادَة الجنوب الجزائري ، فظل هناك إلى أن قتل سنة ١٩١٨ . ثم غزت بعد الواحات تونس الجنو بية حيث دارت معارك عظیمة قتل فیها الکولونیل لو بوف الذی تسمی به لا برج البوف » الذی

أصبح بعد معتقلا للأحرار التوتسيين . وقد دامت المناوشات في الجنوب التونسي. من سنة ١٩١٦ إلى سنة ١٩٢١ .

وهكذا استطاع أبناء الشهال الأفريق فضل مجهودات الباروني وباش حمية ومن معهما من أبطال الجهاد العربي أن يفتحوا في أفريقيا جهة جديدة امرنسا و إبطاليا شفلت عديداً من قواتهما أمداً غير قصير

وفى سنة ١٩١٧ — ١٩١٨ اتشكات فى الأستانة هيئة كانت تعمل لمحاولة جديدة ، هى جمع أسارى المغاربة فى المانيا وتركيا ، وتنظيمهم ضمن فرقة واحدة تزود بالسلاح والذخيرة ، وترسل عن طريق الغواصات لطرابلس ، وكان مقرراً أن برأسها على باش حمبة بنفسه ليسكون مندو با عن الخليفة العثانى لتحرير مسلمى الشيال الأفريق من الاستعار المسيحى ، وفعلا ابتدأ فى نقل أركان هذه الحلة من عثمانيين ومناربة لطزابلس ، ومن جملة من نقل فعلا من كبار الضباط الأمير عثمان فؤاد حقيد السلطان مراد الذى التحق بالبارونى كرافق له وضابط من ضباط أوكانه .

وينفضى ألا تنسى ربط هذه الحركة التى وقعت فى طرابلس بالحركة التى وقعت سنة جاء و ١٩١٦ على الحدود المعبرية فى السلوم وفى سيوه عندما أرسل المرحوم أنور باشا للشيخ السنوسى الكبير قوة عسكرية نحت قيادة أخيه نورى بك، والضابط العراق جعفو العسكرى أخى تحسين بك. فقامت بمقاومة عنيفة أقلقت الإنجليز حتى قهرت، فعاد بورى بك للاسبتانة، وانتقل السنوسى الكبير لتركيا حيث نال تقديراً عظها إلى حد أنه فوض إليه تنصيب الخلفاء العثمانيين بعد ما كان ذلك منذ عهد السلطان عثمان الأول محصوراً فى بد أخفاد اللوك الجوفيين.

وقبل أن يحين الموعد الذي كان مترراً المنادرة باش حبة الأستانة القيام بمهمته التحريرية أصيب بمرض خطير يمتقد أنه سرطان ، فاضطر الملازمة الفراش ، وكانت الدول الوسطى قد أخذت في التدهور ، فأهمل الأمر حتى حدثت كارثة

استسلام الدولة العثمانية ، وشاءت الأقدار أن يموت على باش حمبة قبل أسبوع واحد من هدنة (مدرس) ، فدفن باحتفال مهيب مشى فيه الوزراء العثمانيون ، وقواد الجيش ، وقائد البلاط نائباً عن السلطان محمد السادس وجيد الدبن ، ودفن بمقبرة « باشيكتاش » .

إن هذه الشخصية التونسية لخير مثال يجب أن يقتدى به الشباب المغربي وزعماء الحركة المعاصرة ؛ لأنه بمثل حركة دائمة وجهاداً مستمراً وتفانياً في مخدمة القضية المقدسة . ولذلك لم نرد أن ننفل بحثنا من تقبع أعمالها في سبيل الاستقلال المغربي . ومحن نرى أن حركة « نونس القتماة » كانت أكبر مظهر المعتراع النونسي ، ونرجو أن يكون في هذا التذكير بها ما يساعد على الاقتداة بها والعمل على غرارها .

أما محمد أخو باش حمبة الذي كان محامياً مثله فقد نوجه باتفاق مع أخيه سنة ١٩١٦ إلى جنيف ، حيث قام بتأسيس مجلة أسبوعية باللغة الفرنسية سماها ( مجلة المغرب ) ، وقد كافحت هذه المجلة مدة عامين مكافحة عظيمة ، ثم وقفت بعد انقطاع المدد الذي كان يأنها من اسطنبول .

ومن الاعتراف بالجميل أن نسجل المساعدة التي أسداها لهذه المجلة المرحوم فؤاد سليم الحجازى المضرى صديق مصطفى كامل وسفير الدولة العثمانية فى مدينة برن

ولما انتهت الحرب وتوفى على باش حبة عاد محمد إلى براين واستأنف الجهاد فى الأوساط الشرقية المهاجرة بألمانيا إلى أن نوفى هناك سنة ١٩٣٠، ودفن بمنبرة « تمبلهوف » الإسسلامية ، ويسود فضل تشييد قبره المرحوم طلمت باشا الصدر الأعظم المثماني وأسماعيل بك لبيب الوطني المصرى الشهير .

أما فى داخل القطر التونسى ، فبالرغم من حل الحكومة لحزب « تونس الفتاة » فقد ظل رجاله الباقون هناك يعملون فى الخفاء تحت زعامة الشيخ الثعالبي . وقد رأينا كيف أن قلاتى أحد رفقائه كان على اتصال بأنور باشا والبارونى . وقد كان عاليم ينحصر في توزيع بعض المنشورات ، والقيام بدعاية عظيمة وكانت السلطة بتنابعهم متابعة فعالة ، فكانوا يجتمعون بمنزل الأمير محمد الحبيب الذي أصبح باليابعد وفاة محمد الناصر اختفاء عن الناس ، ولما لببت الأمير من الحصانة . ومع يخال فقد اعتقلت السلطة سنة ١٩١٤ جماً من أنصارهم ، من بينهم الأستاذ توفيق المدنى الذي اتهم بتعليقه في جدران الجامع الأعظم نشرات تحث الجيش على المصيان . ولما فنش بيته عثر فيه على مراسلات بينه و بين السيد الحسين الجؤيري صاخب جريدة النديم ، فاعتقل هذا الأخير أيضاً ، وحينا فنش منزلة عثر عنده على أوراق تدل على اتصال بينه و بين المدنى من جهة ، و بين الإثنين والشيخ عمر بن قدور أحد المصلحين السلفيين في الجزائر وصاحب جريدةي ( الفاروق ) و ( الصديق ) من جهة أخرى . وقد بقي هؤلاه وعبره في السجن طيلة أمد الحرب المكترف في من جهة أخرى . وقد بقي هؤلاه

# الىفد الوطني لمؤثر الصلح

انكشفت الحرب العالمية الأولى عن انتصار الحلفاء وانهزام الدولة العلية التي كانت حركة « تونس الفتاة » تعلق عليها أملا كبيراً ، كا انكشفت عن يقظـة العالم الشرق برمته من أقصى الهند والصين إلى المغرب الأقصى . وظهر في العالم تياران خطيران كازها يبشر بجقوق الإنسان وينادى بحرية الشعوب بخفن جهة الثورة السوفييتية التي اندلعت في روسيا بامم التحرر ، والتي ملات فمن جهة الثورة السوفييتية التي اندلعت في روسيا بامم التحرر ، والتي ملات العالم إذ ذاك دعاية ضد الأمبريالية الفرنسية والغربية ، ومن جهة بمانية دعوة الرئيس ولسن التي توج بها خطته السلمية ، والتي أعلن فيها مبادئه الأربيمة عشر الرئيس ولسن التي توج بها خطته السلمية ، والتي أعلن فيها مبادئه الأربيمة عشر الرئيس ولسن التي توجيل التونسيون بعد ما كبتوا مدة الحرب . ومن الطبيعي ألا يتجهوا لمناشدة العون من الجانب الثوري الزوسي ؛ لأن دعاية الروس غاسفة من أول عهدها ، ثم هي تؤدي إلى تضحية كثير من المقائد الوطنية التي يؤمين من أول عهدها ، ثم هي تؤدي إلى تضحية كثير من المقائد الوطنية التي يؤمين الدي يدعى أنه يعمل لتنظم العالم على أسابهي من العدل والحرية .

وفعلا تقدم الثمالي وزميله أخله النتها إلى الرئيس ولسن بمذكرة يطالبان فيها باستقلال تونس في الوقت الذي قدم فيه الضباط الجرائر يون برئاسة الأمير خالد نفس الطّلب ، ولسكن قضيتي تونس والجزائر كقضايا مراكش ومصر وسوريا لم تجد من رسل الهم والحرية في المؤتمر إلا إعالا كاملا أو توجها استماريا باطلا فتوجه الثمالي بحو العمل على تنوير الرأى العام الفرنسي عاقداً بعض الأمل على فتوجه الثمال الذين كانوا شديدين في معارضتهم لحكومة الجمة الوطنية التي يجال اليسار الذين كانوا شديدين في معارضتهم لحكومة الجمة الوطنية التي تحونت في فرنسا بعد الحرب من أحزاب اليمين ، فأصد في سنة ١٩٣٠ كراسته القيمة ( تونس الشهيدة ) باللغة الفرنسية ، شرك فيها أعمال الاستعار

الفرنسي بتونس التي انتهكت جميع حقوق الشعب التونسي القومية والسياسية والفردية ، وخاصة منها ما يتعلق باغتصاب الأراضي ، ومقاومة التعليم ، وكبت الحريات العامة والخاصة ، ونتح باب الهجرة للايطاليين والفرنسبين وأخيراً كل الوسائل التي ترمي لفَرْ نَسَة الشعب التونسي على مثال الخطة المتبعة في الجزائر . ولقد لخص الثمالي كل ما كتبه الناثب الفرنسي مسيو بول فينييه دكتو الذي كان أوفد لتونس سنة ١٩٠٦ بشأن يتعلق بالميزانية التونسية في كتابيه الذين أحدثًا ضجة عظيمة في فرنسا ومستعمراتها وهما ( لوبانا ماتونسيان)(١)و (عَمَ ق البرنس )(٢) فيما يتماق بلصوصية الولاة الفرنسيين التي كانت تدفعهم إلى اقتطاع المقارات الواسمة التي تتراوح مساحاتها بين الألفين والعشرين ألف هكتار ، مسجلا أسماء الأراضي المنتصبة ، وأسماء رجال فرنسا وقوادها ، وأسحاب جرائدها الكبرى، والشركات العقارية التي أصبحت مستولية علمها ، مصوراً ما أدى إليه ذلك مِن انتشار الفقر المدقع بين الأهالي وسوء حالهم ، الأس الذي يبين بوضوح فشل الحاية التي تجاوزت كل حدود الرقابة إلى الحكم للباشر والسيطرة الاستبدادية ، وانتهى إلى الطالبة بتأسيس حكومة تونسية مسؤولة أمام مجلس يمثل الأمة التمثيل الصحيح حتى يتمكن الشعب من ضمان مصيره وسراقبة شؤونه وبينها كان الوفد الذي يترأسه الثعالبي يوالى جهوده بباريس كان رفقاؤه بتونس ينظمون اتصالات أخرى بسمو الباى ومقيم فرنسا العام . ولكن الظروف الداخلية التي وجدوا فيهاكانت تجبرهم علىأن يكونوا أقل حدة في نقدهم وتطرفا في مطالبهم . فـكان حديثهم مع المقيم العام فلاندان في المقابلة التي جرت لهم معه في شهر ما يوسنة ١٩١٩ لا تتعدى موضوع إعطاء تونس نظاما دستوريا . وفي يونيه سنة ١٩١٩ تقدموا لسمو الباي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر ورفعوا له عريضة يطالبون فيها باسم الشمب بالتصر بح بالدستور ، فأظهر الباي عطفه عليهم ، ووعدهم

<sup>(</sup>۱) لوبانا ماتولسيان Le Panama Tunisien

<sup>(</sup>۲) عرق البريس La Sueur du Burnous

بإرضائهم فى مطالبهم .

و إزاء هذا الوعد الصريح قرر رجال الحركة تأسيس حرب جديد يقوم على أساس المطالبة بنظام دستورى ، وأطلقوا عليه اسم «حرب الدستور» وقد أعربوا عن غايتهم من هذه المنظمة في بيان نشرو، على الشعب جاء فيه ما يأتى :

الغاية من تأسيس الحرب مى تبليغ الوطن رشده ، وتحريره من الاستعباد
 كى يصبح الشعب التونسى حراً متمتعاً بكامل الحقوق التى تتمتع بها الشعوب
 الحرة . وهو يريد أن يصل لهذه الغاية عن طريق التحقيق العاجل لنظام دستورى
 يسمح لهذا الشعب محسكم نفسه بنفسه ، وفاقا للاسس التى يسير علمها كل
 العالم المتمدين » .

وإذن فقد تأسس هذا الحزب الجديد على غير ما كانت عليه حركة الانونس الفتاة » التي كانت ترمى إلى الاستقلال التام قبل كل شيء ، وعلى غير ما سار عليه الوفد التونسي برئاسة الثمالي . وليس معنى هذا أن مؤسسي الماستور إليكونوا يرمون — على الأقل فها بينهم و بين أنفسهم — إلى نفس البدأ الاستقلالي الصحيح ، ولكنهم فيا يظهر انخذوا خطة أقل وضوحا من خطة سافهم ، وإهامهم كانوا يون في هذا الغموض سياسة تسمح لم بقطع مرحلة بتمكنون فيها من إعادة تنظيم أنفسهم ، إنما ستظل هذه السياسة خطة الحزب حتى سنة ١٩٢٥ كا سنينيه . وهل كانت البقية الباقية من رجال « تونس الفتاة » كلها راضية عن سنينيه . وهل كانت البقية الباقية من رجال « تونس الفتاة » كلها راضية عن هذا الانجاه الجديد ؟ وهل كان عبل الإخوان في تونس متفقاً مع إرادة الشيخ الثمالي وأحد السقا ؟ الذي نقله أن الذين قاموا بهذه المحاولة الدستورية كانوا الثمالي وأحد السقا ؟ الذي نقله أن الذين قاموا بهذه الحاولة الدستورية كانوا الثمالي وأحد السقا ؟ الذي نقله أن الذين قاموا بهذه الحاولة الدستورية كانوا المها من متخرجي الحامات الفرنسية ، وأن الزيتونيين من الوطنيين لم ينضموا البهم إلا بعد رجوع الثمالي وترؤسه للحزب .

أما الشيخ الثمالي نفسه فيظهر أنه لم يكن مصادقاً في قرارة نفظه علي هذه الخطة ، و إنما اضطر إلى مسايرة التيار العام حتى غادر البلاد إلى أرض العرو بة التي تمكنه من المجاهرة برأيه السكامل ، أخبرني السيد محيى الدين القليبي أنه في وقت شبابه الأول دخل على الثمالبي ليطامه على مقال كتبه في بعض الجرائد، فسير به الشيخ وقال له : يجب أن تنخرط في الحزب الدستوري ، فقال له السيد محيى الدين : إنى مستعد للعمل معكم ، ولكنكم تطالبون بالإصلاح الدستورى ، وأنا أريد الاستقلال ، ولا يمكنني أن أقسم يمين الحزب إلا إذا كانت غايته هي الاستقلال ، فتبسم الشيخ الثعالبي، وظهر على وجهه تأثر كبير، وقال له : يا ولدى : إن هذه خطة ارتضاها إخواننا بحايلا في السياسة ، أما أنا فقد كنت أفضل الصراحة التي قلت عنها ، ومع ذلك فلا تقسم إلا على الاستقلال لأن تلك هي غايتنا جميماً .

سارت هيئة الحزب الجديد على خطئها ، وعمدت إلى استغلال كل الظروف وللجولديث لتجقيق مهمتها الدستورية . وحدث أن الحاية حاوات الاستنيلاء على اللَّمُوتَافَ الْفَيِّاصَة الَّتِينِ تَشْصَرِفَ فيها بِعَضَ المُاثَالِاتِ وَفَقاً لِلْفَظَ الْوَاقْفِينَ ، وأن المُقْتِم والعالمهم. فلاندان حاول استقراض تُونس لمائتين وخمسيين مايوناً من الفرنكاتُ طَعُكُمُ لِينَ بَعِبْرُ الْمِيرَانية ، فأثار ذلك غضب الجهور ، وخاصة المنتفمين بالوقف ، فتركب وقد جديد تحيت إشراف الدستوريين بشتمل على الشيخ مصطفى الباهي، والشيخ البشير البكري، والشيخ حودة المنتيري ، والأستاذ البشير عكاشة ، وَالْإَشِيَاذَ صَالِحٌ بِنَ المَجِوزَةُ الْحَامِيينِ . ثم سافر لفرنسا بقصد الانصال بالحيكومة ، والاحتجاج على عمل فلاندان . وقد قدم هذا الوفد زيادة على ما يرغب فيه من ميثاق الوفد الأهلي مطالب الدستوريين التسعة وهي : .

٨ — تأسيس مجلس تشريعي متركب من التونسيين والقرنسيين ينتخب انتخاباً عاماً ، على أن يكون له الحقى في وضع محضر جلسائه ، وذا اختصاصات واسعة فيما يرجع للميزانية .

٣ - تأسيس حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس . . . .

٣ - الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .

٤ - تخويل التونسيين الحق في سائر الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط

التي تجب على المرشح الفرنسي .

المساواة في أجور الموظفين التونسيين والفرنسيين .

٣ – تأسيس مجالس بلدية منتخبة .

٧ — التعليم الاجبارى .

٨ - تشريك التونسيين فى حق شراء الأراضى الراجعة لإدارة الفلاءة ،
 أو لإملاك الدولة .

٩ -- حرية الصحافة والاجتماعات والجميات.

وهذه المطالب النسعة تدل على تقهةر حتى عن المرحلة الأولى من تأسيس الدستور، ولكن يظهر لنا أنها لم تقدم على هذه الصفة إلا لأنها كانت استغلالا لوفد ركب أولا وقبل كل شيء للدفاع عن الوقف الأهلى . وفعلا فقد عاد الوفد من باريس دون الحصول على شيء إلا إلغاء مشروع فلاندان في الوقف » ومشروعه في القرض . وقد توجه وفد جديد إلى باريس في ديسمبر من آخر سنة ١٩٢٠، ولكنه عاد أيضاً دون الحصول على نتيجة كبرى .

لكن هذه التجربة التي قام بها مؤسسو الدستور لم توقف الثعابي عن دعايته في باريس. وقد اعتقلته السلطة هناك بتهمة التآمر على أمن الدولة الفرنسية ، ونقل إلى تونس حيث زج به في السجن المسكرى ، كما قبض على صديقيه في الجهاد الشيخ محمد الرياحي والشيخ صالح بن يحيى ، و بعد به أشهر أطلق سراحهم ، فيعاد الثعالي وصديقاه للعمل ضمن الحزب الجديد مكونين جناحه الأيسر ، ونظموه تنظيا متيناً حيث أصبح الثعاليي رئيساً له ، والأستاذ أحد الصافى أمينه العام ، وامتدت دعايته وتشكيلاته في أهم جهات الأبالة التونسية فاضطرت الحكومة الفرنسية لأحداث تغيير مؤقت في سياستها ، وذلك بإعفاء فلاندان وتعيين لوسيان سان خلفاً عنه .

ago Hhaja

\* .

1

### وفد الأربعين وتضامن الباي

- Allen Stranger

ما كاد المقيم العام الجديد بصل يوم ٦ يونيه سنة ١٩٧١ حتى كان الدستور بون قد هيأوا وفداً جديداً يحتوى على أر بعين عضواً يمثلون مختلف طبقات الشعب التونسي ، وقدموا إليه المطالب الدستورية التي سبق للوفوج الأخرى أن رفعتها بباريس ، وقد أصبح هذا الوفد يعرف بوفد الأر بعين ، وقد أيطهم المقيم بأنه مستمد للتفاهم معهم في تحقيق بعض الإصلاحات التي لا تتعافي و يقام الجابة ، أما الباق فهو من اختصاص الخارجية الفرنسية ، وكان المقيم يرمي فيذا التي التي يون المتور صحيح ولا مسطولية بتنفيذ بعض الإصلاحات الجزئية التي لا تقرر تكوين دستور صحيح ولا مسطولية المناصر فاقتبلهم في احترام كبير ، وقد توجه الوفد في الوقت نفسه عند سمو الباي الناصر فاقتبلهم في احترام كبير ، وأعلن لهم تضامنه معهم في مطالبهم ، واستعداد سموه للمصادقة على مبدأ تكوين حكومة دستورية .

وكان رئيس الجمهورية الفرنسية م . مياران قد زار مراكش ، وتقرر أن يحرج على تونس ، فأرادت الخارجية الفرنسية أن يكون وصوله لها في حو هدو ، وطا أينة ، فبعثت لسمو البائ تخبره بأن الإصلاحات تقرر تحقيقها ولكن بعد رجوع المسيو مياران من رحلته ، وطلبت منه أن يتدخل لدى رجال الحزب لإفناعهم بضرورة مجاملة رئيس الجمهورية أثناء مروره بالايالة التونسية ، فبعث سمو الباى كبير حجابه محمد الميد ، وأميرالاي العسة الملكية الشاذلي خازندار ، فاقتبلهما عركز الحزب الحر الدستوري الشيخ الثمالي والأستاذ أحمد الصافي ، وأبلغ رسولا الباي للزعيمين أن م . بوانكاريه أكد لبسمو الباي استمداد وأبلغ رسولا الباي للزعيمين أن م . بوانكاريه أكد لبسمو الباي استمداد الحكومة لتحقيق المطالب عجرد ما تنتهي الزيارة الرئيسية .

زار الرئيس ميلران تونس وقو بل بالحفاوة المناسبة ، واكنه خطب فأعلن

أن تونس ستظل مرتبطة بفرنسا إلى الأبد، فنضب الشعب لهذا التصريح، وقارت بينه و بين الوعد الرسمي الذي أعطاه بواذ كاريه لسمو الباي وللحزب، وتقدم لوسيان سأن ببعض ما سماه بالإصلاحات ليعرضه على سمو الناصر الباي، فرفض سموه المصادقة عليها نظراً لكونها غير كافية ولكونها مشوهة.

و بينا كان الجو السياسي مضطربا ، وكانت العلاقات بين القصر والإقامة في أشد ما يمكن من التوتر حدث أن نشر سحافي فرنسي من جريدة البيتي باريسيان حديثاً زع أنه جرى له مع الباي ادعى فيه غضب سموه على رجال الحركة الوطنية والمهمم بالشيوعية . وما اطلع الباي على هذا التصريح حتى ثارت ثائرته ، وأمر رجال حكومته بتكذيبه وسمياً ، ولـكن كلا من رئيس الوزارة ووزير التشريفات خأفا على نفسهما ورفضا أن يعلنا التكذيب ، فدعا الباي الصحفيين بنفسه وأعلن تكذيبه للخبر وعن مه على عن ل رئيس الوزارة ووزير التشريفات .

وحادل الباى أن يحقق ما أراده من إعفاء الوزيرين ، ولـكن الإقامة العامة تشددت في الموضوع ، ورفضت كل الرفض أن تترك لسموه هذه السابقة التي تتم على نوع من السيادة في تولية الوزراء و إعفائهم ، وهنا ظهرت شهامة محمد الناصر ويخوته العربية خيث قابل هذا التحدي بإعلان تنازله عن العرش .

ولـكن الشعب الذي رأى شجاعة مليكه وعظيم ثباته لم يكن ليخذله في مثل هذا الأوان ، فثار هو الآخر معلناً تضامنه مع الملك ، وغضبه على سياسة الحاية واعتدائها ، ووقعت المظاهرة الكبرى بوم ه إبريل سنة ١٩٣٢ التي أدت إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص البارزيين . وبعد المظاهرة واقتناع الباي بالاستمرار في الملك توجّه لوسيان سنان بصحبة فرقة من جند أفريقيا أحاطت بالقصر ، وقدم لا نحة الملك تشتمل على أسماء ٣٣ شخصاً من زعماء الحركة وأقط مها طالباً من سموه الصادقة على إبعادهم ، فأجابه سمو الباي . — «إن لا نحتك ناقصة العدد ، وكان من حقك أن تضم إليها اسمى وأسماء أفراد عائلتي » . فرد للقم عليه رداً غير لائق ، وكان ولده المنصف الذي أصبح بايا بعده ، ثم نفي إلى للقم عليه رداً غير لائق ، وكان ولده المنصف الذي أصبح بايا بعده ، ثم نفي إلى

جنوب فرنسا ، حاضراً فرجر المقيم وطلب منه أن يتكلم في حدود الأدب .

رجع رئيس الجهورية لباريس ، ومرت هذه الحوادث سراعا ، و ينها الشعب بفتظر الإصلاحات الموعودة إذا بسمو الباى يموت فجأة بمرض غير معروف ، وظل موته موضع الريبة والتقول في الوسط التونسي إلى اليوم ، وخلفه سمو محمد الحبيب باى فصادق على الإصلاحات التي رفضها الناصر ، وبدأت سياسة القمع من جديد .

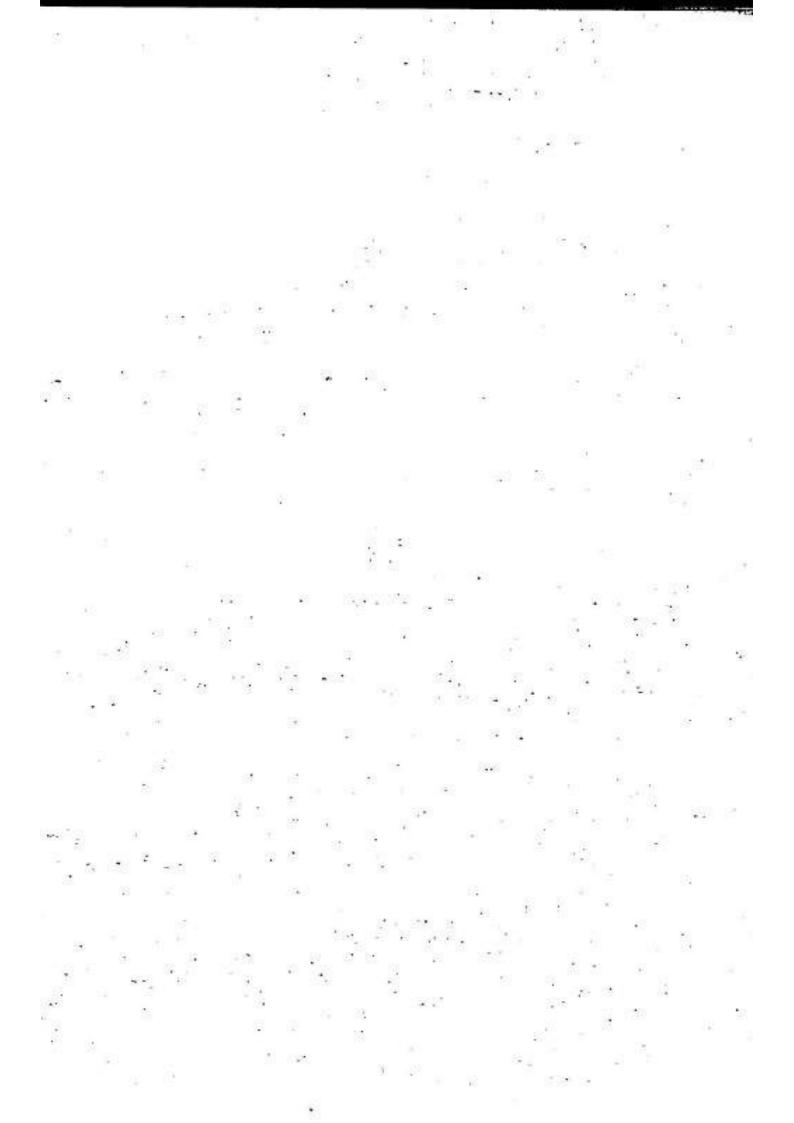

# رحلة الثعالبي للشعرق

بينا فيا سبق أن دار الأمير محد الحبيب كانت وقت الحرب هي مجتمع رجال الحركة ، يعملون فيها في مأمن من أعين الرقباء والحاة ، وكانت أوراقهم ووثائقهم كلها محفوظة في بيت الأمير الحبيب ؛ ولكن عمل الحبيب بعد ما اعتلى المعرش كان غير عمله وهو ما بزال أميراً بعيداً عن كل المسؤوليات ، وقد حدث أنه أمضى الإصلاحات التي تقضى بتأسيس المجلس الكبير المجتلط ، والغرفتين التجارية والفلاحية بعد ما وعد الشيخ الثمالي وصاحبه بعدم المصادقة عليها ، فأدى ذلك إلى حدوث اختلاف شديد بين الدستوريين والباي ، وخشي الأولون من أن يستفل الباى مركزه لينتقم من أصدقاء الأمس وخصوم اليوم ، خصوصاً من أن يستفل الباى مركزه لينتقم من أصدقاء الأمس وخصوم اليوم ، خصوصاً بعد ما هدد الباى الثعالي مذكراً له بالأسرار التي بين يديه ، فقرر الحزب أن بعافر الثمالي للشرق واضعاً بذلك حداً لهذا الخلاف الذي يمكن أن يعطور بسافر الثمالي للشرق واضعاً بذلك حداً لهذا الخلاف الذي يمكن أن يعطور الواستمر الزعيم الكبير في عناده — لغير صالح التونسيين وقضيتهم .

سار الثمالي للشرق سنة ١٩٢٣ ، ولم يرجع لتونس إلا سنة ١٩٣٧ ، وقد زار أثناء هذه المدة مصر وسوريا والعراق والحجاز والهند وغيرها من البلدان وقام بدعاية قوية في الأوساط العربية والإسلامية لصالح القضية التونسية . وشارك في مؤتمر فلسطين عام ١٩٣٠ وانتخب عضوا بلجنته التنفيذية ، ووجه من قبله للبحث في قضية النبوذين في الهند ، وظل موطن الاحترام ، من جميع الأوساط التي ما زالت تذكو فضله وعلمه ونشاطه في قضايا العرب كلها . ومن أحسن الشهادات التي سمعتها فيه شهادة السنيد الفاروق رئيس القسم ومن أحسن الشهادات التي سمعتها فيه شهادة السنيد الفاروق رئيس القسم الشرق في للؤتمر الهندي وأحد زعماء المسلمين بالهند فقد قال لي : إنه لم يصلنا الشرق في للؤتمر الهندي وأحد زعماء السابين بالهند فقد قال لي : إنه لم يصلنا الشرق في المؤتمر الهندي وأحد زعماء الشابين بالهند فقد قال ال

لَيْهُ لَكُ الدَّسَتُورَ بِهُ وَنَنُوهُ بِقَيْمَةً مُؤْسِسُهَا الْمُطْلِمِ . ،

أما في الداخل فقد استمر الحرب سائراً في خطته نحت إشراف الأمين العام السيد احد الصافي ، وعين مديراً لقشكيلاته السيد محيي الدين القليبي ، واستمر في التوجهات التي تره عليه من الشيخ ، وبرغم انشقاق أحد أقطامهم السيد قلاني الذي أراد أن يعتدل في مطالبه فإن ذلك لم يؤثر على مصير الحركة ، ولا على التفاف الأمة التونسية حول المطالب الدستورية ورجالها ، وقد كان من أثر هذا الانشقاق الصغير أن تزايد اهتمام أقطاب الدستور بتنظيمه وتحدير شعبه حتى أصبح له في العاصمة وحدها سبع شعب كيرى ، وفي خارج العاصمة هم شعبة ، وشملت دعوته النساء فأحدث عدة تشكيلات نسوية ، ونظم فرق الشباب شعبة ، وشملت دعوته النساء فأحدث عدة تشكيلات نسوية ، ونظم فرق الشباب الدستوري الذي سنرى عمله في الخطوة بالحركة خطى بعيدة إلى الأمام ، وقد كان من أثم التوجهات التي قامت مها الحركة الدستورية في هذه المرحلة بعنها على تأسيس عدة حميات وفرق رياضية وكشفية .

وفى سنة ١٩٢٥ نصبت الحامة فى تونس تمثالا للسكاردينال دولا فيجرى عثاله آخذا الصليب بيده اليمنى ، والإنجيل فى بده اليسرى ، فهاج التونسيون من أجل ذلك ، ونظم زعماء الدستور مظاهرة كبرى أدت إلى تضارب قوى بين المتظاهرين و بين الفرنسيين فى باب البحر ، وأبعد فيها السيد عبد الرحن اليملاوى ، والسيد المسكى أبو شامى ، وأخوه محمد للجزائر ، وفنى نجهات مختلفة كل من الشيخ العربي القروى من علماء الريتونة ، والشيخ أحمد الشطى ، والسيد مجمد النجار ، وحكم على الرياحي والحبيب الموى بالشجن

وكانت حرب التحرير الريفية بمراكش في عنفوانها، وكان صداها يتردد في تونس وسائر العالم العربي، فيبعث على الأمل و يشجع على الكفاح، فتغنى التونسيون كالمفارية والجزائريين بأخاذ البطولة اللغربية، وعمارا على التذكير بأبطال السكفاج القديم الذين يظهرون اليوم مجسمين في شخصيات مماكشية جديدة. ونظم الحزب في تونس بمثيل عدة روايات وحفلات، ولكن السلطة

كانت واقفة بالمرصاد ، فمنعت تمثيل زواية ( فتح الأنداس ) اصطفى كامل ، وجمع التونسيون مبالغ من المال لإسعاف جرحى الريف ، فاستولت الادارة الفرنسية على هذه المبالغ كما غضبت منا بحن بعد ذلك فى من كش عند ما قمنا عثل هذا العمل لفائدة فلسطين ، وقد اعتقل من أجل هذه الجحاولة السيد عر بن مقراش وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خسة أعوام ، وأبعد السيد توفيق المدنى المجزائر ولا بزال مبعدا إلى الآن من أجل كتاباته عن بطولة المنت وشهامة الزعم عبد الكريم .

وفى سنة ١٩٢٦ أرادت السلطة أن تهاجم السيادة التونسكية بالمحادة المتونسكية المحادث المح

كان للحزب الدستورى أكثر من ٢٠ صيفة عربية تؤيد وتنظير ديونه، وصيفة فرنسية في الحرب الدستورى أكثر من ٢٠ صيفة عربية تؤيد وتنظير الحراب وحيفة فرنسية هي ( الحر ) ، ودعاة ينبئون في كل الجهات، والحكم الحياسات مرعان ما ولمت وجهمها بحو هذه الأدوات العاملة لفشر الوطنية في وتوقيل ، وأصدرت قرارات تقيد الصحافة ، وتمنع الاجتماعات، وتحقير الأكت تاب والتحول لنشر الأفكار .

وفي سنة ١٩٢٤ وصلت الحركة النقابية ذروتها بفضل وعيمها البطل يحدُ على الذي تجبح في الحروج بالعال مين حظيرة النقابة الفرنسية إلى مؤسسة تونسية مسلمة الحرن البلد الذي ينشد الإستقلال لا يكده إلا أن يميل لاستقلال سائر حركاته عوابيتنادها عن عمل بمونية تنادية أو توافع البلد الذي يحتله، ولكن المقيم لوسيان سان قاوم هـ ذا المظهر من مظاهر الحركة القومية ، كا قاوم غيره ، وأبعد الشيد محمد على وثبلة من أصدقائه إلى خارج القطر ، حيث ما تواجيماً بسيداً عن أهام ومواطنهم ، كما أبعد في هذه الظروف الدكتور ابن ميلاد ، ثم عاد بعد خس سنين من نفيه .

#### التباب الدستورى في المبران :

قلمًا إنَّ أَبِرزُ مَا قامت به الحركة الدستورية بعدد سفر رئيس الحزب هو تشكيلاتها ، وبالأخص ما يرجع منها لإعداد الشباب الذي يجب أن يغذي دائمًا الحركات ويزيدها نشاطــاً وقوة . وفعلا فما رجع الجيل الجديد من وجهاته الدَّرَاسيَة حتى فسح له الحزب مجال المسل ، فانضم للمسيرين القدماء السيد الشادُّلي خير الله بصفته سكرتيراً للغة الأجنبية في اللجنة التنفيذية.. ولما أوقفت الطكيومة جريدة الجزب أسس السيد الشاذلى جريدة فرنسية أخرى نحمل اسم ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ وَابْنِي ﴾ سنة ١٩٢٧ . وقد نجحت هــذه الجريدة برغم أنها لم تـكن التبان الطريب الوسمي في أن تلف من حولها الشباب الدستورى المثقف . ولكن الدستوريون ، بل سرعان ما عوضوا العلم التونسي (بصوت التونسي) ، وتكونت حول هذه الجريدة لجنة من الشباب الدستوري للاشراف على توجيهها وتحريرها وكان من بين أعضائها الأستاذ الحبيب أبو رقيبة ، والبيهد صالح فرحات ، والطاهم صفر ، والدكتور الماطري وغيرهم . وقد كان لهذا التنظيم أثره المحسوس في الحلاث الصحفية التي رددت صدى الاستياء التونسي . ثم أسس الشباب التونسي بعد ذلك جريدة ( العمل التونسي ) مستقلا عن السيد الشاذلي خبر الله . وقد كان الأستاذ أبو رقيبة هو رئيس محرير الجريدة الجديدة . أما الحزب الدستوري فقد أسس صيفته الرسمية باللغة الفرنسية تحت اسم ( صوت الشعب )

#### الماهرة مريد في الاستعمار الفرنسي

ينا يقف الشعب التونسى كأخيه المغربي موقف المطالبة بحرياته للنصوبة وحقوقه المسلوبة إذا بالسياسة الاستعارية الفرنسية تتقمص شكلا جديداً أشد وأدهى من كل الأشكال التي ظهرت بها من قبل؛ فقد وجهت حملتها العنيفة هذه المرة لا للسيادة القومية في شمال أفريقيا ، ولا للثروة الشعبية في يد أبنائها ، ولكن المقيدة الإسلامية التي ظلت الغذاء الوحيد للنفوس في هذا البلد المنكوب المقيدة الإسلامية التي ظلت الغذاء الوحيد للنفوس في هذا البلد المنكوب وهكذا تقرر انعقاد المؤتمر الانفارستي في تونس في الوقت الذي قررت فيه فرنسا تدشين سياستها البربرية في مهاكش ، وذلك عناسبه مضى ٥٠ عاماً على احتلال تونس

ولم تكن هذه الظاهرة مجرد عمل قام به الولاة الرجعيون خارج فرنسا ، بل
كان سياسة جديدة قررت الحكومة الفرنسية نفسها اتباعها والعمل عليها ، وقد
أعان وزير الخارجية الفراسية أمام مجلس النواب أثناء عرض الوزارة لفصل من
المرانية برى لمساعدة الجعيات التبشيرية ومعارضة بعض الأحزاب البسارية له :
( أن فرنسا إذا كانت لا دينية في داخل حدودها فإنها دينية في الخارج ) ،
فالمسألة إذن لم تعد قضية بعيدة عن المسؤولية الرسمية للجمهورية الثالثة التي
تمتير اللائكية من أجلى مظاهرها التي تفتخر بها .

وهذا الاتجاه الجديد شجع المبتوثين المسيحيين في شمال أفريقيا على التظاهر برغباتهم في استغلال ظل السلطة بتبشير المسلمين بالمسيحية ، مرتكبين في ذلك مختلف الوسائل ، خير مبالين بما مجرح عواطف الغاربة و إحساساتهم الدينية ، وهكذا عرضت الإقامة العامة على المجلس الجديد مشروع مبليونين من الفرنك المنظم المؤتمر الأفارستي . ولما عارض الأعضاء المسلمون في للصادقة على المبلغ منعهم السلطة من المناقشة وأقرت مشروعها كما نشاء . ثم صرح الأسقف بأن منعهم السلطة من المناقشة وأقرت مشروعها كما نشاء . ثم صرح الأسقف بأن المؤتمر الأفحارستي حالة صليبية على تونس ، و إن كان ماؤها الحبة والسلام .

وإزاء هذا التحدى لعواطف المسلمين قرر الشعب الاحتجاج والتظاهر، ، واحتشد أندية الحزب الدستورى ، ووقعت مظاهرات كبيرة في سائر أنحاء المملكة ، وأضرب عمال الرصيف ببنزرت وتونس يوم نزول المؤتمر بن بالتراب التونسي ؛ كما أضرب تجار القطن وعمالم في سائر الجهات ، وقام الشباب بأعمال الجليلة في إسعاف المذكوبين ومساعدتهم ، كما حمات الصحافة الوطنية ( العمل التونيين) و (صوت الشعب) وغيرها حمالات موفقة ، وانتهى كل ذلك بإخفاق المؤتمر وعدول السلطة الفرنسية عن الاحتفال الحسيني الذي قررته .

وامل القارىء غير السلم يظن أن في هذه المظاهمات ما يدل على تعصب من التونسيين ضداً على مؤتمر لا يرمى إلى أكثر من اجتماع ممثلي السيحية للنظر فى شئونهم الدينية ، وأنه لا يعدو أن كيكون مثل المؤتمرات التي يعقدها ذوو العقائد والنزعات المختلفة في البلاد المسيحية والمسلمة على السواء . ولكن الحقيقة أن الدافع لمقاومة التونسيين لم تكن هي روح التعصب كما يظن ، وإنما هي المقاومة للسياسة الأهلية الفرنسية التي ترمي لفَرْ أَسة المغاربة عن طريق تمسيحهم، فاستأخلال الدين ورجاله ، واستعمال القوة الروحية التي تمثلها المسيحية لتمـكين المستعبرين من الوصول إلى أغراضهم في همدم السكميان التونسي هو الباعث الأول في المؤضوع . وزيادة على ذلك فإن الحاية لا يمكنها أبداً أن تسمح للمسلمين بعقد مؤتمر كبير إسلامي على نقط المؤتمر الأفارستي في أرض الحاية ، ولو كان مجرد مؤتمر ديني لا محل للسياسة فيه ، فالمسألة تكتسي أيضاً صبغة المقاومة لروح التحيز ألمبني على تعصب ممقوت ، وأيضاً فإن السلطة لم تتعقف عن التذكير بفتحها لتونس وبعزمها على الاختفاء بمرور خسين عاماً على الحاية ، فلم يكن المؤتمر الأفارسني إلا جرماً من هذه الاحتفالات التي براه بها الامتنان على التونسيين بنعمة استمبادهم واحتلال بلادم ، ولم تول الحاية في تونس تذكر بالحرب الصليبية التي قادها سان لوى ، وقد كان أول تصرف قامت به بُرنسا في تُونسَ هُو وضَّع تَمثال في قرطاجنة إسان لوى الذي قضى تحبه على أبواب تونس

ولم يتمكن من فتحها . فالدقاع القومي أولا وأخيراً هو الذي حمل إخواننا في تونس على معاكسة أماني الفزنسيين ومقاومة أعمالهُم المصطبغة بصبغة الدين .

### قضية التجنيس :

ولعل السياسة الفرنسية أحست بفشلها في قر تسة التونسيين عن طريق المسيحية ، فبدأت تنشر دعونها لتجنيس المسلمين بصفة إجماعية بعد أن كانت فتحت لهم باب التجنيس الفردى ، ولـكن الروح القومية لا يمكنها أن تترك هذه المهاجة الجديدة تفتك بالأمة في صميم وجودها ، فما ألتي مسيو بول بونكور خطابه في مجلس النواب الفرنسي معلنا أن الحاية التونسية عازمة على إتخاذ سياسة تجنيس إجماعي لأهالي تونس حتى ثارت البلاد ثورتها ، وقامت الصنعانة الوطنية بحملة صادقة ، وقد قرر الشعب مقاطعة المتجنسين وعدم النزاوج معهم ، ومنعهم من الدخول المساجد ، وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين ، وقد التجنس أولا ، ثم انقطاعه نهائيا ، وصحلت الحركة الوطنية بذلك انتصاراً كبيراً على سياسة الإدماج الفرنسية ، وقد كان لهذه الحركة الوطنية بذلك انتصاراً كبيراً على سياسة الإدماج الفرنسية ، وقد كان لهذه الحركة الوطنية الدون المر الدستورى رسالة خاصة يمكن لمن شاء الرجوع إلها ،

### مؤتمر قسم الجبل:

إذاء هذه المهاجمات المتوالية ، و إذاء الحاس الذي أظهره الشعب وخاصة الشباب الدستورى الجديد قررت اللجبة التنفيذية عقد مؤتمر للحزب للنظر في الحطة التي بجب اتخاذها والتي تنفق مع التطورات التي أنتجتها مختلف الحركات الشعبية في البلاد . وإنعقد المؤتمر يومي ١٩٣٧ مايؤ سنة ١٩٣٣ بنادى الحزب في قسم الجبل من رجال اللجنة التنفيذية وممثلي شعب الحزب ، وانضيت إليهم في قسم الجبل من رجال اللجنة التنفيذية وممثلي شعب الحزب ، وانضيت إليهم

جماعة العمل التوزي التي كانت تمثل النزعة اليسرى للشباب الدستورى ، وبعد استمراض الحالة ، واعتبار التقلبات التي مهت بها الحركة الوطنية منذ سفر رئيسها الثمالبي للشرق ، ودرس النوايا السيئة التي رمت إليها السياسة الفرنسية من حملاتها التبشيرية والتجنيسية — اتفق المؤتمرون على ضرورة العدول عن كل خطة تدعو للتماون مع النظام القائم ، ورفض الاعتراف بالمجلس الحكبير وما إليه ، والعودة بالحرب السياسة الحازمة التي سار بها وفده الأول بباريس بعد الحرب ، وأصدر قراره بعد الاعتبارات الأولية معلنا :

« أن الغاية التي يرمى إليها الحزب من العمل السياسي هي تحرير الشعب التونسي ، و إعطاء البلاد نظاماً صالحاً مستقراً في شكل دستور يحفظ الشخصية التونسية ، و يحقق سيادة الشعب بواسطة :

- برلمان تونسي منتخب انتخابا عاماً مالكا لإعداد محاضر جلساته ومكتسبا لكامل السلطة التشريعية .
  - وحكومة مسؤولة أحام هذا البرلمان .
  - والفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .
  - وامتداد اختصاص القضاء التونسي لجميع للقيمين في الأيالة التونسية .
    - و إعطاء الحريات لجميع المواطنين من غير استثناء .
      - والتعليم الإجبارى للجميع .
      - وحماية الحياة الاقتصادية للبلاد .
- وبصفة عامة ، كل ما من شأنه أن يبهض بالبلاد من هذه الوهدة التي هي فيها ماديا ومعنوياً ، ويعطيها الحجل اللائق بها بين الشعوب المتمدينة التي تملك مصيرها » .

وقد قام المقيم العام ما نصورون برد فعل لهذا العمل ، فقرر حل الحزب الحر الدستورى و إقفال سائر سحفه ، ولسكنه في الوقت نفسه أحدث مقبرة خاصة المتجنسين ، و بعد ذلك بقليل أعنى مسيو ما نصورون ، وعين عوضاً عنه السيو وبرتون فأراد المراقبون المدنيون انتهاز فرصة تعيين المقيم الجديد الإرغام المسلمين على قبول دفن المتحنسين في مقابرهم ، الأس الذي أدى إلى حادثة المنستير يوم اغسطس ، ذلك أن متحنساً قضي في تلك المدينة ، فأصدر المراقب المدنى جريميقيق الأس بدفنه في المقبرة الإسلامية ، وبعث لإنمام ذلك كوكبة من الجند المسلم ، فأدى الأس إلى اصطدام الكوكبة مجمهور المتظاهم بن ضد هذا العمل ومات واحد منهم وجرح كثيرون .

#### الانشقاق في صفوف الدستور:

القد كانت النزعة الجديدة التي تمثلها كتلة شباب العمل النونسي التي يظهرأنها أخذت تعكيف بالشكل الذي كانت تكيفت به كتلة العمل للغر في بمراكش مختلفة من حيث حاسما مع النزعة التي كان عثلهارجال اللجنة التنفيذية في الدستور القديم واكن رجال اللجنية التنفيذية حاولوا تلافي أى انشقاق ف الصفوف فدعوا لمؤتمر قسم الجبل الذي أشرنا إليه ، وقرروا إدخال ممثلي جناح العمل التونسي بما فيهم السادة قيمًا وأبو رقيبة في اللجنة التنفيذية ، لأن ذلك من شأنه أن يوفق بين النزعات التي أخذت تبدو في توجيه الحركة ، ولسكنه للأسف لم تؤد هذه الحركة. الناية منها ، فسرعان ما عين مسيو بيرتون حتى أخذ يظهر للدستوريين عطفه واستعداده للتماون معهم ، و بعد أن اجتمع بأقطابهم أعلن لهم موافقته على بعض المطالب التي منها تقليل عدد الموظفين الفرنسيين ، و إحلال الأهالي محلهم سيراً في طريقة التشريك في الحسكم التي تؤدي في النهاية لأن يتولى التونسيون حكم نفسهم . بنفسهم . ولكنه اشترط عليهم عدم إعلان موافقته هذه ليتمكن من تثفيذها دون أن تمنعه من ذلك معارضة الفرنسيين. و إذا لم يكن حتى الوعد بهذا الإصلاح البسيط قد نجز ، فإن هذه السياسة عبلت حدوث ما كان يخشي وقوعه من خلاف بين الشـــباب الدستوري ورجاله القدماء ؟ ذلك أن السيد قيقا لم يتأخر عن إعلان ما صرَّح به بيرتون من شأن التقليل من الموظفين ، وأخذ عليه أصدقاؤه إخلافه الوعد، وادعى الشباب أنه لا يمكن أن يكون بين الوطنيين و بين الإقامة العامة سر يكتم على الجهور، وزعم الآخرون أن السياسة تقضى بتأخير الإعلان للوقت للناسب لتعطى المقيم الفرصة التى يتبين فيها صدقه من كذبه ، ومهما تسكن أهمية هذا الأمر ضئيلة فقد كان السبب المباشر أو نقطة للماء التي تفيض الإناء) لحدوث الانشقاق الذى أدى إلى تسكون صنى الدستور الجديد والقديم .

وإذا كان الدستور القديم من الوجهة القانونية قد انحل بمقتضى قرار مانصورون الذى أشرنا إليه ، فقد أغضى بيرتون عن تأسيس الدستور الجديد وإصداره جريدة « العمل » باللغة العربية ، الأمم الذى مكن المنفصلين من الدعاية لحزبهم وضم العديد من الشعب إلى جانبهم .

وفي مؤتمره قصر ملال، ولديوم ٢ مارس سنة ١٩٣٤ حزب الدستورالتونسي الجديد، وانتخب الدكتور الماطرى رئيساً له ، والاستاذ الحبيب أبو رقيبة أمينه العام. والتميز عن الحزب القديم أعطى لهيئته الإدارية اسم (الديوان السياسي) بينها احتفظ القدماء باسم اللحنة التنفيذية .

لم يمان الحزب الجديد اختلافاً عن المبادئ التي يدافع عنما الأولون ، ولكنه انتقد انتقاداً مراً ما يسميه بالبرودة وقلة الحركة ، وأخذ ينشر الدعوة لتسكوين هياج شعبي للضغط على الإدارة و إرغامها على الاعتراف بالحقوق .

وإذا كان بير بون أولا قد أغضى عن حركة الديوان السياسي ، وإذا كان قد حاول الاستفادة من الخلاف باستدعاء الطرفين المشاركة في ما سماه بلحنة المباحث ، وباستدعائهما لبعض حفلات الشاي التي كان يقيمها بالإقامة المامة — فإنه سرعان ما اضطر إلى مواجهة الجقيقية ، وهي استفيال المظاهرات والمطالبات الشعبية والحلات السحافية التي أثارها جاس شناف جديد دخل والمطالبات السماع الوطني . فأصدر أسم بشعال حريدة في العبل واعتقال الرغماء و بعنهم إلى برج البوف وغيره من مماكور الصحراء ، وكانت ذلك بوم وبعنهم إلى برج البوف وغيره من مماكور الصحراء ، وكانت ذلك بوم

#### ۲ سیتمبر سنة ۱۹۳۶ ،

وتضامنا مع الزعماء المبعدين ودفاعاً عن المطالب التي اعتقلوا من أجلها توالت المظاهرات في تونس وغيرها من المدن التونسية . وجرت مشادة بين الجهور والجيش اضطر فيها المقيم العام الملاتحاء ابعض الزعماء الذين لم يعتقلوا بعد ، ولكن الشعب قد هاج وصعب حتى على أقطاب الحزب الباقين أن يردوه عن المظاهرة والمطالبة بعودة المعتقلين وتحقيق أماني البلاد . وانتغي الأمر باعتقال البقية من القادة ، وسجن سائر أعضاء الدواوين البسياسية التي تهاقب تشكيلها ، كما اعتقل زعماء اللجنة التنفيذية ، لأن مسيو بير تون عرف أن الحلاف السياسي في المؤرب لا عس اتحاد الكل في مقاومة المحتل ، وقد استمرت القلاقل والاضطرابات حتى قررت الحكومة في النهاية إعفاء مسيو بيرتون ، ثم نقلة المغرب حيث الملاق مصيره النهائي بتضامن الوطنيين المرا كشيين ، وعين محله مسيو ارمان قيون في أمريل سنة ١٩٣٩ .

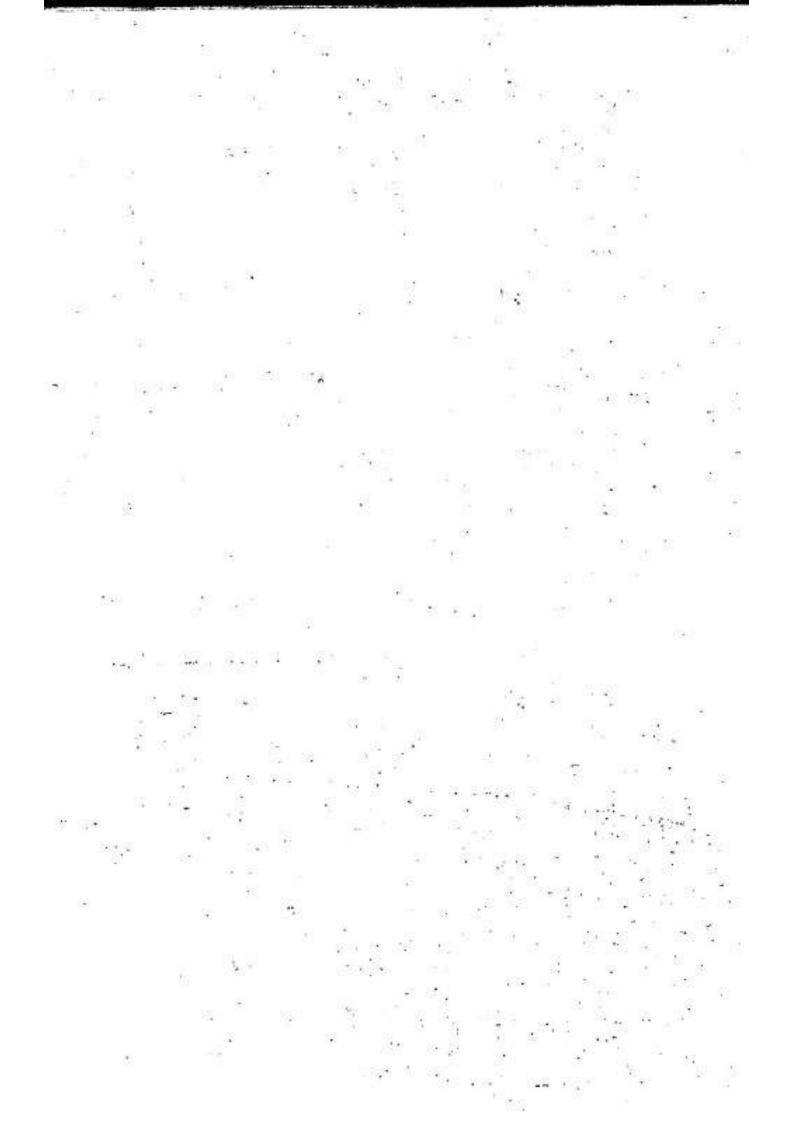

### تونس والجبهة الشعبية الفرنسية

لم تكن تونس أقل انخداعاً بالجبهة الشعبية من الجزائر ، خصوصاً بعد ما كان الاشتراكيون الفرنسيون — وعلى رأسهم ليون بلوم — قد شاركوا علياً في مقاومة بيرتون والعمل على إخراجه من تونس ، على أن المقيم الجديد مسيو إرمان قيون قد ابتدأ مهمته مظهراً رغبته في تحسين حالة الأهالي واتباع سياسة تحريرية تهيىء التونسيين لمستقبل حسن ، وقد كان أول تصريح فاه به أثناء وصوله للماصمة هو أنه يريد أن يحكم بقلبه ، وقد افتتح عمله بالعفو عن سائر المعتقلين السياسيين ، وسمح للأستاذ الحبيب أبي رقيبة والصالح بن يوسف والطاهر صفر وقيقا والقليبي وغيرهم من قادة الدستور بالمودة إلى مراكزه .

وقد كان لهذا العمل أثره الحسن في نفوس التونسيين فاستبشروا خيراً ، ووضعوا الأمل في روح الجبهة الشعبية ، وشاركوا أنصارها في احتفال توليها الحكم في فرنسا ، وصرح الزعماء بثقتهم في رجالها ، وأكد ذلك في نفوسهم ما انجذه مسيو قيون من السهاح بفتح أندية الحزب الدستوري ، وإباحة الاجتماع والجميات ، وتحرير الصحافة من عقالها ، ولم يغفل الدستوريون الجدد هذه الفرسة ، بل انتهزوها ، فنظموا أنفسهم وضاعفوا التشكيلات والخلايا في كل حكان ، ونشطوا بدورهم في تأسيس الفرق الرياضية والكشفية التي تعتبر الهيئات الموازية الضرورية لتقوية الحزب وإسناده ، كما أن النقابيين التونسيين استغلوا الغفروف فأعادوا استثناف العمل الذي بدأة نزعيمهم الأول محمد على ، وأسسوا الغفروف فأعادوا استثناف العمل الذي بدأة نزعيمهم الأول محمد على ، وأسسوا الأمن الذي تظهر لرجال الجبهة الشعبية كشيء متناقض مع ما تقتضيه سياسة الأمن الذي تظهر لرجال الجبهة الشعبية كشيء متناقض مع ما تقتضيه سياسة التعاون والإخاء .

وأعيد الشيخ الثمالي الذي لم يتمكن من الرجوع لتونس منذ سنة ١٩٢٣ إلى البلاد . فاستقبله الشعب استقبال الرجل الذي ظل طول عمره عاملا لمصلحته ، باذلا جهده في خدمة قضيته .

وفي همذا الجو الذي يحتوى على شيء غير قليل من الحريات العامة واصل الدستور بون كفاحهم واتصالم بمختلف الهيئات الفرنسية في تونس وفرنسا ، وعقد الاجتماعات والمهرجانات التي تتناول مختلف المطالب الشعبية ، وتشمل الحاس في نفوس الجاهير ، كما ظهرت عدة صف حزبية ومستقلة .

وأعلن حزب الدستور الجديد أن الخطة التى قررها مؤتمر قسم الجبل سنة ١٩٣٣ هي التى ستظل أساس سياسته الحزبية ، أى أن الغابة لعمله مى الحصول لتونس على إظام الدولة ذات السيادة ، أو على ترشيد التونسي حسب تعبير الزعم أبى رقيبة فى خطبه . لكن الحزب مع ذلك فكر فى اتباع سياسة المراحل ، وبما أن معاهدة الحجابة لم تحترم ، أو بالأحرى أو لت على خلاف المقصود منها ، فالحزب يطالب كرحلة أولى بالرجوع لروح الحجابة ومعناها ، مع اعتبار أن وصاية فرنسا غير دائمة ، ولكي عكن الرجوع تدريجياً لروح الحجابة بجب تنفيذ بعض التدابير المستمحلة ، وهى التي اقترحها الحزب الجديد بمجرد رجوع زعائه من المتنفى:

- .١ إلغاء الثأث الإستعاري(١) .
- ٢ توقيف الاستمار الفلاحي الرسمي .
  - ٣ التمليم الإجباري للجميع .
  - . ٤ تـكوين الديات منتخبة :
- ه تعیین التونسیین فی مختلف الوظائف الحکومیة ، مع آشتریکهم
   فی مراکز الحکر الله. ق.

<sup>(</sup>۱) يعطى الموظفين الفرنسيين بتونس ومراكش والجزائر غلاوة على مرتباتهم الأصلية تلت الرئب و وهو ما يسمى بالثلث الاستعارى .

٣ – تنظيم جدى لوسائل الإنساف

٧ -- مقاومة الربا .

٨ — إلغاء المجلس السكبير وتمويضه ببرلمان تونسي وحكومة مسؤولة أمامه .

\* \* \*

والحقيقة أن هذه السياسة التي تعرف بسياسة المراحل خدعت كثيراً من الوطنيين لا في تونس وحدها بل حتى في المغرب الأقصى ، وقله اعتبرناها جميماً — والحق يقال — وسيلة للوصول لأهدافنا العليا ، لسكن التجربة أثبتت لناكا أثبتت لإخواننا التونسيين خطأها . نم إذا كانت هذه السياسة مقبولة في طور تكوين الحركة ، فلم يكن من المقول أن يرجع إلها ولو كوسياة بعد أن قرر المؤتمر الوطني الدستورى سنة ١٩٣٣ العدول عنها بالمرة . ولسكن النهاجها في الواقع كان نتيجة الدعاية الناجحة التي قامت بها الجبهة الشعبية في شمال أفريقيا ولهمض الترضيات التي طبقها المسيو إرمان قيون

وهذه الخطة السياسية لا عكن أن يتحمل مسؤوليتها الدستور الجديد وحده بل إن القديم لم يكن أكثر تطرفا منه ، ونحن لا تريد من تسجيلها هاهنا الانتقاد على إخواننا بيني، وقهنا فيه نحن أيضاً ، و إنما نذكر بها للاتفاقط بالماضي ولإظهار خطأ الذين يريدون اليوم استثناف سياسة للراحل ، أو المطالبة بالتدريج في الاستقلال ، فا دمنا قد انتصرنا على أنفسنا ، واستطمنا أن نجم كلة الشمب كلها حول الرغبة في هذا الاستقلال السكامل ، والتحرر الشامل . فلم يعد من الخطأ فقط بل صار من الإجرام أن نمود القهقرى اسياسة لمسنا بأنفسنا خطأنا الحرام عن قصد لم يعد من العلم في إزتسكاب الجرعة عن قصد لم يعد من الخطأ في شيء ، بل أصبح من العمد في إرتسكاب الجرعة وانتحال مبرراتها .

سافر الأستاذ أبو رقيبة إلى بار بس فى أغسطس سنة ١٩٣٦ وقام بدعاية كبيرة ، واتصالات مفيدة فى أوساط الجهة الشعبية ، واستقبله سكرتير الخارجية فى ما يرجع لشؤون سوريا ولبنان وأفريقيا الشالية مسيو فيينو الذى كان يربد أن يبعث سياسة فرنسية إسلامية ، فيها نوع من المجاملة وإن لم يكن فيها شئ من التسامح أو الإنصاف ، وزار مسيو فيينو نونس ، وألق فيها خطابا بمحضر زعماء الدستور الذين رحبوا به حاول أن يرجع فيه أسباب الأزمة التونسية إلى أنانية بعض المغرضين من المستعمرين الذين لا يفرقون بين مصالحهم الخاصة ومصالح فرنسا العامة ، وطالب بتحسين حالة الفلاح والعامل وتنظيم البلاد تنظيما عصريا ، ولكنه في الوقت نفسه أكد تصريح مسيو ملران القديم : بأن تونس ستظل مهتبطة بفرنسا إلى الأبد .. عذا التصريح الذي أدلى به وهو في باريس عن مهاركش .

لكن تصريح مسيو ميلران السابق كان له صدى استياء كبير في الأوساط التونسية كتصريح فيينو في سراكش . أما في نونس فإن روح المجاملة التي أظهرها فينِنو استوجبت إغضاء الكل عن تصريحه الخطير ، على الأقل فيا يظهر للناس . احكن الطبقة العاملة للشعب ليس من عادتها أن تقتنع بالخطب أو تتبع سياسة المجاملات، ولذلك لم يغاذر المسيو فيينو تونس حتى بدأ العال يطالبون بحقوقهم المغصوبة ، فأضرب رجال سنج الفوسفات بالمتلوى ، ومديلا ( ناحية قفصه ) ، ووقعت بينهم و بين فرق الجند رمة مقاتلة أسفرت عن خمسة وعشرين تتبيلاً، وثلاثين جر محاً . وقد تكررت الحوادث في أوساط العملة بسائر جهات الملكة ، الأمرالذي دعا رئيس جمية المستعمرين مسيو فينيك لينذر الإقامة الدامة في ينايرسنة ١٩٣٧ ( بأنها إذا لم تتخذ التدابير الصارمة فإن الدماء ستسيل) ذهب فيينو وانتظر الشعب وانتظر الدستوريون تنفيذ الوعود التي سرح بها وزير الجبهة الشعبية ، وإذا بها سراب لا ثبات له ، فتضاعف غضب الشعب وازداد هياجه ، وتغيرت من أجل ذلك لهجــة الصحافة الدستورية من أسلوب الجاملة إلى أسلوب التهديد بأن الرشد التونسي واقع لا محالة ، وأن فرنسا إذا لم تساعده فإنه سيقع بدونها .

## مؤتمر الحزب سنة ١٩٣٧

وفي هذه الظروف كانت مراكش تعانى قساوة السياسة الفرنسية التي لم تقبدل ولو قليلا في زمن الجهة الشعبية ، وفي بحر سنة ١٩٣٧ والتي اعتقالات أنسار الحزب الوطنى في قبائل البوادي كا سنبينه ، فكان فلائم والمشاب المعقاد المؤتمر الوطنى بالرباط في أكتوبر من السنة نفسها ، وانتهى يقطع الحرب الوطنى لـكل علاقة مع الإقامة العامة بالمغرب ، وأبعدت في ٢٠ من المناب المعاني المعاني المناب المعاني المناب المعاني المناب ا

كل هذا إلى جانب الإخلاف بالوجود حمل الدستور الجديد على عقد الدي وطنى فى نوفهر سنة ١٩٣٧ للنظر فى الموقف الذى يجب أن يتخذه الماستور اوا سياسة القمع التى سارت فيها حكومة شوتان فى الجزائر والمغرب الأقويقي وقد يرو أن يدعو الشعب للتحفظة إلى ودالمالية الذي يريد الرجميون القيام به ضداً عليه .

وللتضامن مع إخوانهم فى مراكش والجزائر أعلنالمؤتمرون أميرانا عام الله الم أربع وعشرين ساعة ، وقد نجح الإضراب نجاحاً كبيراً . . . . . وقد نجح الإضراب نجاحاً كبيراً . . . . . . . . . . .

وقد كانت الإدارة الفرنسية بدأت عملياً في الاستعداد لقمع التونسيين أيضاً فأصدرت أوامرها بمنع الاجتماعات العامة ، لسكن ذلك لم يعقى الدستوريين عن موالاة أشغالهم بوسائل الاجتماعات الخاصة ، والمظاهمات التي تنظم في محلات معدودة ، ولـ كنها لا تقل قيمة عن التظامر العانى من حيث إشهارها للاستيام و إذ كاؤها لحرب الأعصاب . فاتخذت الحماية تدابير مضادة لعمل الحزب ، وطاردت مسيرى الحركة . فاعتقلت الأسائذة الزعيم أبو رقيبة والدكتور ابن سليان والصالح ابن يوسف والمادى نويرة .

وفى اليوم التاسع من إبريل سنة ١٩٣٨ اعتقات السلطة الأستاذ علال المهاوات ، تأدي اغتقاله إلى اضطرابات كبيرة فى العاصمة تدخل فيها الجند وأسفرت عن مائة قتيل ، و بضع مثات من الجرحى ، كا وقعت مظاهرات فى مختلف أبحاء الآيالة .

اعتقل قادة الجزب الدستورى كلهم ، وأحيلوا على المحكمة المسكرية بدعوى تآمرهم على سلامة الدولة كا اعتقل آلاف من أنصارهم ، وهكذا أصيبت تونس كغيرها من البلدان المغربية العربية بالاضطهاد الذي استمر منذ ذلك الوقت دون. أن ينال من قيمة الحركة ، أو يرجع رجالها عن الكفاح .

### الجنة الدفاع عن الحربات بنوتسى

إذاء الضغط الذي أصاب البلاد من جراء اعتقال سائر القادة لم يعد من المكن السباب التونسي الحركة بالداخل على الصفة الذي كانت عليها ، ولكن الشباب التونسي الذي كان بتم دروسه في باريس قرر أن يتحمل مسؤولية العمل إلى اليوم الذي يتحرر فيه الزعماء ، وتعود الحالة لمجراها العلبيمي ، فأسسوا لجنة الدفاع عن الحريات العامة في تونس بقيادة الدكتور سلمان بن سلمان ، الذي يعتبر من أقطاب رجال الديوان السياسي اليوم ، وقد والت هذه اللجنة مجهوداتها بعقد مهرجانات ، وتنظيم حملات صحافية ، والاتصال بأنصار الحزب في الداخل ، وتوجيههم ، وسرعان ما تم تنظيم حركة مستمرة خفية توالى مقاومتها المتنوعة ، وتوالى حرب أعصاب أقلقت المستعمر كل هذه الرخلة الطويلة ، وقد كان على وتوالى حرب أعصاب أقلقت المستعمر كل هذه الرخلة الطويلة ، وقد كان على وتوالى حرب أعصاب أقلقت المستعمر كل هذه الرخلة الطويلة ، وقد كان على وتوالى حرب أعصاب أقلقت المستعمر كل هذه الرخلة الطويلة ، وقد كان على وتوالى حرب أعصاب أقلقت المستعمر كل هذه الرخلة الطويلة ، وقد كان على وتوالى حذه العمليات الذكتور الحبيب نامى ، وقد أصدرت عدة صحف وشحت

إقامة مظاهمات بمختلف المناسبات ، وتوزيع المشدورات السرية ، والقيام جتخريب بعض وسائل اللواصلات وتعطيل أسلاك التليفون ، وغير ذلك من أساليب التهييج والتهريج

#### الحرب العالمية الثانية :

وطبعى أن تريد الحرب العالمية هذه الثورة اشتمالا ، فإنها فرصة لإغراء الشعب بعدم الاشتراك في الجندية ، وفعالا لم ينخرط فيها إلا من أخذ عن طريق الفوة أو سبيل الاحتياج ، وتضاعفت أعمال (السابوتاج) برغم تهديدات الجغرال بلان الذي كان حاكماً بفاس أثناء إبعادي ، وقام فيها بضروب القساوة للعظيمة ، ثم نقل لتونس كحاكم عام للجيش ، الأصر الذي حل الإدارة على أتخاذ تدابير شديدة كالحكم بالإعدام ، وتحميل الأهالي مسؤولية حراسة الأسلاك التليفونية بإرغامهم على حراستها بالمناوبة ، و بلغ الخوف بالإقامة العامة إلى أن منعت توزيع السلاح على الجند التونسي المتم بالحصون التونسية ، ومع ذلك فإن (السابوتاج) استمر وظهرت بوادرالمصيان المدنى بين المجندين ، حتى اضطرت السلطة من أجل استمال الحياة والشدة ، والسفر إلى ميادين القتال في بلجيكا وإيطاليا ، إلى استمال الحياة والشدة ، وملفت السجون والمنافي بأفراد الشعب ،

وحيم وقعت الهدمة الفيشية انتهز الدستوريون الفرصة ، فطالبوا بالاستقلال نظراً إلى أن الحاية لم تعبد قادرة على الدفاع عن الوظن ، وقد تقدم يوم ٥ يولية سنة ١٩٤٠ وقد من الدستور الجديد السمو الباي رافعاً له عمايضة يطالب فيها باطلاق سراح أبى رقيبة و إخوانه المعتقلين في ( بور سان نيقولا ) بمرسيليا ، و إلغاء عقد الحاية . وفي الوقت نفسه وزعت الفروع الحزبية بياناً عاماً على الشعب بنفس المعنى ، وقد أجاب المقيم العام الأميرال استيفان على هدذا العمل باعتقال سائر أعضاء الوقد ، و بفصل تدخل الباى نفسه فإن اعتقالم لم يدم إلا بضعة أسابيع

وأخيراً اعتقل الدكتور ثامر وسائر أعضاء الديوان السياسي الذين لم يعتقلوا في المدة السابقة ، وليكن ذلك لم يؤثر في سير الحركة التي استمرت على هذا الهياج والفتنة حتى ديسمبر سنة ١٩٤٢ .

وفى ١٩ يونية سنة ١٩٤٦ ارتقى صاحب السمو المنصف عرش البلاد ، وهو المعروف بمواطقه الوطنية ، والذى تفذى بالروح القومية وهو فى أحضان والده محمد الناصر ، فكان ارتقاؤه مناسبة سرور عام وحماس هائل للشعب كله ، وقد أعلن تضامنه مع الوطنيين التونسيين .

وفى اليوم الثانى من أغسطس سنة ١٩٤٦ قدم سموه للأميرال استيفان دفتر المطالب المستمجلة التى تتفق فى الكثير منها مع رغبات الدستوريين المقدمة سنة ١٩٣٦ ، وقد وعدت الحسكومة الفرنسية بانجازها ، ولسكن هذا الوعد لم يحقق . وفى ٩ نوفير سنة ١٩٤٢ احتلت الجيوش الألمانية تونس فتدخل الباى لإطلاق سراح جميع المعتلقين السياسيين ، فعاد الدكتور ناس لقيادة الحركة الدستورية بصفة علنية حيث قام بتجديد تنظيم الحزب ، وتكثير خلاياه ، واصدار جريدته المربية ، والقيام بتجولات للدعاية فى أنحاء الأيالة . وهكذا وإصدار جريدته المربية ، والقيام بتجولات للدعاية فى أنحاء الأيالة . وهكذا استعاد الحزب مركزه بالتفاف سائر الأمة من حوله . ونقل أبو رقيبة ومن كان معه إلى روما حيث لم يتمكنوا من المودة لتونس إلا فى ابريل سنة ١٩٤٣ . معه إلى روما حيث لم يتمكنوا من المودة لتونس ، ودخلنها جيوش الحلفاء ، وفى ٨ مايوسسنة ١٩٤٣ وقع تحرير تونس ، ودخلنها جيوش الحلفاء ، فانتهزت الإدارة الفرنسية فرصة الاضطراب القائم ، وقررت القضاء على الوطنيين التونسيين بدعوى تماونهم مع سلطات المحور .

وفى ١٤ مايو سنة ١٩٤٣ أعلن الجنرال جيرو خلع سمو للنصف ، بالرغم من أن سموه أعلن فى الوقت المناسب حياده ، ورفض كل عروض الألمانيين ، ونقل الباى بالطيارة إلى ( الأغواط ) فى الصحراء الجزائرية ، ثم إلى ( تنس ) وأخيراً إلى ( بو ) فى أكتو بر سنة ١٩٤٥ حيث بنى معتقلا إلى أن قضى نحبه شميد الشهامة والوطنية يوم فانح سبته بر ١٩٤٨ م . ووقع إعدام مثات من

الأفراد ، وحكم على الآلاف بسنوات مختلفة من السجن القاسى ، و بفضل مدخل بمض الدوائر الأجنبية فإن الأستاذ أبا رفيبة سلم هـذه المرة من الاعتقال هو و بعض أصدقائه ، أما الشعب فقد عاد إلى الكفاح فى السر ، وجدد محاولاته للثورة ، تلك المحاولات التى كانت تسرع القوة الفاشمة لإخمادها .

وف هــذه المرحلة أعلن الحزب فى بيان أذاعه رغبته فى أن تعطى تونس نظام الحسكم الذاتى موحداً بذلك صفوف الأمة حول مطلب معين .

وف ٢٦ مارسسنة ١٩٤٣ غادر الزعيم أبو رقيبة تونس بصفة سرية و بصحبة بسض أصدقائه ، و بعد سفر طويل وصعب وصل إلى القاهرة لموالاة الكفاح فى سبيل الحرية التونسية المنكوبة .

أما الزعماء الذين بقوا في تواس فقد استطاعوا أن يميدوا تنظيم الديوان السياسي بزعامة أمينه العام المجاهد الكبير الأستاذ صالح ابن يوسف الذي قدر على تجديد الأساليب الدستورية في الدعاية والنظام ، وبدأ يواصل العمل الذي أسسه الدستوريون الأولون .

ونظراً الخروف ما بعد الحرب فقد اتفق الديوان السياسي واللجنة التنفيذية الدستور القديم على عقد مؤتمز عام لدراسة الأحوال وتوحيد خطة السكفاح . فانعقد هذا المؤتمر يوم ٢٣ أغسطس سنة ١٩٤٦ تحت رئاسة السيد الدروسي الحداد وشارك فيه زيادة على الحزبين الدستوريين الاتحاد النقابي التونسي للشغل ، وأسانذة جامع الريتونة ، واتحاد الموظفين التونسيين .

و بعد ما استمع المؤتمرون للبيانات السياسية التى أدلى بها الأستاذ صالح فرحات عن اللجنة التنفيذية ، والأستاذ صالح بن يوسف عن الديوان السياسى صادق المؤتمر على ميثاق وطنى سنذكره من بعد .

وبينما المجتمعون بقداولون فى نتائج أعمالهم إذا بالبوليس يحتسل قاعة الاجتماع ، وفى يده أمر ممضى من المقيم العام ، و بعد أن حاصر الحاضرين فتشهم واحداً بعد الآخر ، واعتقل ستين منهم فى مقدمتهم الرئيس الحداد ، وزعماء الدستور بدعوى تآمرهم على سلامة الدولة ، وتجديد حزب منحل . وقد استمر المعتقلون في السجن شهراً واحداً ، ثم أطلق سراحهم . وفيا يلى نص التصريح الذي أعلنه المؤتمر :

### ميثاق المؤتمر الوطني التونسي

حيث كانت البلاد التونسية قبل سنة ١٨٨١ دولة مستقلة توبطها بالجلافة الاسلامية روابط روحية أكبر منها سياسية .

وحيث كانت السيادة التونسية معترفًا بها دوليًا ، وقد أيد غذا خاصة ما أبرمته تونس من مختلف الغاهدات مع الدول .

وحيث عمدت فرنسا ، بعد أن دافعت عن استقلال البلاد لدى الدولة العثمانية نفسها إلى إرغامها على قبول خايتها بمقتضى معاهدة أجبر الملك محمد المعادق عَلَى إمضائها بالقوة القاهمة ، ولم يصادق عليها الشعب يوماً من الأيام .

وحيث إن معاهدة باردو لم تخرج الدولة التونسية من الأسرة الدولية ، ولم تجردها من سلطتها الداخلية والخارجية

وحيث إن الحماية قد استحالت - بعد مضي خس وستين سنة - إلى نظام استغلال استعارى ، جردت به تونس من سيادتها ومن خيراتها تجريداً منظا ، في حين أن مفهوم معاهدة باردو واتفاقية الرسي ومنطوقهما يقضيان بأن تكون الحاية نظاماً وقتياً شبهاً بوصاية بسيطة .

وحيث إن الدولة الحامية لم تلتزم حدود سلطة للزاقبة ، وحلت محل الدولة الحمية في مباشرة الحسكم والتصرف في الشئون العامة .

وحيث إن السلطة الفرنسية قد استحوذت على السلطة التشريمية التي حق خاص لجد الله الباي حتى أصبح معلالته شبها بم ظف شرق سيام مضغوظ على حريت الشخصية ، وإن وزراء الدولة التونسية صاروا مجرد شخصيات لتزيين المحافل ، وإن العال (المديرين والمحافظين) أصبحوا أعواناً ينفذون أواس المراقبين المدنيين الفرنسيين ، وحيث إنها نرعت سلطات جميع ينفذون أواس المراقبين المدنيين الفرنسيين ، وحيث إنها نرعت سلطات جميع

الموظفين التونسيين وأسندتها لموظفين فرنسيين لم تكن خبرتهم ولا نزاهتهم في غالب الأحيان سالمتين من العامن ...

وحيث إن فرنسا التي التزمت علانية بحماية شخص الباي وعائلت قد خرقت للماهدة مرة أخرى فحلمت عنوة ملك البلاد الشرعي جلالة محمد المنصف معتدية حتى على القواعد الأصلية للدين الإسلامي.

وحيث إن هذه الاعتداءات قد نشأ عنها نظام إدارى مضطرب لا هو إلحاق ولا حَكم ذاتى ، وقد ضاعت فيه الأصول القشريعية ، وتلاشت فيه المسؤوليات .

وحيث سلكت فرنسا منذ أول عهد الجاية سياسة تفقير الأهالي مغتصبة أخصب أراضيهم ، ومخصصة أكثر من ثلثي الميزانية التونسية للموظفين ( وجاهم من الفرنسيين ) ، وهي ميزانية لا رقابة للشعب عليها تشكون من جبايات تفرض على عدد السكان لا على الثروات ، وقد فرضت على تونس سياسة نقدية وجركية وبجارية تضر باقتصادها ، ولا تمود بالفائدة عليها في مبادلاتها مع البلاد الأجنبية .

وحيث كانت سياسة التفقير هذه هي نتيجة سياسة تبمير البلاد بواسطة الممرين والموظفين ، وفتح باب التجنس للأهالي ، ومنح الجنسية الفرنسية المالطيين الإنجليز والروس البيض والأسبان الجهوريين وحتى الإيطاليين في المهد الأخير لإ كثار عدد الرعايا الفرنسيين بالنسبة امدد الأهالي والقضاء على شخصية البلاد التونسية .

وحيت أدى الإسراف للالىالذى تقتضيه هذه السياسة إلى عجز سلطة الحاية عن القيام بواجباتها الاجتماعية محو السكان العرب من حيث التغذية والسكن والإسعاف والتعليم .

وحيث أعملت سلطة الحاية واجباتها الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة على البلاد ولم تؤد رسالتها التمدينية الزعومة التي تريد أن تبرر بها فرض حايتها على البلاد . وحيث إن في تمثيل الجالية الفرنسية المقيمة في تونس بالبرلمان الفرنسية المتداء جــــددا اعلى السيادة التونسية ، ونقضاً خطيراً الأساس الوضعية الدولية للحاية .

وحيث إن التونسيين قد حرموا فى بلادهم من الحريات الأولية ، وهي حريات التفكير والنشر والقول والاجتماع والتنقل ، وعاشوا أكثر من عشرين سنة . تحت الأحكام العرفية .

وحيث لم تحترم الدولة الحامية تعهداتها في حراسة أمن الدولة ، وسلمت البلاد لدول المحور ، بينها بذل التونسيون دماءهم في كل متأسبة الدفاع عن فرنسا وحلفائها .

وحيث إن معاهدة باردو نصت على أن الحماية فى جوهمهما تُعَلَّمْ وَفَى ... وأن مصالح الفرنسيين الناتجة عن هذا النظام المؤقت لا يمكن بحال أن تُسكون لها صفة الدوام والاستقرار .

وحيث إنه من جهة أخرى لا يمكن لمصالح دولة حامية أن محول دون حقوق الشعب الثابتة في تقرير مصيره بكامل الحرية .

وحيث إن الاستمار يمتبر بحق سبباً للتنافر بين الدول ، ومثارًا للتأكل المرابع ، ومثارًا للتأكل الله على مرجح ، وحملت من دولية ، وقد عبرت الأم المتحده عن استدكارها له بحكم صريح ، وحملت من بين الأهداف التي خاضت من أجلها غمار الحرب : لاحق الشموب كاما في اختبار نوع الحسكم الذي ترتضيه لنفسها ، واسترجاع حقوق السيادة والاستقلال إلى الأم التي انتزعت منها قهرا » .

وحيث إن هذه النظرية الجديدة أخذت تتجلى وتتأكد أثناء المؤتمرات. العالمية المختلفة ، وقد كانت فرنسا من بين الدول الاستعارية التي صادقت على المبدأ القائل : « ليس لأية أمة الحق في أن تحكم الشعوب الواقعة تحت سيطرتها حكما أبديا » .

لهذا كله فإن المؤتمر الوطني التونسي يعلن : أن نظام الحاية نظام سياسي

واقتصادى لابتغق مطلقاً مع سيادة الشعب النونسى ومصالحه الحيوية ، وأن هذا النظام نظام استعارى قضى على نفسه أمام العالم بالإخفاق بعد تجربة خمس وستين سنة ، كما يعلن عزم الشعب الثابت على استرجاع استقلاله التام ، والانضام — كدولة ذات سيادة — إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأم المتحدة والمشاركة في مؤتمر الصلح .

# الحالة الحاضرة

وهكذا وضع المؤتمر الدستورى حداً النموض والتحول الذي كان يكتنف خطة الحركة القومية بتواس ، فقد أصبح المطلب العلني الصريح هو الاستقلال التام من غير قيد ولا شرط ، وقد صادق على هذه الغاية والنزم العمل في سبيلها رجال اللجنة التنفيذية ورجال الدبوان السياسي ، ومن حولم الشعب التونسي كله من غير استثناء .

ولكن تحقيق الاستقلال يتوقف طبعاً على كفاح آخر ، وهذا الكفاح يتطلب توحيد الصفوف وتنسيق الأعمال ، ولذلك فقد اتفق الحزبان التونسيان على تكوين لجنة تنسيق مشتركة تدربون المسائل القائمة وتوجه الحركة توجيهها الصحيح .

ومن الحق أن نمترف بأن الأغلبية التونسية اليوم هي في صف الدستور الجديد . ولكن الأفلية قوية أيضاً بإخلاصها لهذا المبدأ المشترك ، وعوقفها من جانب التعاون الذي رغب فيه الدستوريون الجدد بعد أن كانوا رفضوه من قبل. فالحركة التونسية سائرة سيرها الطبيعي اليوم . ورجالها لا يألون جهداً في العمل داخل البلاد وخارجها لتحرير وطنهم ويحقيق أماني شعمم الجيد .

ولقد شارك كل من الحزبين في تأسيس ( لجنة تحرير المغرب العربي ) برعامة الأمير عبد الدكريم ، وبمثل الديوان السياسي فيها الزعيم أبو رقيبة والدكتور ثام ، كا يمثل اللجنة التنفيذية مديرها السيد محيى الدين القليبي . والأستاذ أبو رقيبة لا يقصر عمله على القاهرة ، ولكنه يعمل في حركة دائمة متردداً بين الشرق وأوربا وأمريكا ، وهو في تجولاته بمثل الحركة الدستورية كلها .



# هراكش أو المنحرب الأقصك

4

25

9.8

8. 0

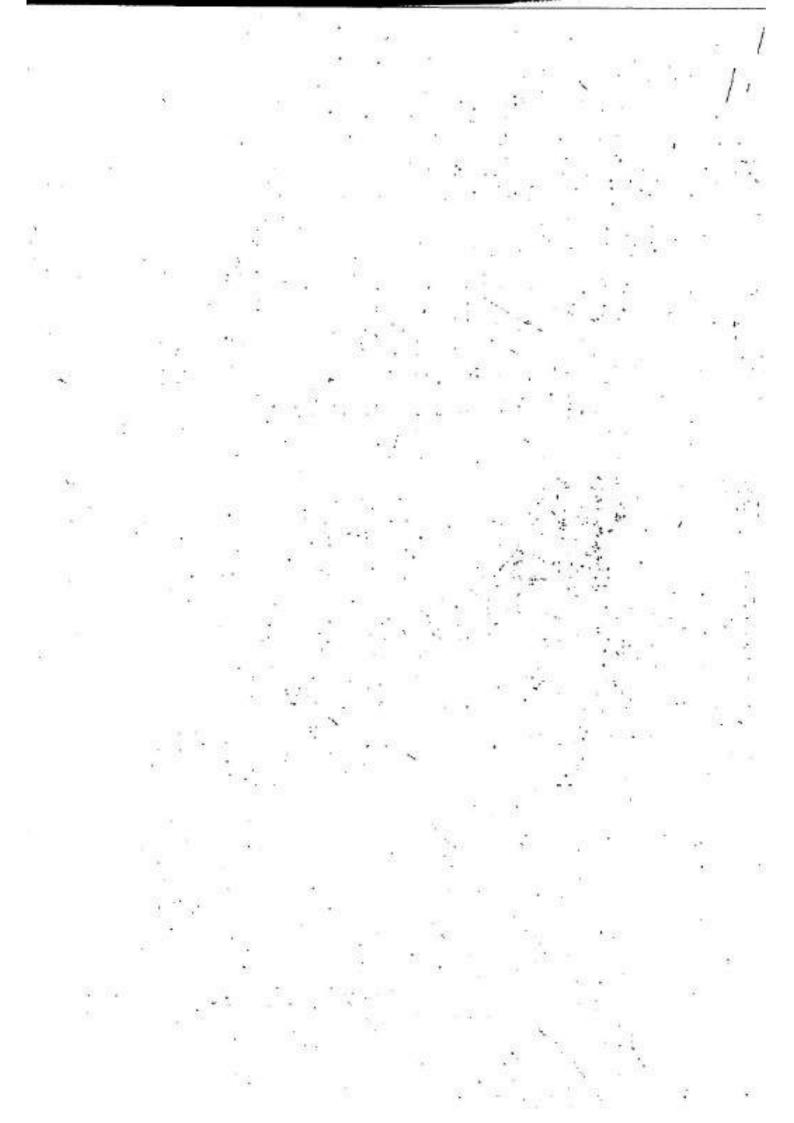

لقدد كانت مراكش تعتبر دائماً القطر الجزائرى بمثابة الحصن الأمانى للجزائر الفائح، ولذلك ظلت سياستها التقليدية ترى إلى امتداد نفوذها المعنوى للجزائر أو على الأقل الدل من شأنة أن يحاول او على الأقل الدل على حمايتها من الاحتلال الأجنبي الذي من شأنة أن يحاول — منى استقر بها — التوسع بميناً ويساراً ، فلما وقعت الجزائر نحت الحميم التركي ظل المراكشيون متخوفين من أن يمتد سلطان الترك لبلادهم ، وسارت حكومتهم على منهج مؤيد لجيع الحركات الوطبية المنساوئة الاتراك والتي ترى لتكوين مملكة جزائرية مستقلة ، وهذا ما دفع مجلالة السلطان عبد الرحمن الذي ظل على عرش المغرب الأقصى من سنة ١٨٩٧ إلى سسنة ١٨٩٤ لتأبيد مقاومة التيجانيين للترك ، برغم أن المقيدة التي أيدها سلفه مولاى سلمان كانت مستمدة من الوهابيين ومنافية لروح الطريقة التي انتجلها التيجانيون .

وإذا كانت هذه هي سياسة مراكش مع دولة مستعمرة إسلامية فمن الطبيعي أن يكون موقفها مع المحتلين غير المسلمين مضاهيا أو أحروباً ، ولذلك ما حاولت فرنسا احتلال الجزائر حتى تقدمت الحكومة المغربية بالاحتجاج وننشيط المقاومة ، وما رأت مجز الترك عن الدفاع حتى تقدمت ببعث مندوب لجلالة الملك الذي دشن المقاومة العربية في تلمسان ، وساعد على تكوين مسلطنة الأمير عبد القادر تحت رعاية ملك المغرب وتأييده ، كما نشطت شخصية أبي معزى المراكشية التي نظمت مقاومة زواوة منفصلة عن عبد القادر أولا ثم بالاتفاق معه ثانياً . وقد استمر تأييد الدولة الشريفة المجاهدين الجزائريين حتى بالاتفاق معه ثانياً . وقد استمر تأييد الدولة الشريفة المجاهدين الجزائريين حتى المزاماً شنيعاً ، وكادت فرنسا محتل القسم الشرق من مراكش بعد ما هددت عدافعها مينائي طنحة والصويرة .

ولقد كان انهزام الجيش الراكشي في هذه الموقعة برغم حسن الفيادة التي رأسها خليفة الماك وابنه محمد بن عبد الرحن الذي أصبح من بعد محمد الرابع سلطان المغرب باعثاً الشعب المغربي ونخبته على التدبر والتفكير في أسباب الهزية وظروفها . وقد تنبه المغاربة منذ الساعة إلى أن الأنظمة العتيقة في الجيش وفي الدولة لم نعد مجدية إزاء التقدم الأوربي الحديث وتكون في نفوس القادة شهورهم بالحاجة للتحديد وانتحال وسائل التقدم والنهوض . وتعتبر هزيمة إيسلي الفحر الأول للنهضة المراكشية الحديثة التي لا تريد أن نفصل مراحاتها ، وإنما تريد الإشارة إلى بعض ماله علاقة منها بتسيير الآلة النفسية لتسكون حركات المقاومة الإشارة إلى بعض ماله علاقة منها بتسيير الآلة النفسية لتسكون حركات المقاومة الاستقلالية في مماكش .

سارت في البلاد فورة الألم من الهزيمة مهددة بما يتبعها من خطر احتلال مستعمر غشوم ، وأنشد الشعراء من قصائد الرئاء لما جرى ، والتحذير بما يمكن أن يقم ما يعتبر من أطرف الشعر وأصدقه ، وألف العلامة المكردودي رسالة أسماها : (كشف الغمة بأن الحرب النظامية واجبة على الأمة) ، وهي دعوة صاريخة لتجديد التنظيم العسكري بمقتضي القواعد الحديثة ، واهتم غيره بالدعوة إلى ضرورة القيام بنهضة اقتصادية ، من شأنها أن تقلل من حاجة البلاد من الموارد الأجنبية . وما ولى سيدى محد الرابع الملك حتى أحد يعمل لتحقيق ما رجته هذه الفخبة من استعداد اقتصادي وعسكري ، فأسس مدرسة الطبحية ، وجدد غماسة قصب السكر بالجنوب المفري ، وبدأ بتأسيس معمل السكر ، وأنشأ المطبعة المحمدية التي كان لها فضل نشر كثير من المكتب .

ثم خلفه جلالة الملك مولاى الحسن ( ١٨٧٣ – ١٨٩٤ ) الذي يعتبز بحق من أكابر مصلحى المغرب وأعاظم ملوك الإسلام ، فوجه همته لتوطيد النفوذ المعنوى للدولة ، واسترجاع هيبتها إزاء الدول الأجنبية ، واستطاع أن بحمى الاستقلال المراكشي طول حياته بسياسته الرشيدة التي عرفت كيف تستغل تزاحم الدول على البلاد ، وكان من أعظم ما قام به تنظيم الجيش المغربي على أحدث

الطرق ، وتوجيه البعثات الدمرن في مختلف الأقطار الأوروبية ، مع استعال الفنيين الأجانب من سائر الدول دون تفضيل إحداهن على الأخرى . وفي عهد جلالته واصلت الحكومة الشريفة التنظيم الجديد الذي وجددته الحماية فاتماً فقضت عليه ، ثم في عهده انتقات الوزارة المغربية من شكلها العتيق إلى شكل ديوان حكومي بالمهني الحديث ، وتأسست وزارة الخارجية والمدل والحربية والبحرية والمالية وغيرها من المصالح التي كانت متراكة من قبل في يدكتاب والمبحرية والمالية الذي لم يكن هو الآخر إلامساعداً المملك النبي. يقوم يوجمون المصدر الأعظم الذي لم يكن هو الآخر إلامساعداً المملك النبي. يقوم هو بكل شيء في الدولة .

ولتجهيز البلاد بالرجال القادرين على تنظيمها. النظام الحديث بعث جلالته جعثات للدراسة في مختلف فروع المعرفة بفرنسا و إيطاليا وألمانيا وانجلترا

ولتمكيمها من وسائل الدفاع جدد الأسطول المنر بي ، وأنشأ معملا للسلاح في مدينة فاس .

ولتحسين حالتها الاقتصادية أخذ ينشىء بعض المصانع ويشارك في عرض الإنتاج الأهلى في مختلف المعارض الأجنبية ، وينشط استعال المال المغربي في الإنتاج الأجنبي لمزاحمة الموردين الأجانب .

وبما أن سياسة الامتيازات الأجنبية التي أكدها مؤتمر مدريد المنهقد سنة ١٨٨٠ ، والتي نشأت عن عرف كونه الأجانب في البلاد في غفلة من رجالها المسئولين كانت قد استفحلت وأصبحت تهدد الحكومة بفوضي اجتاعية وسياسية فإن جلالته عمل بمختلف الوسائل على التخفيف من آثارها بالاحتجاج تارة ، والصرامة في المقاومة أخزى ، وفي الوقت نفسه حاول أن يعمل على إزالة كل الأسباب التي تجمل الدول الأجنبية تطالب بالاحتفاظ ، حاكما القنصلية ، فحمد إلى تكوين ندر يحبي للقضاء المدنى ، وقد كانت القضايا كلها من اختصاص خمد إلى تكوين ندر يحبي للقضاء المدنى ، وقد كانت القضايا كلها من اختصاص الحاكم الشرعية ، و بما أن الأجانب يعتبرون بحق أو بباطل الحاكم الشرعية كحالس الاكاير بكية لا يمكنهم - وهم غير مسلمين - أن يخضعوا لها فقد كحالس الاكلير بكية لا يمكنهم - وهم غير مسلمين - أن يخضعوا لها فقد

رأى جلالته أن وجود محاكم تخضع للقانون المدنى من شأنه أن يسد في وجوهم هذه الوسائل التي تذرعوا بها ، فبدأ برد كثيراً من الشئوون المدنية والجنائية إلى أيدى الباشوات والقواد الذين لم تكن مهمتهم في الماضي قضائية بالمرة . كا أعلن تحرير الرقيق ومنع الاسترقاق ، وقرر اعتبار البهود المغار بة مواطنين ، فم ما المدلمين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات .

ثم نظر جلالته في شأن تهافت الدول الأجنبية على البلدان الإسلامية ، ففكر في أن خير وسيلة للقدرة على دمع الأجانب هو التعاون بين هذه البلدان ضمن الجامعة الإسلامية التي كانت الدعاية لها إذ ذاك آخذة في الازدهار ، فقرر جلالته أن بجدد علاقاته الدبلوماسية بالباب العالى ، ويعمل على الاستفادة من خبراء العُمَّانيين ورجالهم . وفعلاوجه بعد مؤتمر مدريد وفداً برئاسة الوزير بريشة الاستانة حيث اقتبل محفاوة بالغة من السلطان عبد الحيد الذي كان عظم الاعتمام بقضية الشال الإفريق ؛ لأن سياسته لم تكن قومية بل مبنية على روح الجامعة الإسلامية ، ووقع الاتفاق على تبادل التمثيل السياسي ، وقررت الدولة الغلية أن تبعث الأمير محى الدين نجل الأمير عبد القادر الجزائري سِفيرًا لها في مراكش. ولكن ما عامت فرنسا بهذه النتائج السعيدة للمفاوضة بين الدولتين الإسلاميتين حتى بادرت لإغراء دول معاهدة مدريد بالوقوف ضد هذا التيار، واستطاءت. أن تقنع السلك الدبلوماسي في طنحة بمدم قبول تسرب الدعوة للجامعة الإسلامية في مراكش، وأبلغ السفراء كلهم جلالة مولاي الحسن بأنهم لا ينظرون بعين الرضا لما يقوم به من سياسة مع الدولة العلية تعتبر عدائية لحلفاء المغرب ، لما لما من الصبغة الإسلامية ، ولم يشدُّمن هذه الدول إلا انجلترا التي زمت جانب الصبت لسببين رئيسيين:

أولا — أن سياستها كانت تقوم على ترك مراكش كا داة تهدد بها فرنسا كا حاولت هذه مناوشتها فيما يرجع لوادى النيل .

ثانياً — أنها كانت ترغب في عدم إزعاج السلطان عبد الحيد الذي كانت

سياسته معارضة لمطامع روسيا التي كان زحفها قد وصل إلى جنو بي مناطق بحر القزوين ، وأصبحت تهدد حدود الهند .

وقد اضطر مولاى الحسن إلى إرجاء مشروعه الرامى لتنسيق سياسته الخارجية مع سياسة الدولة العلية . ولكنه ظل يفكر فى مشروعه إلى أن مات قبل إنجازه ولما ولى المولى عبد الحفيظ الملك حاول تنجيزه ، فوجه وفداً وتأسية السيد شمس الذى استقبال من السلطان رشاد الحامس استقبالا حسناً ، وحصل على وعد من الدولة العلية بعدم الاعتراف بالحابة الفرنسية إذا مجمحت فونسانفي السطها على البلاد .

وهكذا ترى أن تيار الدعوة للجامعة الإسلامية وتيار الهجوم على البلاد المجاورة — كل ذلك شارك فى بعث روح اليقظة الغربية ، وتعبثة الجهود لأحياء الوجدان القومى لمقاومة الاحتلال ، والعمل للاحتفاظ بالاستقلال .

#### \*\*\*

ولم تكن تيارات المبادى، السلفية والإصلاحات العربية بعيدة عن وطننا، فقد رجع المصلح السيد عبد الله السنوسى من الشرق يحمل مبادى، الدعوة الجديدة التى نشرها رجال الإصلاح الدينى وهب ينمى على المغاربة خضوعهم لمشايخ الطرق، وتعلقهم بالأموات، ويهيب بهم للرجوع للحالة التى كان عليها السلف الصالح، وقد التى من جود بعض المشايخ ما كاد يقعد به عن أداء مهدته لولا رعاية مولاى الحسن له، واحتضائه للدعوة التى قام بنشرها، وسنرى كيف أن هذه الدعوة اردهمت بعد حتى أصبحت هى المصدر الأول لحزكة الاستقلال القائمة الآن.

أما من الناحية الثقافية فطبيعي أن تتجه همــة المصلحين لتذكير الشعب بحالته، وبماكان عليه ســلفه الأولون من مجد وعظمة ، ومن هنا تــكون عهد مـــلي. بالمؤلفات التاريخية والوعظية التي تعتــــبر رائداً أولا لنهضتنا الثقافية الجديدة اليوم . كل هذه الأشياء عملت عملها في توجيه الروح للمقاومة والمطالبة بالاستقلال، ولم نكن كلها في الحقيقة إلا مظهراً تلقائياً للرغبة في الدفاع عن الرطن والتخلص من سيطرة الأجنبي ، ولذلك لا يمكننا أن نفض النظر عنها حينها تربد تأريخ الحركة الاستقلالية في مهاكش ؛ لأن هذه الحركة كا سنرى لم تعد مجرد دفاع يرمى إلى طرد الأجنبي ، بل أصبحت عقيدة قومية نحاول التحرر من كل عرقاة في سبيل الاستقلال ، لتجعل من هذا الاستقلال أداة تحقق بها برابجها البنائية في سبيل الاستقلال ، لتجعل من هذا الاستقلال أداة تحقق بها برابجها البنائية التي كان لهذه العمليات التي سبقت الحاية الأثر البالغ في تكييفها .

وعليه فالحركة الاستقلالية في مراكش شيئان ؟ المقاومة للاجنبي ، والعمل على ترميم حالة الشعب وإصلاحه . وكلا الأمرين يسيران جنباً لجنب في تناسق تلقائي ليس للزعماء إلا فضل إعطائه الصبغة الفنية التي يجعله بارز الصورة ، بين الدلالة والمقاومة تتجلى في مراحل أو صور ثلاث : المقاومة الدبلوماسية أولا ، والمقاومة السياسية ثالثاً . والإصلاح يتجلى والمقاومة السياسية ثالثاً . والإصلاح يتجلى في الممل على تنظيم الدولة ، وتنظيم الشعب ، وتكوين تجاوب معدوى بين في الممل على تنظيم الدولة ، وتنظيم الشعب ، وتكوين تجاوب معدوى بين الماكم والمحكوم على أساس مشل أعلى هو التضامن بين أفراد الأمة لحايم، وإسعادها .

### 1

الهقاوهة الدبلوهاسية

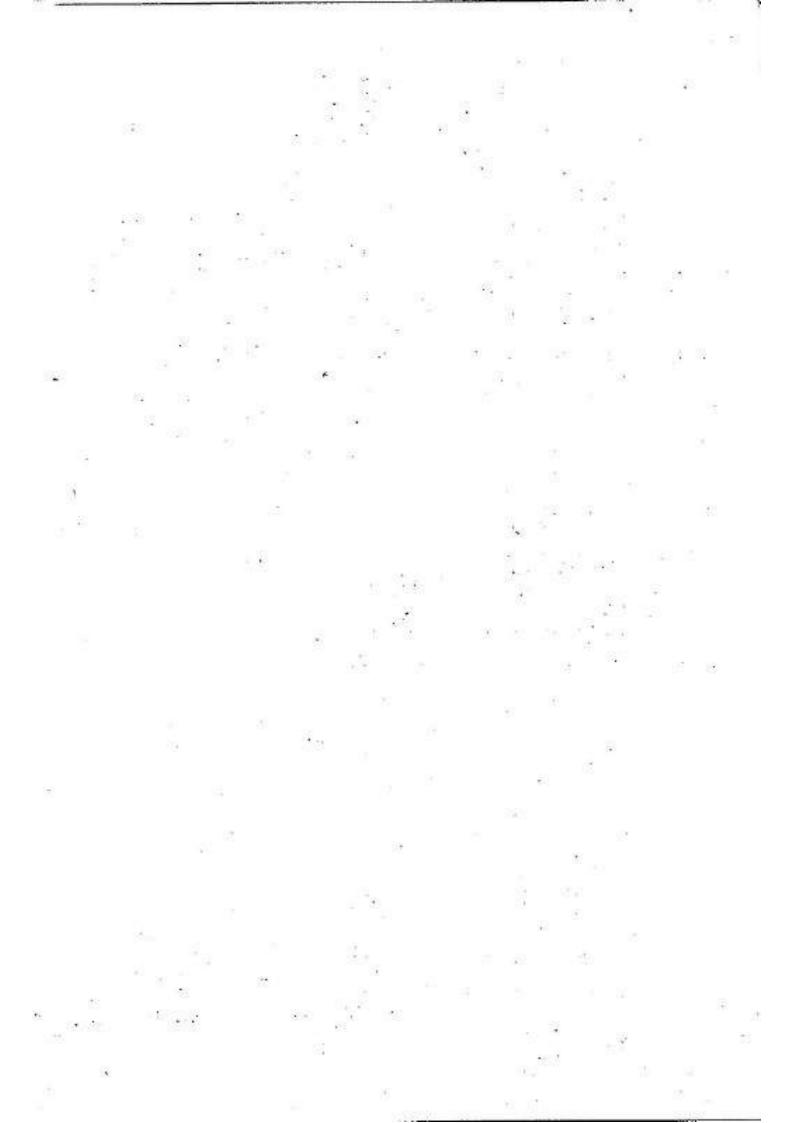

وايس في سردناه أولا من أعمال مولاى الحسن إلا نماذج من المقاومة الدباوماسية التى ظل مسيراً لها طول حياته . وايس من شأننا هنا أن نؤرخ المنرب الديباوماسى مدة خسين عاماً ، بقدر ما نستخرج طابع النبياسة للغربية وما فيها من مجهود لحاية الاستقلال فالطابع الذى انبعه مولاى الحسن ، وأصبح سياسة تقليدية ينحو عليها من بعده من الملوك هو عدم تفضيل دولة على أخرى فى المغرب ، وتكوين الدولة المغربية بالمعنى الحديث ، أى تسوية الشعب فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين دين ودين ، وعنصر وآخر ، والمحافظة على الاستقلال إزاء كل دولة أجنبهة مسامة أو مسيحية . و بفضل الصرامة التى انبعها جلالته ظل الغرب عامن من سائر الاعتداءات الأجنبية ، والثورات الداخلية برغم طل الفرنسيون والأسبان من محاولات لتوطيد أقدامهم فى البلاد .

وقد وضمت هذه السياسة الرشيدة الأجانب المتزاحين على المغرب في ممركة أسابق عنيف للحصول على الحظوة لدى الملك ، ونيسل مصادقته على بمض أمانهم ، كا ألزمت فرنسا التي تعتبر الدولة الأكثر إلحاحاً في إضاعة الاستقلال المغربي وامتلاك دولته مجهود جيارة التصفية طريقها من العراقل التي تضعها الدول المزاحة لها . وهكذا نراها تعمد إلى إيطاليا فتتفق معها على التنازل عن صوتها في مراكش مقابل تنازل فرنسا لها عن أي إدعاء في طرابلس وليبيا ، وذلك في سنة ١٩٠٢ . ثم تنجيح في عقد الاتفاق الودي المشهور سئة ١٩٠٤ الذي تتنازل فيه عن مزاحتها المنجلترا في وادي النيل بينها تعترف لها هذه عراكش كمنطقة نفوذ فرنسي ، ثم تمكل دسائسها بتقسيم البلاد بينها و بين إسبانيا على أساس أن تكون الأسبانيا منطقة في شمال المغرب لحابة شواطنها من الجوار الفرنسي .

قضى مولاى الحسن ، وولى بعده مولاى عبد الدريز ، وكان ما زال صغير السن ، فاستمر وصيه الوزير أحمد فى متابعة السياسة الحسنية ، ولسكنه لم تمض عليه خسة أعوام حتى قضى نحبه ، وبقيت المملسكة الشريفة فى يد عاهل حسن النية ، ذكى الفؤاد ، ولسكنه حديث السن ، وليس له من الإرادة ما يستطيع بها القضاء على دسائس الانتفاعيين الذين أحاطوا بالقصر ، يكيدون للدولة ، ويعملون اللاجنبى ، ولكن سياسة النوارن الدولى ظلت مع ذلك مى سياسة الدولة الخارجية إلى النهاية .

وطبيعى أن يتقوى شره فرنسا بعد أن ضمت لصفوفها دولا ألاناً طالما زاحتها فى الموقف ، وقاومتها فى التنفيذ ، ولـكن دولة رابعة كانت ما تزال تنتظر حصتها ، وقد تجاهلتها فرنسا أولا اعتباداً على أنها أيدتها من قبل في مؤتمر مدريد ؛ تلك هى الدولة الألمانية التى حاولت الحكومة الشريفة أن تمد لها اليد ، وفى جانبها الدولة العلية . ولكن المانيا اتبعت سياسة غامضة لا ترمي لأكثر من المحصول على قسط من النفوذ الاقتصادى أو السياسي فى بقعة ما ، ولذلك انتهى الأمر بتنازلها لفرنسا مقابل قطعة من الكونغو والتوغو .

لكن الشعب المغربي لم يقف عند انتظار المون الذي تسديه دول مزاحمة أو حليفة بل بحث عن مخرج ينجيه من تهافت المستحمرين وتآمر الكائدين والخائنين ، وقد قامت في البلاد حركة وطنية ابتدأت أولا تحت رعاية الشيخ ماء العينين لمقاومة الغرنسيين في أقصى جنوب المغرب الذي هو شنقيط ، والتف من حولها مختلف القبائل وشتى الأوساط العاملة . وكانت هذه الحركة تنتظر من المولى عبد العزيز أن يقوم بالمستحيل لدفع كل اعتداء أجنبي ، كما كانت ترجو الحصول على نظام دستورى من شأنه أن يساعد على المقاومة .

وقد فكر اللك فى إرضاء شعبه واتقاء الأجنبى بتأسيس مجاس الأعيان يعتبر نواة صالحة للتطور الدستورى المنشود . وطالما تحدث الفرنسيون عن القاومة التى قام مها يجلس الأعيان المغربى ، وطالما أخذوا على عبد العزيز اعتذاره عن قبول اقتراحات الدبلوماسية الفرنسية بأن ممثلي الشعب قدرفضوها ، وأن رجال الدين لم يقبلوها . كما فكر الملك في وضع حد الموقف الفرنسي ، وانتب هو وانتبه مستشاروه إلى أن وضعية المغرب يجب أن توضع تحت البحث الدولى ، وأن وغائب الملك ورغائب الأجانب بجب أن تواجه في مؤتمر عام ياتزم فيه الكل بما يجب أن تواجه في مؤتمر عام ياتزم فيه الكل بما يجب أن بمضى . وه كذا انعقد مؤتمر الجزيرة الحضراء في ١٥ يناير . الى الله بونيه سنة ١٩٠٦ من ممثلي خس عشرة دولة .

#### \*\*

لقد قضى هذا المؤتمر على الاجتيازات التي اعترف بها مؤتمر مدريد لقرنسا، وقضى على كل معاهدة سرية بينها و بين غيرها من الدول ، واعترف بحرية المغرب واستقلاله ، والكنه وضع فرنسا في موقف بمقار من جهة تكليفها ببعض الإصلاحات البوليسية وغيرها ، ولكن هذه الإصلاحات أصبحت تعتبر عهمة دولية كلفت بها فرنسا من طرف دول المؤتمر ، وهي مستوولة عنها أمامها ، فوضعية البلاد بهدا الاعتبار أصبحت وضعية دولية ، لا ثنائية بين المنرب وفرنسا ، كما كانت تويد ذلك هي ، ولقد صرح وزير خارجية انجلترا لفرنسا : وفرنسا ، كما كانت تويد ذلك هي ، ولقد صرح وزير خارجية انجلترا لفرنسا : وفرنسا ، كما كانت تويد ذلك هي الفاء تاماكل الماهدات السرية التي سبقت ، بيد أنك إذا حصلت في مها كش على مهاكن عامل ، وإذا لعبت دورك مع ألمانيا بلباقة واخا ظلامفر لنا مع مهور الزمن من أن نعترف لك مجايتك على مهاكش . الح) وإذا فالدبلوماسية للتربينه ، والحركة الشعبية تجحما إلى حد ما في مقاومة الدسائس واذا فالدبلوماسية المغرب وضمان استقلاله .

و إذا كانت الدول قد صادقت على هذه الماهدة فإن الشعب المغربي لم يقنع عا احتوت عليه ، لأنها و إن قضت على ما هو أخطر منها ، فإنها سمحت الهرنسا عركز ممتاز في البلاد ، والمغاربة لا يريدون أن يعترفوا لفرنسا ولا لغيرها بمركز لا يمترفون به للجميع ، والأجانب بالنسبة إليهم كلهم سواه . وبما أن مولاي

عبدالمزيز قد تورط في المصادقة على ما فعله ممثلوه في المؤتمر ، و بما أنه لم يعد قادراً على مقاومة التغلغل الفرنسي في أقصى الجنوب ، فقد رأى الشعب أن خير وسيلة المتحرر من النزاماته القديمة والأخيرة جو الثورة التي هي العملية الأخيرة التي تفزع إليها الشعوب عندما تريد المحافظة على تراثها . وتقدم الوطنيون بلهبون حاس الشعب ، ووضع رجال الدين كتباً تدءو لمقاومة البضائع الفرنسية ، وتغنى الشعراء مرة أخرى بأناشيد الجهاد ، واندلع لهيب الثورة ، وأعلن خلع المولى عبدالعزيز ، ومبايعة المولى عبدالعزيز ،

بو يع عبد الحفيظ أولا بمراكش تحت إشراف الشيخ ماء العينين الذي رأى أن صديقه عبد المريز قصر في حق الدفاع عن موريتانيا ، ولكن الأمر لم يتم له إلا بعد بيعة مدينة فاس وجامعتها الكبرى

تمتبر البيعة الحفيظية التي كتبها بفاس وطنيون ممتازون ، ووضع صيغتها السيد أحمد ابن المواز أحد رجال الفكر إذ ذاك — ميثاقاً قومياً ودستورياً من الطراز الأول ، وهي تشترط على الملك الجديد :

. أولا — أن يُعِمُّل جهده في استرجاع الجهات المقتطعة من الحدود المغربية . ثانياً — أنَّ يهادرٍ بطرد الجنس المحتلِّ من الأماكن التي احتلها .

ثالثًا — أن يسمى جهده في إلغاء معاهدة الجزيرة لأنه لم يرجع للشعب فيها . رابعًا ﴿ أَنْ يَعِمُّلُ عَلَى إِلغَامِ اللَّامِتِيازَاتِ الأَجْنِينَةِ .

خاماً - ألا يستشير الأجانب في شئون الأمة .

وهكذا تمتيز هذه البيعة عقداً بين اللك والشعب يخرج بنظام الحكم من المسكية المطافة إلى ملكية مقيدة دستورية . فليس من حق السلطان منذ الآن أن يبرم أبة معاهدة تجازية أو سلمية ( مدنية أو اقتصادية ) إلا بالرجوع للشعب ومصادقته . وتقييد المعاهدات المسموح بعقدها بعد الاستشارة بالمدنية والاقتصادية

يرمى لمدى بعيد هو تجريد الملك والشعب من حق عقد أية معاهدة من شأنها أن عس بشؤون الأمة . ونحن نرى في هذه العبارات العتيقة معنى يتفق وروح ميثاق حقوق الإنسان الفرنسية الذي ينص على أن السيادة كامنة في الشعب ولا تقبل التفويت ، كا نرى في روح العقد وضع أساس الدبلوماسية العلنية من قبل أن يضعها الأوربيون أنفسهم .

و إذاً فالثورة الحفيظية رمت إلى أمرين أساسيين :

أولا — القضاء على الدسائس الأجتبية بالمحافظة على الاستقلال التام .

ثانيًا — القيام بإصلاح سياسي يسير بالأمة نحو نظام دستورى ممتين .

وسنرى كيف أن هاتين الغايتين ظلتا المحور الذى تدور عليه كل حركاتنا الاستقلالية منذ ذلك الديد إلى اليوم . ولم تحض إلا مدة يسيرة على هذه البيعة حتى نشط الدستور بون الذين سبق لهم أن كانوا السبب فى تأسيس مجلس الأعيان ، وكانوا السبب فى الثورة ، ووضعوا مشروع دستور كامل نشروه فى جريدتهم (لسان المغرب) التى أصدروها بطنجة . ولا يمكننا أن نمر دون الوقوف عند هذه الحركة النبيلة التى تعتبر السلف الصالح لحركتنا الاستقلالية التى ننشرف بالانضواء تحت لوائها اليوم .

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1] - [1] - [1] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - [2] - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| †/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TI (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## جماعة لسات المغرب

لم 'يمنَ بلد بضياع في تار يخه كذل ما منيت به مهاكش في جميع عصورها وَلَمْذَا فَإِنْنَا لَا نَسْتَطَيِّعَ أَنْ نَعْرِفَ كَثَيْرًا عِنْ هَؤُلًا. الوطنيين الذِّين كَانُوا يقومون بهذه الحركات المظيمة ، وكل ما نعلمه أن هنالك جاعة من الشــــباب الناهض من بينهم السيد المهدى بن الطالب الفاسى ، والسيد سعيد الفاسى ، والسيد عبد الحفيظ الفاسي ؛ والسيد أحمــد ابن المواذ ، والسيد أحمد الزبدى ، كانوا يقومون على جمعية سرية لتنوير أذهان المارية ، ومقاومة الاحتلال الأجنى ، وأن جماعة منهم ومن غيرهم كانت تتحرك أقلامها بالكتابة في الصحف الحرة التي أنشئت بطنجة ، وفي جريدة (الحاضرة) التي كانت لسان الوطنيين التونسيين . ومن جهة أخرى فقد كانت فئة من المشايخ ترمى المشاركة في وضع انقلاب مغربي متخذة في ذلك منهج التصوف والإغراق في ادعاء الكرامات، بعضها كان يستمد قوته من رجال الدولة المثمانية ، وبعضها من بعض الدول المستعمرة ، وكانت هذه الفئة تلاق معاكسة من الوطنيين أنفسهم ومن بعض المصلحين السلفيين ، وتختلف هي الأخرى فيما بينها ، فيبدو في الميدان الشيخ ماء العينين بفكرة شبهة في ألوانها بمناهج الشيخ السنوسي لتوحيد الطرق وأتباعها ، و بدعى أنه مؤاخ لها ، وأنه حصل على إذن روحى بتلقين سائر الأوراد وكل الأدعية . وينجح الشيخ ماء العينين في دعوته وينضوي تحتها جماعة من المخلصين من رجال الدولة ورجال الوطنية ، وتسود البلاد روح صوفية في الدين وفي القومية ، وتمتزج العادات الطرقية بالرغبة في الإصلاح السياسي إلى حد أن جمض المرتزقة من قراء المولد يضطرون لاستعال كلة الدستور في قصة المولد النبوي مجانب التصلية التي كان يرددها الجهور ، فيقرأ الفاصلة من فواصل المولد ، ويردد

معه الجهور: (دستوريا الله . دستوريا رسول الله 1) وهكذا تتصوف الدعوة السياسية لتكوين الروحانية الشمبية ، ويشترك الحرافي والمجدد والخائن والمخلص في خدمة غاية واحدة ، هي غاية الوطنية المغربية في التحرر والاستقلال والإصلاح السياسي والاجتماعي .

ولكن الحرك الداخلي للحركة عقل جبار مساير للتطور الفكرى في العالم الإسلامي والعربي أن الداخلي للحقيق الإسلامي والعربي ، يجد في طريقه الحرافة فيستغلما ، ويؤلب الكل لتحقيق ما يريده من إصلاح وتحرير . وابس في استطاعتنا أن نعرف تماماً هذه العقول التي وضعت الدستور المغربي الأنها كانت تضني علي نفسها كثيراً من الفحوض الذي كانت ترى فيه سر نجاحها .

ومهما يكن فإن ( لسان المغرب ) الأسبوعية الوطنية قد حفظت لنا من حسن الحظ مشروع الدستور المغربي ، و بيض المقالات التي تدل على ما كان يجيش بخواطر رجال العمل الوطني في ذلك العهد .

وَقِدَ فَقَلَتِ مِجَالَةً ( الْمُعْرَبُ الْجُدَيْدُ ) فِي أَحَدُ أَعَدَادُهَا الْفَقَرَةُ الْآنَيَةُ مِن إحدى مَقَالَاتُ ( لَسَانُ لَلْمُربِ ) ، وهي كافية للتدايل على أن الحركة حركة شباب ناهض ذي أنجاه قومي مضبوط . وها هي ذي الفقرات :

بما أن الوقت قد دعا إلى الإصلاح ، والشبيبة العصرية قد هلات قلومها ، والشرحت صدورها له ، وجلالة سلطانها الجديد (عبد الحفيظ) يعرف لزومه . فنحن لا تأنوا جهداً في للناداة بطلبه على صفحات الجرائد من جلالته ، وهو يعلم أننا ما قلدناه بيعتنا ، واخترناه لإمامتنا ، وخطبنا وده رغبة منا وطوعاً من غير أن يجلب علينا بخيل ولا رجال ، إلا أملا في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصانا إليها الجهل والاستبداد ، فعلى جلالته أن يحقق رجاءنا، وأن يبرهن للسكل على أهليته ومقدرته على ترقية شعبه ، وعلى رغبته في الإصلاح ، وجدارته بإدارة ما قلدته أمته .

والذي ترجوه منه قبل كل شيء هو فتح للدارس ونشر المارف ، وأن

يكون التعليم الابتدائي إجبارياً ، وأن يولىذوى الكفاءة والاستحقاق والأهلية ويقرب إليه ذوى العقول الراجحة والأفكار الحرة الراقية ، ويحترس من الوشاة والجواسيس الذين يشوهونله رعاياه ، و يحولون بينهم و بينه . وفي بلاطه الشريف من هذه الميكروبات القتالة جيش كبير ؛ فإن لم يحترس منها ويقاومها نقلت إليه جراثيم وبيئة ممدية . وبما أن يداً واحدة لا تقدر على إنهاض شعب من وهدة السقوط ولاعلى إصلاح إدارة مختافة كإدارة حكومتنا فيجب أن تكون الأبدى المتصرفة والمقول المفكرة والأفكار المدبرة كثيرة متكاثفة على العمل. وعليه فلا مناص ولا محيد لجلالته من أن يمنح أمته نعمة الدستور ومجلس النَّوَّابِ ، ومن إعطائها حرية العمل والفكر لتقوم بإصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا الحاضرة السلمة والمسيحية . والدول الحاضرة يوم كانت مستبدة ، وكانت سأمَّاتها مطلقة لم تكن لها كلة مسموعة ، ولا ما يدل على أنها دول قديرة ، وحيث خلص الله تلك الأروا-ع من شبكة الاستبداد والرق نهضت تلك الدول من وهدة سقوطها ، وتنقلت في أطوار الـكالات حتى وصلت اليوم إلى ما وصابت إليه ، وكنى حجة على هذا أمة اليابان ؟ تلك الشمس المشرقة في آفاق آسيا التي كانت فى مؤخرة الدول قبل أر بعين سنة ، وأصبحت اليوم فى مصاف الدول العظيمة ، وانتصرت ذلك الانتصار المجيب على دولة من أعظم دول العالم (روسيا) ، وغير بميد عنا الانقلاب المحيب ألذي حصل في دولة تركيا العلية إثر منح جلالة أمير المؤمنين لشعبه الدستور ، وأمره بجمع ( مجلس المبعوثان ) . فعسى أن نقتدى به ونقوم بخدمة بلادنا ونسمى جهدنا في إصلاح حالتها ٥ . .

أليس في هذا النموذج من المقالات التي كان يدعو بها الوطنيون لأفكارهم في ذلك المهد ما يكني للدلالة على أن أمتنا كانت سائرة في طريق الخلاص لولا استمجال المستعمر بن الأمر ، وهجومهم علينا بطريق القوة الغاشمة التي شغلتنا في شأن الدفاع عن النفس أمداً طويلا 11 يشتمل مشروع الدستور المفر بى على أربعة أقسام: القسم الأول يتضمن القانون الأسامى للأمة ، والقسم الثانى هو النظام الداخلى لمنتدى الشورى ، والتسم الثالث يتضمن نظام الانتخابات العمومية ، والقسم الرابع يتضمن ما سماء واضعو المثيروع بقانون الجزاء المفر بى .

ويقضى الشروع بتأسيس هيئة تعرف ( بمنتدى الشورى ) تتركب من مجلسين : مجلس الأمة ، ويجلس الأشراف . والهيئة بمجلسها تعتبر أعلى هيئة في البلد ، ورأيها فوق كل رأى ، ولها حق مهاقبة كافة الإدارات والدوائر الحكومية وحق الإلغاء والإيقاف . والتنقيح بالزيادة والنقيص فها يخص مواد الدستورخاص بمنتدى الشورى ، ولا يعمل بقراره في هذا الموضوع إلا بعد المصادقة اللكية عليه .

ويهتم القسم الأول من الدستور بشأن « الحمايات الخاصة » التي وطدها عقد مدريد فينص على ما يأتى :

المادة الخامسة والسبمون: لا يسوغ لأحد من أبناء الدولة المغربية أن يتخذ حماية دولة من الدول إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة في للمادة التاسمة والسبمين...

المادة السادسة والسبعون : كل شخص بحتمى بدولة من الدول سراً بدون أن يعلم المخزن ( الحكومة ) ويأخذ رخصة بالحماية لا تعتبر حمايته ، ويجرى عليه الجزاء المرتب على ذلك فى قانون الجزاء .

المادة السابعة والسبعون : لا يجوز لأحد من أبناء السلطنة المغربية المتخذ حماية دولة من الدول أن يدخل في الوظائف الحجزنية .

المادة الثامنة والسبعون : كل موظف في إحدى وظائف الدولة اتخد سراً حماية دولة من الدول ثم ظهر أنه من المحتمين يعزل للحال من وظيفته دون أن تعتبر حمايته ، و يجرى عليه الجزاء المرتب على ذلك في قانون الجزاء .

المادة الحادية والثمانون : كل مُختَمَ قديماً قبل إعلان الدستور بدولة من الدول

بهتى على حمايته ، وعلى الحكومة أن تعاملهم معاملة تبعية تلك الدولة المحتمى مها بدون فرق ولا ممييز .

المادة الثانية والتمانون : كل من رجع من المحتمين إلى تبعية الدولة المغربية يقبل رجوعه و يحق له أن يتمتع كسائر أبناء الأمة بكل حقوقه الشخصية والمدنية .

و بنص الدستور فيا يرجع للتعليم على وجوب تأسيس مدارس ابتدائية للبنين وأخرى للبنات ، ومدارس ثانوية ، وتنظيم جامعة القرويين في في أبهان عصرى ، وتنص المادة الثامنة والتمانون على أن التعليم بالمدارس كله بإلجان هائلة ولايموض ، والنفقات اللازمة المدارس ينظر فيها منتدى الشورى ويقروها في تغيلة تقديم فيها من من خزينة الدولة ، و بعضها من ربع الأوقاف وأملاك الدولة و بعضها من الأمة ، وخصوصاً الأغنياء ، كما تنص على أن التعليم الابتدائى إجبارى للذكور .

وتسمح المادة النسمون بتأسيس المدارس الحرة لسكل راغب فى ذلك من المغار بة والأجانب .

وتلزم المادة الثانية والتسمون منتدى الشورى بأن (يهتم فى سنته الأولى بسن وتنظيم قوانين لكل إدارة من إدارات الحكومة للوزارات والمحاكم فى القصبات ولدار النيابة ، والمحاكم القضائية ، والمدول ، ولأمانة المستفاد (وزارة المالية) ، وللحسبة ، ولأمانة الديوانات ، وللمسكرية ، وللضرائب ، وللجبايات وغيرها . فيكون لكل من هذه الإدارات والأمور الحزنية قانون خاص بها تسير بموجبه وتعمل بمقتضاه .

\* \* \*

لقد اشتمل مشروع الدستور على الجوانب التى كانت تشغل بال النخبة المثقفة فى البلاد ، وهو وإن لم يكن الدستور الذى يمكننا أن ننشد، اليوم فهو يشتمل على النواة الصالحة التى وضعت الانجاء المغربي فى ناحية الديمقراطية الشعبية ، وقد كان لنشر هذا الموضوع في صحف المغرب صدى رددته تونس وغيرها من البلاد العربية .

والذي يهمنا من هذا هو أن الحركة الشعبية في البلاد كانت ترى في المولى عبد الحفيظ رمزاً لمقاومة الأجنبي ، وتنشد منه فيا يخص المصلحة القومية إلغاء سائر الامتيازات ، وفيا يخص الإصلاح السياسي الحروج بالدولة من النظام الأوتوقراطي إلى حكم ديمقراطي تقكن به الأمة من مراقبة أحوالها و إصلاح شؤونها ، ولسكن الضغط الدولي ورفض فرنسا الاعتراف مجلالته أدى به إلى صلوك سياسة رأى فيها الشعب مهاودة لم ينتظرها منه ، ولذلك بدأ يغلي و يفور ملتمساً من ملكه تنفيذ الوعود ، وانتهى الأمر بهجوم الجيش الفرنسي على فاس (حاضرة البلاد) ، و إعلان الحامة في ٣٠٠ مارس سنة ١٩١٢

# 2 المقاومة المسكرية

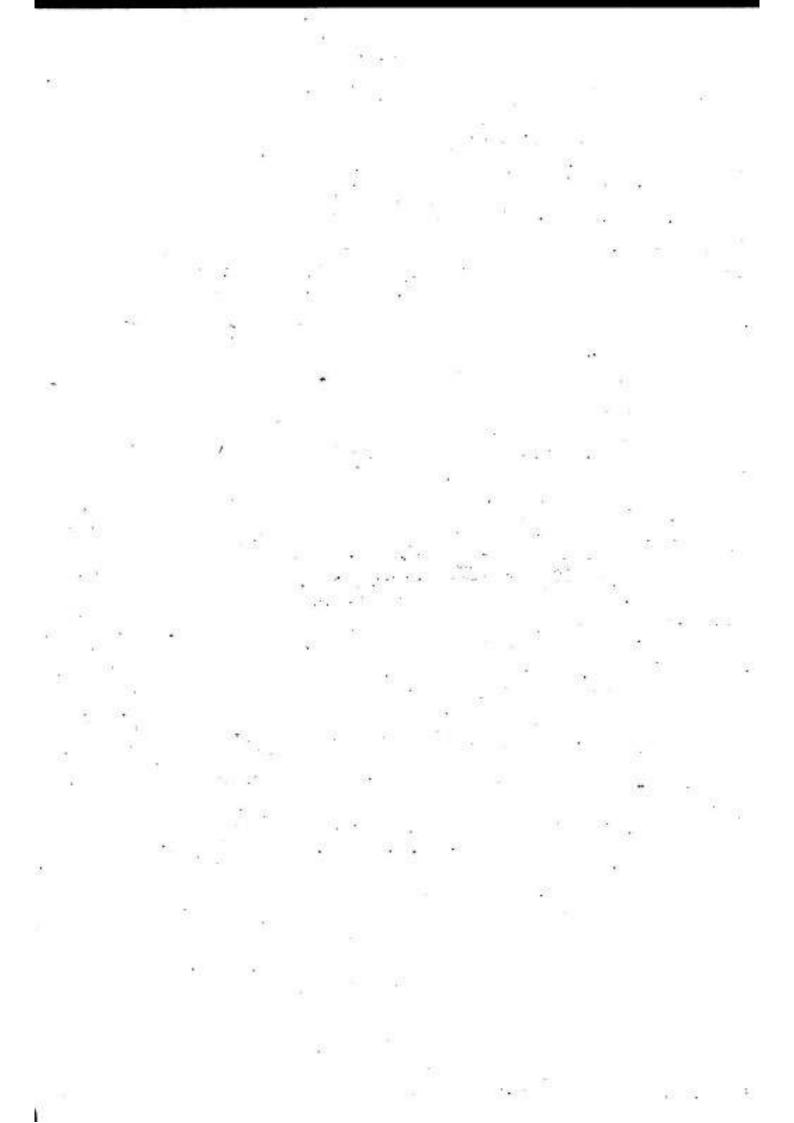

لم بكد خبر إعلان الحاية يشيع في المدينة الفاسية ، حتى أعلن الجيش اللكي الثورة على قائده الأعظم ، وقتل الجنود ضباطهم الفرنسيين ، وامتد الهياج للشعب فثار هو الآخر ، ووقعت معارك ما تزال تعرف بالأيام الدامية . وحاصر ٢٠ ألفا من البوادى المجاورة المدينة برياسة الزعيم الحبخاي ، وسرت الثورة في سائر الشهال والجنوب والأطلس المتوسط . ولقد وجد الجنرال تجورو في (الحجرة الحكملاً) على بعد ١٥ كياو متراً من فاس خريطة مجموع المعابات محضرة على أحسن ما يرام من الوجهة المسكرية ، وقد حددت بها مذاهب المحلة (الجيش) والتكتيكات التي ستتبع ، وتشتمل على دعوة المكاربة والمسلمين من غير استثناء) .

وقد وحد الفرنسيون القيادة ، وعينت فرنسا الماريشال ليوطى — الذى كان بالفيلق العاشر ببروتانيا — مقياعاً وقائداً أعلى لجيش الغزو الفرنسى في مراكش كلها . وقد كلفه حصوله على بمض المراكز التي هيأت له طرق المواصلات بين عملياته في المجاوع : ٥٦ ألف جندى في سنة ١٩٦٣ ، و ٧٠ ألفًا سنة ١٩٦٣ ، و ١٩٨ ألفاً سنة ١٩١٣ ، وأدى ذلك إلى مصاريف باهتظة ، وقروض عديدة ، هيجت انتقاد البرلمان الفرنسى .

واقد أعلنت الحرب الـكبرى ، والمغرب كله — باستثناء أكبر المدن والموانى — فى ثورة عنيفة ضـد الاحتلال الأجنبى . وتنقسم مناطق الثورة إلى أربع جهات :

٢ - جبالة والريف ( في شمال المغرب ) .

٣ - مركز الأطلس المتوسط.

٣ - الأطلس ألكبير ( بجنوب المغرب ) .
 ٤ - تافيلالت وآيت عطا ( في الجنوب المغر في أيضاً ) .

### ١ - جيالة والريف :

نزل الأسبان مدينة مليلة وسبتة المغر بيتين في القرن الخامس عشر عندما كان بنو الأحر ملوكا على غرباطة ، وجعلوا منهما مدينتين أسبانيتين بإضافة بعض الجزائر الصغيرة الملاصقة الساحل الريني وهي بادس والنكور ( الحسيات ) والجعفرية .

وفى سنة ١٩٠٣ عقد بين فرنسا وأسبانيا انفاق بإيعاز من الوزير دولـكاسى تقرر فيه إعظاء المنطقة الشمالية لأسبانيا فى حالة غزو فرنسا لمراكش..

وفى سنة ١٩٠٩ جمع الأسبان بضواحى مليلة جيشاً ذا ثلاث فرق ، وقرروا غزو الريف ، فانبرى لمقاومتهم بطل الريف الأول السيد محمد آمزيان ، واشتد القتال بين الفريقين مدة سنتين تكبد الأسبانيون فيها خسائر كبيرة يقدرها مؤرخوهم بعشرة آلاف قتيل ، من بينهم الجغرال بينيتو ، والجغرال فيكاريو ، وقد أبلت قبيلة القلمية في هذه المواقع البلاء الحسن .

وفى سنة ١٩١٣ حاول الأسبان الهجوم على الشاون فاصطدموا بقبائل جبالة ، ودار بين الفريقين قتال كبير انتهى بحصر الأسبان فى مدينة تطوان ، ولم يخمد إلا بعد أن انفق الأسبان مع الريسولى الذى استطاع أن ينشر نفوذه على قبائل جبالة الشمالية ، ثم عقد مع الأسبان هدنة دامت إلى سنة ١٩١٨ ، ولذلك اضطرت أسبانيا لمهادنة قبائل الريف طيلة الحرب الكبرى تأميناً لمواصلاتها بين مايلة وسلوات والناظور ، واستمر الحال هادئاً حتى مدأت معارك البطل عبد الكريم التي سنجمل الحديث عنها من بعد .

### ۲ – مرکز الألملس المتوسط :

أما مركز الأطلس المتوسط فقد جرت به معارك عديدة منذ سنة ١٩١١ إلى سنة ١٩٣٣ . ويمكننا أن نستخلص منها — إذا نظرنا إلى مجموعها — أربع مراحل عظيمة الأهمية :

الأولى - اقتراب الجيش الأجنبي ومحاولة انصاله بالجبال ؛ وتشتمل على :

- (۱) مواقع بني مطير سنة ١٩١٣ .
- (ب) مقاومة تادلة حتى احتلالها سنة ١٩١٣ .
  - (ج) مواقع خنيفرة سنة ١٩١٤ .
- (-د ) عمليات تأدلة من سنة ١٩١٥ إلى سنة ١٩١٧ .

الثانية — مهاجمة عقر كتلة القبائل في الأطاس للتوسط ؛ وتشتمل على :

- ( ۱ ) خرق أزرو ميدلت سنة ١٩١٧
- ( ب ) مواقع زایان و بنی مقیلد من سنة ۱۹۲۰ إلی ۱۹۲۳

الثالثة : مهاجمة الشاطيء الشهالي لوادي العبيد ؛ وتشتمل على :

- ٠ ( ١ ) مقاومة عربالة سنة ١٩٢٦
- ( ب ) مهاجمة وادى العبيد سنة ١٩٣٩ ، ١٩٣٠ ، ١٩٣١ .

الرابعة : مهاجمة العدو للأطلس المتوسط ؛ وتشتمل على :

- ( ا ) مقاومة آيت يحيى سنة ١٩٣١ ١٩٣٢
  - (ب) استبسال آیت إسحاق سنة ۱۹۳۲
    - ( ج ) مهاجمة بساط البحيرة سنة ١٩٣٢
- د ) مواقع ملول والأطلس الأعلى ، وحصار كردوس و بادو وصراع الكوسى سنة ١٩٣٣

### ٣ - الأطلس الكبير بجنوب المفرب:

كانت سياسة ليوطى في هذه الجهة التي تشمل على قواد كبار. هي مجاملة هؤلاء القواد واستالتهم فرادى لما لهم من السلطة في وسط القبائل. ولكن الروح القومية قضت على نفوذ هؤلاء الأفراد ، وأفسدت على ليوطى سياسته التي لم يستطع إنجازها في الأطلس المتوسط نظراً للنظام الديمقراطي السائد هناك والذي لا يكاد يوجد مسه تسلط معنوى لفرد ما . وبرجع الفضل في توحيد قبائل الجنوب إلى الشيخ ماء العينين وولده الهبة الذي كون من حوله حركة وطنية بالمعنى الدقيق للكلمة ، وكافح الفرنسيين مطارداً هؤلاء القواد الكبار حتى بالمعنى الدقيق للكلمة ، وكافح الفرنسيين مطارداً هؤلاء القواد الكبار حتى احتل مدينة مراكش ، ثم انهزم في موقعة سيدى أبي عثمان ، واستمر هو والقبائل الملتفة من حوله بالساقية الحراء طيلة أمد الحرب الكبرى ، ولم تنته مقاومة الأطلس الكبير وسوس إلا سنة ١٩٧٥

## ٤ — تافيلالت وآيت عطا في الجنوب المغربي أيضاً : .

استمرت هذه الجهة في مقاومتها للفرنسيين مدة ٢٣ عاماً قاد معاركها أولا الشريف السملالي الذي يعرف بموحاً وحو نيفروطن ، وهو بطل تافيلات الذي عدد الفرنسيين بخطر كبير سنة ١٩١٧ فوجهوا عليه جيشاً من مكناس بقيادة الجغزال بو يميرو ذراع ليوطى الأيمن ، وأمدوه بجيش عين الصفراء من الجزائر واستمر الجيشان في قتاله مدة أر بع سنين تسكيد فيها الفرنسيون خسائر عديدة ومات بها كثير من الضباط ، وأصيب بو يميرو برصاصة في عوده الفقري كانت السبب في موته بعد سنتين . أما الشريف السملالي فقد اغتيل ، وخافه في تدبير القبائل وقيادة حملاتها أبو القاسم النقادي الذي واصل المقاومة إلى سنة ١٩٣٥ حيث استسل ، ولا يزال معتقلا بمدينة عيون سيدي ماوك إلى اليوم .

ذلك هو إجمال مراحل للقاومة المفربية للدفاع عن الاستقلال ، ولو أردنا أن نفصل هذه المواقع ونتحدث عن رجالها ، لاضطررنا إلى كتابة مجلدات ، كاما مليئة بأخبار البطولة وأنباء الشهامة المغربية التي لم يسبق أن سجل التاريخ الحديث مثلها لشعب من شعوب الأرض على الإطلاق . ولذلك برى أن نجتزى بإجمال الحديث عن الحرب الريفية إلى لها من العلاقة بتسكون الحركة الوطنية القائمة ، ولأن بطلها السكبير قد عاود الجهاد عل رأس «لجنة تحرير المغرب العربي» منذ نروله بأرض السكانة .

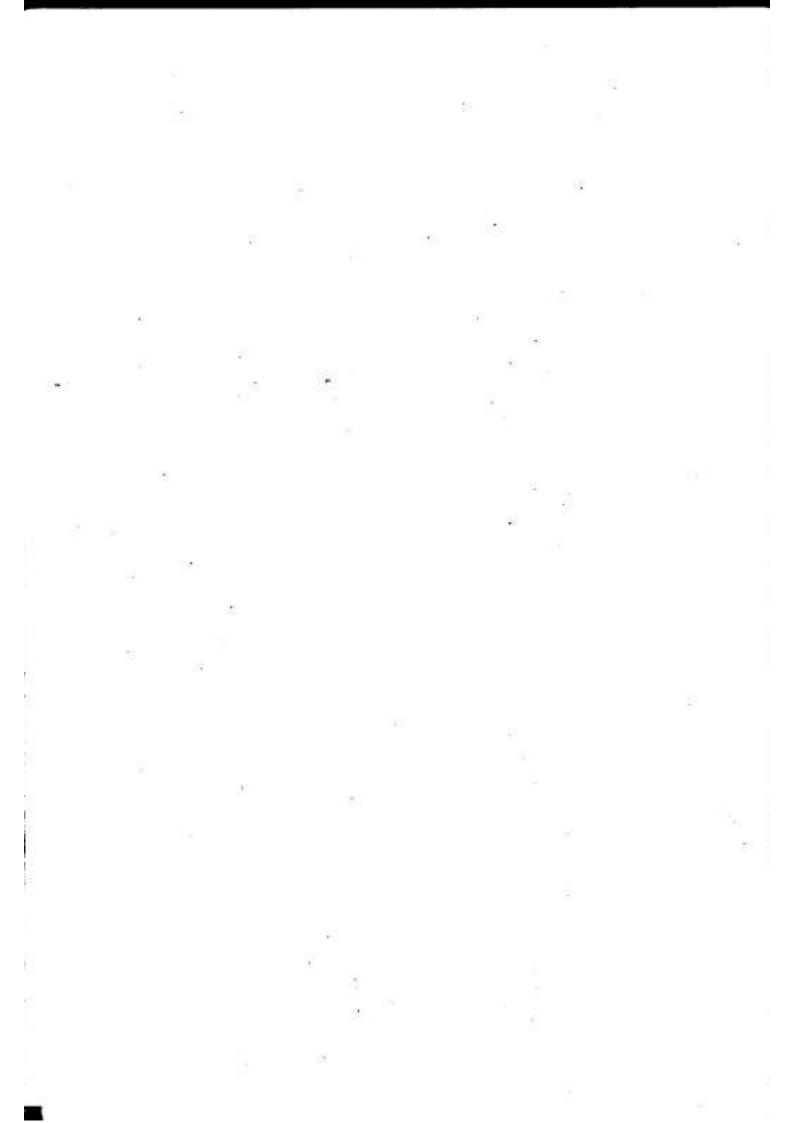

# الحرب الرينية

أشرنا في الحديث عن مواقع الأطلس السكبير إلى الروح القومية التي بمنها الشيخ ماء الميدين وولده الهبة كرد فعل لروح القبلية التي أراد ليوطى بسياسة القواد السكبار أن يبعثها من مرقدها . والحقيقة أن الدفاع الإقليمي الذي كان يسود المقاومة المنربية في كثير من الجهات كان يخيل لبعض الأبجانب وبالأخص الفرنسيين أن الروح القبلية تفيدهم كثيراً في كسب الأنصار وتشتيت المقاتلين ، كما أنها تمهد السبيل لإدارات الشؤون السياسية لتعمل عملها في تفرقة شمل السكتل المتحدة كي تسود عليها ، وقد كانت حركة الهبة الوطنية أكبر مظهر رأته السلطات الفرنسية للتكتل القومي في المغرب ؛ إذ شاهدت القبائل المديدة المتساكنة فيا بين مدينة مراكش والسنفال كلها تتجمع تحت قيادة شخص واحد ، متناسية كل الاعتبارات المجلية ، مدافعة عن فسكرة واحدة هي استقلال المغرب ووحدته .

ولقد شهد أحد كبار الفتح الفرنسي الجنرال ا . جو يوم في كتابه عن الرابرة المفرب وعمليات استتباب الأمن في الأطلس المركزي » بما يأتي : ( الأسلوب العزيز على المار يشال ليوطى : « أظهر القوة لئسلا تستمماها — ووب طريق ساوت جعفلا » لا يمكن تطبيقه على هذا الشعب المتحبس في الدفاع عن استقلاله إلى آخر رمق من حياته . والذي أدهشنا كثيراً هو أن أخلص القبائل للسلطان ثارت عليه حينا وقع الحاية ، وكانت أشد مقاتلة لذا وتقسباً علينا من بعض القبائل التي عرف عنها أنها تثور بمختلف المناسبات ) . ويقول بعد ذلك : ( إذا كانت مجهودات إدارة الشؤون الأهلية قد كللت بالفشل ، فذلك لأن خصومنا برفضون أن بتقهقروا إزاء قوتنا إلا إذا بذلوا كل ما يملكونه من

جهد فى المقاومة). ويقول قبل هذا: (إنه كثيراً ما نستحضر أمام فشل محاولتنا هذه السكامة التى قالها الماريشال بيجو: «حقيقة من المضحك والمؤلم مما أن نسمع ونقرأ ما يقوله كتابنا وخطباؤنا الذين ينصحوننا بأن نستممل كوسيلة لجاب خصومنا أسلوباً عادلا، وأن تجعل العرب يحسون عذوبة تقاليدنا وفوائد مدنيتنا، إن هذا شي جميل وعال بدون شك، واقد تذوقته أنا أكثر من كل أحد، ولسكن كيف نفعل هذا مع شعب يفر من قربنا، ولايترك أمامنا إلا مقاتلين أشداء بجيبون عن الجل العاطفية بإطلاق الرصاص ؟ 1 »).

تلك هى الروح المغربية حقاً . إن الشعب لم يقبل الاقتراب من الفرنسيين ولا من الأسبان ، ولم يرد الاغترار بادعاء انهم لم يجيئوا إلى المغرب فاتحين و إنما وردوا عليه ممدينين مساعدين . واقد ظهر باجماع الكل على الدفاع مهما كانت الوسائل المتبعة أن القومية المغربية راسخة ، وأنها فوق كل الاعتبارات العصرية مستمدة من روح الدفاع عن النفس الذي هو حق طبعي للانسانية كلها ولكن هذه الروح ستنجل أكثر من كل مهمة أخرى في الحرب الريفية

التي عرف بطلها عبد الكريم كيف ينسق أساليبها وينظم مناهجها .

كان والد محمد عبد السكريم هو الذي استأنف تنظيم المقاومة للا سبانيين بعد أن فشلت كل محاولات هؤلاء لإقناعه بالخضوع لهم والامتثال لحكهم ، وحاصر ( تفريست ) حيث وقف عندها نيماً وعشر بن يوماً ، ثم سقط مريضاً ، وخلف لابنيه محمد وتحمد ميراث الدفاع عن الريف وتخليص المغرب كله من يد الأجنبي . وكان أول ما قام به الزعيم عبد السكريم هو تحوير مركز ( دار أبارا ) الذي استولى عليه الأسبان ، وقد استطاع أن يخلصه بثلاثمائة مقاتل كانوا معه ، وأن يطرد العدو بعد معركة شديدة خسر فها الأسبان أر بعائة جندى وستة من الضباط ، وغنم فيها الريفيون كثيراً من البنادق والمدافع والذخيرة .

وكان لهذا النصر أثره في توحيد صفوف الريفيين من حول الأمير، والقضاء على كل الدعايات التي كان يقوم بها خونة مغرضون ضداً عليه وعلى عائلته . ثم هجم الجنرال سيلفستر فى جهة (سيدى بيسان) فى الشمال الغربى مرف (أنوال) ، ولسكن جنود الأمير دحرته وكبدته خسسائر فادحة تقدر بثلاثمثة وأربعة عشر قتيلا بينها خسر الريفيون سبعة عشر من رجالهم .

ثم جوت إحدى المعارك السكبيرة التي تعرف عمركة «أبوال» ، وكانت شديدة وقوية ؛ إذ كان الجنرال سيلفستر يهجم فيها كل يوم ، ويزداد اشتداداً وقوة في كل هجوم ، واستمرت المعركة ستة أيام اضطر فيها العدو إلى الانسحاب و إخلاء مركز أبوال وكل المراكز التي من حولها . وكان تقهقر الأسبانيين في شكل هموب مربع لم يحتج معه مواطنونا الريفيون أثناء متابعتهم لاستعال السلاح ، وسقط بانهزام الأسبان أكثر من مائة مركز حربي في يد عبد الكريم ، وكانت الطريق مليئة بالقتلي ، وغنم المجاهدون مائتي مدفع وعشرين ألف بندقية وكميات وفيرة من المسدات والدخيرة وزهاء المليون خرطوشة وعدداً كبيراً من السيارات والحافلات وغيرها من حاجيات الجيش ، وبلغ عدد الأسرى سبعائة شخص . وتعتبر هذه الهزيمة الأداة الفعالة التي منحت عبد الكريم الوسيلة المحادية لتنظيم جيش ذي عتاد ومواد لم تكن له وسائل عبد الكريم الوسيلة المحادية لتنظيم جيش ذي عتاد ومواد لم تكن له وسائل النصر و بيمثها اليتين بالظافر ،

وأعقبت هذه المركة موقعة سربية عظيمة أخرى هي « موقعة عربت » ، فقد انكسر فيها الأسبانيون الـكساراً شنيعاً وفظيماً ، وقد وصل الجيش الريني إلى قرب مليلة .

وفى سنة ١٩٢٢ و ١٩٢٣ كان الأسبان قد أعادوا تنظيم فلولم وتجهيز جيوش عديدة ، فارسلوا قوات عظيمة بقيادة الجنرال برانجي ، فهاجمت الريفيين وجرت بين الفريقين معارك على طول خط مليلة - كوبا - الحسيمة ، كانت سجالا بين الطرفين . ثم هجم الريفيون هجوماً صادقاً على الأسبان فردوا العدوعلى أعقابه إلى مليلة بعد ما كبدوه خسائر كبيرة ، وسلبوا كل ما معه من ذخيرة وعتاد .

وحينا علمت الحسكومة الأسبانية بهذه السكارية عقدت مجلساً حربياً قرر وقف الزحف والسمى للاتفاق، فسافر رئيس الوزراء وزملاً وه إلى مالقة واستدعوا الجنرال برانجى القائد العام بمنطقة الريف والمقيم العام بالمنطقة الأسبانية من المغرب، فبلغوه قرار الحسكومة ولكنه عارض فى ذلك كل المعارضة.

وقد استأنف برانجي هجومه الجديد في شهر مارس من سنة ١٩٢٢ حيث حشد ٥٠أاف مقائل بالحسيمة ، وقوى عظيمة أخرى بناحية مليلة الاحداق بجبل بني عروس أملا في مهاجمة عبد الكريم بأجدير.

وفى اليوم الخامس والعشرين من الشهر قام الريفيون بهجوم عنيف عام على طول الخط، وحمى وطيس المركة حول الحسيمة، وشاركت فيها المدفعية الريفية المهرة الأولى، ودامت المركة كامل أسبوع فتك فيه الريفيون بالعدو فتك ذريعاً، وتم لهم النصر، وقتل من جيش الجغرال برانجي ٥ آلاف جندى، وأسر ٣ آلاف، وجرح الجغرال نفسه بجرحين خطيرين في صدره، وسافر إلى مدريد حيث قرر مع أركان حربه العدول عن خطة الهجوم على أجدير، والاكتفاء بجمع القوى حول مليلة لتوسيع منطقته حول مينائها.

أما الريفيون فلم يحفلوا بقرار أركان الحرب الأسبانيين، بل واصلوا هجومهم ودمروا عـذة مراكز أسبانية ، وأغرقوا بوارج جر بية ، وشاركت سفينتهم الوحيدة في هذا الهجوم ، وقد أثر عمل الريفيين أثراً كبيراً في معنوية الأسبان فهاجت خواطر الشعب .

وعلى أثر هزيمة الحسيمة انتدات حكومة مدريد المثرى الأسبانى (ارشيفاتا) للتفاهم مع عبد السكريم على عقد هدفة تعتبر مقدمة لصلح يعقده المطرفان ، وتفك فيها الأسارى فوصل السفير لا جدير ، وعقد مع الأمير عدة اجتماعات انتهت بالاتفاق على الهدفة المؤقتة ، وفك أسرى الأسبان مقابل مبالغ تؤديها أسبانيا لحكومة الريف ، مع تسريح جميع المسجونين الريفيين ، وقد جرت عدة مخابرات لعقد الصلح لم تؤد إلى نتيجة عملية ؛ إذ كان الريفيون جرت عدة مخابرات لعقد الصلح لم تؤد إلى نتيجة عملية ؛ إذ كان الريفيون

يطالبون باستقلال المغرب الشمالى عن أسبانيا ، بينما لا تريد أسبانيا أن تعــد بأكثر من استقلال داخلى .

وفى سنة ١٩٢٣ عاود الريفيون الهجوم بقوة تبلغ ٧٠٠٠ مقاتل على سفح جبل درسة — شفشاون فاستولت على سراكز العدو الأمامية . ثم لما لم تنجح فى التغلب على مركز ترياس — وجهت همتها إلى مدينة (داغيت) حيث وقعت هناك معارك هائلة أصلى الريفيون فيها الأسبان ناراً حامية ، وحاقت أثرها بالعدو موقعة (عربت = أثوال) وأصبح الجيش الأسبائي في خطر ، وصرح المسؤولون بأن القضية أصبحت حرجة جداً .

وقد الجتمع مجلس الوزراء الأسباني على إثر هذه الحوادث ، وقرر انتداب وقد المفاوضة مع عبد الكريم في عقد الصلح ، فوصل الوقد الطوان ، وانتدب الأمير اثنين من رجاله وعقد بين الطرفين مؤتمر هام تكررت فيه الاجتماعات دون أن يصل إلى حل مهض ، وقد كان الوقد الريق متمسكا بمنتضيات الميثاق الوطني ، بينها كان الأسبانيون لا يمنحون إلا بمضاالترضيات البسيطة ، وقد كتب سكرتير الوقد الأسباني إلى وزير خارجية الريف رسالة ، كل ما يعرض فيها هو أن لا تقع المفاوضة إلا في منح نوع من التغيير الإداري والاقتصادي في القبائل الريفية ، وفي الوظيفة أو المنصب الذي يشغله الأمير عبد الكريم بصفته نائباً عن خليفة السلطان في حكومة الريف ، وقد صرح السكرتير بأنه لا تمكن أي مفاوضة فيا يرجع للاستقلال أو لإلغاء معاهدة الحاية .

ولكن وزير خارجية الريف أجاب على هذا العرض بكتاب طويل من أم ما جاء فيه : (إن الحكومة الريفية التي تأسست على قواعد غصرية وقوائين مدنية تعتبر نفسها مستقلة سياسيا واقتصاديا آملة أن تعيش حرة مثل سائر الشعوب ، وترى لنفسها أحقية امتلاك تراثها قبل كل دولة ، وتعد الجانب الاستعارى الأسباني معتديا غاصباً لاحق له فيا بزعمه من نشر الحاية على حكومة الريف ؟ لأن الريف لم يعترف مهذه الحالة أصلا ولن يعترف مها ، بل برفضها رفضاً ، ويلتزم أن يحكم نفسه بنفسه ، ويسمى فى نوال حقوقه الشرعية التى لا نزاع فيها ويدافع عن استقلاله التام بكل الوسائل الطبيعية الح ).

ولما لم ينجح مؤتمر تطوان عادت الحرب إلى الاشتعال ، وتوالت المواقع التي أصبح النصر فيها حليف الريفيين ، والتي لا تريد أن اسردها جميعاً . وفي سنة ١٩٣٤ انضمت القبائل التي تقيم في المربع الواقع بين نهر تطوان والانجوة ووادى اللو ، وطريق تطوان — شفشاون إلى المجاهدين ، وانقضت على جيوش الأسبان من كل جهة ، فزاد ذلك وضوحاً في الحركة القومية التي لم تعد خاصة بقبائل الريف ، بل شملت غيرهم من قبائل الجبل ، كا أعطوا الحرب قوة مادية ومعنوية كان لها أثر مفعول في الهرام كل الجهات الأسبانية ، وتابيتها القوات المفرية من ( الفندق ) إلى ( المرائش ) ، وسدت الطريق بين طنحة وتطوان ، واقتر بت من تطوان من الجهة الأخرى .

وحينظ جاء الجغرال بر عودى ويغيرا الدكتانور الأسباني إلى تطوان ، وعقد مؤتمراً عسكريا ضم اثنى عشر قائداً أسبانياً ، وقرروا إعلان الأحكام الغرفية في سائر أنحاء المفرب المهالي ، واستقدام بها بر القوات التي بأسبانيا ، وبولي بنفسه وظيفة القرر العسائيا ، وبولي بنفسه وظيفة القرر العسائم ويادة على كونه رئيس حكومة مدريد ، وقرر عدم مهاجمة النواحي (لداخلية ، والا كتفاء محالية الموادي، والدخول في مفاوضات مع البطل عبد المالكرة من المالكرة من المالكرة من المالكرة الموادي المالكرة المالكرة الموادي الموادي الموادي المالكرة المالكرة الموادي المالكرة المالكرة

المنظمة التي المرافزة عن ويغيرا السنهود ( إرشيغانا ) ، وعين الأمير ضهره السيد محد بن مجدى ، وقد عرضت أسبانيا على الأمير السلح على أساس تخليها عن المواقع التي جلت عنها ، فلم يقول المندوب المؤرى ذلك وطالب :

ير ١٠ - ما بأن لدفع أسهالها ١٠ مليونا من ( البسيطات ) كتيمورض .

المسير بالمرأن يجلو الأسبان عن مرازكش إلى حدود مايلة وسبتة ما

وإذا قبلت أسبانيا هذه المبادى يبحث فى أسرالصلح وتبادل الأسرى .
 ولكن الأسبانيون لم يقبلوا هذه الشروط ، وبدأ وا ينسحبون من مائتى مى كار من سما كزم تطبيقاً لقرار المجاس الحربى .

وما وصل الجيش الأسباني للخط الذي قرر الوقوف عنده حتى ثارت قبائل الانجرة الناطنة وراء ذلك الخط فيما بين تطوان وحدود طنحة ثورة ألقت الرعب في نفوس الحاة ، وهددت جيشهم بنكبات عظيمة ، وقطمت عليهم وسائل المون والاتصال .

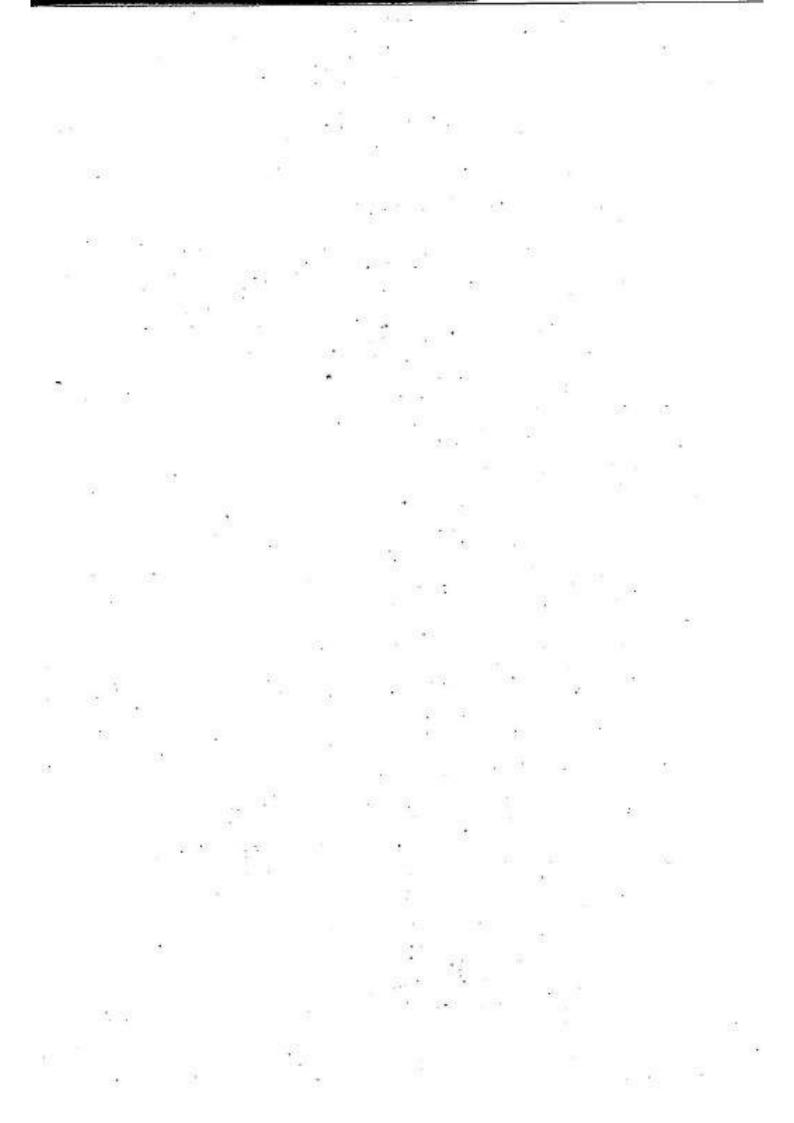

# الحرب مع فرنسا

لقد كانت سياسة الأمير عبد الكريم في بادى، الأمرية تعمل بكل مجهوداتها الملا تنضم فرنسا لأسبانيا في مقاومة الحركة التحريرية ، وكان يرى أن الأوفق لنجاح القضية هو العمل على كسب الوقت ، وتمديد أمد المجاهلة لفرنسا ريثا يتم إقصاء أسبانيا عن المنطقة الشهالية بالمرة ، وكان الفرنسيون في بادى الأمر ينظرون إلى عمل عبد الكريم بكامل التحفظ ، وحاول الماريشال ليوطى أن يربط مع عبد الكريم علاقات ظاهرها الود و باطنها المكر والخداع. ولكنه في الوقت نفسه كان يرفع تقاريره للحكومة الفرنسية ، مبيناً ضرورة الحذر من قيام حكومة حرة في جزء من المغرب مجاور المنطقة الفرنسية ، لما في الحذر من قيام حكومة حرة في جزء من المغرب مجاور المنطقة الفرنسية ، لما في خلك من الخطر على سلامة الشهال الأفريق . نعم كان ينصح فرنسا بالتربس حسى أن تستطيع أسبانيا قهر الريفيين وحدها فلا تضطر فرنسا لخوض غرات حرب ، ربحا تواجه فيها تضحيات مادية ليست بحاجة إليها .

ولـكن الفرنسيين لم يستطيعوا الصبر ، بل تقدموا لمهاجمة قبائل ورغة التي تعتبر حصوناً أماميــة الدناطق الريفية بدعوى حماية القبائل التي تحت النفوذ الفرنسي من مهاجمة الريفيين .

非非特

وقد روى مؤلف « مذكرات عبد الكريم » بقلمه : أن الأمير كتب إليه فى بيان الأسباب التى حملته على الدخول فى حرب فرنسا ما نوى فائدة نقله لما فيه من الدلالة على الرغبة القومية التى كانت تملأ نفس الزعيم الريني ، وتدفعه للعمل على تحرير شامل لسائر مناطق المغرب الأقصى :

قال الزعيم « اقد أحدث تقدم الفرنسيين إلى « وادى ورغة » ثورة كبيرة

بين القبائل الريفية ، فتوسلت بذلك لإخضاع بعض القبائل الجبلية الريفية التي كانت ما نزال معتصمة بحبالها لا بحرك ساكناً لمساعدتنا في هدف الحرب التي نقوسل بها للوصول إلى استقلالنا ، ولما تمكنت من إخاد الفتنة بين قبائل غارة وصنهاجة أخذت أهاجم الراكز الأسبانية واحداً بعد الآخر ، ولقد حدثت مناوشات على الحدود بين الفرنسيين والريفيين أثناء جلاء الأسبان كان السبب مناوشات على الحدود بين الفرنسيين والريفيين أثناء جلاء الأسبان كان السبب الباشر لوقوعها عدم وجود حدود طبعية بين المنطقتين ؛ فإن هناك شقة واقعة في الشمال الشرق من فاس تسمي ( وادى ورغة العليا ) لم يقدم أحد على احتلالها الشمال الشرق من فاس تسمي ( وادى ورغة العليا ) لم يقدم أحد على احتلالها الأن ، ولكن الفرنسيين يدعون أنها جزء من البلاد المشمولة بحايتهم ، فإلى هذه الشقة بعث سنة ١٩٢٤ قوة من المجاهدين انضم إليهم رجال القبائل الوطنية ، واعتصموا كلهم بمواقع منيعة ، وأخذ رجال الأمير يتلقون تعلياتهم منه رأساً ه قال الأمير :

« إن هذه الشقة كانت تحت سيطرة الريف المباشرة لما أقدم الفرنسيون على احتلالها أخيراً ، وسيان عندى إذا كانت أسبانيا تمدها تابعة لها أو كان الغرنسيون يحسبونها جزءاً من البلاد المشمولة بحايتهم ، ما دامت الحكومة الريفية لم تعترف قط بتقسم المغرب الأقصى إلى مناطق مشمولة بحايات أجنبية عنافة » (١).

وأياما كان فإن فانح مايو من سنة ١٩٢٥ كان بدء حرب شــديدة بين حركة التحرير الريفية وقوات فرنسا .

ولقد استمرت المعارك الشديدة بين الطرفين ، وتوالى انهزام الفرنسيين أمام المقاومة العظيمة التي بدلها المواطنون المغاربة من أجل التحرر ، وبدأت القبائل تنضم من تلقاء نفسما اللابحاد القوى الملتف حول الأمير عبد الكريم ، واضطرت الحكومة الفرنسية لنقل الماريشال ليوطى وتعيين مسيو ستيغ بدلا عنه ، كا عينت الجنرال تولان قائداً أعلى للمعليات ، وكلفت الماريشال بيتان

<sup>(</sup>١) ترجة الأستاذ عمر أبو النصر في كتابه : بطل الريف من ١٧٨٠ .

بمهمة تسييرها . و بعد ما نظم المار يشال وسائل القتال فى المنطقة الفرنسية توجه إلى سبتة وتطوان لتنسيق العمليات مع الجنرال بريمو دى ريفيرا .

وقد الدهش الفرنسيون والأسبان لاستمرار المقاومة المغربية ، وقوة الدفاع والهجوم التي ظهر بها المسكافون المغاربة ، ودقة الخطط والتوجيهات العسكرية حتى رددت الصحف الفرنسية والأجنبية إعجابها ببطولة الشعب المغربي واستبساله في الدفاع عن نفسه . وقامت في كل من أسبانيا وقرنسايشتوكة شعبية تعان الاستياء من عليات استجارية أدت إلى تيتيم كثير من اللائينا والمائلة الشقاء بعديد من الأرامل وطالب العملة في كل من البلدين بمتوقيف المائلة الشقاء بعديد من الأرامل وطالب العملة في كل من البلدين بمتوقيف المائلة الشقية والاتفاق مع المغاربة على أساس مقبول .

و إذاء ذلك صرح رئيس الوزارة الفرنسية بأنه تم الاتفاق مع أسبانيا على شروط الصلح المراد عرضها على عبد السكريم ، وهذه الشروط تضمن لأهل الريف حريتهم التامة في شؤونهم الزراعية والاقتصادية والادارية تحت سيادة سلطان المنرب الأقصى الاسمية ، وقد يطلب من الأمير التسلم ببعض المطالب الخاصة بالسلاح ، ولايطلب منه تسلم كل معداته الحربية . ولكن هذه المطالب لم تتفق مع ما يريده الأمير من حرية تامة لسائر مناطق المنرب ، ولذلك لم تؤد إلى النتيجة المقصودة منها .

لقد كانت الحرب مع فرنسا قاسية وشديدة ، وكان الأمر فيها سجالا بين المفارية والفرنسيين ، ولا بمكننا أن نسرد هنا مواقعها ولا أيامها المجيدة لأن ذلك يخرج بنا عن الغاية التي نقصدها من هذا البحث ، ويكني أن نقول إن موقعتي ( البيبان ) و ( السكيفان ) وأمثالها هزت أركان القوة الفرنسية — الأسبانية ، وجعلت الماريشال بيتان بجلب كل ما لفرنسا من محتلف القوات البرية والبحرية والجوية التي قهرت من قبل بها المانيا في فيردان ، ولذلك لاغرابة أن نرى القوة تفوز على الحق مؤقت كم خصوصاً بعد أن قام جماعة من أدعياء المشيخة كمبد الرحن الدرقاوي وحميدو الوزاني بنعث الضعف في نفوس بعض أتباعهم باسم الرحن الدرقاوي وحميدو الوزاني بنعث الضعف في نفوس بعض أتباعهم باسم

الدين ، والدين منهم ومن تعاليمهم براء ، وانتهت هذه الحرب التحريرية بتسليم الأمير يوم ٢٥ مايو سنة ١٩٢٦ فنقل إلى فاس ومنها إلى منسنى (كارينيون) حيث بتى هو وأخوه وعمه واحدًا وعشرين عامًا .

#### \* \* \*

هذه الحرب الريفية من الوجهة العسكرية ، وقد رأينا كيف استطاع قائدها العظيم أن يحشد فيها كل القوات المعنوية التي كانت كامنة في الشعب ومحتاجة لمن يحركها في سبيل الدفاع عن حريته ، ولقد أخبرني الأمير عبد الكريم : أنه وصل الاتفاق بين الأفراد والجاعات إلى حد أن ذوى الثار الذين لم يكونوا يكلمون رازئيهم تثاخوا معهم ، وتناسوا كل ما بيهم من حزازات ، وسامحوا قاتلي آبائهم وأقاربهم في سبيل المثل الأعلى الذي بعثه هذا الزعم النبيل في نقومهم ، وألبهم للدفاع عنه والموت في سبيله ، وهذا المشل الأعلى لم يكن نقومهم ، وألبهم للدفاع عنه والموت في سبيله ، وهذا المشل الأعلى لم يكن بوست الانجليزية تقول : إنه لم يقم دليل على أن وراء القتال الناشب الآن بين بوست الانجليزية تقول : إنه لم يقم دليل على أن وراء القتال الناشب الآن بين المغاربة والفرنسيين عاملا دينياً ، ولكن روح الكبرياء القوى هو الذي يحتدم في صدر عبد الكريم ، وهو مظهر من مظاهر مبدأ تقرير الممير الذي وصفه مستر في صدر عبد الكريم ، وهو مظهر من مظاهر مبدأ تقرير الممير الذي وصفه مستر في صدر عبد الكريم ، وهو مظهر من مظاهر عبارة محشوة بالديناميت » .

ولقد وجد الأمير من الشعب إخلاصاً وافياً وثباتاً وتفانياً لا يضاهيه إلا ماتتحدث به الروايات عن سير الأعاظم وصفات الأبطال، ولقد حاول المستعمرون الفضاء عليه بمختلف الوسائل فلم ينجحوا، وفكروا في قتله غيلة ولكن إخلاص قومه له كان بحول دون تنفيذ ذلك بصفة من الصفات.

حدثنى الزعيم محمد بن عبد الكريم بالقاهمة: أن الكولونيل مونيستيربو القائد الأسباني لممركة النكور اتفق ذات مرة مع محمد بن الحاج محمد أفقير للمكنى عند الأسبانيين ببايز يكي على سم الأمير، وكان حاضرا على الاتفاق ابن سعيد السلاوي، وجمل أفقير قدينة مم، وجاء معه ثلة من الإسبانيين حاملين

عديداً من الديناميت لنسف دار الأمير بعد سمه . وما وصل إلى أجدير حتى بلغ الأمير ما قدم من أجله ، وقدم له القدينة ، وحمل له الأسبانيين الذين معه كأسارى ، وناهيك بإخلاص هذا الرجل الشعبي الذي أقل ما يقال عنه إن إخلاصه لبلاده لم يكن واضحاً إلى حد ألا يثق به الأسبانيون ويتآمروا معه على الفتك ببطل الربف ، و بضعوا تحت تصرفه أفراداً من مواطنيهم للقيام بالاستفادة من الدهشة التي تعتري الجهور بعد قتل رئيسه .

أما بعض أدعياء الطرق الذين اختاروا خدمة الأجنبي على تأييد الإسلام والوطن ، فقد احتاط منهم زعماء الريف ، وقضوا على كل من استطاعوا القضاء عليه منهم ، ولكن الثقة الشعبية في هذه الطبقة لم تبكن ضعيفة إلى الحد الذي لا عكنهم معه أن ينفثوا سمومهم ، خصوصاً في أوقات تضعف فيها القوة العسكرية وقد حاول الأمير أن يصلح من النفسية العامة بنشر السلفية في الأوساط ، ولكن على بستطيع أحد أن يغير ذهنية شعب كامل في بعض سنوات ؟ ا

ولقد أخبرنى الفقيه أبولحية الذى كان وزير العدل فى الحرب الريفية ،
ثم ننى إلى آسنى بعد نهاية الحرب: أن البطل عبد السكريم كان يلزمه مطالعة
كتاب التفسير للشيخ رشيد رضا ، وغيره من كتب الإصلاح الدينى قاصداً
بذلك تنوير فكره ، وكان رحمه الله من أسرة تعتقد فى الكثير من الخوارق ،
وتتبع أربابها دون تفريق او تمييز .

وروى محرر الماتان العسكرى : أن عبد الكريم قال له : محن المسلمين لا نزال في غفلة ممضة ، ومن الحق أن نفعل ما بريده بنا المصلحون من الرجوع إلى الفطرة الإسلامية الأولى ، ونفيذ العادات والتقاليد التي تمسكنت من الإسلام والمسلمين ، والتي ليست من الدين في شيء أبداً .

ولقد حاول الفرنسيون فى دعايتهم أن يجعلوا من رعيم الريف مجرد ثائر راغب فى الملك أو ناقم يطالب بالسلطان ، والكن الأمير لم يتأخر عن التصريخ فى الوقت المناسب بأنه لا يرغب إلا فى تحرير البلاد ، وأنه لم يثر ولن يثور أبداً على العرش للغربي الذي ظل أسلافه مخلصين له دائماً ، كما أكد الأمير بمجرد وصوله لبور سعيد : أنه دائم الولاء لجلالة ملك المغرب الأقصى ، وبلغ الأمر بالأمير إلى أنه يكره تسمية ما قام به باسم الثورة ؛ فقد كنت أتحدث مرة ممه في شيء ما ، وقلت له : « إن هذا كان زمن الثورة الريفية » ، فظهر التأثر في وجهه وقال لى : « لماذا تسمونها الثورة ؟ ! » إنها لم تكن إلا حرب تحرير من الأجنبي ودفاع عن الوطان » .

# دستور الجهورية الريفية

ومن حسن الحظ أن هدده الحركة التجريرية كانت كسابقتها ذات انجاه ديموقراطي يرمي لتحسين حالة الشعب ، في الوقت الذي تعمل فيه للذود عن كيانه وحماية حوزته ، ولم يكن تأسيس الجهورية عدولا عن فكرة المليكية في نظر من قاموا به من زعماء الريف ، ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا يستطيعون الدكلام باسم ملك المنرب الذي جملته ظروفه القهرية في منطقة النقوة الفرنسي، ولم يريدوا أن يقموا في الحطأ الذي وقع فيه الهبة ووالده ماء الميئين حينا أعلنا نفسهما ملكين بعد أن كانا من محلمي العرش والمدافعين عنه ، ولذلك فقد وجدوا حلا وسطاً هو تأسيس نظام مؤقت عكنهم من تنظم الإدارة وتدريب الجهور على أن يحكم نفسه بنفسه ، ومثى تم التحرر الكامل اسائر أبناء الوطن سلموا على أن يحكم نفسه بنفسه ، ومثى تم التحرر الكامل اسائر أبناء الوطن سلموا البلاد المحررة اصاحب العرش ، ولم يطالبوا بأكثر من تطبيق نظام دستورى يحقق رغبات الشعب في مهاقبة أعمال الدرلة والتعاون على تسييرها .

ولذلك ما حصل عبد السكريم على انتصاراته الأولى على الأسبان حتى فكر في عقد مؤتمر شمبي بدعو إليه ممثلي القبائل ويتناول و إيام دراسة الأحوال ، ويتفق معهم على نظام تأسيسي نسير به حكومة المقاومة وينتظم به شئونها ، وقد لبي للجيم هذه الدعوة المباركة طائمين ، ووقف فهم البطل خطيباً يستمرض العلاقات التاريخية بين المغرب وأنتسبانيا ، وما كان من شأنها مع الدرب في المختلف التاريخية بين المغرب وأنتسبانيا ، وما كان من شأنها مع الدرب في الأندلس ، ويوضح الأعمال الهمحية التي ارتكبوها في البلاد ، والفائة التي نزمون الإنجاد والتضامن ، فاتفق السياد على وجوب الدفاع إلى آخر رمق ، ورأوا أن خير وسبيلة للنجاح هو السكل على وجوب الدفاع إلى آخر رمق ، ورأوا أن خير وسبيلة للنجاح هو تأسيس مجلس عام يكون هو للرجم الأعلى ، ويكون له برنامجه الذي يسير

عليه ، ويؤلف حكومة وطنية تدبر الشؤون وتضع القوانين والأنظمة اللازمة . وفعلا تشكل هذا المجلس العام باسم « الجمعية الوطنية » من جاعات القبائل والأهلين والمشايخ والقواد طبقاً للعادة المدبعة في المغرب الأقصى ، وكانت هدد الجمعية هي التي تمثل إرادة الشعب ، وتتولى تنظيم السكفاح وإدارة البلاد ، وأول اجتماع عقدته كان سنة ١٩٢١ ، وأول قوار اتخذته هو إعلان استقلال الوطن ، وتأسيس حكومة دستو به جمهورية برأسها محمد عبد الكريم بصفته زعم الحرب وتأسيس حكومة دستو به جمهورية برأسها محمد عبد الكريم بصفته زعم الحرب التحريرية . وكان ذلك يوم ١٥ محرم سنة ١٣٤٠ هجرية (١٩٢١ م) .

ثم والت الجمعية الوطنية عقد اجتماعاتها، قوضعت للبلاد دستوراً مبدؤه سلطة الشعب ، إلا أنه لم يفصل بين السلطتين التشريعة والتنفيذية طبقاً لما جرى به العرف الدستورى في البلاد الديموقراطية ، بل وضع السلطتين مماً في بد الجمعية وجعل رئيس الجهورية هو رئيسها ، وأوجب على كل شيخ وزعيم وقائد من أعضاء المجلس تنفيذ للقررات التي تقرها الجمعية ، وقد راعت الجمعية في اتباع هذه القاعدة تقاليد البلاد وعاداتها .

ويغس الدستور على تشكيل وزارة ذات أربعة مناصب، وهي : مستشار رئيس الجهورية ، ( القائم مقام رئيس الوزار، ) ، ووزير الخارجية ، ووزير المالية ، ووزير التجارة . وأما ماعدا ذلك كالداخلية والحربية فقد أبقاها الدستور لاختصاص رئيس الجهورية .

ويعتبر رجال الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجهورية ، وهو وحده المسؤول أمام الجمعية الوطنية ، وهذا متفق مع تقاليد البلاد التي تجمل الملك مسؤولا مباشرة أمام الشعب ، ومتفق كذلك من جهة أخرى مع الحاجة الحربية التي تقضي بتركيز المسؤوليات في يد شخص واحد .

و بعد ما أتمت الجمعية وضع الدستور شرعت فى وضع ميثاق قومى يصبح المثل الأعلى الشعب مجاهد من أجله و يمتوت فى سبيله ، ومن مواد الميثاق القومى الذى أقرته بعد عدة جلسات :

- ١ عدم الاعتراف بأى معاهدة لها مساس بحقوق البلاد المغربية و بخاصة معاهدة ١٩١٢ .
- حالاء الأسبان عن المنطقة الريفية التي لم تكن في حوزتهم قبل إبرام المعاهدة الأسبانية الفرنسية سنة ١٩١٢ .
- الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية الجمهورية (الاستقلال عن أسبانيا وفرنسا).
- ان تدفع أسبانيا تعويضاً ثاريفيين عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء الاحتلال في السنوات الإحدى عشرة للاضية ، وفدية للأسرى الذين وقموا في أيديهم .
- ٦ إنشاء علاقات ودية مع كانة الدول دون تمييز وعقد محالفات تجارية معها .

و إذن فالحرب الريفية كانت مع تمسكها بوحدة التراب المغربي في ظل الدوش العلوى ترمى إلى أمرين: استقلال البلاد، وتمتيمها بالحسكم الدستورى، وقد ظل هاذان الأمران غابة كل الوطنيين المناربة منذ فجر القرن العشرين إلى اليوم

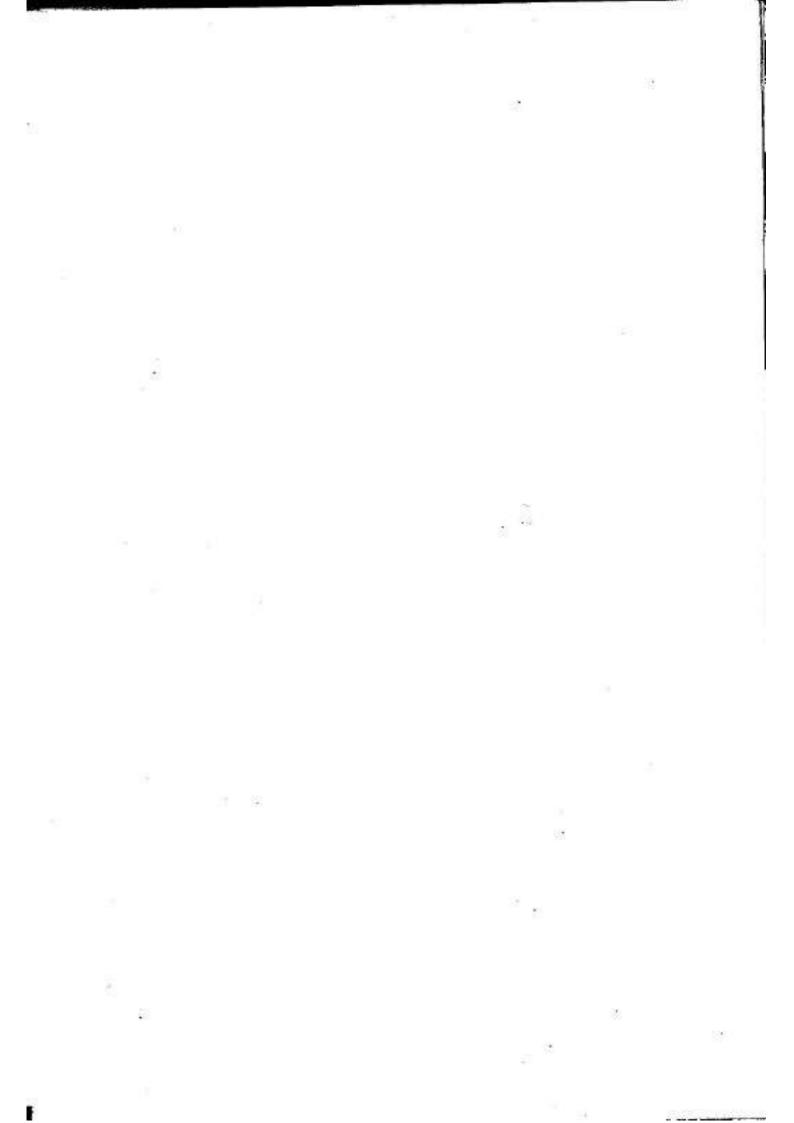

#### 3

# المقاومة السياسية

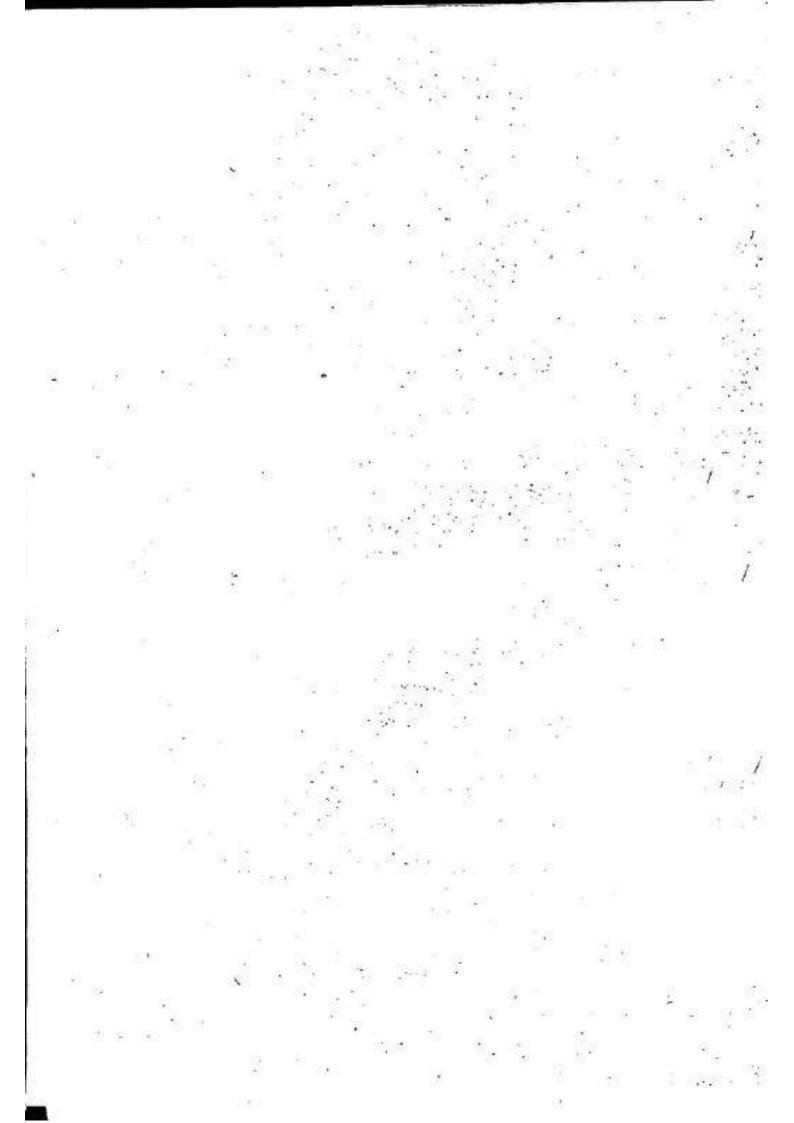

## الحركة الوطنية بعد الحماية

بكاد العهد الذى يفصل بين ٣١ مارس سنة ١٩٦١ و ١٦ مايو سنة ١٩٣٠ أن يكون عهد كفاح عسكرى محض ، لأن الأغلبية الساحقة من سكان البلاد أعلنت الثورة بعد توقيع الحاية ، ولم يمكن إخضاعها لها إلا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجية ، ولأن نخبة الجيل الذى سبق الحاية أو عاصرها التبحأت كلها إلى الجبال تقود الثورة وتدبر السكفاح ، والذين غلبتهم القوة على أبرهم أصيبوا بدهشة العسكرى المغلوب الذى لا يستطيع أى عمل بعد تجريده من السلاح ، فكان لزاماً لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينتظر نشوء جيل جديد متشبع بروح المقاومة السلمية التي لا تعطى السلاح المقام الأول في كل معركة . وايس معنى هذا أن المغرب الأقصى ظل بعيداً عن كل مقاومة في المناطق وايس معنى هذا أن المغرب الأقصى ظل بعيداً عن كل مقاومة في المناطق المحتلة ، بل اقد قام في ذلك بكل ما يستطيعه من مجهود ، والكن الذي نعنيه هو أن كل الأعمال التي قام بها إذ ذاك لم تكن إلا إعدادات لمعنوية الشعب وتهيئته التجديد الكفاح بصورة جديدة غير الصورة التي اعتادها بوم كان لكل فرد بندقية ولكل قبيلة قائد مغوار .

ومن أهم الحركات التي بدت في هذه المرحلة : الحركات التي كانت تعمل النشر دعاية الحجار بين المغاربة ، وتأليب الجماهير لهم . وقد وقع اعتقال عدة أفراد وتفتيش عدة بيوت والعثور على كثير من الأسلحة التي كان يهربها المدنيون لإخوانهم المجاهدين .

وطيلة الحرب الريفية كانت تعلق على الجدران وتوزع على البيوت الرسائل والنشرات التي كان يبعثها البطل عبد الـكريم يدعو فيها الرؤســـاء والعلماء لتأييد ومؤازرة حركته التحريرية وقد اكتشف عام ١٩٧٤ بالدار البيضاء مركز مهم للدعاية للأمير عبد الكريم وقبض على أشخاص كثيرين من رجاله ، وصودرت كيات من النشرات العربية تحرض الوطنيين على الثورة ، وهاجر وفد من الشبيبة إلى أجدير برئاسة صديقنا عبد القادر التازى .

وقام العال المغاربة فى فرنسا بعدة مظاهرات تضامنية ، وعقدوا مؤتمراً عاماً ( بجون فيليهه ) سنة ١٩٢٥ وجهوا منه للزعيم عبد السكريم تحييهم معلنين تآزرهم مع المغاربة المجاهدين على طرد المستعمرين الأسبان ، وأقام كل من المواطنين : عبد الرحمن بن العربى رئيس الفرقة المغربية بمعيل ( لوماريشال ) ومعمل ( فربر ايسى ) الذى هو من مهاجرى وادى بوعلى ( بتافيلالت ) ، والسيد محمد بن محمد من ( تبزنيت ) بدعاية قوية فى أوساط أبناء الشال الإفريق بفرنسا لمساعدة الريف وعضد رجاله .

ولم يكتم أدياء المغرب إعجابهم بشهامة الريفيين و بطولتهم برغم الضفط الشديد والتنكيل الوبيل الذي كانت تقوم به كل من فرنسا وأسبانيا مع أى فرد يظهر عليه عطف على الحركة التحريرية أو دعوة لها . ومن أشعار المغاربة في حرب الريف قصيدة الأستاذ المؤرخ محمد ابن الأعرج السلماني المنشورة في حرب الجديد ، التونسي التي يقول في مطلعها :

دع الفتيات تمرج في القصور ويم مسعفاً وادى النكور وقصيدة الأستاذ الحاج محمد الناصرى التي نظمها بمناسبة المولد النبوى ، والحرب الريفية في عنفوانها ، ومطامها :

شهر النبي محمـــد قد وافى يفشى السلام و يحمل الألطافا ومن أبياتها :

وسل البرانس والنسول وجاية والسبت والسكيفان والأكنافا تلك المواقع حطمت أبطبالهم وأرتهسمو من ويلها أصنافا ومن الأفاشيد المغربية التي كان الشعب يتغنى بها على رغم أنف المستعمر: يا بنى المغرب إن الوطنا تقتضى سممت، ترك الونا فاحلوا الصمصام مع سمر القنا واسألوا الله انتصار الريفيين .. الخ ولما استسلم الزعيم عبد السكريم تألمت البلاد ألما كبيراً ، ورثى الشعراء للبلاد بقصائد وأناشيد عديدة ، من بينها مساجلة جرت بينى و بين صديقى الأستاذ الحاج المختار السوسى مطلعها :

قضي القضاء وحقق الأمر وعرًا الذى ما خلته يعرو إلى غير ذلك من القصائد والمقطوعات الفصيحة والعامية التى كان لها أثر غمال فى بعث الوعى القومى فى نفوس المراكشيين والمغاربة عموماً .

### فى المؤثمر الإسلامي بالاستانة :

ولقد أشرنا في القسم التونسي إلى ما قام به المغاربة اللاجئون بالاستانة من عمل جليل ضمن حركة الجامعة الإسلامية لرفع صوت المغرب العربي عالياً مدة الحرب السكبري ، و يجب أن نضيف الآن لما تقدم أن من بين هؤلاء اللاجئين الأستاذ الشيخ محمد العتابي من عاماء القروبين وأحد كتاب الحكومة الشريفة ، غادر مهاكش على إثر مشادة وقعت بين الشيخ أبي شعيب الدكالي وزير العدل إذ ذال و بعض كبار الموظفين الفرنسيين أهان فيها هذا الآخير الوزير ، فتأثر لذلك السيد العتابي وهجر بلاده للحجاز سنة ١٩١٣ ثم دخل الاستانة سنة ١٩١٥ حيث استقبله بها على باش حبة باسم أنور باشا وقابل بعد ذلك الخليفة محمد رشاد الخامس فتحدث له عن حالة المفاربة وأنهم يجبرون على الدخول للحرب مع فرنسا ضداً على الدولة العنانية ، ثم انقل لألمانيا حيث نزل ضيفاً قلى حكومتها ، ولكنه لم برض بما قدمته له من عروض غير مبنية على أساس سحيح ، وليس من شأنها أن تطمئن المفاربة على مصير بلادهم ، ولأجل ذلك رفض ما طلبه منه من السفر مع بعشة (شنيدر) العسكرية ، وأنذر الألمانيين بسوء عقباها .

المناثون

ثم عاد الاستانة فانضم لرجال المؤتمر الإسلامي الذي كان يضم بمثلين عن جميع البلاد الإسلامية المحتلة ، و بفضل المجهودات التي بذلها هو ورفقاؤه قررت الحلافة وقرر حزب الاتحاد والترق استقلال المغرب الأقصى ، والعمل على إجلاء فرنسا وأسبانيا عنه ، والاعتراف بهذا الاستقلال حتى عن ألمانيا وتركيا وغيرها . وقد استطاعت الدعاية المغربية أن تقنع العثمانيين ورجال الاتحاد والترقى بهدذا الفرار بناء على ما عرفوه من أن ألمانيا كإنت تطمع في أن تحل محل فراسا في بلادنا .

ثم قرر المؤتمر توجيه وفد من رجاله للطواف بالبلاد المحايدة في السويد والدانمارك واأمرويج للدعاية للقضايا التي يعمل لها المؤتمر ، وقد قبلت هــذه الجسكومات المحايدة أن تفسح مجالها للوفدكي يقوم بنشاطه في كامل الحرية ، فتوجه الشيخ العتابي مندوبًا عن مراكش في هذا الوفد الذي كان يضم الأمير شكيب أرسلان والأستاذ محمد فريد وعلى باش حمبة وعبد العزيز جاويش وغيرهم من رجال الحركة الإسلامية إذ ذاك ، وقد ألق السيد المتابي عدة محاضرات وخطب في مختلف الأندية والاجتماعات التي كان الوفد ينظمها لذلك ، ويحضرها جهور كبير من الهتمين بالشئون الاستعارية شارحاً ما يقاسيه المغرب الأقصى من الاحتلال الفرنسي الأسباني ، ومبيناً أساوب الحسكم المباشر الذي سار عليه المحتلون وتدخاهم في جميع الشئون واستيلاءهم على الأوقاف الإسلامية ، وكانت مقالاته تترجم للغات أجنبية ، وتنشر بالصحف ثم توزع على سائر أنحاء العالم ، وخاصة في المناطق الفرنسية ، وقد كانت الصحف الفرنسية تهتم بنشاط العتابي وتنقل أقواله خصوصاً حريدة ( الطان ) التي كتبت عنه مراراً ، وقد تأثرت لأعماله السلطات الفرنسية ، فأحالته على محاكمها العسكرية التي أصدرت عليه غيابياً الحكم بمنعه من الدخول لمراكش ومصادرة أملاكه .

وفى سنة ١٩١٧ عقد الوفد الإسلامي مؤتمراً باستوكهلم مثل فيه المتابي بلاده وتوصل إلى آنخاذ المؤتمر القرارات التالية : ١ - استقلال المفرب الأقمى الذي لم يعرف الاستعار قط استقلالا تاماً.

٧ — رد شنقيط ( موريتانيا ) للمغرب الأفمى .

٣ — مطالبة الدول المحايدة بالمساعدة على الحصول على هذا الاستغلال . وقد ذهب المتابى يتصل برجال الدول المحايدة وغيرهم ، ويرفع إلهم مذكرات عديدة فى ما يخص القضية المراكشية ، وقد استقبله عديد من الوزراء فى ألما يا والسويد والنرويج وغيرها وواعدوه ببذل العون لتحقيق مطالب مماكش وإسعافها .

و إلى جانب هذا كان هو وسحيه يقومون بعمل آخر هو الاتصال بالقبائل الثائرة في الجنوب المفرقي ، وحثهم على الاستمراز في المقاومة وطرد المحتل من البلاد ، وقد شارك العتابي في تنظيم الحلة التي وقعت في الصحراء وفصادا خبرها أثناء حديثنا عن على باش حبة .

وقد أخبرنى السيد العتابى أن الدولة العثانية كانت عازمة على مساعدة الحركة المغربية بالرجال والسلاح ، ولسكنها لم تجد عند المولى عبد الحفيظ الذى بعثت إليه في مدريد استعداداً كافياً للعمل ، ثم ضعفت عزيمتها بعد ثورة الشريف حسين فى الحجاز وانضام سوريا ولبنان إليه وتسليم بلغاريا ورويائينا لدول الحلفاء ، فلم بجد عندها العتابى المون السكافى الذى كان ينشينها معود النها المتابى المون السكافى الذى كان ينشينها معود النها المتابى المون السكافى الذى كان ينشينها معود النها المحرد عند وجد من الإستانية المنافر السيد العتابى للخروج من الإستانية المنافرة ا

#### - TYPY BALL ICE \*\*\*

و إذا نحن غضضنا النظر عن هذه المتابعة العامة المحرّكة المسلحة التي كانت معقد آمال الشعب فإننا نجد الأمة قاومت بكل مناسبة أنواع الحيف والظلم الذي أريد بها . ولم تسكت قط عن حقها ولا اعترفت بما ارتكبه الحاة نحوها .

فما حاول الماريشال ليوطى أن يضع الحجر الأول للسياسة البربرية في سبتمبر سنة ١٩١٦ حتى ثارت النساء بقبيلة زمور الشلح احتجاجاً على هـــذه المحاولة الوحشية التي تربد بعث أعماف جاهلية تقضى بجعل المرأة متاعاً يباع ويشترى ويوهب ويورث ولا يرث ، وقد تظاهر النساء البربريات في (الخيسات) وأطلق الفرنسيون عليهن الرصاص ، واكن الماريشال اضطر إلى التصريح بأن الأمر الصادر في الموضوع لن ينفذ ، وأنه إنما هو ضرورة اقتضتها ظروف الحرب وتنتهي بانتهائها .

وحينا أراد ليوطى نفسه وضع تشريع لضريبة الأرباح قامت بالرباط مظاهرات كبيرة تطالب بمبدأ الثورة الأميريكية : «لا ضريبة بغير مهاقبة » ، واحتاج ليوطى إلى قمع المظاهرات بطريق القوة ، و إبعاد طائفة من أعيان البلاد. من بينهم صديقنا الحاج أبو بكر بلكورة .

ولما حاول ليوطى نفسه أيضاً نزع ملكية بمض الناس لفائدة شركات أجنبية قامت حركات احتجاجية عظيمة اضطر معها للتراجع بمد إبعاد مسيريها ومن بينهم صديقنا السيد محمد اليعقوبى الذى ظل بندعة أشهر محصوراً فى مدينة الصويرة .

واسنا نريد أن نسجل هنا كل الوقائع التى جرت ، أو المظاهرات التى قامت طيلة هذه المرحلة ، وإنما نريد أن نبين كون الشعب المغربي لم يقبل في يوم من الأيام هذا النظام الذي فرضته الحابة عليه ، بل قاومه بكل ما استطاعه وسمحت له به ظروفه ، والكنه لا يمكننا ألا نشير المقاومة الشديدة المستمرة التي صادفها الاستمار الفلاحي الرسمي الذي قام به القيم العام ستينغ منذ سنة ١٩٢٦ الى سنة ١٩٢٩ ، فقد أدى إلى ثورات محلية ومقاومات فردية واعتداءات من طرف الفلاحين المغاربة على المستميرين وعلى رجال المراقبة الفرنسية اضطرت مسيو ستينغ إلى استقدام المشنقة للبلاد ثلاث ممات حيث نقذ الإعدام على مواطنين لم يرضوا بأن تنزع ملكيتهم افائدة الاستمار الفرنسي

وقد اعترف مسيو ستيخ في كتابه الذّى وضعه عن المغرب بأن المراكشي متمسك بأرضه إلى حد الموت ، وأنه يقاوم من أجلهاأ كثرمن الجزائري والتونسي . وامل سياسة الاستمار الفلاحى كانت أعظم شيء أثر فى نفوس المفاربة وأخرجهم من ترددهم فى جدوى المقاومة غير السلحة ، على أن هذا الدفاع المدنى سرعان ما تطور إلى نوع من الإرهاب ؛ إذ تكونت فرق تعمل على مهاجمة الولاة وتفر المناطق التي لم تكن بعد قد احتلت .

وهكذا اختطف فى أكتوبر سنة ١٩٢٨ مسيولمرتوط الإجاف وضح النهار وفى منطقة آمنة بين (وادى زم) و (دار ولد زيدوح) ينيا فتال الفيقة مسيو زان وكذلك المراقب المدنى لوادى زم الذى ذهب فى سيارته مينا الماجين المهاجمين نقتلوه أيضاً. و بعد بضعة أسابيع بينها كانت حافلتان ملينتان بالقريب في المهابون على باب البستان الحيط بقصبة ( بنى ملال ) سقطتا فى حفير ديران المعارف لم يعرفوا قط ، وقد تكرر مثل هذا العمل فى جهات متاخمة للبلاد الثائرة . أنه المعمل فى جهات متاخمة البلاد الثائرة . أنه النه المعمل فى جهات متاخمة البلاد الثائرة . أنه المعمل فى حهات متاخمة المعمل فى حمات معمل فى حمات معمل فى معمل فى حمات معمل فى حمات معمل فى حمات معمل فى حمات معمل فى معمل فى معمل فى حمات معمل فى معم

ولم تقف هذه المقاومة عند حد الشعب ، بل تجاوزته للقصر الملكي حيث لم بعد خافياً على أحد ما كان من خلاف شديد بين مسيو سقيخ ومولاى يوسف رحه الله . فقد أثرت معارضة القبائل في نفس جلالته ، وأخذ يعارض في تطبيق البرنامج الاستعارى ، وانتهى الأس بأن كتب جلالته رسالة إلى الحكومة الفرنسية يطلب فيها عنهل مسيو سقيغ ، وقد ترجت الحكومة من جلالته أن يمها ستة أشهر ؟ إذ ربحا تتحسن فيها العلاقة بين العاهل والمقيم العام ، ولكن لم تفته هذه الأشهر الستة حتى كان مولاى يوسف قد قضى نحبه ، وقد حدث أثناء مرضه أن جاء مسيو سقيغ لقصر مكناس بقصد عيادته فرفض جلالته مقابلته ، ومات و بينها من الخلاف ما اضطراط كومة الفرنسية إلى اعتباره ولو بعد موت جلالته ، حيث أبعدت مسيو سقيغ من منصب الإقامة العامة ترغم رغبته الملحة في البقاء مها .

و بعد انتهاء الحرب الريفية حاولت الإقامة العامة وضع سياسة تقارب مع الشباب المغربي ، فعمدت التأسيس جمعية فرنسية مغربية استدعت لرئاستهما صديقنا السيد أحمد بركاش ، ولكن المقاومة التي ظهر بها الشباب المغربي أول

و إلى جانب هــذه الحركات التلقائية التى لم تــكن تخضع لمجهود منسق قامت حركة إصلاح دينى وثقافى كان لها أثر مباشر فى تكوين (كتلة العمل الوطنى) التى سقملم بدء الحركة الاستقلالية القائمة اليوم .

# الحركة السلغية

يظهر أن مراكش مهيأة أكثر من كل بلد إسلامي لقبول الحركات التي تطالب بالعودة للدين الصحيح والعقيدة السنية ، ويبدو أن بساطة هذه الدعوة ووضوح طابعها يتغق إلى حد بعيد مع سذاجة الصوفية المغربية وحب الطبيعة القومية للناكد من دقائق الأشياء ، ولذلك لم تقم الثورة الوهابية حتى كان لها صدى استحسان وقبول في القصر الملكي حيث رحب بمبادئها السلطان مولاي سليان ، ثم كان للشيخ عبد الله السنوسي حظ حاية مولاي الحسن الذي مكنه من اشر المبادىء السلفية والدعوة إليها ، وكان لحمد عبده اتصال بعد ذلك بنخبة من المتقبن بالمغرب العربي كله ، ونحن نعلم أنه وقعت بينه و بين علمائنا مناقشة في مسألة التوسل بالأنبياء ، وأيده الشيخ المهدى الوزاني في قضية الفتوى في مسألة التوسل بالأنبياء ، وأيده الشيخ المهدى الوزاني في قضية الفتوى التراسفالية ، كا جرت بينه و بين الشيخ ادريس بن عبد الهادى ، راسلة في شأن بعض الكتب السلفية التي كان عبده ير يد نشرها .

ولكن هذا كله لم يكن له من الأثر ما أحدثه رجوع المصلح السكبير الشيخ أبي شعيب الدكالى ، نقد عاد وكاله رغبة في الدعوة لهذه العقيدة والعمل على نشرها ، والتف من حوله جماعة من الشباب النابغ يوزعون الكتب التي يطبعها السلفيون بمصر ، و يطوفون معه لقطع الأشجار المتبرك بها والأحجار المعتقد فيها .

وكان لمولاى عبد الحفيظ فضل كبير فى إظهار هـذه المبادى. وتأبيدها خصوصاً بعد أن أخذ بعض أدعياء المشيخة بمدون أيديهم للأجنبي، وقد أصدر جلالته رسالة فى الرد على التيجانيين ، كا أمر بإقفال زاوية الكتانيين بعد أن اكتشف مؤامرة رئيسها على الدولة وعلى البلاد .

غَيْرَ أَنْ هَذَا نَفِسُهُ لَمْ يَكُنَ إِلَّا مُقَدِّمَةً أُولَى للحركة السَّلْفيَةِ التي دعا إليها

و بنها وخرّج رجالها أستاذنا الملامة المصاح السيد محمد بن العربي العلوى حفظه الله فقد كان لهذا الرجل من الجرأة والإقدام والثبات ما جعله بلاق في دعوته مجاحاً كبيراً و إقبالاً عظيماً .

وقد دخل الريف فى -رب فرنسا ، ونحن من حول أستاذنا نعدمل لهذه العقيدة ، ونجاهد فى نشرها ، وما ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرق فى هدف الحرب حتى زاد ذلك فينا حماسة وقوة ، وكانت تجتمع بفاس ثلة من الشباب حول ابن المربى ، وفى الرباط مثلها حول الشيخ أبى شعيب ، وتظهر آثار الثلمتين فى المحاضرات التى يلقونها ، والزيارات التى يتبادلونها ، والمقالات التى ينشرونها فى سحف الجزائر وتونس ؛ لأن المغرب الأقصى لم يكن حظى إذ ذاك بجريدة ليس للحاية عليها سلطان ، ولم تمض برهة على هذه الحركة حتى أخذت بجريدة ليس للحاية عليها سلطان ، ولم تمض برهة على هذه الحركة حتى أخذت الحاية تتخوف منها ، وتحس بأنها موجهة لمقاومة نفوذ أحبابها الطرقيين ، فبدأت تستدعينا للاستنطاق ، وتهددنا بالاعتقال ، وفعلا ألقت فى النهاية القبض على صديقنا الأستاذ محمد غازى الذى كان من أكبر دعاة السلفية ورجالها .

وايس من الممكن لمؤرخ الحركة الاستقلالية بالمغرب أن يتجاهل هــذه المرحلة العظيمة ذات الأثر الفعال في تطوير العقلية الشعبية ببلادنا . ومن الحق أن نؤكد بأن امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة مزدوجة في المغرب الأقصى على السلفية وعلى الوطنية مساً ، ومن الحق أن نؤكد أن الأسلوب الذي اتبع في المغرب أدى إلى نجاح السلفية لدرجة لم تحصل عليها حتى في بلاد محمد عبده وجال الدين .

ولقد كان فى وقت ازدهار هذه الحركة يزور المغرب صديقنا مسيو ديرمانجيم مؤلف كتاب (حياة محمد) باللغة الفرنسية ، فسكتب بحثًا عن السلفية وغايانها واتجاهاتها ، وأظهر فى كتاباته عطفًا علينا وتمنياً لنجاح حركتنا . كان هذا سنة ١٩٢٥ ، وقد رأيته بعد ذلك فى منزله بباريس سنة ١٩٣٣ بعد ما صدر أمر ملكى بمنع مظاهمات بعض الطرقيين ، وبعد ما أظهر الشعب اغتباطه بهذا الأمر المسكى وزن الشوارع والأسواق احتفاء بالقضاء على عهد خرافى طالما منع العقل الغربي من النطور والنفوذ احمق الأشياء - فأخذ بحدثني في الوضوع ويظهر أسفه على النهاية التي آلت إليها (الطرق) بالمغرب الأقصى ، فاستغر بت منه ذلك ، وسألته : ألم تسكن كتبت عنا مبدياً إعجابك بحركتنا السلفية ؟! فأجابني وهو يبتسم : لم أكن أظن أنسكم ستنجحون إلى هذا الحد وبمثل هذه السرعة! نعم لقد مجحنا إلى هذا الحد ، وتجاوزناه بعد أن احتضن الفسكرة السلفية ورعاها ولى النعم سيدى محمد بن يوسف الذي لا يألو جهداً في مقاومة المشعوذين والفضاء على الخرافيين .

ولم تكن هذه الحركة قاصرة على الدعوة ضداً على الخرافات ، بل تجاوزتها خت الشعب على العــلم والدعوة إلى إصلاح شامل ومقاومة الجمود في كل فروع الحياة .

والذى ينظر فى تاريخ الحركات العامة فى الدنياكلها يجد أنه لم تقم نورة مغيدة فى بلد ما إلا سبقتها دعوة للرجوع العاضى البعيد ؟ ذلك أن هذا الرجوع الذى يظهر فى شكل تقهةر إلى الوراء هو نفسه تحرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها الأجيال العديدة والعصور المختلفة ، والتحرر منها هو تخفف يسهل السير إلى الأمام بخطى واسعة ، وإزالتها من الطريق يفتح أفقاً عالياً يهدى السائرين للغاية الصحيحة التى يجب أن يوجهوا أنفسهم إليها .

ولقد كتات إدارة الشئون الأهاية في مراكش سنة ١٩٣٩ تقريراً لمجالس البحر الأبيض المتوسط الذي أسسه مسيو بلوم في فرنسا تؤكد فيه العبقرية التي ظهر بها الحزب الوطني المغربي في جمه بين أحدث الأفسكار الثورية وما سمته بالسلفية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب في العالم العربي ، وهي ملاحظة سحيحة ومفيدة ، ولذلك لا محيد لذا عن إلقاء نظرة على البرناميج السياسي الذي خرجت به السلفية بعد الحرب الكبرى لماكان له من الأثر في تسيير آلالة التوجهية للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى .

#### الانجاه السياسي للشائية الجديدة :

اثن كانت السلفية في باعثها الحنبلي ترمي لتطهير الدين من الخرافات التي. ألصقت به والعودة إلى روح السنة الطهرة فإنها لا تقصد من وراء ذلك إلا تربية الشخصية الإسلامية على المبادىء التي جاء بها الإسلام بصفته المتكفل بصلاح الأمة في دينها ودنياها . و إعدادها لتكون لها الخلافة في هذه الأرض التي حكم الله ألا برنها من عباده إلا الصالحون ، وبذلك فعمى حركة تتناول نواحى المجهود الفردي اصلاح المجتمع ، وتتطلب فتح الذهن البشرى لقبول ما يلتي إليه من جديد، وقيامه بمقياس المصلحة العامة لإرجاع المجد العظيم الذي كان للسلف الصالح فى حظيرة الإيمان وحظيرة العمل ، ولكن هذا الإعداد الغردى لا يقصد منه والإنساني ثانيا ، وذلك ما يستوجب كثيراً من التسامح مع المخالفين في الوقت الذي يدعو للوقوف صغاً واحداً في الدفاع عن الإسلام وعن الأمم الإسلامية كلما - والدفاع عن الإسلام وأممه يستدعى بالطبيع. قبول المبادىء التي تعطي لافرد حرية العقيدة وحرية الفكر ، وتعطى للأم الحق في نقر بر مصيرها ، واختيار النظم التي تريدها ، وحرية العقيدة يستوجب حرية التألب من أجلها والتجمع للنضال عنها بالوسائل المشروعة السلمية ، وتقرير المصير واختيار النظم يستوجب حرية الجاعة في التعبير عن رأيها و إبداء ما تو يده من أشكال الحياة ، وكلا الأمرين لإيتم إلا فطريق التنظيم الذي جاء به المصر من جمعيات وأحزاب ونقابات .

ولكن هذه الحرية بجب أن تتنق مع غايات التآخى بين الأمم الإسلامية ضمن وحدة سياسية ، وذلك ما وقفت عنده السلفية زمناً تتأرجح بين تنظيم الخلافة على أساس حديث أو تكوين جامعة أم شرقية ، وأخيراً اقتنعت بضرورة القومية المبنية لا على الروح العنصرية أو الدينية ، ولكن على أساس

الروابط الإقليمية مجندة لتبرير ذلك ما عرف في الإسلام من تسامح وما تدعو إليه وحدة الدفاع عن جانب من جوانب الجهة الإسلامية دون التمرض لما يرى به الأجانب المسلمين من تمصب وضيق في الأفق ومستندة لما فهمه المسلمون من ضرورة حب الماثلة والعمل لصالحها دون أن يكون في ذلك ما يتنافى مع الأخوة العامة بين أبناء الإسلام.

والكن هـذه القومية لا ينبغى أن تضيق إلى حد أن تجول بين التقارب المطلق بين سائر الشعوب السلمة والعربية بصفة خاصة، و إلا أمكابلحيث عنصرية تتنافى مع الأصل الأصيل للدين الإسلامي .

ولتسميل هذا التقارب بجب أن تتوافق أساليب الثقافة في وسط المسلمين ، وأن يعمل على جعل اللغة العربية صالحة لأن تكون لسان العالم الإسلامي كلف وصلة الوصل بين سائر أفراده ، وعما أن الدعوة لهذا وتيسيرة بتطاب نشرات وسحفاً وبجولات خطابية يقوم مها الدعاة المرشدون لتقريب العقلية الإسسلامية والتوحيد بين عناصرها — فقد بعيات كل الوسائل التي يتوقف علمها الإرشاد والتوجيه .

وهى ترى من المسريمة به والماليون عن القانون المستمد من الشريمة به والوصول الدلك بجب ألممل على أن يصبح منظوراً الفقة الإسلامي أصولا وفروعاً كادة المشريعة التي لا يمكن أن وفروعاً كادة المشريعة التي لا يمكن أن يقوم عليما اجتهاد ولا تطوير ..

وكل هذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق في الحكومة المسلمة إلا إذا خضع همذا الاجتماد الجديد في النشريع لنواب أكفاء شمن مجلس تختاره الأمة ، ويصبحون فيها مكان أهل الحل والعقد الأواين ، ومعنى هذا أنه لابد من اتباع النظام الدستوري المبنى على حكم الشعب بواسطة من يختارهم من نوابه الأكفاء غير أن الوصول لمذه الوسيلة لا يتحقق إلا إذا تحررت البلدان الإسلامية من سيطرة الأجنى المادية والمعنوية ، ولذلك فالعمل على الاستقلال شرط

أساسي لاكتساب الحرية التي لا بدمنها لتحمل المسؤولية .

وفوق كل هذا فالسلفية الجديدة ترفض بالطبع فكرة (لادبنية الدولة)، وبذلك تجعل الحسكومة الإسلامية حارسًا على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة، وتطالبها بتهيئة سائر الوسائل التي تسهل على الفرد القيام بالواجبات الفردية والاجتماعية، وتحمله عن طريق الاقتداء وللتابعة على السلوك الحسن في علاقته مع عائلته ومع إخوانه ومع الأجانب عنه.

تلك هى الانجاهات السياسية التى شغلت السافيين فيما بمد الجرب الـكبرى ،
 وقد رأينا كيف أنها أخذت قسطاً كبيراً من كفاحنا الناشىء ، ملونة بألوان مختلفة وظروف خاصة ، ولـكنها لم تنفك في سائر مهاحل جهادنا ، سواء فى الحزب الوطنى أو فى حزب الاستقلال محط عنايتنا وموضع اهتمامنا .

ومهما يكن مقدار التطور الذي حصل في نظرتنا المدنية الأشياء ، ومهما يكن مقدار النجاح الذي سنحصل عليه في تطبيق برايجنا بعد الاستقلال ، فالذي لأشك فيه هو أن السلفية عملت عملها في تسيير آلتنا النفسية وتوجيه تفكيرنا نحو هذا التجدد المنشود في جميع مظاهم حياتنا ، ونحو هذا التحرر الذي ظل طابع حركتنا ، وصوب هذه الوحدة العربية التي لم تزل مطمح آمالنا ، ونحو الروح الديموقراطية التي تسيطر علينا .

# من السلفية للوطنية

لقد وجد الشباب المغربي في دائرة الحركة السافية ميداناً لبذل نشاطه وتعويد نفسه على العمل لخدمة الأمة والتضحية في سبيلها ، وهكذا أكونت منه مجموعة بفاس والرباط وتطوان لم تلبث أن أخذت تتناول الشؤون العامة بأساوب غير الأسلوب الأول ، وكانت مقاومة المشايخ الذين استفادوا من تظام الحاية فعملوا لبقائه في مقدمة ما تقوم به من الأعمال . وسرعان ما تأسست جماعات صغيرة لدراسة القضايا الفائمة ، والعمل على تنوير الرأى العام بأضرارها ، وكَانْتُ جامعة القروبين بفاس ملتقي الطلبة الواردين من كل جمة ، فحكان لزاماً علينا أن نهتم بتنويرهم ، وبعث الروح السلفية والقومية في نفوسهم ، فقمنا بعدة عرَّكَاتُلاصلاحِ التعليمِ الجامعي ، والمطالبة بتحسين حالة الطالبة ، وتنظيم رحلات وتبادل زيارات بينهم وبين أبناء المعاهــد الأخرى الداخلية ، وإقامة حفلات مشتركة مع تلامذة المدرسة الثانوية الإدريسية وقدمائها، ثم أسست مع ثلةمن إخواني مجلة شهرية سرية باسم ( أم البنين ) كانت تصدر بانتظام في أربعين السرية بغاس والرباط ومراكش وطنجة وتطوان . وفي الوقت نفسه كنا على اتصال بثلة من إخواننا الذين ذهبوا لإنمام دراستهم بفرنسا أو بالشرق ، حيث أخذوا بعماون في جو أصنى وأكثر حرية من جونا ، وقد استطاعوا أب يؤندسوا بباريس « جمية طلبة شمال أفريقيا للسانين بفرنسسا » و لا جمية الثقافة العربية » ويتصاوا في العطلة الصيفية بشخصيات من بينها عطوفة الأمير شكيب أرسلان ، كما استطاع أصدقاؤنا في القاهرة أن يشاركوا في تأسَّيس « جمعية الشبان المسلمين » و « جمعية المدَّاية الإسلامية » . وحاولنا محن في الداخل أن نؤسس « جمعية أحباء الطلبة » وأن نعمل لمساعدة فلسطين وَكَانَتَ السَّلْطَةُ دَانُمَا يَجِيبُنَا بِالرَّفْضِ ، وَتَخُولُ بِينِنَا وَ بِينَ إَنْجَازُ مَا نُريد ، وعلى الرغم

من ذلك فقد والينا العمل لإنشاء عدة مدارس إصلاحية في مراكز مختلفة كانت النواة التي تلتف من حولها فئات عاملة محلية ، ولكن كثيراً ما كانت السلطة تقفلها أو تعتقل أسحابها ، فتنشأ عن ذلك احتجاجات سياسية ، ولقد يستغرب القارئ إذا قلت له إن كل حركة صغيرة أو كبيرة كانت بحتاج لمجهود وتضحية إذاء العناد الفرنسي الأسباني ، وإذا أخبرته بأن إدارة الأمور الأهلية بفاس هاجت لأن شباناً عصريين أسسوا صالون حلاقة على أحدث طراز بشركة مساهمة ووفقاً لمكل ما يقتضيه القانون فأقفلته وفرضت على حلاقه غرامة مالية ، وأن الشبان اضطروا لبعث وفد للاقامة العامة ليستطيعوا اقتاعها بالمودة لفتح صالون الشبان اضطروا لبعث وفد للاقامة العامة يستطيعوا اقتاعها بالمودة لفتح صالون الشبان اضطروا لبعث وفد للاقامة العامة يستطيعوا منعت صدور روزنامة وطنية أصدرها أخونا داود لأن فها أبياتاً من شعرى وشعر بعض أدباء المغرب .

وفي سنة ١٩٢٥ حاولت الإدارة الفرنسية أن تستولي على ماء وادي فاس الذي يعتبر ملكا اسكان المدينة ، كا يعتبر كل بيت مالكا للقسط الذي يجرى بهر والمعتم التقاليد التي تثبتها حجج شرعية وتاريخية . وكانت الإدارة ترمي بهذا الاستمال الله عليه المركات القرنسية باستغلال الله ، فرأى سكان المدينة فَ ذَلَكُ مُسْأَلِهَا بِعِنْهِم ، وغَصْبِ لَلْكُومَ ، وقامت مظاهرة كبيرة احتشدتُ التَّمْرِضُ عَلَى مَعْتِيلِ المُشرِرُ عَ فَي إِدَارُةَ الرافيةُ البُلاية ، وقد القيتُ في داخلُ الإِذَّارَةُ خطَالًا عِجَامَهًا كَانُ لَهِ وَمَع حَسَنَ فَيَ الْجَهَوْرُ الْحَتَلُمَةُ ، و بعد ذلك وضَّعَتْ أَنَا والأستاذ الحاج الحسن ابو عياد مذكرة عدلتام الماك الناحية الفاسية تطالب بسحب مشروع الإدارة ، وتتناول حق المتهم الشعب بالخريات العامة التي من جلمها الملككية العاصة في محدود القانون أوقد وقعت عدة اجتاعات تشقيبة بالضريح الإدريسي والفرونين وغيرها كلفت أنا والحسائج الحسن من خطبائها وموجهي أعمالها . وقد النَّهُتُ هَذَهُ الحَرَكَةُ بَطْفَرُ الدِّينَةِ وَسَحَبِ إِدَارَةِ الْأَسْمَالُ لَمْشَرُوعُهَا . كُلُّ هَذَا وْغَيْرُهُ كَانَ يَسْيِرُ بِنَا لِلْعَبِّلِ السِّيامَىٰ المنتظم ، ولكن ١٦ ماتو سنا عَاهُمُ مُنْ الدُّي عَلَى تَقَطَّةُ الْمِدَانَةِ فِي تَارَيْحُ الْحَرَكَةُ الوطنيةِ الجُديدَةُ .

## السياسة البربرية

ولنسار عوامل التطور الفكري والروحي في ذهنية المفارية يجب أن نعرف ما هي السياســة البربرية التي أدت إلى إصدار الغلهير البربري في ١٦ مايو سنة ١٩٣٠ ، والحقيقة أن هذه السياسة هي آخر ما اهتدى إليه الفِكُو الْفِيرنسي للقضاء على مقومات المغرب العربي و إدماجه في حظيرة العائلة الفرنسسية. • ولقد " ظل الفرنسيون منذ احتلال الجزائر يبحثون عن الوسيلة التي تهيى. لم الامتلاك الدائم للشمال الأفريق وتعميره بمسيحيين من العنصر اللاتيني ، وكان يقف حجر عثرة في سبيلهم هؤلاء السكان الأصليون المتمسكون بإسلامهم وبوحدتهم وعرو بتهم ، ففكروا وقتاً ما في أن أفضل السبل هي التغلب على العنصر الأهلي بطريق الهجرة واعطاء المهاجرين الامتياز الذي يجعل الأهالي في حالة من البؤس والشقاء لا يستطيعون معها مقاومة الفناء . وكانوا يرون القدوة الصالحة . فما قاموا. به هم في كندا الفرنسية ، وما قامت به الشموب اللاتينية في أمريكا الجنوبية التي ظلت زمناً طويلا المثل الأعلى لرجال السياسة الأهلية في الشمال الأفريق -والكن الأيام تمر ، والمنصر الأهلى لا يزداد إلا بعداً عن الأعدار للفناء يرغم كل ما يحاط به من مكر وتقتيل . والهجرة الأجنبية لم تستطع أن تصل إلى الحد الذي تتمكن به من أن تنال الأغلبية في هذه البلاد ، وتقويتها يتجنبس اليهود والجزائريين والجاليات المالطية والطليانية - كل ذلك لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة . و إذن فالحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي المشكلة هو تجنيس المغاربة ، واكن المناربة يرفضون الاندماج في غيرهم ، وهم أعظم كبرياء من أن يقباوا جنسية قوم يعتبرونهم روميين محتقرين في نظرهم . لكن هذا الاحتقار ليس ناشئًا عن روح قومية بالمعنى الذي يفهمه الأور بيون على ما يبدو ، و إنما مصدره

(فى نظرهم) تعصب دينى ناشىء عن جو الإسلام الذى يحيط بهم و يحاصرهم بالرغم عنهم ، ولذلك فالفرنسة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التمسيح ، ومن ذا الذى يستطيع أن يواجه المسلمين بالدعوة للخروج عن دينهم ؟ الأمر اليس بالصعب للدرجة التي تتصور ، وفى مراكش بصفة خاصة فإن القسم السكير من السكان هو من البربر ، وهؤلاء — وإن كانوا يسمون أنفسهم مسلمين — فإن إسلامهم سطحى ، واتفاقهم مع العرب ليس إلا اتفاقاً قامًا على المصلحة الناشئة عن تغلب العرب وتسلطهم ، وإذا حيل بين البربر و بين العرب و بين كل ما جاء به العرب من اخة وقضاء وثقافة ، فالبرابرة سَيُوشُون بوجدانهم وبين كل ما جاء به العرب من اخة وقضاء وثقافة ، فالبرابرة سَيُوشُون بوجدانهم وبين كل ما جاء به العرب من اخة وقضاء وثقافة ، فالبرابرة سَيُوشُون بوجدانهم وبين من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى لمعاضدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى المعاشدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى المعاشدة وليس من البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك فسنجد منهم العامل القوى المعاشدة وليس البعيد أن يتمسحوا ، و بعد ذلك في المرب الروحية والزمنية .

تلك هي السهاسة البربرية في خطوطها الكبرى ، ويمكننا أن نرجع لمحضر جلسات المداولة في مشروع الظهير البربرى لنستخرج منها الغاية والوسائل التي نظمها الحاة لتحقيق هده السياسة ، وقد جاء في محضر جلسة (لجنة درس وتنظيم المدلية البربرية) للنمقدة في ٨ أكتوبر ١٩٣٤ : « ليس هناك من ضرر في تحطيم وحدة الغظام المدلي في المنطقة الفرنسيه ، وبما أن المقصود تقوية العضو البربرى نظراً لدور الموازنة الذي يمكن أب تستدعيه الحاجة فلاشك أن هناك فائدة مؤكدة من الناحية السياسية في تحطيم المرآة » .

هذا فيها يخص القضاء ، أما فيها يخص التعليم فقد جاء في أطروحة الأستاذ جُودٌ فرُوى — دُمُو نيين (اعمل فرنسا بالمغرب فيها يخص التعليم ) سحيفة ١٩٩ : من الحطر أن نترك كتلة ملتحمة من المغار بة تتكون ، ولغتها واحدة ، وأنظمتها واحدة . لا بد أن نستعمل لفائدتنا العبارة القديمة « فرق تسد » . إن وجود العنصر البربرى هو آلة مفيدة لموازنه العنصر العربي ، ويمكننا أن نستعمله

gaudefroy-Demonbynes (1)

ضد المخزن ( الحـكومة المراكشية ) نفسه .

ويعترف هـذا المؤلف نفسه في صفحة ١١٨ بأن اللغة العربية هي اللغة الاقتصادية والدينية والإدارية بالمغرب الحالى، وأما العربي فيعتبر العربية لغة علما، ولذلك يقول المؤلف في صفحة ١١٦ ( يجب أن تقوم اللفة الفرنسية لا البربرية مقام اللغة العربية كاغة مشتركة وكلغة للمدنية).

ويقول الكومندان مارتى الذى هو من أكبر دعاة السياسة البر برية فى كتابه (منرب الذه ) ص ٢٤١ : « إن للدرسة الفرنسية البر برية هى مدرسة فرنسية بتمليمها وحياتها ، بر برية بتلاميذها و بيئها . إذن فليس تحمة واسطة أجنبى ، كل تمليم عربى ، وكل تدخل من قبل (الفقيه) ، وكل ظاهرة إسلامية أجب منعها بصرامة تامة . فنحن نبتمد من المقائنا عن كل مرحلة تكون مرحلة إسلامية أى مرحلة تبلور . إن الآراء هنا وقى كل مكان متفقة على هذه النقطة » ويقول دى مونبين ص ١٢١ من كتابه الآنف الذكر : « إن برامج المدارس البر برية هى نفس البرامج البدوية الأخرى إلا فيا يخص المعلين ، فيجب عليهم ألا يستعملوا فى أى حال من الأحوال اللغة الدربية ولو فى أوائل الدراسة ، كا يجب عليهم ألا يسمحوا للتلاميذ بأى اتصال مع (الطالب) دا أما فى الحالة التي لا يحكن للمعلم فيها اتباع الطريقة المباشرة فينبغى له إن كان يعرف البر برية أن يستعملها لتفهيم التلابيذ »

وكتب مسيوج الاى (٢٦ أحد موظنى الاقامة العامة فى مقال بعنوان « المدرسة الغرنسية لدى البربر » ما يأتى : « بجب أن محذف تعليم الديانة الإسلامية واللغة العربية فى مدارس البربر ، وأن تـكتب اللهجات البربرية بجروف لاتينية » . وختم مقاله بقوله : « بجب أن نعلم البربر كل شىء ما عدا الاسلام » .

وإذن فالسياسة البربرية تُرمى المرنسة المغرب لغويًا وسياسيًا وقضائيًا ،

الأستاذ .
 الأستاذ .

<sup>(</sup>٢) Mauric Le glay في نصرة المارف المغربية الصادرة في غشت ١٩٢١

وتتخذ لذلك وسائل التفرقة بين عنصر بن كبير بن في البلاد فتعمد إلى من نظنه أقرب إليها فتحول بينه و بين الثقافة الإسلامية والعربية ، وتعمد إلى الجاعات القبلية التي كانت مهمتها الدفاع عن القبيلة وتدبير مصالحها المحلية وعثيلها أمام ولاة الملك فتقلبها إلى محاكم ، وتجعل مما بقي من بعض الأعراف الجاهلية قانونا ثابتا ، ويصل بها الغلو إلى أن يرفع قضايا الجنايات التي تقع في الأراضي البربرية إلى المحاكم الفرنسية ذاتها . وهكذا تجرد القسم الأكبر من رعايا البلاد من سلطة الما الحاكم الدينية والزمنية التي تتجلى في القضاء الشرعي والمخزى ، وتعمد إلى الكتاتيب القرآنية والمساجد فتقفاها ونحول بين الفقهاء ورجال الدين و بين التحول لتعليم الناس أحكام دينهم ،

بدأت منذه السياسة بظهير سبتمبر سنة ١٩٩٤ الذي استصدره الماز بشال اليوطى بدعوى احترام التقاليد البريرية ، واستمرت تبدو في مظاهر متعددة إلى ١٩٠٠ ما يوسنة ١٩٣٠ حيث مجلت في يسمى بالظهير البريرى .

ومع أن هذا الظهير غامض الدلالة فإنه جرد الحكومة الشريفة من سيادتها على القبائل البربرية ، وأحدث محاكم عرفية لم يعرفها للغرب في تاريخة بحال ــ

### الامتالمراكشية تثور

وطبيعي الا تقف كتاة الشباب إذاء هفه التذايين مكتوفية الأيدى ، بل إنها استطاعت أن نعرف الرأى العام المغربي بحقيقة ما يدبر بالحفاء واستطاعت أن تجمع من حولها الأنة كاما للاحتجاج على هذه السياسة التبشيرية الاجتجاب على هذه السياسة التبشيرية الاجتجاب وسرعان ما بدأت الجاهير محتشد في مساجد (سلا) أولا ، ثم في الرباطة والمؤلف وغيرها من الدن المغربية . وقد اشتدت الحركات الاحتجاجية بفاس حيث بما مسجد القروبين يمتل و في كل يوم بآلاف المسلمين الذين يستعمون للخطباء ، و يوجهون البرقيات ، و يختمون عمام مهذا الدعاء « اللهم يا لطيف نسألك اللطف في الجرت به المقادير ، وألا تفرق بيننا و بين إخواننا البرابر »

وفي أوائل يونيو سنة ١٩٣٠ اشتد حاس المصلين فرجوا متظامرين في الشوارع حيث كانوا يستمعون بمختلف الجهات لخطباء الشباب الدين بشرحون لمم المؤضوع ، ويعرفونهم بالخال . ولما وصل المتظاهرون لدار شيخ للدينة عندت البهم السلطة فاعتقات منهم خيسة وعشرين شابا جلدتهم بالسياط ، من بينهم أصدقائي عبد العزيز ابن أدريس والهاشمي الفيلالي ومحمد الوزائي ، وفي مساء اليوم بعثث السلطة فاعتقلتني ، وكانت الإدارة الفرنسية قد اعتقلت قبلنا السيد عبد اللطيف العتابي بالرباط .

بقينا في السجن ١٤ يوماً لم تنقطع فيها الظاهرات بمدن فاس والرباط وسلا ،
وقع الخبر في الأوساط البربرية فبدأت تقد للاحتجاج على الإدارات المحلية ،
فتعتقلها السلطة وتزج مها في السجون ، وبعد ذلك اضطر الكومندان ميلي
رئيس الأمور الأجلية بفاس أن يذبع منشوراً يطمئن فيه الناس على إسلام البربر
وعلى أن كل ما فعلته الحكومة هو تنظيم لقضاء قديم ، ثم أطلق سراحنا ،

ولكن هذا التدبير لم يكن له الأثر الكافى ، فقد استمررنا واستمر معنا الناس فى مواصلة الاجتشاد اليومى بالقروبين للدعاء والاحتجاج ، وتكون وفد من السادة محمد بن عبد السلام الحلو ، وحمزة الطاهمي ، وأحمد مكوار ، وأحمد أبى عياد للتفاوض باسم للتظاهمين مع الإدارة الفرنسية ، ولما لم تجد هذه المفاوضات شيئاً قررنا أن ننظم وفداً رسمياً يمثل الأفكار التي ندافع عنها .

وفع لا دعونا الجهور اللاجهاع بالمجلس البلدى الفاسى حيث وقع انتخاب وفد مكون من ٣٤ عضواً عثلون سائر الأوساط الشعبية من العلماء والأعيان والصناع والعملة والفلاحين والشباب العصرى ، وكون هذا الوفد لجنة كنت من أعضائها لوضع المطالب التي يعرضها الوفد على المراجع العليا فيا يخص السياسة البربرية . وهذه المطالب التي وضعناها وصادق عليها الوفد وأيدتها عمائض الشعب من كل جهة تشتمل على ما يأتي :

۱ - الغاء ظهير ١٦ ما يو ، وسائر الظهائر والقرارات التي الخذت في ممناه .
 ٢ - تكوين قضاء موحد لجميع المغاربة .

٣ - ربط جميح الموظفين الدينيين والمدنيين بسلطة الملك الشخصية .

٤ - أيس في للغرب دين قومي إلا الإسلام والبهودية .

منع الهيئات الأجنبية وإدارة المارف من استعمال وسائل التبشير .

٣ — اللغة المربية وحدها لغة البلاد الرسمية ، ولذلك يجب أن تكون

الأساسية في التعليم .

ولما علمت الإقامة العامة بتطور الحركة لهذا الطور المنظم وزعت ماشوراً باسم الوزير المفوض للاقامة العامة يعلن فيسه أن الحاية تقبل إخراج كل قبيلة تطالب بالقضاء الشرعى من حظيرة الغبائل التي يشملها الظهير، ولسكن هذا الأمر لم يكن إلا ذراً للرماد في العيون، فند تقدمت قبيلة (آية يوسى) من نواحى صفرو وقبيلة زمور بالحيسات وغيرها بإرسال وقود تطالب بتحقيق هذا الوعد، فما كان من ولاة الراقبة إلا أن ألقوا القبض على رجالها.

حينئذ سافر الوفد الفاسى برماسة السيد عبد الرحمن ابن القرشى وزير العدل سابقاً ، وكان والدى عبد الواحد الفاسى هو كاتب الوفد ، وقد رفضت إدارة الشؤون الأهلية بفاس أن تسنح لى أنا والحاج عبر عبد الجليل ومحد الوزائى بالسفر مع الوفد بالرغم من أننا من أعضائه المنتخبين .

قابل جلالة الملك الوفد، وقدم له المريضة المشتملة على المطالب السابقة ، وخطب رئيسه بن القرشى خطاباً بكى له جلالته ، ثم ابث بضعة أيام بالرباط محل مظاهر التأبيد والتكريم من سكان العاصمة ، وأخيراً ألزمت الإدارة بالرجوع لفاس حيث ألتى القبض بمجرد وصوله على الحاج محمد بن عبد السلام الحلو أحد أعضائه البارزين ، وعلى "، وعلى السيد الوزانى ، والسيد عبد العزيز ابن إدريس ، والماشمى الفيلالى ، رغيرهم من رجال الحركة .

وإزاء هذا التحدى العظيم من الحاية لمثلى الأمة قررت الدينة الإضراب الدام والقيام عظاهرات استمرت ١٠ أيام وقع فيها اصطدام عنيف مع البوليس واحتل الجيش القروبين والمساجد المكبرى ، وشوارع المدينة الفسسيحة وأعلنت الطوارئ وألتى القبض على مثات من السكان . وقد نفيت أنابوسبعة من أصدقائى إلى مدينة تازة ، كا نفى الأخ محد البريدى إلى قلقة السراغنة ، وابن عبد السلام الحلو إلى فجيج .

و بعد أن هدأت المظاهرات ، أى بعد شهيرين من اعتقالنا قرر رئيس الجهورية الفرنسية زيارة المغرب بدءوى تهدئة الخواطر ، ولمنا وصل الرياط أطلق سراحنا نحن الذين بتازة ، بينا استمراليزيدي في المسراغنة شهوراً أخرى .

### صدى المسألة في العالم الاسلامى :

كان لصدور الظهير البربر والحوادث التي أعقبته استياء كبير في السالم الإسلامي من أقصاء إلى أقصاه ، وقد رفعت مصر صوت الاحتجاج عالياً على هذه السياسة الصليبية ، و بمجرد ما وصل إليها مندوب الحركة الوطنية الأستاذ

الحاج الحسن أبوعياد عقد عدة اجتماعات خطيرة ، واتصالات مهمة شرح فيها للرأى العام الإسلامي خقيقة السياسة البربرية ، فاحتجت جمعيات الشبان المسلمين وجمعية المداية الإسلامية ، ورفع علماء الأزهر عميضة استنكار لجلالة الملك فؤاد الأول ، كما رفع الشعب عمائص المسفارات الأحدية ، وتكونت في الهداية الإسلامية لجنة خاصة بالمحافظة على إسلام البربر استطاعت أن تبث فروعها في الهند وجاوة وغيرها، و إزاء السيل الجارف من الاستنكارات اضطرت المقوضية الفرنسية بالقاهرة إلى محاولة إنكار الحقيقة ، وكذلك السفارة العامة في جاوة ، فادعى السفيران أن فرنسا لم تقم بأي شيء يمس بالإسلام في المغرب الأقصي ، فادعى السفيران أن فرنسا لم تقم بأي شيء يمس بالإسلام في المغرب الأقصي ، ولكن أبو عياد سرعان ما أجاب عن هذا البيان بالحاضرات القيمة التي أاقاها في مختلف الأنذية العربية .

وفى فرنسا قام الطلبة الموجودون هناك بواجهم نحو القضية المفر بية ، إذ أقاموا عدة مهرجانات وأذاعوا كثيراً من النشرات ، وأَصدَرُوا رسالة ( عاصفة فى مهاكش ) أو ( أخطاء السياسة البربرية ) التى عربتها ونشرتها بالقاهرة اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . ولما انعقد المؤتمر الاسلامي العام بالقدس كلفت كتلتنا الأستاذ المكي الناصرى بتعشيلها فيه ، كا كلفت كتلة الشال الحاج محمد بنونة بالنيابة عنها ، وقد رفع الاثنان تقريراً عن حالة الاستعار بالمغرب كان هو أصل كتاب ( فرنسا وسياستها البربرية ) وقد انتخب الاخوان معاً في اللجنة التنفيذية للؤتمر

وبالجلة فقد كانت هذه المركة فاتحة عهد كفاح وطنى فى الداخل والخارج اهتم فيسه العالم الإسلامى بقضية المغرب الأقصى ، وعرف ما يبيته المستنبرون من دسائس للدبن والعروبة فيه ، وقد قام الأمير شكيب رحمه الله بدور مهم فى فضح هذه السياسة للجمهور العربى ، وبمجرد ما علم ما يجرى فى المغرب عجل بزيارة المنطقة الخليفية ، وأخرجه الفرنسيون من طنحة بعد مامنموه من الدخول المنطقة السلطانية .

وهكذا وجد المغاربة أنفسهم وجهاً لوجه مع الحاية الفرنسية ، يقاومون سياستها وهم في الحقيقة إنما يسملون للاحتفاظ بوحدة بلادهم وتحرير أبنائها .

وامل صديقنا عمر كان متعمدًا في فهم عقليتنا في هذه الظروف حين قال غيا كتبه بامضاء (أبو عزة الزموري) بمجلة « مغرب » :

إننا بمقاومتنا للسياسة البربرية نريد تقريب عناصر الشعب للغربي وتوحيده نريد محاربة مبدأ التجزئة المكيافيل الذي ينشره بتغان ممثلوا فرنسا الحربيون والدينيون ، نريد أن نمنع خلق كتلتين ذاتي ثقافتين ومصالح متناقضة خلقاً اصطناعياً ، نريد أن نمنع خلق كتلتين دايي ثقافتين ومصالح متناقضة خلقاً اصطناعياً ، نريد أن نكفل حربة الضمير والتفكير للمواطنين جميعاً كمنفية حدية .

و إذن فقد بدأت حركة التحرير الجديدة ، وولدت كتلة العمل الوطني .

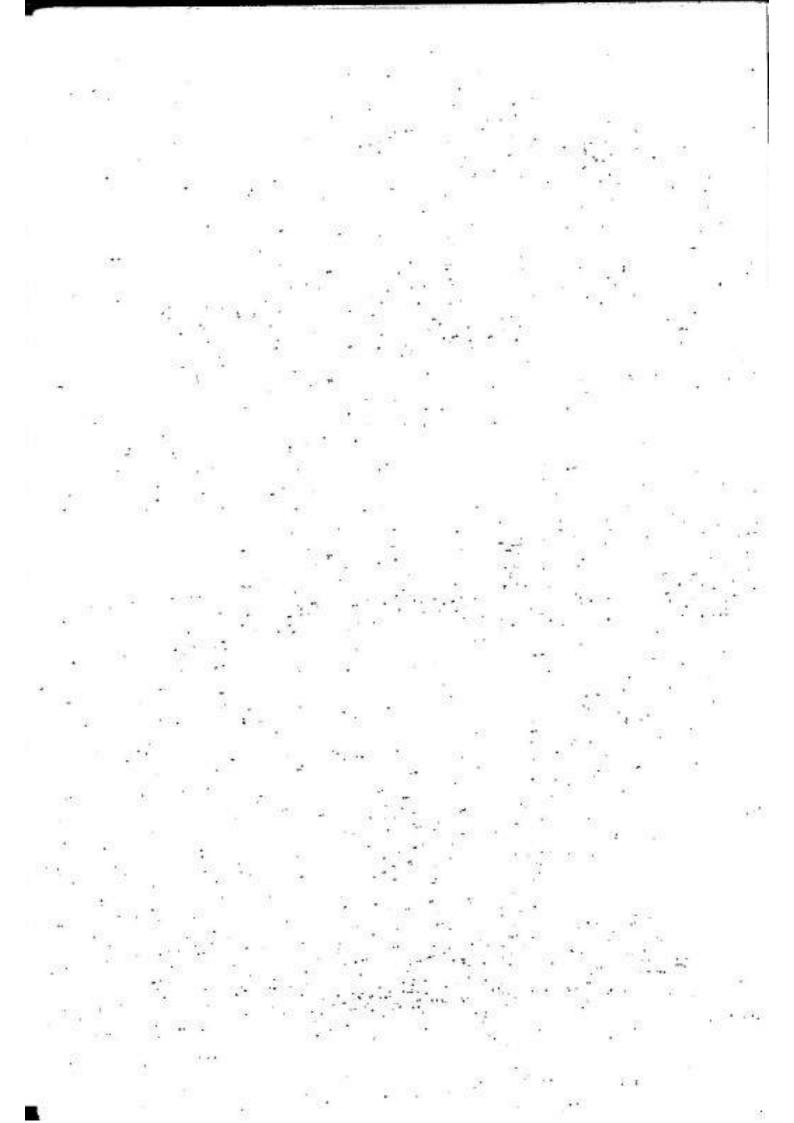

# كتلة المحمل الوطني. ه الحزب الوطني

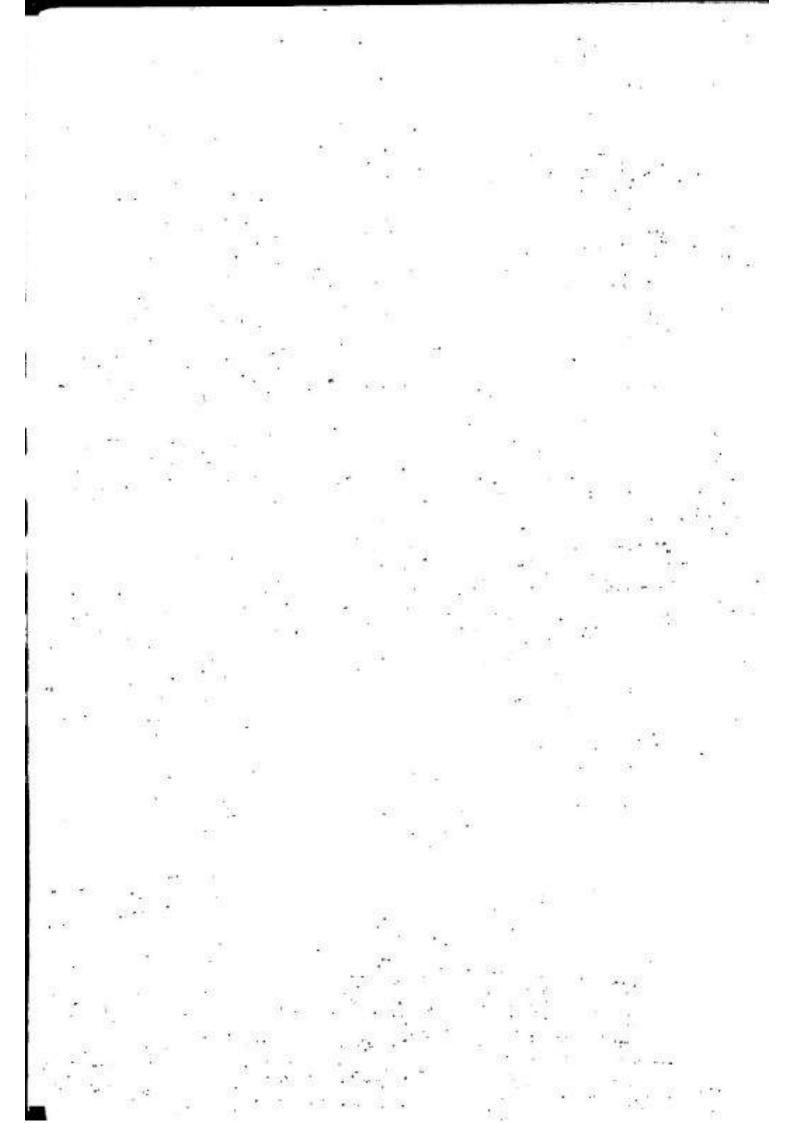

لم تكن لهذه المظاهرات الشعبية ولا للاحتجاجات التي أمطرها السالم الإسلامي على فرنسا من أثر على على تبدل السياسة أو محاولة العدول عنها ، بل زادت السلطات الفرنسية في النسك بضرورة الحو لكل ما من شمأنه أن يبعث الروح القومية في نفوس المغاربة ، ولذلك انتظم الوطنيون في دائرة كـ الة تعمل التنسيق الحركة الوطنية وتوجيهها . وقد فكرت الكيتلة في أن أول عمل بجب أن تةوم به هو تنوير الرأى العام في فرنسا والخارج من جهــة ، وتنبيه الشعب وإعداده لتحمل أطوار المقاومة من جهة أخرى . و بذلك أخذت البلاد تشهد مظاهم، وألواناً من الاحتجاجات لم تعهدها من قبل ، فمن نشرات تغلق بالجدران ، وتؤدع بالآلاف في كل الأوساط ، إلى أغان تنشر بين الناس ويتملى بها الجهور، فنشر أيحاث قيبة عن البرير وأثرهم في الإسلام، وعن الشخصيات الكبيرة التي نبغت من بينهم ، وما لهم من الفاخر وللله توريد وإلى جلنب كل ذلك فقد وقعت دعوة عظيمة لمقاطعة سائر البضائع الفرنسية ، والاستعاضة عنها بالبضائع المغربية والعربية أو الأجنبية إذا لم يوجد غيرها ، وقد نجحت هذه الدعوة نجاحاً كبيراً ، فــكنت لاسرى إلا الملابس المنسوجة في المعامل المعتمر بية والأقشة الشمبية القديمة التي مضى عهدها ولم يكن يبالي بها أحد أصبحت تجليه محل التقدير والإعباب من الجيع ، وأمسك المكثيرون عن شرب البياي وأكل السَّكُرُ لأَنَّهُ فَرِنْسَى ، وسرت في الأجواء الشَّمْبِيةُ صوفيةٌ ضحت بكثيرٍ مُن الشهوات ، وحتى من الحاجات العادية في سبيل المثل القومي العظيم ، وشاركت النساء في هذه التضحية بإيثارهن للنسوج الوظني برغم ما فيه من تقشف على فساتين النوضة وألوانها .

وحاوات الإدارة أن تقاوم كل ذلك بالضنفط أحيانًا والدعاية أخرى،

ولكنها لم تصل إلى إيفاف النيار الذي عم الأوساط كلما ، وشمل الجهات بأسرها والذي أغضب الإدارة أكثر من كل هسذا هو استفحال هذه الدعابة في الأوساط البربرية ، وانبعاث الوعي القومي في نفوس إخواننا من أبناء المغرب الذين أصبحوا محسون ويألمون ويتحركون للدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم ، وأصبح الرعاء يتغنون بالأناشيد الحزينة التي تبسكي حالة الوطن وما يكيده وأصبح الرعاء يتغنون بالأناشيد الحزينة التي تبسكي حالة الوطن وما يكيده الأجنبي له من دسائس ، ولمل من العظة والذكرى ، ومن التسجيل للحقيقة أن ننقل هنا هذا النشيد باللهجة البربرية ثم نعقبه بالترجمة العربية :

ایفلاء بین أوینا حکمنین میا نمباطاً إزرف إزلان الدین الدین

الترجمة العربية

١١ – والله العظيم نكيرمش ذا نكان

١٢ — إياك جران إيما زيغن كالمغرب

اليساموم غاس أنزكوم نوب

إذاسنروخ أيسكانأيت ماكالدين

ايها القايضون على أزمة أمورنا الحاكمون فى قضايانا ما هذا الحركم
 بالمرف المصادم للدين ؟

۲ - أترضون كل ما يحدث إلى أن رميتم عن تكم ورفضتم شرفكم فذهبا
 مع ديدكم كا ذهبت معها ثروتكم ؟

- لا نعرف من قديم الزمن إلا أننا والعرب إخوان متحدون متصاون أليس إسلام الأمازيغ أبوه عربى ؟
- ع بينا لتتم سيادتهم علينا .
- أيها الأمازيغ أن النوم من طبائع الإنسان ولـكن الحر الذكى ينتبه
   ويبادر السارق المتلصص .
  - ٦ زعموا إن حكومتنا احتمت بفرنسا انشر المدنية والإصلاح
- وإذن فلماذا بجملون سداً بيننا وبين ديننا ويبثون فينا عدواته.
   والحال أن الدين الإسلامي هو غايتنا من الحياة .
- ٨ أيها البرابر إنكم خفرتم العهد ونقضتموه ، أليس عاراً عليكم أن تهانوا في ديدكم في عقر داركم للغرب ؟ .
- ه به مال مال ماد دینکم فتالاها عقارکم وصار الجمیع بید عدوکم .
- ١٠ أذعنتم لذين يستعبدونكم كاتما أرقاء وكانكم خلقتم من مادة الجبن والحال أن أجدادكم من أشيع الناس.
  - ١١ والله العظيم لقد أصناني السهوجين أيجلكم وأضعفني همكم .
- ١٢ ما أعظم مصابح أيها البرابر بالمغرف أنه كلكم إذ أنتم أنا نسبا وديدا .
  و ينها كانت هذه "الأناشيد تقريف أعنداؤها بين شواهق الجبال
  كان المغرب كله يردد هذا النشيد النهي نظامته في الموضوع .
  - صوت ينادى المغربي من أمان على الموت مرافي المواهدة الموطن المعرب المغربي الموت مرافي الموق الموطن

\* \* \*

لمبيك يا صوت الجــدود إنا لشــــعبنا جنود كل يرى حفظ العهود فى الذَّب عن حوض الوطن لا نرتضی بالتفرقے کی ولو علونا المشنقة ولو غدت محرقے الوطن

\*\*\*

فليغضب أنخصم المنيد وليرهب الصوت الشديد اســــنا نخاف أو نحيد إنا خلفنا الوطن

\*\*\*

وفى سنة ١٩٣٢ قررت السكتاة تأسيس مجلة ( مفرب ) باللغة الفرنسسية بباريس حيث كلفت بهذه اللهمة صديقنا الأستاذ أحمد بالافريج الأمين العمام لحزب الاستقلال الآن ، وقد عرف الأنج كيف ينظم الحجلة و يجمع من حولها لجنة رعاية من أحرار فرنسا اليساريين ، وقد تولى رماسة تحريرها الأستاذ روبير جان لونكى .

قامت هذه المجلة بنشر المقالات التي كان يكتبها الوطنيون المفاربة وغيرهم من السكتاب الفرنسيين موضحة مفازى الحركة الوطنية والآمال التي تعلقها على الديموقراطية الفرنسية ، ومكافحة بجرأة وإقدام السياسة المتبعة في البلاد ، ومرودة قراءها بين الآونة والأخرى بالإحصاءات المدققة عن مظاهم المعز العنصرى الذي يسود سير الحاية في مراكش ، وكانت تعقد في كل مناسبة الجناعاً لبعض النواب والصحافيين الفرنسيين الذين سرعان ما أطلقوا على الجناعاً لبعض النواب والصحافيين الفرنسيين الذين سرعان ما أطلقوا على أنفيبهم الأحرار الأسبانيين لتأييد المناسبة الشمال في مطالبها ضداً على الاستعار الأسباني.

وقد كان لصدور المجلة رد فعل معنوى فى نفس الإقامة العامة التى حاوات منعها من الدخول للمغرب، ، ولكن أصدقاءها كانوا يتوسطون لدى الخارجية الفرنسية فى رفع المنع.

ثم قررت الكتلة بعد ذلك أن تصدر بفاس جريدة (عمل الشعب) باللغة الدرنسية أيضاً ؛ لأن الصحافة العزبية لم يأذن بإصدارها حتى ذلك الحين ولاة الحاية المستبدون ، فسارت الجريدة في نفس الخطة التي تعمل لها المجلة من توضيح لرغبات الأمة ودفاع عن مصالحها ، وأهم الحلات التي قامت بها (عمل الشعب) هي المقالات الممتعة التي كان يسجل قبها الحاج عمر عبد الجليل فظائم الاستعار الفلاحي ، ويصنور بها بؤس الفلاح وما آل إليه من استعباد فظيم ، وقد كان لهذه المقالات أثرها في التخفيف من نزع الملكية لمصلحة الاستعار ، وموالاة القروض الاستعارية ، الأس الذي هيج المعمرين ، فتظاهروا بالرباط بعد أن حلقوا رؤوسهم ، ولكن تظاهرهم لم يجعلهم ينجحون في رد تيار المقاومة المستعارية .

وفى الوقت نفسه اتفقنا مع إخواننا بشمال البيلات على إصدار صحف باللغسة المربية ؛ فأخرج الأستاذ داود مجلة (السلام) البيلة المؤلفة المؤلفة والوعي الصحيح ، وقررت كبتلة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الموبية . (الحياة) لتسكون لسانها الناطق باللغة العربية .

وطبعى أن الجرائد كانت تتناول السائل الدربية التى تهم مناطق البلاه بكائمة وتقرأ فى الشال والجنوب على السواء ، وتخضع لتوجيهات رجال الكتلة فى المنطقتين و إلى جانب هذه الحلات المحافية قررت السكتلة أن أقوم بإلقاء دروس شعبية عامة مجامعة القروبين ، فافتتحتها بالدرس القومى الدائر على استنتاج معانى السيرة النبوية والتاريخ الأول اللسلام ، والمقارنة بين حالة المسلمين في المهدد المنافى وحالتهم اليوم ، وأسباب تقدم الأولين وانحطاط الأخيرين .

وكانت هـذه الدروس تضم إلى جانب طلبة الجامعة والمدارس الثانوية والنخبة المثانية في البلاد آلاف المنارعة من الرجال والنساء الذين كانوا يجدون فيها من الأسلوب الجديد الذي يحاول أن يخرج بهم إلى التفكر في حالم ومصيرهم — حاجة طالما فقدوها في الدروس الوعظية للمتادة .

ومن الاعتراف بالحقيقة ودون الرغبة في أي افتخار يجيب أن أقول إنه كان لهذه الحاضرات الدائمة أثرها الفعال في نشر المبادئ الصحيحة والأفكار النيرة والمايد الحركة الوطنية في الأوساط الشعبية ، كاكان لها فضل تكوين ثلة من الشباب المثقف وتوجهه الوجهة الصحيحة في القومية والسانية وملمه الروح القومية أن يسمح ببقائها ، وحاوات منعها مراراً ، ولكنها كانت تجد صعوبة من وجهة شكلها الديني ، فلا تشجراً على منعها مباشرة ، فأخذت تحاول اتخاذ التدابير لمنعها باسم جلالة الملك بصفته الرئيس الديني المغرب ، واستعملت لذلك بعض أذنابها من أدعياء المشيخة الذين كتبوا عدة عرائض يتهموني فها بالنيل من أذنابها من أدعياء المشيخة الذين كتبوا عدة عرائض يتهموني فها بالنيل من المضطنعة ، واسكن وقوف الأستاذ الشيخ محمد من العربي الملوى موقف الدفاع المصافية ، واسكن وقوف الأستاذ الشيخ محمد من العربي الملوى موقف الدفاع المصافية ، واسكن وقوف الأستاذ الشيخ محمد من العربي الملوى موقف الدفاع الصادق عني بالجلس الأعلى لجامعة القرويين كان يحبط هذه المساعى التي الصادق عني بالجلس الأعلى لجامعة القرويين كان يصدر أي منع لى الشؤون السياسية .

وفى هذه الأثناء حدثت عدة مظاهر انتجاح دعوتنا ؛ من جملتها إصدار الملك الأمر بتوقيف كل مظاهرات طرق ( العيساوية ) و ( الحدوشية ) وغيرها فتجلت حيوية الأمة ورغبتها في البعث والتطور في الأفراح التي أقامتها سروراً بهذا الأمر الشريف الذي طالما ترجاه المصلحون ، وعمل في شبيله العاملون . بهذا الأمر الشريف الذي طالما ترجاه المصلحون ، وعمل في شبيله العاملون . وامتدت مظاهر المقاطعة للبضائع الأجنبية إلى دعوة شاملة لمنع التدخين

وامتدت مظاهم المقاطعة للبضائع الاجنبية إلى دعوة شاملة لمنع التدخين لأن شركة الدخان الفرنسية طردت مئات من العال المفارية لأفكارهم القومية وقد نجحت هذه المقاطعة إلى حد أن أحست الشركة بمفعولها ، فاضطرت إلى إرجاع العملة المطرودين جيماً ، ومع ذلك فلم يقف سير المقاطعة ، كما لم يوقفها اعتقال الإدارة الفرنسية لمائة شاب من الذين كانوا يتجولون لنشر هذه الدعوة وتبيين الغاية منها للناس .

وفي أواخر شهر أغسطسسنة ١٩٣٣ سافرت اطنحه ثم لتطوان ، فأقامت لي

الكتاة الوطنية بشال المغرب حفلة تكريم خطب فها صديقنا الأستاذ عبد الخالق الطريس وصديقنا الحاج محمد بنونة وغيرها من رجال الوطنية ، ثم ارتجلت كلة شرحت فيها الغاية من حركتنا وأنها تحرير البلاد والوصول بها للاستقلال عن طريق التقدم ، و بينت لهم أن المرحلة الأولى التي نسير فيها منذ الساعة من جهة الإصلاح الداخلي للشعب هي الاهتمام بتأسيس أمور ثلاقة وتحقيقها ، وهي المدرسة والمعمل والصحيفة .

لم يمحب الولاة الأسبانيون أن أنساولم بالنقد في خطابي ، كما تناولت الفرنسيين ، ولم يسرهمأن أقف في تطوان لأعلن وحدة الغابة التي يممل لها وطنيو الشمال ووطنيو الجنوب متآخين متضامنين ، ولذلك فقد أصحبوبي ثلاثة من رجال البوليس السرى الأسبانيين الذبن كانوا ملازمين لي ملازمة الظل ، و بعد ثلاثة أيام من الحفلة سافرت سحبة الأخ داود لزيارة قصيرة لمدينة سبتة على أمل العودة لتطوان ومنها لطنجه حيث أرجع لاستثناف دروسي في القرويين ، ولسكني لما حاولت الرجوع في اليوم نفسه وجدت أمراً لدى رجال الجرك الذين أبلغوني أن الإقامة الأسبانية منعتني من الدخول لمنطقة حمايتها .

وهكذا عدمًا لسبتة ، ثم سافرنا إلى الجزيرة الحضراء ، ومنها في الباخرة إلى طنحة ، وما وصلت إلى هذه المدينة حتى رأيت أحد أصدقائنا الفاسيين يقترب منى ويبلغني رسالة كلفه بحملها من فاس زملائي الوطنيون .

قرأت الرسالة و إذا بها نبأ يقول إن الكتلة استطاعت أن تنصل بنص برقية وردت من باريس تأذن في إلقاء القبض على ، ، ووضعى تحت الراقبة بجهة تختارها الإقامة العامة ، وأن السكتلة اجتمعت ورأت أن اعتقالي سيؤدى لا محالة إلى مظاهرات واصطدامات عنيفة لا ترى من المصلحة وقوعها في الوقت الحاضر، ولذلك تطلب منى السفر إلى باريس ريمًا يتغير الموقف ، وفي صباح الند عادرت طنحة إلى جبل طارق ، ومنها إلى أسبانيا حيث التحق في في مدر بد صديقنا المرحوم الحاج عبد السلام بنونة وأخوه الحاج محد ، وكونا هناك وفداً قام بمدة

رملت

انسالات فى الأوساط الأسبانية ، وعقد عدة اجتماعات مع نخبة من المفتكرين الأسبانيين فى ( الدى الأبينيو ) بمدريد اشرح الحالة العامة فى المغرب ، وتبيين أغلاط السياسة الأسبانية ، ثم رفعت مذكرة المسكتب المغربي فى رئاسة الوزارة الأسبانية أحتج فيها على موقف أسبانيا فى قضيتى ، وعلى التفطرس الذي أظهره مقيمها العام السنيور موليس الذي رد لإخواننا بتطوان برقية احتجاج موجهة اليه ، وقد قررت الحكومة الأسبانية بعد ذلك إعفاء موليس والساح لى بدخول المنطقة .

أقمت في باريس سبعة أشهر كانت كاما نشاطاً في العمل متعاوناً مع أخينا بلانريج وأصدقائه في لجنة المجلة، ومع جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين التي كان يترأسها الأستاذ محمد الفاسى ، وقد أقمنا عدة مؤتمرات ومهرجانات كان صدى احتجاجها يتردد في الصحافة كلما ، وكان لهذه الحركة أثرها في تغيير المقيم العام الفرنسي السيو لوسيان سان وتعيين المسيو بونصو مكانه ، والإذن لي بالمودة المغرب واستئناف هروسي بالقروبين ، كما كان لها أثرها في توحيد الحركة بين الدستور بين التونسيين رئيم الشمال الأفريق الجزائري وكنلة العمل الوطني المراكمة بين الدستور بين التونسيين رئيم الشمال الأفريق الجزائري وكنلة العمل الوطني المراكمة بين

انتورد العربي معربسا

#### العودة للمؤد :

بعد سبعة أشهر من إقامتي بباريس أبلغتني الإقامة العامة بواسطة مكتبها بالغاصمة الفرنسية و بمحضر السيد قدور ابن غبريط أنها لم تعد ترى مانعاً من رجوعي للبلاد واستثناف دروسي في القرو بين ، وفعلا سافرت بعد ثلاثة أيام إلى مدر بد حيث عاودت الاتصال بالشخصيات المهمة ، وخاصة ببعض أصدقائنا الديموقراطيين الذين كانوا قد كونوا مع الأستاذ محمد الفاسي مدير القرويين اليوم والأستاذ المركي الناصري البيت المربي بالعاصمة الأسبانية ، وأخذوا بعملون على نشر الدغوة لإيجاد سياسة تقارب أسباني عربي ، وقد أبلغني السنيور ربكو إبيو الذي كنت رفيت له مذكرتي عن السياسة الأسبانية في المغرب

أثناء مرورى الأول في مدريد بصفته مدير المكتب المفريي في رئاسة الوزارة :
أنه قد عين مقيا عاماً في المنطقة الخليفية ، وأنه سيتخذ سياسة أرسع أفقاً من
سياسة السفيور موليس ، وما علم الإخوان بتطوان نبأ قبول أسبانيا لتغيير موليس
حتى انتدبت (كتلة العمل الوطني) في الشمال وفداً يشكون من الأخوين الحاج
عبد السلام بنونة وعبد الخالق الطريس للسفر لمدريد والانصال بالمقيم الجديد
والدوائر الرسمية رغبة في إقناعها بضرورة لمضاذ سياسة رشيدة لمصلحة الطرفين .

أما أنا فقد رجمت إلى طنجة فى يناير سنة ١٩٣٤ ووجدت بها مدير الشئون الأهلية بالمنطقة السلطانية السكولونيل ببنازى الذى أعلمنى أنه ورد للمحادثة معى باسم جلالة السلطان واسم المقيم العام فى بعض المسائل التى من شأنها أمت تقرب وجهة النظر بين الحاية والوطنيين .

وقد استمرت هذه المحادثات ثلاثة أيام اجتمعنا فيها ست ساعات في اليوم عصصر مهاقب الولاة المحزنيين بمنطقة طنحة الكولونيل تروشي ، وتغاولت عادثاتنا جميع الموضوعات التي تشغل الذهن الوطني ، وكيفية مواجهة الحالة القائمة وضروب الإصلاح التي نؤملها ، وكان يرجع في النهاية إلى ضرورة استشارة الرباط نيري رأيه النهائي في الموضوع ، ومن حتى الناريخ أن أسجل أن المسبو بينازي عرض على يومثذ تولى وزارة العدل في الحكومة الشريفة ، فاعتذرت بأنه لا يحكمني أن أقبل أية وظيفة ما دام الموظفون المغارية لا يجثلون فاعتذرت بأنه لا يحكمني أن أقبل أية وظيفة ما دام الموظفون المغارية لا يجثلون المغمر المام الفرنسي إذ ذاك ) كانت ترمي إلى تقدير نسبي لرجال العمل الوطني ، وكان يود تماونهم مع الادارة الفرنسية ، ولذلك عرض بعد وظيفة وكيل مدير وكان يود تماونهم مع الادارة الفرنسية ، ولذلك عرض بعد وظيفة وكيل مدير عام للشؤون الفلاحية على صديقنا الحاج عر عبد الجليل الذي اعتذر هو الآخر بمثل ما اعتذرت به .

و بعد انهاء هذه المحادثات الأفلاطونية التي لم تكن ترى إلى أكثر من الدراسة والاستخبار دخلت للبلاد حيث وجدت الحركة آخذة في التقدم والازدهار

وبعد بضعة أيام دعيت من القصر الملكى حيث حظيت بمقابلة جلالة السلطان مقابلة خاصة استفرقت ساعة كاملة ، وكانت هده أولى الرات التى يحظى فيها زعم وطنى بمقابلة جلالتة ، وقد أراد جلالته أن يمبر بذلك عن تكذيبه لما كان يروجه الفرنسيون من ثورة الوطنيين عليه ، ومن عدم رضاء حلالته عن الحركة التحريرية القائمة ، وقد لمست فى شخصية سيدى محمد ابن يوسف الملك العظيم الذى ظهرت آثار عظمته بعد فى هذا الكفاح المستميت الذى لم يزل حفظه الله يواليه لمصلحة الأمة واستقلال البلاد برباطة جأش وثبات قلب واطمئنان نفس ونبل روح ، ولما شرحت لحلالته الغاية من حركتنا صرح لى بأنه راض كل الرضى عن كل ما من شأنه أن يساعد على تقدم البلاد في بأنه راض كل الرضى عن كل ما من شأنه أن يساعد على تقدم البلاد وازدهارها ، وقال لى : « إن ما ضاع من حقوقنا ناشي عن عدم معرفة من مضي من المسئوولين بالأساليب التى يجب أن تقبع ، ومنذ الآن لن يضيع للبلاد حق ، ول سأحمل على استرجاع كل ما ضاع ».

وكان المسيو طارديو قد شكل الحـكومة الفرنسية ، وجمل فى جملة وزاراتها وزارة سماها ( بفرنسا التى من وراء البحر ) ، فأعلمنى جلالته أنه بعث يحتج إزاء الخارجية الفرنسية على هذه الوزارة وقد ألغيت هذه الوزارة بفضل الاحتجاجالملكي.

### تأسيس عيد العرش المغربي

أو مأت آنما إلى أن الفرنسيين أخذوا يدسون بين الوطنيين و بين جلالة الملك ، ولما سافرت إلى فرنسا فرارا من اعتقالهم حاولوا أن يُقْنُمُوا القصر بأنى سافرت مبدوئماً من الكتلة الوطنية للتفاوض على إرجاع المولى عبد الحفيظ لعرش سراكش ومع أن جلالة الملك أعقل من أن يصدق أمثال هذه الترهات فإن الكتلة الوطنية لم تقف موقف المتفرج من عمل الفرنسيين ، وقد أرادت أن نظار عملياً عواطف الوطنيين الحقيقية نحو مليكهم العظيم من جهة ، وتفضح الفرنسيين وتكشف عن نفاقهم من جهة أخرى ، فاهتدت إلى فكرة سديدة مي تأسيس عيد العرش المغربي يوم ١٨ نوفير الذي هو يوم جلوس جلالة سيدي مجيد، وتيد حل ذلك اليوم وبدأت البلاد تحتفل ، ولكن الإقامة وقفت موقف المنذهل الذي يريك منع الاجتفال ولكنه لا يستطيع التجرؤ في التنفيذ ، وفعلا لم تستطع الوطنية المذربية أنَّ تجعل من الاحتفال الأول عيداً رسمياً ، ولكنه على كل حال كان ُيوماً تمهيدياً للعيد الرنبمي الذي أسس في السنة الموالية أي سنة ١٩٣٤ ، وهكذا انكشف للجميع أن الكتلة الوطّنية لا تمثل إلا الوفاء والإخلاص الذين يحملهما الشعب المغربي نحو عرشه المجيد وملكه العظيم ، وأن المستعمرين وحدهم هم الذين يأبون على الشعب أن يتطور أو يقوم بأى مظهر بمثل العزة والكرامة ولو كان هذا المظهر احتفالا بملك البلاد، وفي يوم ٨ مايوسنة ١٩٣٤ كان موعد زيارة لللك السنوية لمدينة فاس ، فانتهزت الوطنية للغربية هذه الفرصة لتظهر لجلالته ولاءها في عاسمة ملكه الروحية ، فنظمت الاستقبالات الشائقة التي لم يسبق لها مثيل في شكاما الحديث ، ونصبت أقواس النصر في سائر الجهات ، وعلقت الرايات المغر بية في طول الدينة وعرضها ، وتغنى الجمهور بنشيد جديد الملك

( من نظمى ) يمبر عن آمال الأمة القومية فى جلالته ، وأصدرت جريدة ( عمل الشمب ) عدداً خاصا محلى بصورة الملك وصورة ولى المهد الذى أعطينا. لقب ( أمير الأطلس ) ، وأظهر الجهور ساعة وصول جلالته من الحاس والتأثر . ما أطلق الألسنة بالهتافات الوطنية والأدعية الصادقة بحربة المغرب واستقلاله .

ومن الفد كان موعد زيارة جلااته لاقرويين وبعض الأضرحة المحترمة وفقاً لتقاليد البلاد ، وجرت العادة أن تكون هذه الزيارة في شكل مدى ؟ أى أن لا يصحب جلالته فيها غير الوزراء والسكتاب وبعض الحجاب والحشم ، أما الحرس الشريف والجند وللظاهم العسكرية ولا يبدو لها أثر احتراما للاولياء والأبطال الذين يزورهم الملك ، وطبعى أن الاتصال بين الشعب و بين سلطانه يكون أسهل في مثل هذه الحال ، ولذلك فإن الجهور القاسى انهز فرصة نزول الملك على وهذه المسورة فكون من حوله مظاهرات عظيمة كلها هتافات بحياته ، وإشعار معلى المنافقة المورة فكون من حوله مظاهرات عظيمة كلها هتافات بحياته ، وإشعار الفتائية المؤلولة الأمة في أن تنال في عهده ما تصبو إليه من استرجاع لحقوقها الفتائية المؤلولة المنافقة عن وقد كانت هذه المظاهرات عظيمة حقاً وقومية صدقا ، وانبسط منافة المؤلولة المنافقة ، وأظهر من التواضع والديمقراطية ما اهترت له أفئدة شعبه وزاده حباً فيه واغتباطاً به .

ولكن أصدقاء فا الفرنسيين لم يروا في هذا النظاهم المادى إلا اعتداء على حقوق فرنسا ومساسا بكرامتها ، وعزعليهم أن يروا للمرة الثالثة جلالة الملك محفوقا الشعبه ، والسكل يطالب علنا بالحرية ويدعو للاستقلال ، وأراد الجغزال ماركي جاكم الناحية الفاسية أن يمنع جلالته من أداء صلاة الجمة يوم ، ( مايو بمسجد القروبين وفقا للبرنامح المقرر ، فادعى أن المتظاهم بن بعدما رجموا من حول الملك مروا بدار الجغزال وهتفوا هتافات يسقوط قرنسا ، وأن شاباً عمد إلى بهودى رفع الملم الفرنسي بدكانه فشتمه ورمى بالعلم في الأرض ، وفي مساء اليوم التاسع قدم مسيو هيللو نائب المقيم العام ( لأن المسيو بونصو كان بهاريس ) لفاس ، وانعقد مسيو هيللو نائب المقيم العام ( لأن المسيو بونصو كان بهاريس ) لفاس ، وانعقد محت رئاسته مؤتمر حضره الولاة العسكريون والمدنيون وقرروا أن يباغوا جلالة

السلطان استياءهم تما جرى ، وأن يطلبوا منه اعتقال زعماء (كفلة العمل الوطنى) والمدول عن الغزول الأداء الجمعة في القروبين والاكتفاء بالصلاة في مسجد القصر أو السماح اللادارة بأث تضع على طريق جلالته صفين قويين من جنود الحاية .

وفعلا توجه مسيو هيللوصحية الجنرال حاكم الناحية للقصر العاص، و بلغا جلالة الملك مطالب فرنسا من جلالته بمناسبة زيارته لفاس ؛ وقد رفض جلالته فوراً المصادقة على اعتقال رجال الـكتلة وواعدهما بالنظر في مسألة الصلاة بالقرويين ،

وقد أمر جلالته بعد خروج بمثل فرنسا بعقد اجتماع مجلس الوزراء، وعماض على وزرائه الموضوع ، وكان جلالته شديد التأثر ، ويريد المصادمة التامة مع الفرنسيين نهائيا ، ولسكن المجتمعين اتفقوا على أن يخرج جلالته في صباح يوم الجابة باكراً من فاس احتجاجاً على تصرف الحاية دون أن يتم برنامج الزيارة الملكية ؛ لأنه لا يمكن لجلالته أن يعدل عن أداء الصلاة في القروبيين عنوائة محمح للجيوش بخراسته ربما انتهزت الفرصة للتنكيل بالأهالي على عادة الجلاؤة الفرنسيين ، و إذا امتنع عن قبول الحراسة ربما أوعن الإدارة الفرنسية لبعض أذنابها بارتسكاب جريمة ضداً على جلالته أو ارتسكاب شيء أعظم بهن المشكلة الأولى .

وفعلا رجع جلالته إلى الرباط ، وقد به ثت (كتلة العمل الوطني) لجلالته برقية تمان فيها تضامنها مع جلالته ، وتعلقها بعرشه الكريم ، كما أصدرت عدداً خاصاً من (عمل الشعب) تشرح فيه الحقيقة عن (يوم ١٠ مايو) .

وفى يوم ١٤ مايو بعث جلالته استدعاء لرجال الكتلة الموقعين على برقية التضامن يدعوهم فيها للقدوم للماصحة بقصد الفاوضة معهم فى بعض المسائل المهمة ، وقد توجهنا فعسلا حيث انعقد بيننا و بين مجلس الوزراء اجتماع برئاسة الصدو الأعظم حضره رئيس الديوان الماسكي الذي بلغنا باسم جلالته أنه لم يخرج غاضباً على مدينة فاس وفق ما أشاعه المفرضون ، بل خرج بالعكس مغتبطاً مسروراً ،

Gill 1

وقد قرر هذا الخروج شفقة على رعيته من أن تمتد إليها يد المستعمر بسوء ، ثم وقع استعراض عام المسائل المغربية ، وأظهر الوزراء كلهم رغبتهم في تحقيق أماني البلاد ، وصرحوا اسا بأن الجيع بجب أن يتعاولوا على استرجاع السيادة المغربية المأسورة .

وإزاء هـذا الموقف الماكي لم تجد السلطة الفرنسية شيشاً اللانتقام به من (كتلة الـمل الوطني) إلا توقيف جريدتها (عـل الشعب) ، ومنع مجلنها (المغرب) التي تصدر بباريس من الدخول لمراكش ، ومنع مجلة (السلام) وجريدة (الحياة) اللتين تصدرها كتــنة الشيال من الرواج في المنطقة السلطانية أيضاً.

وإذن فقدد جردت الحركة الوطنية من جميع العدد التي كانت تستعملها للدعاية لمبادئها ، والحكن للحركة أساليب أخرى ووسائل متمددة ، ومن أهمها الدروس الليلية التي لم تنقطع أثناء غيبتي بباريس ؛ إذ كان يقوم بها صذيقنا الحاج حسن أبوعياد ، وصديقنا عبد المزيز ابن إدر يسحتي منما ؟ وقد استأنفتها بعد عودتى ، فكان الإقبال عليها أكثر وأعظم ، ولكن ضغط السلطة كان بجواسيسها ، بل أخذت تكلف عدول المحاكم الشرعية بالحضور رسمياً و بطريق المناوبة عدلين فى كل أسبوع يستمعان لدروسي و بسجلان ملخصاً لها وعضيانه ثم يصادق القاضي على شهادتهما طبقاً للمسطرة القضائية ، وتنفيذاً لنوع من الرقامة كان يستعمله نابليون على بعض الجامعيين، وكانت الإدارة تداقش العداين في شهادتهما ؟ الأمر الذي استوجب مني احتجاجات متواليـــة انتهت بطلب السلطة الفرنسية من الحكومة الشريفة منع دروسي ، ولكن جلالة الملك أصرعلى عدم المصادقة على المنع، فانتظرت إدارة الشئون الأهلية حتى واتتها فرصة حوادث ٦ فبراير سنة ١٩٣٤ التي جرت فيها المصادمات بين حزب الصليب النارى وأحرَّاب اليسار في فرنسا ، وأصدرت في جوها أحماً تليفونياً عسكرياً لشيخ

القرويين بمنحى من التدريس .

وموازاة للحملات الصحفية والدعاية الوطنية قامت الكالمة بتوجيه عدة مذكرات واستكتاب عمائض ورفع تقارير في مختلف النواحي التي تتناولها الحاية طبقاً لسياستها ، ومن أهم ما قامت به معارضتها لمطالب الموظفين الفرنسيين ، وانتهازها فرصة إضرابهم للمطالبة بإحلال المفارية الأكفاء محل الأجانب في الوظائف المنربية ، ومحميل الميزانية الفرنسية النفقات الراجعة لما يسمونه بلوازم النفوذ القرنسي ، وعدم أداء الميزانية المغربية للتمويض الذي تدفعه الدولة لجيش الاعتلال ، و إسقاط الثلث الاستعارى ، و بصفة عامة الانتقاد المراسياسة الحاية المالية والاقتصادية المبنية على الاستغلال والميز المنصرى .

|     |      | ma       |                  | 1   | <b>20</b> |
|-----|------|----------|------------------|-----|-----------|
|     | 10.5 |          |                  |     | 9         |
|     |      | 4.34     |                  |     | 100       |
|     | 15   |          | 35.5             |     | •         |
|     |      |          |                  |     |           |
| 20  | 22   |          | \$1000<br>\$1000 |     |           |
|     |      | <b>W</b> | ¥1               |     | 100       |
|     | **   |          |                  |     |           |
|     |      | 10 F     |                  | 100 |           |
|     |      |          | W 5 6            | ¥2  | 0.40      |
|     |      | 25       |                  |     | • 1       |
|     |      |          | 30               |     |           |
|     | 糖    | •        | t) (C)           | X.  |           |
|     |      |          |                  | 39  |           |
|     |      | 100      |                  |     |           |
|     |      | = ×      |                  |     |           |
|     |      | a 4"     | F2 50            |     |           |
|     |      | 1 90000  | 8.0              |     |           |
| 84  |      |          | 42               | 190 |           |
|     |      | 20       | ~                |     | and a     |
|     |      | (I g (A) | 25               |     | 7         |
|     | //   |          |                  | 19  |           |
|     | 22   |          | 10               |     |           |
|     |      | 150      | 松                |     |           |
|     | 61   | ,        | 2012 A P         | ж.  |           |
|     |      | 3        |                  | # N | 200       |
|     |      |          |                  |     |           |
| ¥00 |      |          |                  |     |           |
|     | (3)  | 32       |                  |     | 83        |
|     |      | s        |                  |     | 8         |
|     | .50  | **       |                  |     |           |
|     | -000 | 50.00    | 1233 W           | 54  |           |
|     |      | 280      |                  |     |           |
|     |      |          |                  |     |           |
|     |      |          |                  | 88  |           |
|     |      |          |                  |     |           |
|     | 20 % | (4)      |                  | 4   |           |
|     | 10   | 200      |                  |     |           |
|     |      | ,        |                  |     |           |
|     | 20   | 107      |                  | 200 |           |
|     | 16   |          |                  |     |           |
|     | 3 2  |          |                  | 18  | **        |

# برنامج الاصلاحات المغربية

و إذن فقد انجهت الحركة الوطنية في هذه المرحلة إلى انتقاد الجاية والتشنيع على سياستها في جميع خظاهرها ، وإلى العمل الإصلاح شئون البلاد وتحسين حالة أبنائها ، وطبعى أن يؤدى ذلك إلى مقارفة العمل الفرنسي بالمغرب بالوعود التي أعطتها فرنسا والتي ذيلتها بإمضاء الشيرف والكرامة ؛ فالحابة التي لم يقبلها المنوب إلا مجبوراً تزعم أنها لم تفرض إلا لمساعدة المغرب على التقدم والارتقاء مع الاحتفاظ له بمقوماته ومنيادته ، والاحترام الكامل لدينه وتقاليده ، واقد قال ليوطى في محديد الحاية سنة ١٩٧٠: «فكرة الحابة تعنى أن البلاد محتفظة بمؤسساتها تحكم نفسها وتدبر شئونها بنفسها يحت مجرد رقابة أوربية ، والذي يمك و فكنف هذه الفكرة هو المراقبة المعارضة عاماً للحكم المباشر » .

ولكن العمل الذي سارت فيه الحاية هو الحكم المباشر الذي يتنافى تماماً مع عبرد الرقابة المغروضة ، ولذلك فقد كان الحم الأكبر للوطنية المغربية هو تنبيه الغربسيين أنفسهم لضرورة العدول عن هذا الأساوب الذي يتنافى حتى مع الحاية نفسها ، ولكن الإنتقادات وتبيين مواطن الضعف فى خطط الحاية ظهر للكثيرين من الفرنسيين كممل سلبي يدل على استياء من النظام القائم ، ولكنه لا يفسر الرغبات الحقيقية التي يراد تمويضه بها ، ولذلك أخذت الصحافة الفرنسية تنهم الوطنيين المغار بة بالتهييج من أجل أشياء لا يستطيعون هم أنفسهم تحديدها ، الوطنيين المغار بة بالتهييج من أجل أشياء لا يستطيعون هم أنفسهم تحديدها ، فقررت كتلة العمل الوطني أن تضع حداً لتقولات الفرنسيين ، و تتحدي السلطة بتقديم برنامج إصلاح تعتبره كرحلة أولى قبل الاستقلال ، وهكذا وضعنا بتقديم برنامج إصلاح تعتبره كرحلة أولى قبل الاستقلال ، وهكذا وضعنا برنامج الاصلاحات المغربية أو (مطالب الشعب المغربي) وقد رفعه في شهر بوفير سنة ١٩٣٤ وفد الكتلة المتركب من الأساتذة محد غازى وأحد الشرقاوى

وعبداله زير ابن ادريس وأبو بكرالقادرى إلى جلالة الملك بقصره فى الدار البيضاء . وقدمه علال الفاسى ومحد اليزيدى ومحد الديورى للاقامة المامة بالرباط، وفى الوقت نفسه قدمه وفد الكتلة بباريس المتركب من الأستاذين عمر عبد الجليل ومحد الوزافى للخارجية الفرنسية .

وقد استطاع وفد الكتاة بباريس أن يؤسس لجنة رعاية من أصدقاء مجلة ( المغرب ) وغيرهم من رجال اليسار الذين أظهروا عطفهم على برنامجدا وتقذيرهم المروح التحريرية والتقدمية التي يحتوى عليها .

ويشتبل برنامج الاصلاحات المغربية على ١٥ فصلا هي :

١ -- الاصلاحات السياسية .

٧ - الحريات الشخصية والعامة .

٣ -- الجنسية المغربية والحالة المدنية .

٤ – الاصلاحات المداية .

الاصلاحات الاجتاعية .

٦ — الأوقاف الاسلامية .

٧ – الصحة العامة والإسعاف الاجتماعي .

٨ - شؤون العمل .

. ب الاصلاحات الاقتصادية والمالية .

١٠ — الاستعار والفلاحة المغربية.

١١٠ -- النظام العقاري .

١٢ - الضرائب والاداءات .

١٣ — الإصلاحات المتفرقة .

١٤ — العربية كالمة رسمية للبلاد .

١٥ – العلم المنه بي والأعياد الرسمية والتشريفات .

و بكل فصل من هذه الفصول بنود عديدة تتضمن ما يلزم تنفيذه لإصلاح

الجهاز المسير للدولة واللأمة . .

أما الخطؤط الرئيسية للبرنامج فهي :

١ — تطبيق معاهدة الحاية و إلغاء كل مظاهم الحبكم المباشر .

٧ - توحيد النظامين الإداري والقضائي لجيخ البالاد المغربية .

٣ - تقديم المناربة في جميع فروع الإدارة المقرفية المارية

النصل بين السلطات التي يقوم بها القوالا والبَائِكُونَا المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ ا

ه — إحداث بلديات ، ومجالس إقليمية ، وغرف تمجار به أم تواع الله المواقي الواقع المواقع المواقع

وتقوم هذه الخطوط على اعتبار أن الحاية لا تعنى منع للفرب من حكم نفسة بنفسه ، ولذلك فقد خصصت السكتلة مقدمة برنامجها لتوضيح هذه النظرية من الوجهة بن القانونية والدبلوماسية ، وقد كان في جلة ما استدات به الحسكم الذي أصدرته محكمة النقض والإبرام العليا بفرنسا بتاريخ ١٩٢٤/٤/١٣ والذي يقول ، وإن المعاهدة التي وضعت بين فرنسا وللغرب الأقصى من أجل نظام الحاية الفرنسية بالمملكة الشريفة ليس من مفعولها أن تضيع المغرب استقلاله الذاتي». وتسود مطالب الشعب المغربي الصيغة الديمقراطية القائمة على احترام الحريات وتسود مطالب الشعب المغربي الصيغة الديمقراطية القائمة على احترام الحريات الشخصية والعامة والاهتمام بالقطوس الاجتماعي للأسرة والجاعة للغربية .

وأما من الوجهة الدستورية ، فالمجلس الوطنى لم يكن فى نظر الكتلة إلا مرحلة أولى لوضع دستور حقيق للبلاد ، ولذلك فقد أعطى لهذا المجلس حق الافتراح ووضع جهدول الأعمال وحق الرقابة والتسدخل فى كل المشروعات الحكومية ، ولكن البرنامج أبق السكامة العليا فى المجلس لجلالة الملك ، كا أبق الوزراء مسؤولين أمام جلالته طبقاً للتقاليد ، وهو بهذا المعنى شبيه بالدستور الذى وضعته الجمية الوطنية فى الحرب الريفية ، ولكنه لايمبر عن كل ما نصبو إليه من حكم دستورى كامل ، والسر فى ذلك أن الكتلة الوطنية كانت ترى من الضرورى أن تسير فى تطبيق الديمقراطية أو المطالبة بها على أساس تدريجي من الضرورى أن تسير فى تطبيق الديمقراطية أو المطالبة بها على أساس تدريجي

حتى يمكن استخلاص الشعب لحقوقه بطريق التعاور والتجاوب النفسى بين شعور الملك وشعور الشعب مع الأخذ بتربية الأمة تربية ديمقراطية عن طريق الحجالس البلدية والإقليمية .

ومنجهة أخرى فإن الروح التي كانت تملك سياسة، في هذه المرحلة ، هي القضاء على الحسكم المباشر ، وذلك باسترجاع كل مظاهم السلطة ليد جلالة الملك ورجال حكومته معتقدين أن مسألة الدستور أمر هين علينا متى أصبحت المسألة بيننا و بين مليكنا ، ولم تكن هناك حواجز أجنبية في الموضوع .

وقد بينت الكتلة في المقدمة: أن هذا البرنامج لم يكن إلا تعبيراً عما سبق للشعب أن طالب به في مختلف المناسبات ، وقد استخلصته من (مجموعة العرائض والشكايات الجزئية التيرفيها الشعب في أوقات مختلفة لجلالة السلطان ولحكومته)

« وقبل اعطائها صيغتها النهائية عملت ( السكتلة ) على الاتصال بسائر طبقات الأمة فى حواضرها و بواديها ، وهكذا استطاعت أن تدرس نفسية الشعب وأن تعرف الفكرة الغامة معرفة تامة ، وعلاوة على ذلك فقد وردت عليها شتى الرسائل اللاعماب عن حاجة البلاد الماسة إلى نظام صالح يحفظ حقوق المفارية ومصالحهم أمة وأفراداً ، ويسيريهم فى صراط التقدم المستقيم » .

والخلاصة كما لاحظت الإقامة العامة فى تقريرها المرفوع للجنة البحر الأبيض للتوسط: « أن دور الحاة بجب أن يجصر بمقتضى برنامج الإصلاحات القومية فى المساعدة الفنية ريثا يتمكن المغرب من حكم نفسه بنفسه » .

\* \* \*

لقد اشتمل برنامج الإصلاحات المغربية على هندسة سياسيـة في عرض المطالب والترفيق بين المعاهدات القائمة ومصلحة البلاد بدل على مجهود عظيم في محلولة التقريب الذي رمت إليه الـكمتلة بين وجهة النظر المغربية ووجهة النظر الفرنسية ، فلمنظر مثلا للباب الاقتصادى نجد أن الـكمتلة تطالب بالاحتفاظ بالباب المفتوح في الميدان التحاري طبقاً لما أقره مؤتمر الجزيرة

الخضراء ، وهذا ما يستوجب تأييد أجزاب اليسار في فرنسا ويطمئن الدول الموقعة على العقد ، وفي الوقتُ نفسه يتناسب مع مصلحة المغرب في الظروف الحاضرة ؛ لأنه ما دامت البلاد لا تملك من الصناعة والعامل ما تستطيع به مزاحمة التوريد الأجنبي وما يقتضي حماية الانتاج المحلى فالباب المفتوح أوفق ، لأنها تفتح باب المزاحمة الموردين الذين يستطيعون أن يتنافسوا في كسب رضي المستهلك الأهلي عن طريق الجودة أو رخص الأثمان ، وهذا بالطبع ما يجمل الخارج من المال النومي أقل مما يخرج عادة لو لم تبكن الباب التجارية مفتوحة للجميع، كما هو الحال في تونس مثلاً . ولـكن هناك صنائع مغربية قديمة ، فبرنامج الإصلاحات اعتبرها من جهة حاضرها فطالب بحايتها من المزاحمة الخارجية ، وذلك بمنع دخول المواد التي تقلد أو تحاكى المصنوع الأهلى بالمرة ، كاطالب بحمايتها من تقليد المصانع العصرية الـكبرى في الداخل ، وهــذا ألا نفضل دولة على أخرى في المعاملات التجارية ، ومعنى هذا أن نفتح الباب للجميع أو نقفله في وجه الجميع ؛ فإذا يحن طالبنا بحاية الصناعة القومية من كل مزاحمة أجنبية مهماكان أصحابها لم نكن خارجين عن لفظ الميثاق ولا روحه ، ولاحظ البرنامج أن هذه الحايه للانتاج الأهلى لا يمكن أن تستمر بصفة عملية ؛ لأن حاجيات البلاد تتطور ، فاهتم بوضع مطالب خاصـة بالعمل على تهلويز الصناعة الأهلية والخروج بها رويداً من شكلها العتيق إلى شبكل بهصرى تستطيع به أن تسد حاجة البلاد وتطالب حقها في الأسواق الداخلية والخارجية . وهكذا نجدأيضا البرنامج ينص على وجوب تأميم الحمكومة المغربية لسائر المناجم الطبيمية ، ومهابع النفط ، والمياه المعدنية ، والسكك الحديدية ، والقوات الحكهر باثية ، والمراقء البحرية ، وهو ما يتفق بالطبع مع المصلحة القوميــة للمغاربة ، خصوصاً وأنه ليست لهم من الرأسمالية الأهلية ما يخولهم استثمار هـــذه الأشـياء لفائدتهم . ووضعها في يد الرأسمالية الأجنبية يؤدى لا محالة لامتلاك

«و فنه من مراسبا

الأجنبي للتراث القومى ، و إقفال الباب فى وجه الجيم بطريق التأميم هو المفر الوحيد من سياسة الباب المفتوح ، وهذا المطلب أيضاً بنال رضى اليساريين ، ولا يمكن للحاية أن ترفضه لأنه وحده الذى يمنع المغرب من مزاحمة الدول التى لها الحق بمقتضى معاهدة الجزيرة ، تلك المزاحمة التى ترى فيها فرنسا خطراً على نفوذها ، ويمكن لمن يدرس برنامجنا بإمعان أن يجد أمثلة كثيرة من هذه الهندسة الدقيقة فى عمض رغائبنا وتسكييف حاجياتنا .

وهذا الأسلوب هو الذي يسر لنا مساعدة الكثيرين من رجال فرنسا ، وهو الشيء الذي يفسر تأييد أحراب البسار لنا ؛ ذلك التأييد الذي لم يتجاوز الحدود المعنوية ، ولكنه كان في وقت ما معيناً لنا على قطع هذه المرحلة من تاريخ حركتنا .

\* \* \*

والمدكان لإعلان مطالب الشعب المغربي صدى عظيم في الأوساط الفرنسية والمغربية ، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية أسرها للاقامة العامة بضرورة دراسة البرنامج وإمدادها بوجهة نظرها فيه ، وفعلا طبعت الإقامة أصوله منفردة ، ووزعتها على الإدارات المختصة ، وهذه أكبت على دراسة القسم الموجه لها في لجان خاصة مع أخذ رأى جميع فروعها ، وقد استطعنا الاطلاع على أجوبة الكثير من الأقسام التي كانت تبدى إعبابها بالدقة التي في البرنامج ، وتعلن بعض الملاحظات التي تراها مناسبة وفقا التصورها الخاص ، ولقد أقرت إدارة الصحة مثلا كل ما ورد في فصل الصحة والإسماف الاجتماعي برمته ، وقالت إنه أقل ما يجب أن ينفذ من أجل المقاربة . وهكذا فقد استطعنا أن نضع نظام الحابة ما يجب أن ينفذ من أجل المقاربة . وهكذا فقد استطعنا أن نضع نظام الحابة الداخلي على بساط البحث ، ونبين للفرنسيين أنفسهم أن هناك وسيلة صالحة للحكم لم يهتدوا إليها هم ، أولم يريدوا عن سوء نية سلوكها ، وقد ظلت المطالب برغم كل هذه الدراسة و برغم القبول الحسن الذي ظفرت به موطن التردد من طرف الحاة ، ولم تحظ بالتنفيذ إلا في القليل من جزئياتها .

## مسألة المهثلين الفرنسيين

إنهم لا ير يدون الجلاء عن المغرب من القاء أنفتهم ، ولكهم يريدون بكل إخلاص أن يتبتوا دعائم نفوذهم في البلاد بالوسائل المكنة ، ولذلك فهم لم يقبلوا تخويل المفار بة حق تأسيس مجلس نيابي يمكنهم من سراقبة أعمال الإدارة والعظر في سياسها المالية والاقتصادية ، ولكنهم أسسوا خرقاً لكل ما تقتضيه الالتزامات والتعهدات نيابات الفرنسيين المقيمين بالمغرب ، ومع أن هذه النيابات لم يقبلها المفار بة قط ، ولم يضادق عليها جلالة الملك بحال؛ فقد ظلت معمولاتها وأصبحت حجة المجالية الفرنسية تطالب بتطويرها إلى شكل برلمان فرنسي في داخل المغرب ، وقد حدث أن وقع اصطدام بين ممثلي القسم الثالث الفرنسي و بين المقيم المام وقد حدث أن وقع اصطدام بين ممثلي القسم الثالث الفرنسي و بين المقيم المام عن السيادة المغربية سرة أخرى ، وتطالب محل هذه المنظات الفرنسية التي عن السيادة المغربية من أخرى ، وتطالب محل هذه المنظات الفرنسية التي طبقاً للمطالب التي أومأنا إلها .

وقد اجتمعت الغرف التجارية والفلاحية الفرنسية وأعضاء القسم الانتخابي الثالث ، في أوائل ديسمبر سنة ١٩٣٥ وقرروا بالإجماع عدم التعاون مع الإقامة الدامة مدعين أن اتخاذ الإدارة لقرارات مهمة تتعلق بالسياسة الافتصادية والاجتماعية دون عربض سابق عليهم يدل على أنها تنوى الاستغناء عن مشاركتهم في اللجان والمجالس ، ولذلك فهم يطلبون :

أولا — جمع المجالس العلميا للتجارة والفلاحة في أوقات معينة ، وعمض كل مشروع تشريعي له علاقة بالتجارة والفلاحة على الهيئة المختصة .

ثانياً - إحداث مجلس أعلى للقسم الثالث الانتخابي مثل ما هو واقع في التجارة والقلاحة ، مع إعطائه ما لغيره من الحقوق والاختصاصات .

ثالثًا — أن يجتمع ما يسمونه بمجلس شورى الحـكومة ( الفرنسي ) مرة. فى كل ثلاثة أشهر بعد اجتماعات المجالس العلميا ، وأن تعرض على المجلس جميع. المسائل التشريمية التي لا تتعلق بالسياسة العامة والسيادة ، وكذلك جبيع القضايا التي أخرت المجالس العليا درسها .

رابعًا — إعطاء مجلس شورى الحكومة ( الفرنسي ) بدل حق الاستشارة الذي له الآن حق التقرير في كل ما يتعلق بالميزانية باستثناء بعض الفصول المنعلقة بالمصروفات السياسية والسيادة، مع إصلاح كبير لقوائم التمثيل داخل الجاس وقد ألف الحمتجون الفرنسيون هيئة للإشراف على حركتهم الاحتجاجية ،. ووضعت برنامجاً للاصلاحات الاقتصادية رفعته الاقامـــــة المامة مع شروط التماون ممها .

أما (كـ الله العمل الوطني ) فقد رفعت يومي ١٤ و ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٥٠ مع الله السلطان وللمقيم العام وورير احترجية سرسي الاحتجاجات المناسبين الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ عدة برقيات تقضمن الاحتجاجات المناسبين متناسبين متناسبين الصارخة على هذه الحركات الباطلة التي يقوم بها المستعمرون الفرنسيون متناسين. الشعب المغربي وحقوقه الطبعية ، وطالبت الكتلة بإلغاء المجالس الغرنسية بالمغرب. وتأسيس مجالس منر بية ، وتشكيل هيئة فنية فرنسية مغر بية لدراسة الوسائل. الصالحة لتنفيذ مطالب الشعب المغربي .

وقد كان جواب وزير ألخارجية للجنة الغرنسية يقضمن التصريح الآتي : « إن الحكومة الفرنسية لا تصرف عنايتها عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالفرنسين المقيدين بالمغرب ولا برعية جلالة السلطان ، وبما أنها تلقت. عدة اقتراحات بواسـطة الإقامة العامة فهي عازمة على أن تعلن في المستقبل. بواسطة الإقامة العامه عدة تدابير من شأنها أن تعطى برهاناً جديداً على عناية

وامل الرأى الصحيح للحاة في شأنها هو ما صرح لى به مسيو جيرار دان المستشار السابق لجلالة السلطان ، فقد قال لى : (إن مطالبكم تشتمل على ثلاثة أقسام ؛ قسم يمكن تنفيذه من الآن ، وقسم يمكن تنفيذه واكن بعد حين ، أما القسم الثالث فلا يمكن تنفيذه لأننا لا تريد الجلاء عن المغرب من تلقاء أنفسنا !)

فرنسا بشؤون البلاد المذر بيه »

ويمجرد ما اطلعت السكتاة على هذا التصريح عاودت بعث برقية المراجع المذكورة فى يناير سنة ١٩٣٦ مسجلة التصريح، ومطالبة بأن تتخذ التدابير المحققة لمظالب الشعب كما استنكرت ادعاء المجالس الفرنسية حتى السكلام باسم الشعب المغربي، وحذرت الحسكومه الفرنسيه من الإقدام على تقرير أى شيء عس بسيادة المغاربة، وأعلنت أنها ساهمة بغاية الحذر والتحفر على سير الحؤادث الحاليه لما تتضمنه من الأخطار المهددة لحقوق البلاد.

ثم قدم المغرب في يناير نفسه وكيل رئيس اللجنـة الخارجية بمجلس الشيوخ المسيو كرنيدى موفداً من قبل اللجنة المذكورة للبحث عن أسباب الحلاف القائم ، فتقدم إليه وفد من الـكتلة لحابزته في الموضوع ، وشرح له وجهة النظر المغربية ، وقدم إليه الوثائق التي تهمه .

وفى يوم ١٥ يناير سنه ١٩٣٦ وقع اجتماع فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الفرنسي ، فعرضت مسألة الخلاف بتطويل ، وتولى الدفاع عن النظرية الفرنسية أحد أعضائها باسم الجالية الفرنسية فى سراكش، ثم قصدى وكيل رئيس اللحنة صديقنا الأستاذ جان لونجى فعرض وجهة نظر الكتلة ، ودافع عن حق الشعب المغربي ، ومن جهة أخرى فقد رفعنا مذكرة ثانيه فى يناير أيضاً لجلالة الملك ونسخة منها المستشار الفرنسي ، وقد صرح لنا الصدر الأعظم بأن الحسكومة الشريفة متضامنة معنا فى أنه لاحق للفرنسيين فى نيل نيابات بالمغرب الأقصى ، كيفها كان لونها ، وقد بلغ جلالة السلطان لمستشاره الفرنسي وطلب منه تبليغ الحسكومة الفرنسية أن الإقدام على مساعدة المستصرين الفرنسيين فى مطالبهم الحسكومة الفرنسيين ، وهدد بالتنازل عن العرش إذا نفذ شئ من ذلك .

ووجهة النظر المغربية أن الفرنسيين المقيدين في الغرب هم كسائر الأجانب الآخرين لا حق لهم في التمتع بشيء عمما هو من اختصاص المواطنين المغاربة ،

العيل

ووجود الحاية في البلاد لا يعنى أن وطننا قد أصبح ترابا فرنسياً ، والمعاهدة التي فرضت هذه الحاية هي في أوسع معانبها عقد بين الدولة الشريفة و بين الدولة الفرنسية ، و إذن فالعلاقات ببن الدولتين كانت و يجب أن تبقى بواسطة الوسائل الدبلوماسية المعهودة ، أما الشعب المفربي فلا علاقة له بالحكومة الفرنسية ، كا أن الشعب الفرنسي لا علاقة له بالحكومة المغربية ، ووجود نيابات فرنسية في المجالس المفربية معناه امتلاك المواطنين الفرنسيين للسيادة الشعبية التي هي من حق المواطنين المفاربة وحده ، ولا تقبل أن تتعداهم أو تفوت عليهم .

وإذا كانت فرنسا قد طبقت نوعاً من التمثيل المختلط في تونس والجزائر فذلك تحكم منها لم يقبله التونسية الجزئرا ية تحكم منها لم يقبله التونسية الجزئرا ية لا محل لتطبيقها في بلادنا مادمنا لم نقبلها لأول يوم ، وما دام مليكنا قد رفض في سأئر الأوقات المصادقة عليها .

وقد النزمت فرنسا في معاهدة الحاية باحترام الدستور المغربي وحقوق الشعب والعرش ، وعليه فـكل عمل يتنافى مع هذه المبادى. يعتبر خرقاً حتى للحماية التي فرضت علينا فرضاً .

ولغن كنا محن غير مقيدين بما تتضمنه المعاهدات التي غضبتنا حقاا والتي أجبرنا على توقيعها محت الضغط المسكري والإكراء السياسي فإن فرنسا مقيدة عا المنحت محونا طائعة محتارة ، وليس في استطاعتها أن تغير الحاية إلا بما هو أوسع من مدلولها في جهة الاستقلال ؛ أي يمكنها أن تتخلى عن بعض ما حصلت عليه بطريق الإكراء ، أما أن تأخذ شيشاً آخر زائداً عما في المقد فلا . وقد أكد هذه المدنى المازيشال ليوطي في أحد تصريحانه حين قال : « وهناك نقطة أخرى لا يمكنني إغفالها ، وهي مسألة مبدأ الحاية ؛ فقد حملت من باريس تأكيداً بيناً وقع التصريح به على ألسنة من لهم أعظم الاختصاص يقضى بأن مبدأ الحاية بجب أن يبق خارجاً عن كل جدل ؛ فنظام الحاية ليس بمسألة شخصية ولا محلية ولا فيهة وهو فيهة جاءت بضبطها العاهدات ، وهو مكفول باتفاقات دولية ليس

غى مقدور أى واحد منا ولا فى استطاعة الحكومة الفرنسية ألانعتبرها ، ويستنتج من هذا أن المغرب دولة مستقلة تقوم فرنسا بحايتها ، ولكنها تبقى تحت سيادة السلطان ولها دستورها الخارجي ، فمن الشروط الأولية حفظ وحدة هذا النظام واحترام هذا الدستور . »

« ومن نتائج هذه الحالة الواقعة أن التفظيات السياسية الفرنسية ليس لها عمل بالمغرب ؛ فن الممكن أن توجد المواطنين الفرنسيين بعض الهيئات ونوع من التثنيل الفنى ، ولكن ليس فى الإمكان أن يكون لهم تمثيل سياسى ، ظلطالبات والحجادلات فى هذا الباب ليست إلا حبراً على ورق ووقت طائعاً ، وأزيد دون أن أوكد فى البيان أنه بداء على هذه الحقيقة نفسها — وهى أن الدستور المغربي مضمون بالمعاهدات الدولية — فالمطالبة الحاصة بهذه المسألة المست مجردة عن كل فائدة فقط ، بل إنها أخطر الأشياء ، والحكومة الفرنسية ستكون أول من يقطع دابرها » .

القد وقعت هـ ذه التصريحات بعد الحرب الكبرى الأولى حيبًا أراد الفرنسيون المطالبة بنيابات في المغرب ، وأبدى مولاى يوسف كامل المعارضة الفرنسيون المطالبهم ، فأحب ليوطى أن يطبئن الشعب المغربي ومليكه على احترام فرنسا المتوقيعها ، ولـكن الفرنسيين أسسوا فعلا مجالس دون أن يصادق عليها سلطان البلاد ولا حكومته ، ولولا وجودها لما أمـكن للفرنسيين أن يثيروا ضجة كارى رغبة في تحويلها إلى ما هو أعظم منها وأصدق تمثيلا ، ولـكن الشنف المغربي المناف المتداء الفرنسي المجالدة ولا يقبل ولم يعترف بالتأسيس الأول لم يقصر في إعلان المتعنكارة للاعتداء الغرنسي الجديد ، وسنرى أنه ليست هذه هي المرة الأخيرة التي تجرى فيها معركة عنيفة بينا و بين الفرنسيين من أجل التمثيل الفرنسي في المنرب .

وحينا اشتدت الخصومة فى هذا الموضوع ، وعجز مسيو بونصوعن ترضية الفرنسيين وقم المغاربة قررت الحبكومة الفرنسية إعفاء المقيم العام والسكوت عن قضية المجالس مؤقتاً ( فبراير سنة ١٩٣٦ ).

#### المسيوبيروتود:

و إذن فقد أرادت الحـكومة الفرنسية أن ترضى الفرنسيين المقيمين في المغرب بعزل المسيو بواصو وتعيين شخصية استمارية محبوبة لديهم ؛ ألك الشخصية هي بيروتون الذي سبق أن كان مقيما عاماً في تونس ، وقام بقمع الدستوريين و إرضاء المستعمرين ، و بمجرد ما بلغ نبأ تعيينه البلاد توجه للاقامة. بتونس الكولونيل بينازي مدير الشئون الأهلية الذي كان أحد الناقين على سياسة بونصو الذي لم يرد أن يضرب الوطنيين بيد من حديد حتى يحول بينهم. و بين معارضة مطالب المستعمرين الظالمة ، وقد نظم بينازى مع بيروتون خطة هجوم عنيف على الوطنيين للغاربة لإرغامهم على الخضوع عن طريق الإرهاب بشخصية المقيم الجديد ، فقبل أن يغادر المقيم العام مرسيليا للدار البيضاء في ابريل سنة ١٩٣٦م صرح للصحافيين بأنه يفتخر بكونه قضى على حزب الدستور في تونس، وأنه كذلك سيقضى على الـكتلة الوطنية في المغرب، وأن القوة والعنف هما الشعار الذي يجب أن يتبع في السياسة الأهلية بشمال أفريقيا ، وقد رددت صدى هذا التصريح الصحف الاستعارية كلها ، وانتهز الفرصة السنيور موليس الذي كان قبل ذلك بقليل قدعاد المرة الثانية مقيما عاماً للجمهورية الأسبانية في المنطقة الخليفية فاستدعى الصحافيين وصرح لهم بأن ما قاله مسيو بيروتون هو الدستور الذي سيتهمه هو أيضاً في السياسة المغربية ، وأن التجربة علمته أن كل تهاون في الموضوع لا يؤدي إلا إلى استفحال أمر المهيجين الوطنيين ، ولم يقف أمر بيروتون عند حد الحكلام ، بل استقرض في الحين مبالغ طائلة الميزانية ، وأعملي. منها المعمرين ما رفضه بونصو ، كما أقرض بمض كبار القواد ســـتة ملايين. من الفرنكات .

واكنه لم يكد يصل للرباط حتى كانت حكومة بلوم قد شكلت بمد انتصار الجبهة الشعبية الفرنسية في انتخابات مايو من السينة نفسها ، ثم قامت ثورة فرانكو بالمنطقة الحليفية في يوليه من نفس العام أيضاً ، وسنتكلم على موقف الحركة الوطنية إزاء كل منهما ، ولـكن قبل ذلك نتم ما كان من شأننا مع مسيو بيرتون .

لم نود أن نمان عن رأينا في تصريحات بيرتون ولا في سياسته ، بل أحببنا أن نتقدم أولا لمقابلته وعرض رغبانها عليه ، ثم نوى جاذا ير بد أن بغمل فنقابله عايناسب ، و بعد أن تودد قليلا قابلنا ( في آخر حاو برائي) يكوفد بهن كتلة العمل الوطني ، ومن الحق أن نسجل أن هذه أول مرة يقابل في المحرب عيامي أهلي عراكش ، و بعد أن بين الفاللغ المحلف قصيرة الغاية من زيارتها ، وأنها هي استعجال الإقامة السامة في تنفيل اللها من الشمب المغربي طلب بيروتون المكلام راغباً منا ألا نتكام إلا بعد أن يفوغ ، وكان جالساً على المحرسي ذي الدوا تر اللولبية ، فاستمر في حديثه ثلاث ساعات يدور فه فيها كما يدور هو على كرسيه يميناً و يساراً ، ولم يترك كلة قذرة في شتم يدور فه فيها كما يدور هو على كرسيه يميناً و يساراً ، ولم يترك كلة قذرة في شتم الدستوريين التونسيين وشتم رجال الجهة الشعبية بفرنسا إلا نعلق بها ، ولكنه اعترف بأنها مخلصون في حركتنا أكثر من غيرنا ، ومع ذلك فهو يخاف أن

أما نحن فلم تو مجالا للسكلام مع رجل أحمق يهرف بما لا يعرف ، وكل ما فعاناه أننا ودعناه وذهبنا لنعالج شأنه بما يقتضيه الواجب ، ولقد كان ذلك مهالا علينا بعد أن نطق بكل همراء ، فلم نزد على أن سجلنا محضر الجاسة معه حرفياً وطبعناه على الآلة السكانيسة ، وبعثنا نوزعه على الصحافيين والنواب ورجال الجبهة الشعبية الذين شتمهم ، وما اطلع الرأى العام الفرنسي على أحاديث بيرونون وتصر يحاته حتى نولى بنفسه القيام بحملة شعواء ضداً عليه في صحف بالديموقراطيين واليساريين ، ثم اكتشفت (كتلة العمل الوطني) نص البرقية التي وجهها بيرونون لمدير البنك المخزى بتطوان على أثر الانقلاب الفاشي في شهر يوليه سنة ١٩٣٦ يأذنه فيها بدفع خمسائة ألف فرنك للفلائخ الأسهاني ،

فنشرتها ولددت بمقيم الجهة الشعبية الذي يؤيد الفاشية الفونكية عال الدولة الغربية .

والحق أن السكتلة قررت أن تعمل كل ما في استطاعتها لعزل بيروتون لأنه ما دام قلدوصل المينرب عن طريق النرضية للفرنسيين ، وما دام قد ارتكب أعماله الشنماء مع التونسيين فلن يمكننا أن محفظ السكرامة الوطنية إلا بإعلان تضامننا مع التونسيين ضداً عليه ، و بإظهار مقدرتنا على إسقاط القيم الفرنسي خضامننا مع التونسيين ضداً عليه ، و بإظهار مقدرتنا على إسقاط القيم الفرنسي حتى لا تبقى قوة المستعمرين بارزة لتهديد أي مقيم محاول التخفيف من غطرستهم ، ولذلك لم نترك فرصة بحسكنة إلا انتهزناها للتشهير بشخصية بيروتون وتسويره في صورة الرجعية الشفيعة .

حمردالومة

وحدث أن كان دور انعقاد مؤتمر الطلبة التابع لجمعية ( طلبة شمال أفريقيا المسلمين ) في فرنسا قد حل ، وكان مقرراً أن ينمقد بالمغرب في سبتمبر سنة ١٩٣٦ فتشكلت لجنة تحضيرية لذلك ، وقدم إلى الرباط نيابة عن الجمية رئيسها الأستاذ المنجى سليم عضو الديوان السياسي للحزب الدستورى اليوم ، وهو من خيرة شباب تونس ، فانصل بنا واتفقنا على مما كسة بيروتون فيا سيمرضه من الشئون ، وقد حاول هو أن يتخذ من المؤتمر فرصة يعرض فيها ضمن خطاب يلقيه بحفلته الافتتاحية ما سماه بعرنامج عمله في التمايم ، و بعد أن أخطرنا كتابياً ، وقبل أن نجيبه نولي هو إعلان برنامج المؤتمر ، وحفلة الافتتاح ، والخطاب الذي سيلقيه فنها ، والاستقبال الذي سيقيمه للمؤتمرين بدار الإقامة العامة ، فكتبت إليه اللَّجْنَةُ النَّحَضَيرِيَّةُ رَسَالَةً أَمْضَاهَا رَئْيِسَمَا الأَسْتَاذُ ابْرَاهِمِ السَّمَّتَانِي ، وأَمضى معه المنجى سليم نيابة عن الجمية تملن فيها رفض الطلبة الأفارقة حضورمسيو بيروتون في حفلة الافتتاح ، و إلقائه خطابًا بها ؛ لأن مسيو بيروتون شخصية سياسية ، والجمية مؤسسة علمية ، وهي لذلك لا تريد أن تتدخل في السياسة سلبًا ولا إنجابًا ، كَمَا أَنَ المُؤْتَمُرِ يُرْفُضُ حَفَلَةُ الشَّاى التي يُريدُ المَّتِيمُ المام إقامتُها له .

وقد غضب مسيو بيروتون لهذا الموقف ، وقرر منع انعقاد المؤتمر ، فقامت

الـكتلة بعقد مؤتمرات احتجاجية ، و بعثنا المسيو بيروتون برقية نعلن فيها أن. موقفه بتونس وما بدأ به عمله في المغرب لم يترك في فؤادنا محلا يسمح لنا بالجلوس. معه على مائدة شاى واحدة .

اقد كان الموقف صارماً حقاً ، ولسكنه كان ضرورياً للقضاء على غطرسة بيروتون وسوء أدبه مع قومنا ، ولما رأت الحسكومة الفرنسية أن الجو توتر إلى هذا الحد قررت إعفاء المسيو بيروتون وتعيين الجنرال توجيس فتلفاً عنه .

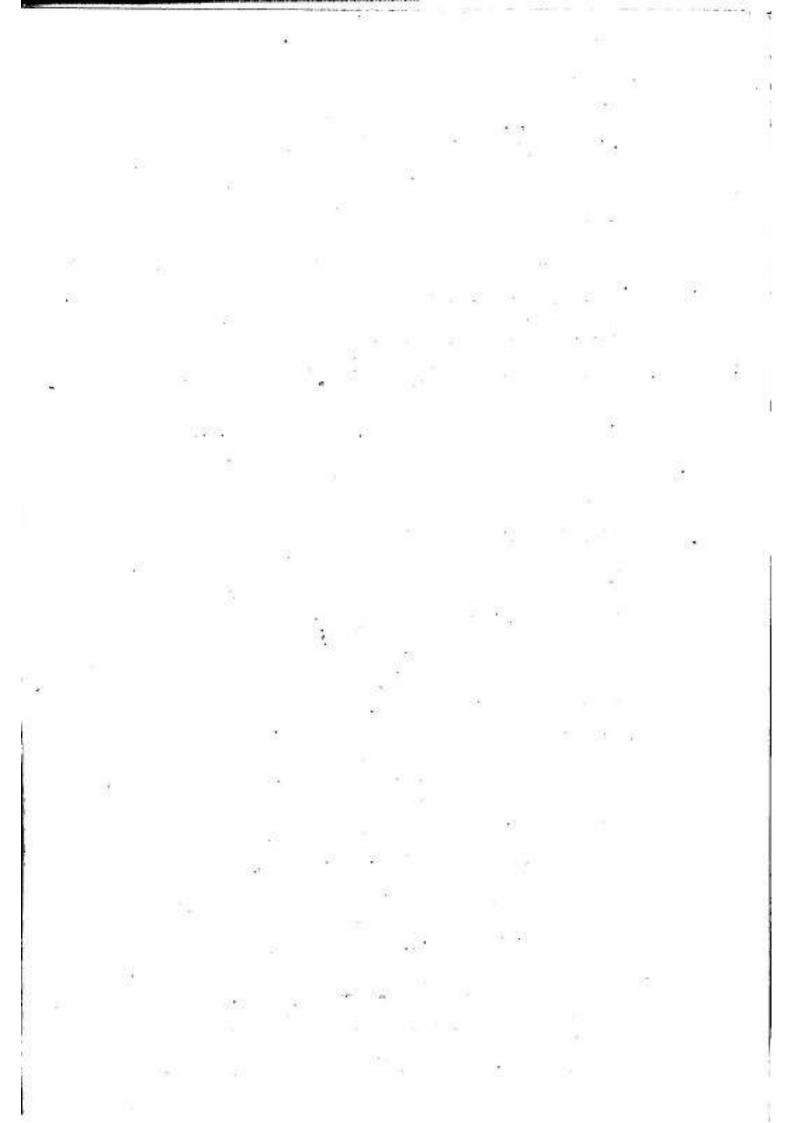

# الحرب الأهلية الأسبانية

لم يمض شهران على انتصار الجهة الشعبية بفرنسا وبدئها فى توحيد العسمل مع الجهة الشعبية الأسبانية حتى تمرد الجيش الأسباني فى المغرب الأقصى بقيادة الجفرال فرانكو ، و بينها كان السفيور موليس الذى ينتمى للحزب الراديكالى يؤكد من الإقامة العامة الأسبانية بتطوان تضامنه مع المسيو بيروتون ، واستعداده لتوحيد الخطط معه ، و بينها كان سائراً فى سياسة الميز والعنصر ية فى معاملة الأهالى عموماً ، وخصوصاً طبقة العال الذين كان جيشه يشتنهم فى الوقت الذى يستقبل فيه العال الأسبانيين ويخطب عليهم مرحباً ومظهراً كامل العطف الاجتاعي نحوهم -- إذا بإدارة المنطقة المدنية والعسكرية تقلب له ظهر المجن ، وتعمل الغير أسبانيا من أسبانيا الجهورية وابتداءها الثورة الغاشية التى تعمل على عرب أسبانيا من الاستعباد الأحر . ( ١٤ يوليه سنة ١٩٣٦)

ولقد كانت كتلة الشمال عرفت في الوقت المناسب ما يبيت للجمهورية الأسبانية في المنطقة ، وكانت تخاف من حدوث انقالاب يؤدى إلى المساس بسيادة البلاد ، فبعثت وفداً حمّل لرجال مدريد مذكرة تنذره بخطورة الحال وتطالب بتمتيع للغاربة بالحريات الديمقراطية التي تخولم حق تنظيم أنفسهم للدفاع عن كل ما من شأنه أن يهدد مصيرهم أو حرياتهم ، ولكن الجهورية الأسبانية لم تعتبر بالإنذار ، وظنته مجرد تهريج من قوميين ينتهزون كل فرصة لما المستعمرين والتشهير بأعمالهم .

لذلك لا غمامة إذا رأينا فرانكو يبتدئ عمله باعتقال بعض المروفين من المفاربة بميولهم النقابية ، والتضييق على رجال الحركة الوطنية وحراستهم فى منازلهم حصوصاً بعد أن احتج سمو الخليفة السلطاني على هذه الثورة الأجنبية ف بلاد مغربية فى اليوم الموالى لوقوعها ؛ لأن الخلافات المذهبية الأسبانية مثل الحزبيات الفرنسية يجب ألا ينكون لها مجال فى المغرب الذى هو أرض أجنبية عن كل من أسبانيا وفرنسا وغيرها .

أمًا في سائر المغرب العربي ، فقد نزلت ثورة فرانـكو بردًا وسلامًا على المستعمرين الفرنسيين الذين أصبحوا يهنئون أسبانيا بنبوغ مخلص لها من نير الشيوعية ، وأخذ كلهم برمق في المسيو بيروتون المسيح المنتظر لمجابهة الحالة فى فرنسا على غرار فرانسكو ومنهاجه ، وتوجهت الوفود من فرنسيي وهمران وقسنطينة وغيرهما للاتصال بفرانكو وتنسيق العمل معمه ، وبدأ الجهوريون الفرنسيون يتخوفون من جو الشمال الإفريق ويتوقمون حدوث ثورة فاشية من الرجعيين الفرنسيين الذين تمتلي بهم البلاد ، وفـكر الـكثيرون منهم في ضرورة التقرب من الوطنيين والتعاون معهم لرفع كل ما من شأته أن يمس الديمقراطية ، واقتنع الدِــاريون في فرنسا بأن (كتلة العمل الغربي) هي وحدها التي تستطيع أن تقوم بعمل إيجابي في الموضوع ، وقد اتفق الاشتراكيون والشيوعيون على أن يوجهوا لنا وفداً يجمل النبض ويدرس ما يمكننا أن نفعله ، وجاء الوفد لفاس. . ( في أغسطس سنة ١٩٣٦ ) بيد أن أخذ الفيان الـكافي من طرف المسيو فيينو ومسيو بلوم و بيركوط على مساعدته في تحقيق ما يتفق معنا عليه ، وفي الوقت . ' نفسه كان وفد من الجهور بين الأسبانيين قد سافر إلى جنيف الاتصال بمطوفة الأمير شكيبُ أرسلان في الموضوع ، ولقد رده الأمير إلينا مؤكداً أن كتلتنا هى وحدها القادرة على أن تفسل إذا نالت القرضيات القومية الكافية .

أما نحن فقد درسنا مع المبعوثين الفرنسيين والأسبانيين الأمر ، وقدمنا لم مذكرة تتلخص في أستمدادنا للعسمل على تخليص الديمقراطية الأسبانية بالشروط الآتية :

١ -- أن تعلن أسبانيا الجمهورية استقلال المنطقة الخليفية عنها وعن فرنسا
 ٣ -- أن تضمن الحكومتان هذا الاستقلال ، وتقدما المغرب الحر

إلى عضوية جمعية الأم .

س ان تعقد أسبانيا مع سمو الخليفة السلطاني معاهدة تؤكد الاستقلال
 وتنظم الملاقات الودية بين الطرفين .

ق أن تمدنا الجهورية الأسبانية بالأسلحة والمتناد اللازمتين ،
 وللوصول لتحقيق هذه الأشياء نطالب :

١ - ١ - بأن تغض فراسا الطرف عن حركتنا السكرية عنفالتل المنطقة الفرنسية .

٧ -- وأن تعجل في المنطقة السلطانية بتنفيذ الإصلاحات الضرودية وخصوصاً الحريات العامه .

ومن جهة أخرى فقد بعثت (كتلة العدل الوطنى) إلى برشاونة وفداً للانسال بالأسبانيين الجهوريين والانفاق معهم على هذه الأسس، وقد استقبل وفدنا في سبته بر ١٩٣٦ من طرف الحكومة الكاتلانية استقبال السفراء الرسميين، وجرت بينهم وبين رجال كاتالانيا مذاكرات مليثة بالتفاهم والتقدير المتبادل، واستقدمت كاتالانيا بمثلها في حكومة مدريد فجاء جعبة وزير الخارجية الأسبانية، وبعد مداولات بين الطرفين كان فيها بمثل الخارجية المدريدية شديد التحفظ، طلب تأخير البت في الموضوع إلى ما بعد استشارة فرنساء وقد علمنا من بعد أن وزير الخارجية الأسبانية استشار الحكومة الفرنسية، وأن هذه استشارت مقيمها العام بالمغرب الجنوال نوجيس الفني، وفض كل موافقة على هذا المشروع الخطير، وأن مسيو هيريو هدد بأعسال فظيمة إذا موافقة على هذا المشروع الخطير، وأن مسيو هيريو هدد بأعسال فظيمة إذا وافقت أسبانيا على عمل مثل هذا هو جنوني في رأيه

وقد بلغت حكومة مدريد وفدنا اعتذارها شفاهيا عن التصريخ بالاستقلال في الظروف القائمة ، وطالبت أن يقبل وفد الكتلة مباغ أربسين مليوناً من البسيطة للدعاية للديمقراطية الأسبانية ، مع الوعد بأنه متى تم انتصار الجهورية فإنها ستعمل لخير للغرب ، وقد احتج وفدنا على هذا العرض الدنيء ، وانسحب

من قاعة الحديث مستنكرا .

لكن أصدقاءنا السكانالانيين دعوا وفدنا لعقد اتفاق مع أحزابهم يتكاف وزير كانالانيا في مدريد بالدفاع عنه أمام الحسكومة الاتحادية باسم حكومة كانالانايا ، وفعلا عقد اتفاق بين (كتلة العمل الوطني) و بين سائر أحزاب كانالانيا يتضمن الاستقلال التام والتعاون المتبادل بين المغرب وأسبانيا على قدم المساواة ، وهذا الاتفاق خال من كل ما من شأنه أن بدع لأسبانيا حق التدخل في شئون المغرب أو احتلال أراضيه في وقت ما ، ولو في وقت الحرب ، ولكن حبود المثل السكانالاني كانت عبثاً ، وببق هذا الاتفاق حبراً على ورق أو مشروعاً لم يصادق عليه .

واكن هذا المجهود الذي بذلته الكتلة في هذه الظروف الصعبة كان له وقعه الحسن في أوساط البساريين في فرنسا الذبن قاموا بحملة شعواء على الحكومة الفرنسية وممثلها لرفضهم مد المساعدة للديمقراطية الأسبانية الجريحة، وفي الوقت نفسه كانب له أثره الفعال في تخويف فرانكو والصفط عليه ليغير سياسته مع أصدقائنا في الشيال .

ولم تكن هذه المحاولات خافية على أحد ، ولذلك فإن الجنرال فرانكو أراد أن يعمل على طأنة للمارية ؛ فنير سياسته و بعث المغرب شخصية أسبانية تفتخر بأنها من تلاميذ ليوطى ، هى شخصية السنيور بيك بيدير .

كان أول من اتصل بالسنيور بيك بيدير هوالأستاذ المكالناصرى، و بعدان تذاكرا ملياً في الموقف الحاضر كلفه مديرالشؤون الوطنية بقبليغ رجال الكتاة الشهالية أن أسبانيا الفرنكية مستعدة لمساعدة المفار بة بالحريات الديموقراطية التي منعهم منها الجموريون، عثم اتصل إخواندا فعلا بالإقامة العامة الأسبانية وسمحت لم ياصدار جريدة (الريف) التي كان يديرها الاستاذ السيد التهامي الوزاني ، ياصدار جريدة (الريف) التي كان يديرها الاستاذ السيد التهامي الوزاني ، وجريدة (الحرية) التي كان يشرف على تحريرها الاستاذ عبد الخالق الطريس . وقد سافر الاستاذ المكي الناصري للرباط البلغنا النطورات التي دخلت على

الموقف في المنطقة الخليفية ، فقررت كتلتنا بعث الأستاذ الحاج الحسن أبي عياد الميتذاكر مع إخواننا في الشمال في الخطة التي بجب اتباعها .

و بما أن الحدود أصبحت مقفلة بيننا وبين منطقة الشال من بلادنا ، وبما أن الرقابة اشتدت على الرسائل المتبادلة فلم يعد من المشكل أن تستمر الحركة الوطنية ذات مركز واحد مثلما كان عليه الحال قبل ثورة فؤانتكو، ولذلك اتفتنا على أن يتبع الوطنيون في الشال الحطة التي يرونها صافحة تونولونية القلروف الطارئة متحملين وحدهم مسؤوليتها ، كا تتحمل كتلتنا عن المشؤولية المنوية خطنها التي مختارها في الجنوب ، مع ضرورة المحافظة على البادى، الآثابة يعنب خطنها التي مختارها في الجنوب ، مع ضرورة المحافظة على البادى، الآثابة يعنب

١ -- العمل لحرية للغرب واستقلاله .

٧ — وحدة التراب المغربي في ظل العرش العلوي.

٣ — الإسلام والعرو بة .

ع ــــــ الوفاء للمرش الملوى: ولجلالة الملك سيدى محمد بن يُوسف .

وهكذا استمرت كتلة الشمال في عملها ، وبدأت نشاطها الجديد بتأسيس ( للمهد الحر ) وعقد مؤتمر للطالبة المغاربة جميماً وغير ذلك من الأعمال .

#### انشغاق في كند الشمال :

لم تمض على سياسة السنيور بيك بيدير بضعة أسابيع حتى أحدات أساليبه الشقاقاً في وسط الإخوان أدى إلى انحياز الأستاذ المكى الناصرى ليؤسس حزب ( الوحدة المغر بية ) الذى رمى منذ الساعة القيام بدعاية واسعة النطاق لتوحيد المناطق المغر بية ، وقد أصدر الأستاذ المكى جريدة باسم حزبه بالعربية ، ومثلها بالأسبانية ، ويدأ يبذل نشاطه متحولاً في المدن والقرى لجمع الأنصار ، وأسس الأستاذ الطريس وأصدقاؤه بعد وفاة زعيم كتلة الشال الحاج عبد السلام بنونة حز با جديداً هو ( حزب الإصلاح الوطنى ) ومع أن هذا الخلاف لم يمتسد إلى المبادى و فقد أدى إلى تضارب سحافي أسكن مسه لأسبانيا أن تلعب أدواراً

شديدة ومؤلمة ، والحق أن كلا من الحزبين وجد في سياسة بيك بيدر مشحماً على المضى في خطته ، ولسكن سرعان ما تغلب (حزب الإصلاح) بانضام الأغلبية من وطنيي المنطقة الخليفية إليه ، فنظم نفسه وفتح فروعه ، وأسس هيئة الشبيبة على غرار الفلانخ الأسباني لم تمهاما الساطة إلا بضعة أشهر تم منعتها.

## مساحب الشمو السلطاني يعمل :

ومن حسن الحظ أن حكمة سمو الخليفة السلطاني مولاي الحسن وتطلعه لإنقاذ بلاده جعلته ينتهز فرصة الحجاملة التي يقوم بها السنيور بيهاك بيدير ، و يطالب ببعض الحقوق الضرورية ، وقد استطاع سموه أن يعلن في حفل تاريخي استقلال وزارتي العدل والأوقاف الإسلاميتين عن إدارة الحاية الأسبانية ، تم دعا الأستاذ الطريس لمنصب وزير الأحباس، كا دعا الأستاذ داود لمنصب مغتش المارف، ووجه بعثات علمية لمصر ولمدريد ؛ لـكن لم يبتدى، الأستاذ الطريس عمله في الوزارة حتى اصطدم محقيقة مرة ، وهي أن إدارة الشئون الأهلية التي تمد من إدارات الحاية الرئيسية تريدان تأخذ بالشمال ما أعطته باليمين ، وذلك بوضم تفوذها على الصدر الأعظم الذي كانت يأتمر بأم هذا؛ وَمَكَذَا أَخَذَت تَضَيقَ بواسطته على وزير الأحباس المستقل، وتطالبه بالخضوع للصدارة العظمي بصفتها رئاسة الوزارة ، وهي في الحقيقة خاضعة لتعاليم الحاية في كل شئونها ؟ أي إن مدير الشقون الأهلية يريد أن يستبدل أوامره التي كانت تصدر مباشرة لوزير الأحباس الوطني بأوام، يصدوه هو نفسه ، ولكن بواسطة وزير مغربي. ما زال تحت رقابته ، وقد أدى الأمر إلى تصادم بين وجهــة النظر الوطنية والحكومية فدافعت الحركة الوطنية عن فكرة استقلال الأوقاف وعدم خضوعها لأى سيطرة ما تزال تحت رقابة الحاة ، مؤكدة أن ما كان في يد الحاية وتنازلت عنه أو أخرج من يدها يصبح في يد الشعب نفسه ، وإن يمود للسلطة المغربية التي ضيعته من قبل ، وعليه فالحل الوحيد هو وجوب تأسيس مجلس أعلى للأوقاف منتخب ليشرف على أعمال وزير الأوقاف الذي يكون مسؤولا أمامه ، أما الصدارة النظمي فقد بمسكت بموقفها ، وانتهى الأسر باستعفاء الطريس من وزارة الأوقاف وعودته لرئاسة حزب الإصلاح ، وأما الأستاذ داود فقد بنى فى المعارف حيث توجه إلى مصر بقصد دراسة مناهج التعليم فيها ، ثم عاد يحاول تنفيذ برنامجه ، وبالرغ من أنه استطاع أن يعمل قليلا وأن يستخرج قراراً بالتعليم الإجباري في المنطقة ، فقد اضطر آخر الأمر إلى تقديم تقرير للخليفة يعلن له فيه العراقيل العظيمة التي وضعتها الحاية في طريقه . وهكذا تبين لإخواننا أن الدخول للحكومة في دائرة الحاية مجرد تقييع للوقت ، ومساعدة على تخريب بعض الذم التي تجد في توظف الوطنيين ما يبور تهافتها على المناصب بحكل ما يمكن من أسباب .

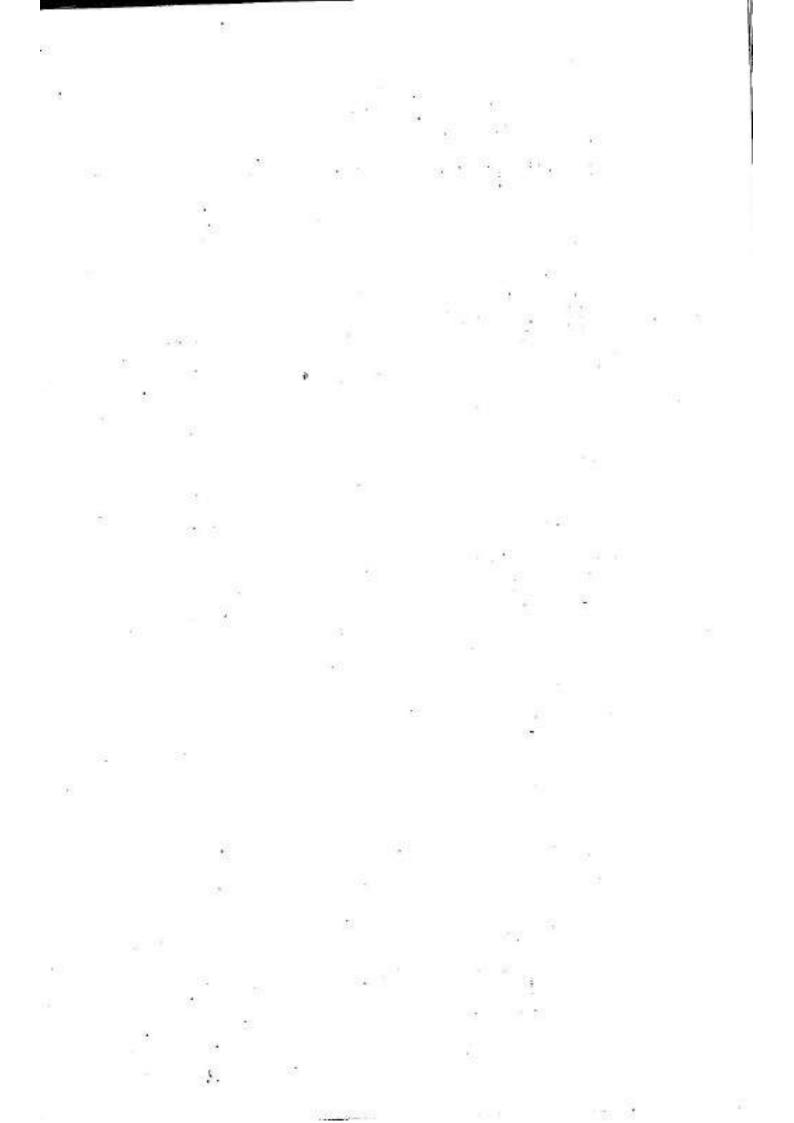

# المغرب والجبهة الشعبية الفرنسية

بينا نوع الملاقات التي كانت بين (كتلة المعلى العراق المناه أحزاب اليسار في فرنسا، وقد كان هؤلاء يعدوننا دائماً بأنهم متى علا المؤهم بينفذون انا مطالبنا التي ساعدونا على تقديمها للحكومة والدعاية لها ، والم تقديما للحكومة والدعاية لها ، والم تقديما الشمبية في انتخابات ما يوسنة ١٩٣٦ بفرنسا حتى ظننا أننا إذا لم ننبل بكل ما نريد فسنحصل في الأقل على بمض الجريات الديموقواطية التي تسمح لنا بتربية الشعب والإعراب عن وجهة نظره ، ولذلك عملنا بتوجيه وفد متركب من الأخوين عمر عبد الجليل ومحد الوزائي إلى باريس حيث عملا بمساعدة إخواننا هناك على الاتصال برجال الحكومة اليوم وأصدقائنا بالأمس وتذكيرهم بالوعود المطاة ، وقد قام الوفد بدعاية مفيدة ، ورجع للبلاد دون أن يحمل معه غير الوعود والأماني ، وصادف يوم رجوعه انعقاد مهرجان كبير بفاس هيأته الحكتلة ، وحضره آلاف الوطنيية ن وأنقيت فيه خطاباً طويلا عن الوطنية المنز بية وما ترمي إليه ، ثم جمت منه عمائض تأييد الحكتلة التي حلها الوافدون على المرجان من كل جهات المغرب .

وفى يوم ٢٥ اكتوبر سنة ١٩٣٦ أنعقد المؤتمر الخارق للعادة الحكالة العبل الوطنى بدار الوجيه السيد الحفيان الشرقاوي فى الرباط ، وقد افتتحته بالقاء خطاب عرضت فيه أعمال الحلالة فى الفترات السالفة كلها ، ثم سردت التوجيهات التى تفترحها السكتلة على أعضائها بشكل العمل فى المستقبل ، ومنها وضع مطألب مستعجلة ، وجمل قضية الحريات الديموقراطية كأساس أولى فى نشاطنا ، حتى نتمكن من خلق جو يسهل على جميع الشعب العمل لتحقيق الإصلاحات للتعلقة مجميع نواحى الحياة المغربية ، و بعد ما سرد مشروع المطالب المستعجلة المتعجلة المستعجلة الحياة المغربية ، و بعد ما سرد مشروع المطالب المستعجلة

ونوقش فقرة فقرة ألقى الأستاذ نحمد البزيدى تصريح السكتلة المتعلق بالخطة السياسية التى تربد أن تنهجها ، و بعد ما أدخل المؤتمرون عليه تعديلات صادقوا عليه ، وقد كان فى جملة المقرر الطواف بالمدن والجهات المغر بية لعرض برنامج السكتلة كله أو بعض فسوله ضمن مهرجانات عامة لتنوير الرأى العام واستكتاب عمائض التأييد التى ترفع للمراجع العليا بالرباط و باريس .

وما وصل الجنوال نوجيس لار باط فى أكتو بر سنة ١٩٣٦ حتى قدمت له السكتلة المطالب المستمجلة وتصريح المؤتمر صحبة كتاب تقديم أجاب عدم بأنه سيسافر لفرنسا أولا، ثم بمجرد رجوعه يستأنف العمل على تحقيق ما يمكنه من رغبات الشعب المغربي

### المطالب المستعجلة :

وتشتمل المطالب المستعجلة على الفصول الآنية :

الحريات الديمقراطية (الصحافة والاجتماع والجمعيات والتعليم والتجول في أنحاء البلاد والنقابات) .

التعليم (توحيد البرامج في جميع أقاليم المغرب ، تكثير عدد المدارس الابتدائيه ، تكثير عدد المدارس العلمين ، تأسيس مدارس المعلمين والمعلمات الح) ...

س العدل ( اكتتاب القضاة بطريق المسابقة ، أن يضمن لجميع القضاة راتب كاف من الميزانية العامة لا من أداءات المتداعين والحمدكومين ، فصل السلطة الإدارية عن العدليه والتنفيذية ، محو سياسة القواد المكبار ) .

الفلاحة ( تأسيس ملك عائلي لا يقبل التفويت عن طريق توزيع أملاك الجاعات ، توسيع القرض الفلاحي للفلاح ، تسوية الفلاح مع المعمر في الضرائب ، حماية الفلاح من الحسكام والممرين والمرابين ) .

٥ — العملة والصناع ( تطبيق قوانين العمل الفرنسي على العمال المغاربة ،

تجديد الصداعة المغربية وحمايتها من المزاحة الأجنبية ، مساعدة العاظلين المغاربة )

- الضرائب (إسماط بعض الضرائب والتسوية في الباقي بين المغاربة وبين الفرنسيين ، إلغاء حق الأبواب ومكس الأسواق وحق الرعى في الغابات ) .

٧ — الصحة العامة (تكثير عدد المؤسسات الصحية ، وتوزيع الأدرية على المحتاجين ، الكفاح القوى الدائم ضد المساكن القدرة ، مقاومة البغاء السرى والعلنى ، بناء قدر كاف من ملاجىء العجزة والمحتاجين ، وتوسيع المساعدات الحكومية للمنظات الحيرية العامة المغربية ) .

وقد كنا نظن أن هذه المطالب التي هي أقل ما تمكن به البداءة من برنامج الإصلاحات المغربية العامة التي هي في الواقع مستمحلة كلما لن تجد صوبة في تحقيقها ، وقد قررنا أن نقيم المهرجان الأول للدعابة للمطالب المستمحلة في مدينة سلا وفعلا من الاجتماع في جو عادي وحضره جمهور كبير من أعضاء الكتلة وأنصارها ومن دون وقوع حادث ما .

وفى ١٧ من شهر توفير سنة ١٩٣٦ كان مقرراً إقامة مؤتمر بالدار البيضاء خاص بالمطالبة بالصحافة المغربية ، وقد كان برنامجه إقامة مهرجان باحسدى القاعات الكبرى يدعني له آلاف الأنصار وغيرهم من سبكان الدار البيضاء الفرنسيين والأجانب لنشرح لهم الحالة التي عليها المغرب فيا يرجع لحنق حرية المراسيين والحيلولة بين الأمة و بين إصدار الصحف باللغة المربية ، شم إقامة مأدية للصحافة الفرنسة في اليوم الثاني يلتي فيها على المدعو من قصر يح من الكتلة في موضوع الصحافة بالمغرب .

وما أزف موعد الاجتماع الأول حتى احتشد آلاف للغاربة ، و إذا بهم يجدون باب الدار للقرر انعقاد المؤغر بها محاطاً بالبوليس والجندرمة المسلحة ، و بينا محن نتناول العشاء في مكان قريب إذا بأحد شباب الكتاة يتلفن لنا معلماً بما جرى ، فتعجلنا الذهاب امين المكان حيث وجدنا ولاة الناحية من

Je, 5

مدنيين وعسكريين ومعهم البوليس وسيارات الإسعاف وكل ما يلزم للكفاج ، شم تقدم إلينا خليفه باشا ( محافظ ) الدار البيضاء ، و بلغنا شفوياً منع المؤتمر باسم جلالة السلطان الذي كان يومئذ في الدار البيضاء ، فأجبته على القور : إن لجلالة الملك ظهيراً ( مرسوماً ) يتعلق بالاجتماعات ، ومؤتمرنا الليلة سائر وفق ما يقتضيه الظهير ؛ فإذا كان عندكم أمر ملكي خاص فبلغوه لنا رسمياً وكتابة » فأجابنا الخليفة بأن الحق معنا ، وأنه سيذهب ليهيء الأمر الكتابي .

بقينا ننتظر الأمر المكتوب، وأخذ شباب الكتلة ينظم الجهور المتزايد على طرق الشارع الكبير حتى يبقى الممر العام حرا ، ونخر ج بذلك من دعوى النظاهر في نفس الشارع ، وطال الانتظار ، فقررنا الانسحاب وعدم اقتحام الدار المحروسة بالجند المسلح ، فتقدمنا ومن ورائنا آلاف المتجمهرين يحيط بهم صفوف الشباب المتحلى من البيين واليسار ، وهم يهتقون بحياة الحرية والمطااب المفربية ، ولما الكتلى من البيين واليسار ، وهم يهتقون بحياة الحرية والمطااب المفربية ، ولما وصلفا السساحة « الحرية » حملني بعض الإخوان على الأكتاف حيث ألقيت خطاباً نددت فيه باستبداد الإدارة الفرنسية ، وطلبت من الجهوز أن يتفرق بانتظام ، ويضع ثقده في رجال الكتلة الذين لم يتأخروا عن القيام بواجبهم ، فتفرق الجهور وهو يهتف بالاستعداد لتلبيدة نداء الكتلة ، والتضحية في سبيل فتفرق الجهور وهو يهتف بالاستعداد لتلبيدة نداء الكتلة ، والتضحية في سبيل الحريات المرجوة ، ثم ألتى القيض على وعلى محمد اليزيدي ومحمد الوزاني .

ومن الغد اجتمع الباقون من زعماء الكتلة وأقاموا مؤتمراً لرجال الصحافة الفرنسية في الدار البيضاء ، حضره زهاء مائة وخسين بمثلا سحافياً ، وخطب الحاج عمر عبد الجليل خطاباً احتج فيه على تصرفات الإدارة ، وأعلن أن الكتلة ستتخذ موقفها الحاسم إزاء اعتقال الزعماء الثلاثة ، ثم خطب بمشاو الأحزاب الفرنسية الحاضرة ، ونددوا بسياسة الحاية في خنق الحريات ، وطالبوا بإطلاق سراحنا وإعطائنا الحق في إصدار الصحف التي نطلبها ، ثم طلب الفرنسيون الحاضرون من أعضاء الكتلة أن يسمحوا لهم بالتدخل مع إدارة الناحية عساها الخاضرون من أعضاء الكتلة أن يسمحوا لهم بالتدخل مع إدارة الناحية عساها تقتنع بالدول عن الخطة التي المبعنها حباً في السلام وتهدئة الأفكار العامة ،

ونعلا توجه وفد من ممثلي الجبهة الشعبية الفرنسية بالدار البيضاء لمقابلة السيو اورتليب رئيس الناحية الذي أسمعهم غلظة في السكلام واحتقاراً في الاعتبار ، الأس الذي جعلهم ينسحبون من مجلسه محتجين .

أما الكتاة فقد قررت أن توفد الأخ الحاج عمر فيفت الخليل إلى باريس الاتصال برجال الحكومة ، وشرح الحالة للرأى العام الفرنسي القراؤق ففسه قررت القيام بمظاهرات تضامنية في جميع أنحاء المملكة المنزية

وفي يوم الجمعة الأخيرة من نوفير سنة ١٩٣٦ وقعت مظاهرات عطيف كان الدار البيضاء وفاس والرباط وسلاووجدة وقازا وغيرها من المدن والقرئ الفير واشتبك فيها البوليس بالمتظاهر بن فجرح الكثيرون ، وضرب فيها خليفة المؤلف الفرنسي بالبيضاء ، وألتي القبض على بعض أعضاء مكتب الكفاة ، وعلى مئات العاملين من رجالها ، وتكون المكتب الثاني المؤقت من الحاج الحسن أبي عياد والسيد محمد الديوري وعبد العزيز ابن ادريس والهاشمي الفيلاني ، وواصل العمل للقيام بمظاهرات متوالية ، كما أذاع نشرات عن سير الحركة في الداخل ونظم إضرابات عامة .

وقد أظهر المعتقلون ثباتاً توياً وحزماً كبيراً ، وانكشف الادارة ما كانت مجهل من أثر التربية الوطنية التي قامت بها الكذلة في أوساط أنصارها ، فقد كانوا كانهم على بينة مما يطابون ، وكانت أجوبتهم للولاة الفرنسيين الذين ناتشوهم في برنامج الإصلاح وما يحتوى عليه من فعبول مثيرة الدهاش الإقامة العامة ورجالها ، وقد حكم عليهم بمدد تتزاوح بين الستة أشهر والخسة أعوام ، وكانوا يتنافسون في المدد التي سيحكم عليهم بها .

وصل الحاج عمر لباريس فذهب ثواً لمقيابلة مسيو فيدنو وكيل الخارجية . الفرنسية لشؤون الشمال الإفريق ، فأظهر له الوزير استياءه مما حدث ، وحاول أن يبرئ الجنرال توجيس من مسؤولية الوقائع ، وطلب منه المودة للبلاد لتهدئة الخواطر ، فأجابه الحاج غمر بأنه لا يمكن للخواطر أن تهدأ ما دام زعماء السكتلة وأنصارها معتقلين أوقد نظم الخاج عمر مكتباً اكتلة العمل الوطني بباريس، ونفذ إصدار نشوة دورية بعنوان ( الحير للغربي ) تمل محل مجلة « مغرب » الفرنسية ، وأخذ ينشر الحوادث و يعلق عليها بما أقلق الأوساط البسارية التي لم ترد أن تفتح حكومة الجمهة الشعبية عملها بما يبدو للمفارنة كيبة لأملهم فها ، وفسلا أصدر رئيس الحكومة الفرنسية المسير بلوم أمره للجنرال نوجيس بتحرير المعتقلين وتغيير سياسته للزعجة .

بق على الجنرال نوجيس أن يتخذ الوسائل التي تمكنه من تنفيذ أواس الحكومة دون المساس بما يسمونه بنفوذ الحاية وهيبتها في النفوس ، ولذلك ذهب تواً لمدينة فاس ، واجتمع أولا بنخبة من أعيانها الذين أعربوا له عن تضامنهم مع الكتلة ، ثم اجتمع مع بمثلي الجامعة القروية ، وأخيراً حل بالمجلس البلدي حيث كان في انتظاره ممثلو الحرف والصناعات والعملة المفاربة ، وقد تذاكر ممهم ملياً في مختلف الموضوعات ، وكانت محاولاته كاما لإقناعهم بضرورة الحل المباشر المضايام ، فـكانوا جميماً يردونه في صغرى المسائل وكبراها الزعماء الثلاثة المعتقلين وابقية رجال الكتلة ؛ لأنهم هم الذين يمثلون الشعب ويمكن أن يُسْكُلُمُوا باسمه ، وقد عاد الجنرال من فاس متأثرًا وناقمًا على إدارة الشؤون الأهلية التي جملته بخطيء التقدير من أول يوم ، ثم استقبل في الرياط وفوداً عديدة ، وتفاوض مع جلالة الملك ، وأخيرًا بدأ يأمر بإطلاق سراح المعتقلين زمرة بعد زمرة ، ولما بقينا نحن الثلاثة الأولين فكر في عرضنا على المحسكة العليا لحاكمتنا بدءوي التهييج والإثارة ، فقدمت القضية المحكمة ورغم محاولات المندوب الحزنى الفرنسي فقدكان المقررون المغاربة الذين عينهم رئيس المحكمة وعيروا بمقتضى انتقاد المندوب مهارآ يصرون على التقرير الدال على تبرير عملنا وتبرثتنا واقد نصبنا ثلاثة محامين ، واحد منهم فرنسي ، واتصل المحامون بالمقيم العام أولا ، ثم لما رأى إصرارنا على الدفاع وأن المحاكمة ستعطينا فرصة لغرض أشياء كثيرة أراد أن يطلب منا إمضاء التزام بعدم الإثارة مرة أخرى ، فرفضنا طبعاً ، كما رفض إخواننا من رجال الكتلة البارزين بفاس والرباط ، و بعد تردد كبير من المقيم العام قرر إطلاق سراحنا بعد أن قضينا في معتقل البيضاء شهراً كاملا

هذا وقد قام إخواننا في المنطقة الخليفية بكل ما يجب للتضامن معنا ، في كتبوا وخطبوا واحتجوا في المشرق والمغرب ، كما أن أصدقاءنا في تونس والجزائر أعلنوا تضامنهم بالاحتجاج والتأييد ، وقد كتب الأستاذ توفيق المدنى في أحد أعداد ( الشهاب ) مقالا ممتماً فصل فيه هذه الحوادث وما احتوته من

حماس ووعى عظيم

والحق أن حركتنا قفزت قفزة كبيرة بهذه المظاهمات التي سمالت فيها دماء كثيرة ، وظهر من جرائها تضامن شعبي كبير ، ولقد كتب إلى الأمير . شكيب أرسلان يهدنني بالتحرر ، ويؤكد أن حركتنا أصبحت لا تقل عن . الحركات القومية العربية الأخرى في مصر والشام .

## الجنرال نوميسي :

اعتبر تعبين الجنرال توجيس فى وظيفة المقيم العام خيبة المنارية ، ولم يكن اختياره لمسكانة له أو لمسا يزعمونه من معرفته بالروح المنربية ، وإنما هى سياسة دبرها بلوم ليردع بها المعمرين بعد أن عزل بيروتون الشخصية الحبوبة لديهم ، ومهما يقل عن توجيس فالميب الأكبر الذى عرفناه فيه من أول يوم — وهو العيب الذى شهد به الجيم بعد ما رأوا موقفه فى الحرب الأخيرة — هو أنه رجل ضعيف العزيمة ، سقيم الوجدان ، كثير التردد ، شديد الأنمانية ، ولقد بعثنا له بمحرد تعيينه ملفاً يشتمل على وثائق المكتلة وأعملها ، فأجاب الأخ بعد اليزيدى بأنه عازم بمحرد ما يصل المغرب على تنفيذ مطالب الأمة المفر بية ، مم كلف — وهو بهاريس — الجنرال ريشار الذى كان حاكما بالنيابة فى فاس بالاتصال بى و بعث الآمال المكبيرة في نفسى و حملي على الثقة بشخص المقيم العام الجديد .

ولكنه ما وصل المغرب ، واقصل بإدارة الشئون الأهلية حتى انقلب ، ولما دخل مدينة فاس دخول الفاتحين بخطب فيها مندداً بالوطنيين المفاربة ، مشبها لهم بالفراخ التي تريد مفادرة الأعشاش قبل أن تكتسى بالأجنحة ، فيكون حظها السقوط والانكسار . ولما رأى من أجو بة الكتلة العملية ما أظهر له خطأه في الاستهتار والتسرع حاول أن يصلح الأمر ولو مؤقتاً ، فعاد يستعمل مياسة اللين بعد أن جرب الشدة فلم تفده ، ولكنا سنرى إلى أي حد بق الجنرال ألمو بة في يد الأهواء ، وإلى أى مدى سيرته أنانيته الشخصية حتى الجنرال ألمو بة في يد الأهواء ، وإلى أى مدى سيرته أنانيته الشخصية حتى المترب الوطنيين ضربة شديدة مات هو معها دون أن يؤثر في الوطنية المشربية أو يفل من عز عة وجالها .

ولقد كات. أول ما قام به بعد أن خرجنا من السجن أن بعث يقرينا بواسطة شخصيات شبيهة بالرسمية الاتصال به والعمل على المذاكرة معه في شنون المطالب ، وكنا نتريث قليلا ، وأخيراً انتقناعلي أن نوجه لمقابلته الحاج عمر عبد الجليل أولا، ثم نذهب عنده بعد ذلك ، وقد استقبل الأخ عمر بالاحترام اللائق، وذا كره في جو يدعو للتفاؤل ، ثم قبل أن يستقبلنا نحن كوفد لـكتلة العمل الوطني بعد أن كان مصرًا على عدم اقتبالنا إلا بصفتنا الشخصية ؛ لأنه لا يُمترف بالـكتلة ، ولا يقر أن المغاربة حق تأسيس الأحزاب السياسية ، مدعيًا أن وجود السلطان بالمغرب يمنع من تأسيس الأحزاب ؛ لأمه هو الذي يتوسط لتقديم مطالب البلاد لفرنسا ونواجاً ، وهي علة عليلة ، ومع ذلك فلم يتمسك بها بهد ما رأي من تشدد سيدي محد بن بوسف في المطالبة بحقوق وطنه. اجتمعنا مع الجنزال نوجيس ضمن ما ندة مستديرة ، وتناولنا بالدرس المطالب المستمجلة فصلا فصلا، وكان يمدنا بالعمل المحقيقها جيمًا ، وأهم ما خرجنا به من عنده هو الإذن بإصدار جريدة (الأطلس) المربية الأسبوعية التي تقرر أن تكون السان (كتابة العمل الوطني) ، وإصدار جريدة (المغرب) اليومية التي كان صديقنا المرحوم سميد حجى رئيس فرع الكتلة بمدينة سلا قد طلب إصدارها وتسريح جريدة (عمل الشعب) من عقالما ، كل ذلك في دائرة قانون الصحافة المغربية الصادر في ٢٧ إبريل سنة ١٩١٩ وفي ٢٠ نوفير سنة ١٩٢٠ أى دون تحسين ما لحالة الصحافة ولا توسيح الرياضية

ومن جهة أخرى فإن الأحزاب اليسارية الفرنسية التي سبق أن قاومتنا وانهمتنا بالأفكار الرجمية رأت في المظاهمات التي قام بها الشعب المغربي دليلا على أننا نمثله أصدق تمثيل ، ولذلك قرر اتحاد خسة عشر فرط من فروع الحزب الاشتراكي تأييد مطالب الشعب المنربي ، والتعاون مع رجال الكتلة على الكفاح من أجل تحقيقها .

### إنشقاق عن الكتلة :

وهكذا تكون بالحصول على بعض الجرائد و بتأييد الأحزاب الفرنسية التى المسكم جو أصبحنا نمتقد معه فى إمكانية تنظيم حركتنا على غمار الأحزاب النظمة الكبرى ، ولذلك عقدت الكتلة اجباعا عاماً بفاس وقررت أن تفتح لها المنظمة الكبرى ، ولذلك عقدت الكتلة اجباعا عاماً بفاس وقررت أن تفتح لها مكانب ، وتضع قانونا جديداً يمكن من مشاركة أنصار الحركة وأعضائها فى اختيار للسيرين وسراقبة أعمالم ، ووكات اللجنة لى وللوزاني وضع مشروع القوانين الكتلة الجديدة ، فاجتمعنا نحن الاثنين ووضعنا الأصول التى نعتمد عليها فى وضع القوانين ، وتكلفت بتحريرها ، وبعد أن انتهينا من مهمتنا عرضنا على السكتلة فى اجباع عام ثان مشروعنا ، ودافعنا عنه مادة مادة ، حتى أقره الجيم بصيفته النهائية مع إدخال بعض التمديلات الخفيفة ، وخلاصة القانون أن الحكتلة تتركب من لجنة تنفيذية ، ومجلس وطنى ، ولجان فنية ، وفروع ، ولحكل من هذه الهيئات لا تختها الداخلية الخاصة بها ، وهى حزب ديوقرأطى ولكل من هذه الهيئات لا تختها الداخلية الخاصة بها ، وهى حزب ديوقرأطى ينتخب مسيروه بمقتضى التصويت السرى فى مؤتمر عام يمثل الفروع والشعب على نسبة معيئة .

وقد قررت الكتلة أن تنتخب لجنة تنفيذية مؤقتة تشرف على فتح المكاتب

وتسجيل المنخرطين بصفة رسمية ، وتستمر في عملها حتى تسمح لها الظروف بمقد المؤتمر المام الذي يقضى به القانون .

وفعلا اجتمعتا في ينابر سنة ١٩٣٧ بمقتضى ما اتفقنا عليه ، ووفاقا للقوانين التي وضعناها بأنفستنا خرجت نقيجة الاقتراع السرى على تكوين اللجنة كما يل : –

علال الفاسى رئيس الوزانى أمين عام المحدد حسن الوزانى أمين صندوق المحدد مكوار عمد اليزيدى عمر عبد الجليل عمر عبد الجليل المزيز ابن إدريس عمد غازى

و بمحرد ما أعلنت النتيجة ، أعلن الأستاذ الوزانى استعفاء، من الكتلة ، ولا تريد أن ندخل فى تفاصيل هذا الانشقاق الذى حدث وما نتج عنه ، وكل ما هنالك أن الأستاذ الوزانى أخذ يعمل لاكتساب أنسار جدد . باسم (الحركة القومية) بينما استمر سائر الذين كانوا بالاجتماع العام فى عملهم ضمن الكتلة .

#### عل الكذاة:

مضت اللجنة التنفيذية المؤقتة في عملها ، وجعلت من جريدة ( الأطلس )
لسان حالها العربي ، ومن جريدة ( العمل الشعبي ) لسان حالها باللغة الفرنسية ،
وجعلت أمينها العام مكان الوزاني المنسحب الأسستاذ أحمد بلافريج ،
ثم فتحت مركزها العام بمدينة فاس ، وأخذت تسجل المنخرطين الذين انهالوا
عليها بالآلاف من بوادي المغرب وحواضره ، ولكن الإقامة العامة لم يرقها هذا

الانتصار الباهم ، فادعت أننا نريد أن نقوم بمؤامرة على الملك ؛ لأننا نلزم المنخرطين أداء يمين على الإخلاص لله والمغرب والملك ، والعمل فى دائرة (كتلة العمل الوطنى) . وبمقتضى ذلك فقد استصدرت الإقامة العامة قراراً بحل الكتلة يوم ١٨ مارس سنة ١٩٣٧ . ومن الفد أقفلت السلطة دار المركز العام ، ووزعت بيانات تعلن فيها المنع ، كما كلفت منادين فى جميع أسواق البوادى يعلنون نهاية شأن الوطنيين وإقفال إدارتهم .

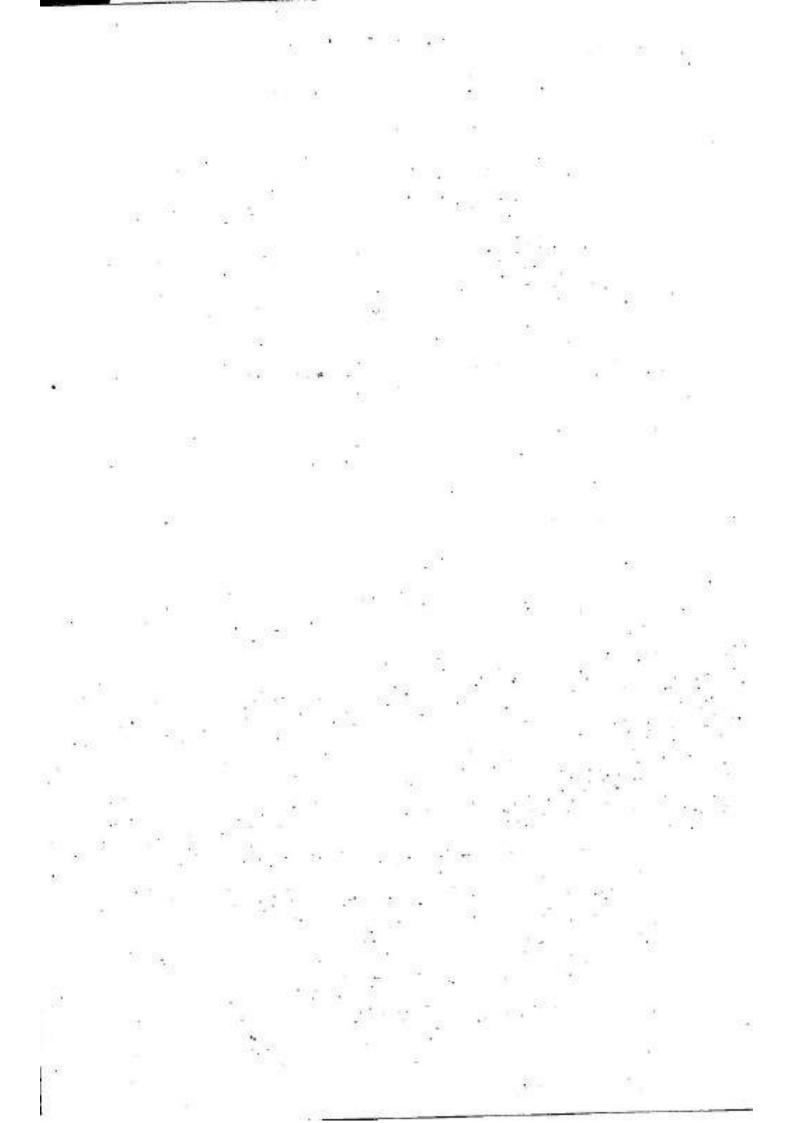

## الحركة الوطنية لتحقيق المطالب

و إزاء هذا القرار لم نتأخر عن المضى في خطتنا معلى والخيلة كفاحنا الوطني كما هو ، وواصلنا اتصالاتنا بفروعنا وأنصارنا، ووالبناء المنازية عماتنا وجرائدنا معظين لحركتنا هذا الاسم الموقت «الحركة الوطنية لتحقيق الطاك وعرفات في بضمة أيام على تاريخ قرأر المنع حتى وجهنا للاقامة المامة وفداً يحاول أقبح العالمالكرة مع الجنرال نوجيس في شأن تأسيس حزب جديد ، ولكن رثيمل هو المالك اعتذر عن مقابلة الجنرال للوفد وقال له : « يمكنكم أن تقدموا له-للتيريخ للمصادقة عليمه » ، وقد رفضنا نحن تقديم مشروع مكتوب ، وقررنا أن نعبل ونجعل من عملنا مشروعاً واقعياً ، وكان انجاه المقيم العمام وانجاه النسيو فيينوران يطلبا منا تأسيس هيئة ذات لون خاص ترجع للبحث والدراسة في الشئون المامة وتتضمن بضع عشرات من الوطنيين المثقفين ولا تتمداهم إلى غيرهم ، وقد حاول فيينو تبرير هذا الاقتراح بأن كتلتنا أفادت كثيراً من جهة المباحث التي قدمتها والدراسات التي قامت بها لمختلف المسائل ، مع الشكل العلمي الذي كساكل احتجاجاتنا وانتقاداتنا ، وأنه بهذا سنتمكن من خدمة قضيتنا دون الوقوع في اضطرابات أو ارتباكات سياسية ، وطبعي ألا نقبل محن هذا الحل ؛ لأنه يفصلنا عن غاية عظيمة لنا هي تربية الشعب وتوحيد الجاهير للغربية من حول حركتنا للدفاع عن حقوقنا المنتصبة ، ولذلك فقد قررنا قطع الصلة مع الإقامة العامة وتوجيه وفد لباريس .

سافر وفدنا المتركب من الحاج عمر عبد الجليل والحاج أحمد بلا فريج ليشرحوا للرأى العام الفرنسي الظروف التي حلت بها كتلتنا ، وكان قد مضي على الجنرال نوجيس عام كامل بالمغرب صرح فيه يوعود كثيرة دون أن يفعل شيئاً ، فحمل الوفد لوزارة الخارجية الفرنسية تقريراً وافياً عن مهازل الجنرال وضعف عزيمته ، فاقتبله وكيل الخارجية الفرنسية للشئون الغربية مسيو فرانسوادى تيسان الذي كان من أعضاء اللحنة الفرنسية لرعاية المطالب اللغربية ولمجلة (مغرب) سابقاً ، وقد أظهر استنكاره لما سماه بذبذبة نوجيس ، وواعد الوفد بتحسين الحال لم تكن الغاية من هذا الوفد إلا تهيئة المسؤولين بفرنسا والمغرب لقبول ما سنقوم به من إعلان الحزب الجديد ، وقد كان الجغرال نوجيس بفهم هذا ، ما سنقوم به من إعلان الحزب الجديد ، وقد كان الجغرال نوجيس بفهم هذا ، وحاول أن يغرى صديقينا الموفدين إلى فرنسا بالاتصال به وهو في فرنسا ليقدمها لأصدقاء له وشخصيات غير الشخصيات التي نعوفها نحن ، واكن الوفد رفض كل تفاهم مع الجغرال نوجيس بعد أن الخذ خطته الحاسمة بحل الكتاة والتهديد باعتقال وجالها .

#### الحزب الولملى :

وبينا الوفد يوالى نشاطه فى باريس إذ عقدت الحركة الوطنية مؤنمراً بمثل جميع فروع الكتلة ورجالها بالرباط فى ابريل سنة ١٩٣٧ ، وبعدما تبادل الحاضرون الأفكار قرروا أن يطلقوا على حركتهم اسماً جديداً هو «الحزب الوطنى لتحقيق للطالب المفربية »، وقد روعى فى التسمية امتداد فكرة الكتلة والانصال بأعمالها وورائة برنامجها الذى هو فى الحقيقة عمل لا ينبغى للحزب أن يضيمه ، ومن الفد أعلنت عن تأسيس الحزب ببلاغ نشرته جريدة (المفرب). يضيمه ، ومن الفد أعلنت عن تأسيس الحزب ببلاغ نشرته جريدة (المفرب). وبعد بضمة أيام أخرى عاودنا فتح المركز العام بفاس فى نفس المكان الذى سبق أن أقفلته الإدارة الفرنسية ، و بدأنا نقبل المنخرطين كالعادة ، والكنا شبق أن أقفلته الإدارة الفرنسية ، و بدأنا نقبل المنخرطين كالعادة ، والكنا أدخلنا تعديلا واحداً هو عدم إلزامهم بالقسم .

ولما كان من الضروري أن نعلن عن هذا التأسيس الجديد نقد انتهزنا فرصة رجوع جلالة الملك من فرنسا في أواخر شهر ابريل للذكور ، و بعثنا إليــــه ببرقيات باسم (الحزب الوطني) في سائر المملكة ونشرت البرقيات في الصحف . حينتذ تحركت الإدارة للعمل، و بعث الجنرال بلان حاكم الناحية الفاسية يستقدمني إليه .

وفى دار الناحية بفاس الجنمات بالجنرال بمحضر التكولونيل نويل رئيس الشئون السياسية بفاس، وباشا ( محافظ ) للدينة السيد محمد التازى، ورئيس قلم الترجمة العام القبطان شار بونى. وقد استهل الجنرال الحديث قائلا:

« بمناسبة رجوع جلالة السلطان لعاصمة ملك قرأنا في الصحف عـدة برقيات وجهت إليه بقصـد التهنئة من طرف ( الحزب الوطني )، ومن بينهـا برقية باسم المركز العام للحزب بمضاة مناسكم ، ومعنى هذا أنكم أعدتم تأسيس الحزب الممنوع ».

وأحبته مبيناً أن (الحزب الوطني) شكلياً ليس هو (كتلة العمل الوطني)، وأن قرار المنع الصادر لا يمكن أن ينطبق على ما أسسناه من بعده .

فقال: « ولكن المركز الذي كان للكتلة هو نفس المركز الذي وضع فيسه الحزب ، ورئيس الكتلة هو رئيس الحزب ، وأنصارها هم أنصاره ، فأى فرق هناك ؟ » .

قات له: « إن المركز والرئيس والأنصار — كل ذلك لا يغير شيئًا من حقيقة واحدة ، وهي أن الحزب الجديد يحمل اسم (الحزب الوطني) ، بينا كان الآخر يحمل اسم ( الحزب الوطني ) ، بينا كان الآخر يحمل اسم ( كتلة العمل الوطني ) ، و بين التسميتين فرق كبير ، وعلى كل حال فقد حاولنا الانصال بالجنرال توجيس لنتفق معه على هذا التأسيس ، والبكن رئيس ديوانه طلب منا أن نقدم مشروعاً فها نحن أولاء نقدم مشروع الحزب الوطني بمركزه وقروعه ، فإذا كانت لكم عليه ملاحظة فإلى مستمد الدراستها » .

فتال الجنرال: « إن هذا ليس بمشروع ، ولكنه استثناف شيء ممنوع » فقلت له : « كلا . . اقد نفذنا قرار المدم مرف تلقاء أنفسها ، وهذا فقال : ۵ وأي فرق بين ما كان و بين ما فعلتم اليوم ؟ » فقلت : ۵ لا تنسوا — يا سعادة الجغرال — أن ثمة فرقاً كبيراً ، هو عدم وجود القسم في انخراطنات الحزب الوطني ، ألم يكن القسم هو ما بررتم به منع الكتلة ؟! »

· فِقَالَ : ﴿ الْحَقِّ أَنِّي لَا أَرِي فَى ذَلِكُ فَرَقًا كَبِيرًا ﴾

فقات : « بلى » . . والتفت إلى السكولونيل نويل وسألته : « ألم تعتبروا القسم شيئًا كبيرًا عند اتخاذكم قرار المنم ؟ »

فقال الحكولونيل : ﴿ إِلَى وَإِنَّ القَسَمِ الْمَرَقَ. كَبِيرَكَا قَلَمَ ، إِلَا أَنَّهُ لَا يَكُنِي ﴾ وقال الجسارال : ﴿ إِنْ كُرَامَةُ الدُّولَةُ الآن بمسوسة ؛ لأن الجهود يرى أمرها قد خرق دون أن تقوم هي بعمل ما ، ولذلك يجب إقفال المركز الجديد ، وأنا كما تعلمون قائد عسكرى ، لا أعرف إلا تنفيل الأوامر الصادرة إلى من الرباط »

فقلت له: « صحیح أنك مسكرى ، والحسكم فى الوقت نفسه رأیس ناحیة مهمة ، نیجب أن تنبهوا الإقامة العامة إلى أننا ان نقبل هذه المرة إقفال المركز دون أن نقابله بما یستحقه من مظاهرات ستؤدى حتماً إلى الشهاراب الأمن العام ، وأما إذا كان يهمكم فقط مسألة الكرامة فأنا مستعد السوية أمرها إذا قبلتم اقتراحى »

فقــال : « ما هو الاقتراح ؟ »

فقلت له: ۵ بما أنه يظهر لى أنه تأثرتم لوجود مركز ( الحزب الوطنى )
فى عين الدار التى كانت مركزاً لاكتلة فأنا مستعد لنقل الركز لمكان آخر ،
وفى هذا النقل كفاية لإظهار فرق جديد من شأنه أن يحفظ كرامة الدولة »
فساد الجوضمت خفيف ، ثم قال الجنرال : « إذن أستشير إدارة الشئون
السياسية فى الرباط ، ولها وحدها حق الفصل فى الموضوع »

تلفن الجغرال في الحين للرياط ؛ فأجابوه بطلب الإمهال ساعة ريثما يتداولون.

فى الموضوع ، وبعد نحو الساعة والنصف دق التليفون ، وإذا بالإقامة العامة نوافق على حل المشكلة بمقتضى اقتراحى ، أى نقسل المركز إلى مكان آخر كشرط لاعتراف الإدارة بالحزب الوطنى وتركها له .

\* \* \*

اقذ رويت ملخص الحديث الذي دار بيني وبين الجنرال بلان ليطلع القارئ على لون من ألوان السياسة التي تسير في بلادنا ، وليفهم من خلاله شكل التراوغ الموجود في العلاقة بين المغاربة و بين الفرنسيين ، ونحن في الحقيقة كذا قد فهمنا أن الإقامة لا يمركنها أن تترك الحزب دون عمل ما ، ولو من أجل المبدأ ، كا يقولون ، لذلك أتفقنا على تغيير المسكان ، ولم أذهب عند الجنرال إلا بعد أن هيأنا الحل الذي سننتقل إليه ، وفي هذا العمل ما يدل على فهمنا المقاية الفرنسيين ومعرفتنا لما أسميه دائماً بالفلسفة الفرنسية .

استأنف الحزب الوطنى أعماله محتضناً كل أعضاء الدكتلة السابقة وأنصارها ومجداً في قبول المنخرطين وتأسيس الفروع والشعب في سائر البوادى والحواضر واستمرت جريدة ( الأطاس ) برئاسة صديقنا محمد البزيدى أهم جرائده ولسان حاله الرسمى ، وأصدر عدة جرائد بالفرنسية سرعان ما كانت الإقامة العامة تقللها بالتوالى ، وقد جعل من ( مطالب الشعب المغربي ) برنامجه الذي يدافع عنه والناية الأولى له ، و إذن فقد كان الحزب الذي مجاهد من أجل الاستقلال أولا تقبل الوصول للاستقلال عن طريق تطبيق معاهدة الحاية أولا ، أو ما نسميه تقبل الوصول للاستقلال عن طريق تطبيق معاهدة الحاية أولا ، أو ما نسميه بسياسة المراحل التي ظهر لنا بعد عقمها وتضييعنا للوقت في المطالبة بها ، ولريما بسياسة المراحل التي ظهر لنا بعد عقمها وتضييعنا للوقت في المطالبة بها ، ولريما كان من الضروري أن تمر حركتنا بهذه التجربة التي عرفتنا عقلية المستعمرين وعدم استعدادهم لأي تفاهم ما داموا يستطيعون المعاطلة وكسب الونت لاستمراد ما كان على ما كان .

## جهاد الحزب الولملى :

ولكن المظهر العظيم الذي ظهر به الحزب الوطني هو جهاده المستميت من أجل الحريات الديمقراطية ، وكفاحه في سبيل الدفاع عن الطبقات المستضعفة من الشعب ، وقيمته في أنه لم يحصر عمله في الدفاع السياسي ، بل بذل جوداً حبارة في تنظيم الجهور وتربيته ، وتوجيه الجاعة المغربية نحو الحياة العصرية وقد كانت الأسس التي بني عليها عمله التجديدي والتهذيبي هي :

# ١ – المغرب بلاد متمسكة كامل التمسك بالإسلام :

تجديد الأنظمة السياسية والاقتصادية لا يمكن أن يتنافى مع الأصول الدينية ، أى أن الإسلام يخاطب الفرد لا سيا كمضو فى جماعة ، ولهذا فهو مهم بما تحتاج إليه الحياة وسط الجاعة التى أثقلتها الأجيال بأنواع من الجود بجب أن يتحرر منها ، وعليه فَقَصَلُ السلطات ، ومشاركة الشعب فى تدبير مسالح الدولة والانتخاب ، والمساواة فى الحقوق والواجبات الح ... كلها مبادى ليست حديدة بالنسبة المسلمين ، بل هى عقائد جاء بها القرآن وأكدتها السنة .

# ٢٠ – المغرب مقسك بالنظام الملكي:

لم يعرف المغرب مدة أربعة عشر قرناً شكلاً للحكم عير اللكية ، فالعرش بقى رمز وحدته ودليل ماضيه ، والذى سيكون فى المستقبل عامل التوازن الاجتماعى فيه ، والكن هذا لا يعنى أبداً أن الملكية لا تتطور إلى شكل دستورى على غرار ما يجرى فى انجلترا أو فى بعض البلدان الإسلامية اليوم . وهكذا أصبحت الوظنية للغربية مجسمة فى عقيدة بيئة ، هى تحرير المغرب فى دائرة دينه ، ومع الإخلاص لعرشه المجيد ، ولنشر هذه المبادى و التى لم تكن فى دائرة دينه ، ومع الإخلاص لعرشه المجيد ، ولنشر هذه المبادى والتى لم تكن ألا تعبيراً عما مجيش بأف كار الشعب كله فقد نظمت عدة دروس شعبية

ومحاضرات عامة فى المدارس والمساجد والاجتماعات الخاصة كنت أشرف علمها بنفسي ، وأشارك فيها بما أستطيهه من كتابة و إلقاء ، وهكذا حصل ( الحزب الوطنى ) على فوز باهن وشعبية أخافت المستعمرين فى كل جهات البلاد .

وسار الحزب الوطنى فى تنظيمه على غمار المشروع الذى وضعناه للكتلة ، وحكانت له لجنة تنفيذية ، ومجلس وطنى ، وفروع ، وشعب ، وخلايا ، واللجنة التنفيذية عدة لجان فنية تقوم بالدرس والإشراف على تنفيذ الأغماض الموكولة إليها ، ولهذه اللجان الفنية فروع فى جانب كل مسكانب الفروع تأتمر بأمم اللجان المركزية تحت إشراف مكتب الفروع ومن أهم هذه اللجان :

إنة التمليم.

٧ — لجنة الإصلاح الديني والاجتماعي

٣ ــــ لجنة الإغاثة الوطنية . . . .

ع — لجنة التقويم الخلق .

ه سيلنة المحافة،

٣ — لجنة الدعاية والنشر .

٧ ـــ لجنة الشباب الوطني .

٨ - لجنة حماية فالسطين والأماكن المقدسة

إنة الشئون الاقتصادية

وقد قامت كل واحدة من هذه اللجان بما بجب علمها في المدة القصيرة التي أمهل فيها ( الحزب الوطني ) ، وكمنا نومي قبل كل شيء بهذه اللجان إلى تكوين اختصاصيين في فروع اللشاط الوطني يتسنى لهم أن يواجهوا الموضوعات التي تعرض لهم عن معرفة واستحقاق ، كما كنا نرمي إلى فسح الحجال الشباب العامل المئتف ليتسنى له أن بجد ميادين يبذل فيها نشاطه و ينمي فيها استعداده ، وأيضا المئتف ليتسنى له أن بجد ميادين يبذل فيها نشاطه و ينمي فيها استعداده ، وأيضا فإنني كنت أرى ب وما أزال أعتقد ذلك ب أن حز بنا بجب أن يعانق كل في، في البلاد ليتمكن له أن يسير الأ، ق في الانجاء الصحيح الذي يراه ،

وأن يهيى، وسائل التحقيق برنامجه الوطنى بمد الاستقلال دون أن يجد من الجمه الجمور معارضة أو مقاومة لأنه سيكون حينئذ قد هي، وأنضج .

وقد أسست لجنة التعليم عدة مدارس في المدن والقرى برغم الصعوبات التي تمترض عادة في تأسيس مثل هذه المدارس ، كا عملت بمختلف جهودها على تنظيم القروبين تنظيا صميحاً وحشد طلبتها في صميد واحد لمقاومة كل تيار يضر بالروخ التقدمية في الجامعة الدينية العتيقة، واستطاعت كذلك أن تبذل جهوداً جبارة في تكوين بمضالماهد الدينية في وجدة وفضالة مثلا، أو بعثها من مرقدها كما قامت بدعوة واسعة النطاق لتعليم البنات وتمهذيبهن ، ودعت كذلك لتوجيه بمثات لمصر والخارج ، وذلك بالتوسط لدى الآباء والاستنجاد بالأغنياءو إقناع الطلبة الأذكياء ، وساعدت جمية طلبة شمال أفريةيا المسلمين بفرنسا على السير فى مجهودها مادياً وأدبياً ، كما ساعدت على تنظيم مؤتمرها وانعقاده مراراً ، وعملت على تأسيس بعض جمعيات قدماء التملاميذ بالمدأرس العربية الفرنسية وبالقرويين ولـكنالحماية كانت ترفض الطلبات للقدمة بها ، وأرادت لجنة التعليم أن تؤسس ( جمية أصدقاء الطلبة ) فدعت لذلك وجمعت المهتمين بانتمليم ووضعت البرنامج وبدأت العمل ، ولـكن الحاية أوقفت عملهم ، ورفضت الأذن لهم بالجمية ، واهتمت بمحو الأمية اهتماماً لا نظير له ، ففتحت الدروس الليلية في مختلف الأوساط ، خاصة بفاس ومراكش خيث بانت هذه الدروس درجة عليا في هدد المترددين عليها ، واستقدمت من أبناء المدارس البربرية أفراداً كانت . تعلمهم العربية وقراءتها الممنوعة عنهم في مدارس السياسة البربرية ، وألبت الرأى العام للدفاع عن الطلبة الذين اضطهدوا بالخيسات وغيرها في سبتمبر . سنة ١٩٣٧كما ألبت طائبة القرويين الاضراب للدفاع عن مطالبهم الحيوية ، وأسست للطابة دورأ يجتمعون بها للمحاضرة والمذاكرة بفاسوالرباط وسلا ووجدة وغيرها من الحجلات كانت تجمع بين طلبة الممارف القديمة وطلبة المدارس العربية الفرنسية الذين يتبادلون الرأى والمشورة ، ويكمل بمضهم الآخر فيما ينقصه من

مەرفة أو تدريب .

وواصات لجنة الإصلاح الديني والاجتماعي العمل اتثبيت دعائم السلفية ومقاومة أدعياء التصوف ، ونرع الخرافات من الأذهان ، وشكات لجنة تابعة لما لتنظيم الوعظ الديني والدعوة لإصلاحه ؛ فوضعت خطباً عصرية ، وسعت لتعيين بعض المتنورين من الشباب المصلح لتولى مناصب وينية ، واهتنت بجاعات المحافظين على القرآن الكريم ، فجمعت أشتاتهم والمحافظين على القرآن الكريم ، فجمعت أشتاتهم والمحافظين منهم لجانا منظمة تتركز كلها في يد ( لجنة الإصلاح الديني ) . وهي المحافظين في وحدت القراءة بصوت واحد في المساجد ، ودعت إلى التحديد المحافظين المحافظين المحافظين في وسطنا المؤمن بالله منافئ وأنشأت عدة خزائن ممتائة بالمصاحف في كل مكان ، وقد كان لها دونة للنافئ قامت بالدعوة لتحسين حالة العائلة ومقاومة عادة التسرى ، وإذاعمة مقالات قامت بالدعوة لتحسين حالة العائلة ومقاومة عادة التسرى ، وإذاعمة مقالات وعاضرات عن معني الاطمئنان الزوجي المائمان ، ونشرت بعض الرسائل الني تدعو للرجوع السلفية الأولى ، أو تهدى إلى اتباع روح التربية المصرية في العقل والبدن .

وأدخلت تحسينات على نظام الحفلات الرسمية وغيرها في المولد النبوى المصحت موجهة توجيها سميحاً تايق بهذه الذكرى العظيمة وصاحبها الأكبر ، وأسست حفلات الهجرة النهوية وعطلتها ، ونشرت الأناشيد الدينية التي تتفق مع حاجة الوقت وروحه ، وسعت للتخفيف من كثير من المظاهم المنافية للدين والتي كانت تقع بمناسبة ذكريات نبيلة كتقديم النحائر وأنواع الهدى بأضرحة بعض الصالحين ، وقد وجهت الأمة في ذلك توجيها سميحاً محفظ في نفسها روح الاحترام لذكرى أبطالها وأوليائها في الوقت الذي محورها مما التصق بها من خرافات وأوهام ،

وفى الناحية الإجتماعية جاهدت اللجنة جهاد الأبطال للمتبع العسمة بيمض الحقوق الضرورية ، وحصر العمل في تمانى ساعات ورفع أجورهم ، ودعت دعوة قوية لتأسيس يوم العطلة الأسبوعية برغم العراقيل التي وجدتها من الحكومة ومن الجامدين ، وقد نجحت في جمل مدينة فاس و بعض للدر الأخرى تقفل كلما يوم الجمعة عن شــمور بروح التضامن و إيمان بضرورة التنظيم الاجتماعي .

وقد عملنا كل ما نستطيع لتكوين حركة نقابية بالمعنى الصحيح للسكلمة ، وفعلا لبي المملة دعوتنا وأخذوا يجاهدون في سبيل حقوقهم بالمطالبة تارة والتظ هر حينًا والإضراب آونة ؛ ولكن السلطة كانت تتولى قمهم في كل الأوقات دون أن تسمح لهم بالدفاع عن مضالحهم أو تتولى هي الدفاع عنها ، وقد ، توصل العال الفرنسيون بالمغرب للحصول على حق تأسيس فروع الاتحاد النقابى الفرنسي ، ولم تسمح الإدارة المغاربة بهذا الحق ولا تزال مصرة على منعهم منه إلى اليوم ، فوجد العملة المغارية أنفسهم ووجدنا معهم في كفاح وزدوج : هو مقاومة المنع الحكومي للحق النقابي المغاربة في الوقت الذي نقاوم فيه تأسيس نقابة أجنبية في البلاد تريد أن تجمع في دائرتها كل العملة المغاربة ، وتنظمهم وتمبئهم لخدمة أغراض غير أغراضنا ، ومصالح ليست في كل حين هي عين مصالحنا ، ولذلك فقد جرت بيننا و بين نواب س . ج. ط . الفرنسية مشادة عنيفة ، ومناقشة قوية للحيلولة بينهم وبين جلب العال المفارية لمنظمتهم ، والكنهم في الحقيقة كانوا مؤيدين بصفة غير مقصودة من طرف الإقامة العامة التي كانت تصمد لكل مطالباتنا والحق النقابي في الوقت الذي تعترف لنا بأنه لاحق لافرأسيين بأن يقبلوا المغاربة في النقابة الفرنسية ، وأن المغاربة الحتى في أن يطالبوا بتأسيس نقاباتهم القوسية ، ولـكن اعتبارات سياسية تجمل الإقامة لا بزعمها » مرغمة على تأخير الاعتراف بهذا الحق.

وكانت وجهة نظرنا أن العملة المغاربة والعملة الموجودين في المغرب يجب أن يؤسسوا نقابات مغربية تتجمع كانها ضمن اتحاد مغربي خاص على غرار الانحاد النقابي الفرنسي ، والكنه ليس جزءاً منه ، ويمكن للإنحاد المغربي أن ينضم

بنفسه للانحاد الدولى المام كما ينضم إليه الانحاد الفرنسي ، و يجب أن يكون الأتحاد المغربي بعيداً عن المناقشات الدينية والسياسية كي يتسنى لجيع الأيدي الماملة الاشتراك فيه والارتباط برابطة واحدة مي رابطة الشغل، أما الفرنسيون فكانوا يريدون تقويه أعضاء الاتحاد الفرنسي الشهينل الذي يسيطر عليه الدسازيون ليتمكنوا من استعال العملة المفارية للدياع علم يعيمل له اليساريون في فرنسا ، مع أنه ليس من المعقول أن يصدر ليون في المعاريس أوام، ناتجة عن اعتبارات محلية وينفذها المناربة في بلادهم التي المستبين عن فرنسا وبجب أن تظل بميدة عن التأثر بالعوامل الداخلية الفونكية وأعار تتلات الحكومة في مقاومتنا حاولنا أن نعوض النقابات بتأسيس جميات ساوا لامال المغاربة ، فشكلنا عدة جعيات للسواقين المغاربة ولبعض المن الأحري واكن الجواب كان الرفض الدائم ، فبقينا نعمل برنم ذلك في شكل لجاليا غير ممترف بها كل همها هو تأليب العال ودفعهم للمطالبة بحقوقهم ، وتوجيههم في ذلك التوجيه الصجيح ، وسنرى من بعد أن الحق النقابي ما يزال سرفوضاً إلى اليوم في المغرب الأقصى .

ونظرت لحالة الصناعة المغربية فألبت رجالها ودعتهم لخلق روح تعاونية النهم، ودافعت عن مصالحهم دفاعا قوياً، وهيأت لهم أسباب بجديد منظاتهم وحق اختيار أمنائها، وسهلت لهم كل الأساليب التي مكنتهم من رفع صوتهم عاليا، وقد كنت رفعت باسمها تقريراً للحكومة يبين الشكل الذي يجب أن ينظم به التعاون الصناعي لإنعاش الصناعة المغربية وتطؤيرها، وفرقت بين ما يجب أن يكون عليه تنظيم العملة في المعامل الكبري و بين ما يجب أن يكون عليه تنظيم العملة في المعامل الكبري و بين ما يجب أن يكون عليه حال صغار الصناع التقليدي، و بالجلة فقد عملت لغاية واحدة هي التقليل من الفروق بين الطبقات للقضاء عليها نهائياً.

وقد بذلت اللجنة جهوداً جبارة للعمل على إقرار الملك العائلي الذي لا يقبل التغويت ، وحماية الفلاحين من عبث القواد والمراقبين وأدعياء الطرق والمرابين . وكانت في البلاد أزمة خانقة نشأت عن بؤس الفلاحين والصناع وكساد التحارة ، وزادها استفحالا اليبس الذي أصاب البلاد في سنة ١٩٣٩ وما بعدها ؛ فقامت لجنة الإغاثة الوظنية بتوجيه العاملين اتشكيل اللجان والجميات والهيئات المتعددة لإطعام الجائمين وإيواء اللاجئين ، وقدكان مركز اللجنة بفاس يقدم ٣٥٠٠ أكلة في اليوم ، وهكذا غيره من الفروع التي انبثت في سائر أنحاء المملكة وكانت تؤيدها خطب الزعماء ومقالات المكتاب التي تنشرها ( الأطلس ) عن حالة البؤس المغربي ، فتوجه نظر الشعب والإدارة لحطورة الحال ، ولم تكن هذه الإسعادات التي هي محض صدقة و إحسّان بالتي تنال تأبيد الحاية أو غض النظر عنها ، بل لقد كانت تجد في مقاومتها الفعالة التي طالما حالت بينها وبين قيامها بمهمتها . واقد تعارنت لجنة الإصلاح الديني والاجتماعي ولجنة الإغاثة على القيام بأعمال جبازة ، وتوجيهات صيحة عد وتبناولت مسائل كبرى كقاومة ﴿ مَدَنَ النَّصَدَيرِ ﴾ والدَّعُوة إلى تعويضها بحارات جديدة ، ودَّءُوة الأَغْنَيَاءُ لَبِنَاءُ مساكن رخيصة لإبجارها للفقراء، والمطالبة بإسقاط الضرائب المفروضة على الماطلين ، وتأسيس مراكز لتشغيلهم وغير ذلك من الأعمال التي لا يمكننا - حصرها ، كما تناولت المسائل البسيطة كلجان ختان أبناء الفقراء ، وتحسين حالة الحامات العمومية وغيرها ، وكانت للجنة الإغاثة مهمة أخرى تقوم مها في الظروف الحرجة ، وهي إسعاف عائلات المنكوبين في القضية الوطنية من مسجونين ومنفيين وأيامي ، وقد استمرت في علها بعد اعتقالنا فأدت للحركة خدمة عظيمة لا عكن أن تنسي ،

وأما لجنة التقويم الحلق فقد كانت مشكلة من ظلبة القروبين وتلامدة المدرسة الثانوية بفاس، وكان لها فروع من طلبة المعاهد الدينية والمدنية بسائر المدن المغربية، وكانت ترمى لمقاومة الأخلاق السيئة في وسط الشباب وغيره من أبناء الشعب، وذلك بإقامة اجتماعات والقاء محاضرات ونشر مقالات تبين خطورة بعض العادات الشائعة على الأخلاق القومية، وأكثر من ذلك أن خطورة بعض العادات الشائعة على الأخلاق القومية، وأكثر من ذلك أن

شباب هذه اللجنة كانوا ينبثون في كل المحال العامة يدعون الناس لامدول عن شرب الخر وتعاطى المخدرات ، و يعملون على إقفال الحانات في الأحياء الإسلامية وقد أدى عملهم إلى نتائج محسوسة في أنفسهم وفي غيرهم ؛ إذ أخذوا يشعرون بضرورة تحرير أنفسهم وتربيتها حتى يكونوا محمل القدوة الصالحة لغيرهم ، في الوقت الذي استطاعوا أن يقدموا الكثير للتن رجال الشعب بضرورة العدول عن بعض الأعمال السافظة ، وأهم من ذلك أيضًا أنهم تعودوا على الانصال بصميم الشعب ودراسة أحواله وملاحظة أسراضه والبحث عن ما بحتاج إليه من عناية و إصلاح فاقتنموا بضرورة التفكير بالنير ؛ الأمر الذي كون منهم رجالا يعملون اليوم في حقل ( حزب الاستقلال ) لفائدة البلاد وخيرها . وقامت لجنة السحافة بتركيز أعمال السحف الوطنية وتوجيها وتنسيق دعواتها ، والدفاع عن مصالحها وربطها بغيرها من الصحف الأجنبية ، والاهتمام برجالها ، وجمع المستندات وتنسيق القصاصات التي تتناول القضية المغربية من جميع جهاتها وقامت إلى جانبها لجنة الدعاية والاستخبارات بتوجيه عام لمختلف أنواع الدعاية الوطنية في الداخل والخارج ، وتحرير البلاغات الحزبية ، ومقاومة الدعاية المعادية والكتابة عن حياة الحزب. وتعليل أعماله ، وتبرير خططه ، وتنظيم المهرجانات العامة والخاصة ، ومؤتمرات الحزب وشبايه ، والإشراف على مضاعفة التشكيلات الحزبية والهيئات التابعة لها والتحول بينها والحديث إلى أفرادها، والاستخبار عن كل أعمال الإدارة ، مراكزها وفروعها ، والتحمس اوجمة نظرها في كلّ مسألة تائمة ، والبحث عن تيارات الآراء الشمبية والأجنبية ، وأثرها الموافق أو الماكن في الداخل، وكانت تشرف على نشرات الحزب الحاصه ( من غير الجرائد) وتحزرها وتوجهها، ثم تظنيمها وتذبيعها، وقد تبين بعد التجربة أن لجنة الاستخبارات والدعاية قدمت للحزب الوطنى خدمات جليلة بجب أن تذكر لرئيسها الأستاذ الهاشمي الفيلالي بما تستحقه من تنويه وتقدير .

وقامت لجنة الشباب الوطني ببذل كل ما يمكن لتنظيم الشبيبة المغربية

ضمن فرق رياضية وجمعيات كشفية بعد أن لم تتمكن من تنظيمها ضمن مؤسسة خاصة اشبيبة الحزب كما كانت تويد ، لأن السلطة الفرنسية لم تسمح بذلك على عادتها في الحيلولة بيننا وبين كل عمل تقدمي ، على أنْ هذه الفرق الرياضية والكشفية نفسمها لم تحظ قط بمصادقة الحكومة ، و إنما كنا نبرر عملنا بتقديم مشروعات التأسيس الإدارة ، ونمضى في العمل منتظرين الجواب الذي يبتي عادة شهر بن حتى إذا انتهيا جاءنا الرد التقليدي بالرفض ، فنشكل لجنة إدارية جديدة ونقدم مشروعاً جديداً واسماً جديداً ونمضي في خطتنا حتى يصل الجواب، وهكذا دواليك . و بالرغم من ذلك فقد استطعنا أن تخلق في الشباب جو الحب الرياضة والتدرب عليها والتربي على مبادىء الكشفية الصحيحة . وقد استمرت هـــذه الحركة قائمة حتى انحلال ( الحزب الوطني ) الرسمي واعتقال زعمائه ، ثم بلغت منتهى الازدهار الآن في (حزب الاستقلال) على ما سنبينه ، ولكنها لم تحظ قط باعتراف رسمي ولا إباحة أكثر من غض الطرف في بعض الأوقات، مع استثناء العطف الذي تحظي به من صاحب الجلالة راعي كل حركة إصلاحية وقامت اللجنة أيضا بتأسيس جعية انشبان المسلمين والهداية الإسلامية وغيرها من المنظات التي منعبها الحاية الفرنسية منعاً باتاً .

وبدات لجنة حاية فلسطين والأماكن المقدسة مجهودات جليلة في العمل المشسسسار الرأى العام المغربي بخطر الصهيونية على العروبة كلها و إذاعة كل منشورات اللجنة العربية العليا وفتح اكتتابات وبعث احتجاجات والقيام بإحياء بوم فلسطين من كل سنة وغير ذلك من الاعمال التي كنا نشارك بها العالم العربي والإسلامي ، وقد استطعانا أن ننشر الدعاية ضداً على الصهيونية حتى في أوساط اليهود المغاربة إلى حد أنهم أمضوا نعنا وثيقة مشتركة وجهناها للخارجية الإنجليزية احتجاجاً على قرار اللجنة الملكمية التي قررت تقسيم فلسطين الثلاث مناطق ، وكان لعلاقتنا الحسنة إذ ذاك مع الاشتراكيين الفرنسيين أثرها في موقف مناطق ، وكان لعلاقتنا الحسنة إذ ذاك مع الاشتراكيين الفرنسيين أثرها في موقف فرنسا حين عراض قرار اللجنة المذكورة لدى جمية الأمم ، فقد اتصلنا بالمسيو

فيينو والمسيو دوتيسان في الموضوع ، كما اتصل بهما الأمير شكيب وأقدمناهما بضرورة اتخاذ سياسة فرنسية ترمى للتقارب مع العرب في صالح الطرفين .

وقامت لجنة الشئون الاقتصادية بكتابة عدة مذكرات ورفعها للحكومة فبما يرجع المسائل المتملقة بالسياسة المالية والفلاحية ، وعاضدت جمعيات النقل الصغير في الدفاع عن حقوق النقالين وتبرير مطالعهم في الصحافة وغيرها ، كما طالبت بتأسيس معارض زراعية ومسناعية ، ونشرت دعاية واسعة النطاق تحث فيها على تأسيس الشركات والجماعات التعاونية ، وهي و إن لم تنجح كثيرًا بقدر ما نجحت اليوم أختها في حزب الاستقلال فقد وضعت الأتجاه الصالح الذي نسير عليه اليوم . ولسنا تريد أن نسجل هنا كل ما قامت به هذه اللجان وغيرها من اللجان المؤقنة في بضعة أشهر ، فنحن لم نتكلم عن الحفلات الأدبية ورجالها ولا على أجواق التمثيل والموسيق وغيرهما مما تأسس تحت عامل الحزب وتنشيطه ، و إنما نريد أن نصور بهذا العرض الموجز ضروبًا من ألوان للڤاومة التي نظمها شعب ينبعث رغبة في الحياة والتحرر ، وردود الفعل التي قام بها نظام استعارى جبان و بخيل، وفي ذلك من العظة والاعتبار الشيء الكثير، وعلى رأس هذه اللجنة كانت تشرف اللجنة التنفيذية بالتوجيه والتدبير إلى جانب ما تقوم به من عمل سياسي خطير ، ولمل أهم ما قامت به في هذا الميدان هو دعايتها القوية في الداخل والخارج لفائدة برنامج الإصلاحات للغربية ، فقد استطاعت أن توحد من حولة الأمة كلها مساميها ويهوديها ، واليهود بالمغرب لم يكونوا بميلون للحركات الوطنية بل كانوا يتأثرون أثر يهودى الجزائر ونونس فيطالبون بالتجنيس أو بغير ذلك من الاختصاصات التي تجعلهم خارج النظاق الأهلي وتحشرهم في الاعتبار مع الغرنسيين والأوروبيين ، فبــذلت اللجنة التنفيذية جهوداً جبارة لإقناعهم بأنهم مواطنون بجب ألا يفكروا في حل لمشاكلهم خارج الدائرة المغربية ، وقد طلبت من اللورد لوكاش رئيس العصبة الدولية لمقاومة الحركات المدائية للسامبين والتي تضم أكثر من سبعائة ألف عضو يهودي أو صديق للهود أن يعقد مؤتمراً

لعصبته بالمغرب الأقصى لدراســة حال اليهود المغاربة وتقرير مصيرهم النهاني ، وفعلا انمقد المؤتمر بالرياط وحضره بصفة ملاحظ عنحز بنا الأستاذ أحمد بالافريج والأستاذ محمد البزيدي ، وأتخذ للؤتمرون قراراً يقضي بأن برنامج الإصلاحات المغربية هو برنامج العصبة نفسها التي تطالب به الهائدة البهود المغاربة ، وقرر الموجودون هناك تمسكهم الدائم بجنسسية البلاد ورعوية جلالة الملك وتأييدهم لمطالب الشعب المغربي والحركة التي يقوم بها الحرب الوطني من أجل تحقيقها . وفي الوقت نفسه حصلت على إقداع أحزاب الشمال بفرنسا المعتبر من مطالب الشعب المغر بي مطالب الطبقة المستضمفة لفائدة العملة المفارية ، وهكذا قور بمثلو الحزبين الاشتراكي الغرنسي والشيوعي الفرنسي بالمغرب مصادقتهم على برنامجنا وتأييدهم لمطالبنا ، ولما اجتمع المؤتمر الاشتراكي العام بمرسيليا في يوليه سنة ١٩٣٧ قدم له مسيو شينيو تقريراً مستمداً كله من برنامجنا ، وقد حضر في هذا للؤتمر بصفة ملاحظين صديقنا الحاج عمر عبد الجليل وصديقنا الحاج أحمد بلافريج . . . وأما الحزب الحر الدستوري وحزب الشمب الجزائري وجمعية العلماء للسلمين وغيرهم فقد انعقد بيننا وبينهــا اتفاق متين وارتباط أكيد قوى تضامن الشهال الأفريق وتعاضده في مقاومة الاستعار الأجنبي ، وأما معاضدة العالم العربي والإسلامي فكانت لا تزداد إلا قوة بما تبديه من الاهتمام الزائد وبما كان يقوم به الطلبة المغاربة في المشرق مع العون المعنوي الذي أسداه لحركتنا صاحب العطوفة الأمير شكيب أرسلان رحمهالله وأصدقاؤه العاملون أمثالالأستاذ محمد علىالطاهر الذي وقف جريدته «الشورى» أولا «والشباب» ثانيا على نشر فظائم المستعمرين وفضائل رجال الحركة العربية المخاصين .

وللحزب الوطنى مواقفه الحازمة فى مقاومة الرجعية الحاكمة وتأييد الحريات العامة وحشد الشعب للدفاع عنها ، وقد كان فى مقدمة الحلات التي نظمها حملته على القواد الكبار الذين سخروا أنفسهم لخدمة الاستعار وتأييد رجاله وتنفيذ مقرراته وأعماله ، واعل أخطر ما قام به فى ذلك كفاحه المستميت للباشا الجلاوى

وتصرفاته في الجنوب ؛ تلك المقاومة التي حررت سكان المدينة المراكشية من خبريبة الدور التي كان يفرضها عليهم الجلاوي أمداً طويلاً، وحمتهم من مدينة الفسق التي انفق الجلاوي مع بعض الشركات الأجنبية على تأسيسها ، و بعثت في نفوسهم الشعور بالعزة والإحساس بالكرامة ، وأعطتهمالفرصة التي يخرجون بها من دور خانق وحكم حانق ، وأرتهم كيف يجب أن يحاسب الشعب المتصرفين في أعماله حين نددت بالقائمين على الجمية الخيرية والشئون البلدية . وقد بذل . إخواننا رجال الجنوب مجهوداً جباراً في خدمة مبادىء الحزب والدفاع عن الطبقة المستضعفة التي استعبدها كبراؤها وأذلها حكامها ، ومن الحق أن نفوه هنا يجوقف صديقنا الأستاذ المختار السوسي والبطل المرخوم السيد محمد الملاخ دون أف ننسي فضل العاملين الكبيرين الأستاذ عبد الله إبراهيم وعبد القادر حسن ، وأو أينيا . حاولنا تسجيل كل عمل جليل قامت به حركتنا في هــذه المرحلة لاحتجنا إلى وقت طويل وتدقيق لا نملك من وسائله اليوم إلا البسير، ولكننا لا يمكن أن نغفل عن ذكر بعض الأحداث المهمة التي تدل على ما يشابهها وتعرف بالروح ﴿ الوِتَابِةِ الذِي كَانَتُ تَمَلَّا نَفُوسَنَا . وسنقتصر على ثلاث نقط أساسية ، هي الدفاع عن الفلاح ، ومقاومة البؤس والدفاع عن الدين

## الدفاع عن الفلاح :

وقد تجلى علىما فى سبيل الفلاح بمظاهم مختلفة أشرنا لبعضها حين سجلنا عمل الإصلاح الدينى والإجتماعي ، ومنها دفاعنا عن أراضيه ومقاومة مبدأ نزع الملكية لمصلحة الاستعار ، وقد وصلنا إلى نسخ الظهير (المرسوم) الذى يعتبرها من المصالح العامة ، ووقف الحرب الوطنى موقفاً عظيما بدفاعه المستعيت عن المائتي ألف هكتار من أراضي تادلة التي كان مقرراً نزعها منذ أمد طويل ، شم قاومت ذلك حركة ا فتأخر التنفيدذ ، وحاول الجنرال نوجيس أن يعاود تنفيذ المشروع فجدد الحزب الوطنى القبيلة كلها للدفاع عن حقها ، وأيدها وناضل

عن مبدأ حرية التملك الشرعى ، وانتهى الأس إلى اعتقالات كثيرة للوطنيين التادليين ، ولكن مشروع الإقامة أوقف ووزعت بعض الأواضي على الفلاحين المغاربة فعلا

وحاول المستعمرون أن يستبدوا بوادى إيمور بنواحي مراكش في سنة لم ينزل بها المطر الكافي ، فاشتكت القبيلة دون أن يسمع لها شكوى ، ولكن الحركة الوطنية تقدمت للدفاع عن حقها ونظمت لها مظاهمة عظيمة احتشد فمها أعيان القبيلة ووجهاؤها بدار الناحية، ورغمًا عن كل المحاولات الني قام بهـــا الجلاوى والجنرال دولوستال للتضامن مع المستعمر بن فقد صممت القبيلة على نيل حقها ولو بالاستماتة في سبيله ، وقد انتهى الأمر بإرضاء نسبي لآيت إيمور يضمن لها سقى أراضيها من الوادى ويترك بعض أيام الأسبوع لستى أراضي للستعمرين . وكثر استبداد الإدارة بقبيلة بني يازغة من أحواز مدينة صفرو بناحية فاس واستطاع بعض المعمرين و بعض أغنياء المهود أن يستولوا على الوادى الذي يستى القبيلة كلما من أعلاه ، فأخذوا يقبضونه عن القبيلة كما شاءوا ، وكان في القبيلة فرع قوى للحزب الوطني يبدى معارضة كبيرة لقائدها البازغي الذي كان أداة. مسخرة الاستعار، فمظم على الجغرال بلان حاكم الناحية الفاسية أن يرى الوطنية تـكتسح بوادى للغرب كما عمت مدنه ، فقارم الوطنيين بمختلف الأشـكال ، ومن جملتها منعهم من السقى ، ونفذ للممرون رغبة الجنرال واشتكى الفلاحون. لهى المراقبة فطردوا من أبوابها وبعثوا وفداً للإقامة السامة يشرح مظلمتهم. فكان حظهم الاعتقال بعد الرجوع ، ووقعت مظاهمة من إخوانهم بدار المراقبة بصفرو شتتها البوليس لم ثم قرر الفرع الوطني القيام بعصيان مدنى ضد أواس الإدارة وأداءاتها ۽ واستدعت المراقبة رجال الفرع فرفضوا تلبية الدعوة ، فتوجه إليهم القائد سحبة كوكبة من الخيالة فاعتصموا يبيوتهم، وأطلق الفائد. النار على بمضهم فهاجوا وهجموا عليه ، وجرت ممركة أسفرت عن جرح القائد واهتز الجنرال بلان حاكم الناحية ، واهتز معه الجنرال نوجيس وأصدر بصفته القائد الأعلى للجيش أمر، الفرقة الثامنة للفرسان بمدينة فاس أن تتوجه لبنى بازعة وتهاجم القبيلة التى ليس بيدها سلاح ، وذهب الفرسان وفعلوا بالمفارية المعزل مالا يتصور من أبواع الوحشية ؛ إذ قتلوا الرجال وفق كموا بالأعراض ، ونهبوا المواشى ، وكسروا حتى أثاث البيوت ، وأقامت الفرقة بالقبيلة عشرة أيام ونهبوا المواشى ، وكسروا حتى أثاث البيوت ، وأقامت الفرقة بالقبيلة عشرة أيام الخذ منها مؤنها وتعتقل من سلم من القتل من أفرادها ، ولما رفعنا الاحتجاجات الصارمة وطالبنا بإطلاق للمتقلين وأداء التعويض للقبيلة عما ضيمه الجند من مالها أصدر الجنرال تنومها عسكريا بما قامت به الفرقة الثامنة فى بنى بازغة من أعمال أصدر عليها ؛ إذ كانت عنوان الطاعة ومثال الاستبسال ا

وفي نهاية أغسطسسنة ١٩٣٧ أصدرت إدارة الأشغال التابعة للاقامة العامة أمراً بتحويل ما، (أبي فكران) وهو النهر الذي يروى مكناس وأرباضها بماء السقى والشرب الكافى ، وقد حاولت الإدارة أن تحوله كله لمصلحة أربعة ممسرين فرنسبين ، وادعت أولا أن النهر ملك للدولة ، فأثبت الأهالي برسوم قديمة تملك المكناسيين له ، وتقسيمه بين بساتينهم ومنازهم بمقتضى وقاق عرف بينهم ، فحاولت الإدارة اعتباره من أملاك الأوقاف الإسلامية التي قبلت أن تعوض عنه من طرف بلدية مكناس بعوض نقدي ، ولكن الحكمة الشرعية التي نظرت في رسوم الماء رفضت اعتباره وقفاً ، فلم يبتى إلا استمال القوة في اغتصاب الحق في رسوم الماء رفضت اعتباره وقفاً ، فلم يبتى إلا استمال القوة في اغتصاب الحق من ذويه ، وقد احتجت للدينة بسائر الأساليب السلمية ، وكتبنا في صحف من ذويه ، وقد احتجت للدينة بسائر الأساليب السلمية ، وكتبنا في صحف الحاية والعالب ) و ( العمل الشعبي ) عدة مقالات توضح الحق وتطالب الخاية بالإنصاف ، ولكن الحاية رفضت اعتبار مطالبنا أو قبول احتجاجاتنا .

وفى أول سبتمبر احتشد جمهور من المكناسيين لتسجيل تعرضهم على مشروع تحويل الوادى بباب الإدارة البلدية ، فاعتقل المراقب المدنى عديداً من الوطنيين ، وفى الغد وقعت مظاهمة أشد احتشد فيها أكثر من عشرة آلاف شخص معلنين تضامنهم مع معتقلي الأنس ، ووقعت هتافات ضد الاستمار

ومطالبة باجلاء للممرين الفلاحيين ، وقد أصدر الجنرال حاكم الناحية أمراً باستقدام جعفل كبير من اللفيف الأجنبي والفرنسيين ، فاستمر المتظاهرون وأطلق الجيش عليهم الرصائص فقابلوه بالرمى بالحجارة ، وقتل ١٥ شخصاً من للفارية وجرح مائة من الفريقين ، واستمر الهياج والتظاهر ، وكتبت جرائد (العمل الشعبي ) و ( الأطلس ) و ( المغرب ) مقالات تطالب فيها بالبحث عن المسؤولين ومعاقبتهم .

وفى الغد توجه وفد من الحزب الوطنى لمقابلة مدير الشئون السياسية المسبو سيكو ومطالبته بإطلاق المتقلين المكناسيين وترك الوادى لأسحابه ومعاقبة المسؤولين فى إطلاق الرصاص على متظاهرين محتجين ، ورغم المجاملة التى أبداها مسبو سيكو فإن موقف الإقامة لم يكن بيناً ، ولذلك فقد وقعت يوم ٨ نوفمبر مظاهرة أخرى وإضراب عام بمدينة مكناس؛ الأمر الذى حمل الجنرال نوجيس على التوجه بنفسه إلى المدينة ومقابلة ممنالي الحركة بها ووعدهم بالنظر العاجل في قضية الماء .

وقد نظم (الحزب الوطنى) مظاهرات تضامنية في سائر المفرب، وأعلن الإضراب السكامل في سائر المدن المفربية لمدة يوم واحد احتجاجاً على سياسة القمع التي البعتها الإقامة ، كا نظم صاوات عامة في مساجد المفرب ترحماً على الشهداء ، وضاعفت الصحف الوطنية جملتها ، فأوقفت الإقامة السامة جريدة (العمل الشعبي ) وحجزت أعداداً من (الأطلس) و (المغرب) و بررت بالجو المتوتر منعنا من عقد مؤتمر جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين الذي كان موعد المقاده بالمفرب هذه المرة أيضاً .

وحدث في المنطقة الخليفية أن حاولت بلدية تطوان الاستيلاء على بعض عيونها لفائدة المعمر بن أيضًا فاحتج ذَوو المصالح المغربية ، وأدى الأمرالي اعتقال ثلاثة من الشباب الوطني ، فنظم (حزب الاصلاح) مظاهرة كبيرة تراجعت أمامها الإقامة العامة الأسبانية ، وأطلقت سراح الشبان الثلاثة ، وأوقفت تنفيذ

القرار الصادر في شأن العين .

لقيد كانت كل هذه الحوادث وأمثالها عنواناً على اهتمام الحركة الوطنية الدفاع عن حقوق المفارية أفراداً وجاعات ، وبالأخص على اهتماما بالفلاحين بالدفاع عن حقوق المفارية أفراداً وجاعات ، وبالأخص على اهتماما بالفلاحين الذين أصبحوا موطن استغلال الفرنسيين وأذناجهم ، وهذه الحوادث المحلية ألزمت الإقامة العامة باعتبار ما كتبناه في عدة مذكرات منذعهد (الكتلة الوطنية) الأولى مطالبين بالخاذ سياسة مائية تنظم الأنهار المغربية وتضع لها الوطنية) الأولى مطالبين بالخاذ سياسة مائية تنظم الأنهار المغربية وقد بدأ الجغرال ما بالزم من السدود، وترم السواق التي تتشرب كثيراً من الماء، وقد بدأ الجغرال ما تؤت النبيحة المقصودة ، مع أنها هي الحل الوحيد الذي يضمن ستى الأراضي والخروج عن حالات اليبس التي تطرأ على البلاد، وبها من الماء ما يكني ويشنى والخروج عن حالات اليبس التي تطرأ على البلاد، وبها من الماء ما يكني ويشنى

#### مفاوم: البؤس :

لم يقف ( الحزب الوطنى ) عند العمل الإيجابى الذي قامت به لجنة الإغانة التابعة له ، ولكنه والى دفاعه عن المهوزين ، فكان لا يخلو عدد من ( الأطلس) من مقالة فى البؤس المغربي ونبيين أسبابه وضرورة الاهتمام به ، وكان الرأى الذى دافعنا عنه هو وجوب الاهتمام بالطبقات الققيرة وتحسين حالها عن طريق إمجاد على لها أو تمتيعها بالمسائل ، لأن الشعب لا يمكن أن يعيش على الصدقة والإحسان، ولأن لكل واحد من أفراد الأمة الحق فى الحصول على الأقل الحيوى، والحكومة هى المسؤولة عن شهيئة الوسائل التى يستطيع بها الكل الحصول على هذا الأقل الحيوى، هذا الأقل الحيوى عن طريقة شريفة تشمره بأنه إنسان محترم

ولقد اشتدت وطأة البؤس في البلاد إلى حد أصبحت معه الإقامة العامة تشعر بالخيخل وتخاف من اطلاع الرأى العام بفرنسا وغيرها على حقيقة الحال ، ولذلك لم يتأخر الحزب عن أشر صور متعددة عن حالة البؤساء ، ولما زار المسيو رامادي وزير الأشغال العامة مدينة مراكش سحبة الجنرال حوان يوم ٢٤ سبته بررامادي وزير الأشغال العامة مدينة مراكش سحبة الجنرال حوان يوم ٢٤ سبته بر

سنة ١٩٣٧ نظمت له الإقامة استقبالا باهراً أزالت منه كل مظاهر البؤس التي مربها ٤ والحن فرع الحزب الوطنى بالمدينة قام بضد العمل الفرنسى ، فحشد أ كثر من خسة آلاف من البائسين الجائمين العراة نساء ورجالا وأطفالا هتفوا كلهم بسقوط نظام الحماية الذى أباسهم بانتزاع أراضهم وتسليط أبناء الاستمار عليهم ، وقد أحاطوا كلهم بالوزير الفرنسى الذى لم يجد نخلصاً إلا التملص سحبة المقيم العام ، ولحن الجهور تبعه يجذبه من وراء ويطالبة بسماع حقيقة الحال من أبناء الشعب لا من الجلاوى وأضرابه ، وقد ذهب مسيو رامادى بعد ما ترك في يد المتظاهرين قطعاً من جبته وسراويله ، مم صعد والمتيم لقصر الحاية ، وسارت الجاهير هاتفة بسقوط الاستماز الغاشم ومطالبة بالخبر والحرية ، واعتقلت السلطة في هذه الحادثة مثات المتظاهر بن .

وفى يوم ٣٦ سبتمبر إستؤنفت المظاهرات بمدينة مراكش بقيادة أعضاء فرع الحزب بالمدينة ، وسار فيها جمهور كبير من مختلف طبقات الأمة معلنين تضامنهم مع أولئك البائسين فأطلق الجند الرصاص عليهم وجرح منهم العشرات واعتقل المئات ، كما قبض على خمسة من قادة الحزب بالجنوب ، ونقلوا للأشغال الشاقة عدينة تارودانت .

وقد عقد الحرب عدة مهرجانات تضامنية مع مكافى مدينة مراكش من أهمها مهرجان الدار البيضاء الذى حشد آلاف المجتمعين ، وألقيت فيه عدة خطب ، ووجهت برقيات الاحتجاج للخارجية الفرنسية وللاقامة العامة ، وأقام المركز العام للحزب الوطنى بمدينة فاس مؤتمراً ألقيت به خطبة ضافية ، وارتجل الأخ عر عبد الجليل كلة واثمة ، وشارك فيه ممثلون من جميع الجهات المغربية التى رفعت احتجاجها ضداً على سياسة الفرنسة والإفقار والتجهيل ، وعلى إثر للمؤتمر وقعت مظاهمة سلمية كبيرة بالمدينة أعلن أسحابها تضامنهم مع إخوانهم المؤتمر وقعت مظاهمة سلمية كبيرة بالمدينة أعلن أسحابها تضامنهم مع إخوانهم بمدينة مراكش ، وقد حجزت (الأطلس) و (المغرب) من أخرى من أجل بمدينة مراكش ، وقد حجزت (الأطلس) و (المغرب) من أخرى من أجل

### الدفاع عه الدبن :

ولم يكتف الحزب بهــذا النضال عن الحريات الإنسانية التي تحفظ للفرد والجماعة للغربية ملكها وحقها فىالكلام والتشكى، بل وجه عمله لتقرير الحرية الدينية التي حاولت السياســـة البربرية غصبها من المغاربة ، فلم تنزك فرصة تمر إلا انتهزتها لمطالبة الإدارة بالعدول عن خطتها ، وترك البربر المسامين يتمتعون بحريتهم الدينية ومساعدتهم على استمرار اطمئنانهم الروحى الذى لم يجـــدو. إلا في العقيدة الإسلامية ، وقد أرادت الحاية أن تقيم حجاً رسمياً في مدينة ( الحنيسات ) للقديسة سانت تيريز راعية الدعاية الكاثوابيكية ، ومن المعلوم أن ( الخيسات ) مدينة بر برية ، وأن واضعى الظهير البر برى قرروا أن تكون عي المركز الأول لتحقيق سياستهم التي شرحناها من قبل ، ومن المساوم أنه لا يوجد بها حتى اليوم مسيحي واخد ، فعقد حج لكنيستها التبشيرية لم يقصد به إلا إقامة مظاهمة من مظاهمهات السياسة البربرية ، ولذلك احتج الحزب الوطنى أمام الإقامة العامة بوسالة رسمية ، ولكن المراقبة المدنية الححلية زادتِ الطين بلَّة ، فمنعت إقامة موسم إسلامي تعود أساتذة المدارس القرآنية بقبيلتي زمور وزايان أن يقيمون كل عام في شهر نوفمبر ، و بعد احتجاج الأسانذة صرئج لهم المراقب. الفرنسي أيأنه لا يبيح لهم الاجتماع إلا إذا كانوا سيقتصرون غلى مجرد النزهـــة دون أن يُترأوا النرآن بصوت واحدكما ألفوه .

وإزاء هذا قرر فرع الحزب الوطنى فى الخيسات أن يقيم مظاهرة كبرى المحتجاجا على السياسة البريرية التى تعتبر هذه المظاهم، من آثارها ، وقد احتشد آلاف المتظاهمين من قبيلة زمور بالمسجد السكبير بالمدينة ، وخطب فهم رئيس الفرع السيد عبد الحيد الزمورى من خريجي مدرسة أزرو ، ثم سار الجهور بعد الصلاة متظاهراً في شوارع المدينة البربرية ، فاستقدم المراقب الجيش من الرباط ، ووصل الجنرال نوجيس بنفسه بالطائرة ، واشتبك الجند مع التظاهرين

فقتل أفراد وجرح الـكثيرون ، وألقى القبض على أعضاء مكتب الفرع ، وعلى مثات من رجال البربر ، ولكن وقع العدول عن مظاهرة سانت تبريز على الشـكل الذي أربد منها .

# مهرماًد ١٣ أكتوبر بفاس :

ومقابل المظاهرة التبشيرية التى دبرتها الإقامة أقام الوطنيون بمدينة فاس مهرجانات خارقة للعادة يوم ١٣ أكتوبر بمناسبة الموسم السنوى للمولى إدريس راعى المدينة ونجل إدريس الأكبر مؤسس أول دولة عربية إسلامية مستقلة بالمغرب، وقام المجتمعون بالضريح الإدريسي وغيره بصلوات ترحم على أرواح الشهداء بمكناس والخيسات و بهنى يازغة وغيرها، وأعان الكل أن مهمة الحركة الوطنية لم تمد مقاومة الطغيان الفرنسي والمطالبة بالحريات السياسية والاجتماعية فقط، بل أصبحت تتمدى ذلك إلى مقاومة التهجمات الأجنبية على الإسلام وتجديد الدولة المفريية المستقلة التي أسسها المولى إدريس الأكبر.

وقد أثر توالى هذه الحرادث فى نفس الجنرال توجيس وموظفيه إلى حد فقدوا ممه كل بداهة وتدبير، فاشتدت مهاجمة الوطنيين فى أنحاء البلاد وأصبح المراقبون المدنيون يتنافسون فى اعتقال أفراد الحزب والمنخرطين به خاصة فى الجبال البربرية التى لم يتحمل الفرنسيون أن يصبح سكانها منظمين ضمن حزب مغربى مكين، وقد اعتقل عدد كبيرفى ( بنى مجيلد) و (آيت يوسى) وعذب مئات من الوطنيين فى ( بنى وراين ) و برغم ذلك فقد رفضوا إمضاء بطاقة تعلن خروجهم من الحزب الوطني، ولم ينتصف شهراً كتو برحتى كان المتقلون يتجاوزون المشرة من الحزب الوطنى، ولم ينتصف شهراً كتو برحتى كان المتقلون يتجاوزون المشرة آلاف، وضافت الحاية فرعاً بالصحف الوطنية، وأكثرت من حجز أعدادها، وأخيراً قررت منه جريدة ( الأطلس ) لسان الحزب الوطنى ، وفكرت فى وضع وأخيراً قررت منه جريدة ( الأطلس ) لسان الحزب الوطنية أن تحتجب تضامناً رقابة على الصحف قبل طبعها ، فقررت الصحف الوطنية أن تحتجب تضامناً مع ( الأطلس ) وامتناعاً عن الصدور فى عهد الرقابة .

# المؤتمر العام للحزب الوطنى

لم يعد من الممكن لقيادة الحزب الوطني أن تكتني بتوجيه العاملين المغار بة في مختلف النواحي ، ولا أن تظل مكتوفة الأيدى إزاء الاعتقالات المديدة التي تصيب أنصار الحزب وأعضاءه في أقاصي المناطق المغر بية ، لذلك قررت. اللجنة التنفيذية للحزب أن تعقد مؤتمراً عاماً خارقاً للعادة لدراسة الموقف والحصول على حق توجيه الحزب في سياسة صريحة العداء للحاية وتصرفاتها ، وفعلا انعمة المؤتمر عدينة الرباط بمنزل الأستاذ أحمد الشرقاوي عضو المجلس. الوطني للحزب ورئيس مكتب الفرع الرباطيمساء يوم ١٣ أكتو برسنة ١٩٣٧ .. وقد افنتحته بخطاب شرحت فيه الحالة التي وصل إليها الاضطهاد الأجنبي في المغرب، وطلبت من المؤتمرين أن يدرسوا القضية المغربية على ضوء الحوادث القائمة ، ثم تكلم الأستاذ عمر عبد الجليل عضو اللجنة التنفيذية فبين عوامل استفحال الحركة الوطنية في الظروف الجارية ، وبعــد أن جرت مناقشات عديدة شارك فيها جميع المشاين بحاس وتيقظ ألقى الأستاذ محمد اليزيدى صيغة الميثاق الذي تطلب اللجنة التنفيذية أن يقره المؤتمر لتتمكن من السير بالحركة الوطنية في نهيج المقارمة الفعالة لسياسة الحماية الجائرة ، وقد وقعت المداولة العادية في المشروع ، وأدخلت عليــه التعديلات المطلوبة ، ثم أقر على الصـــيغة السائية الآنية :

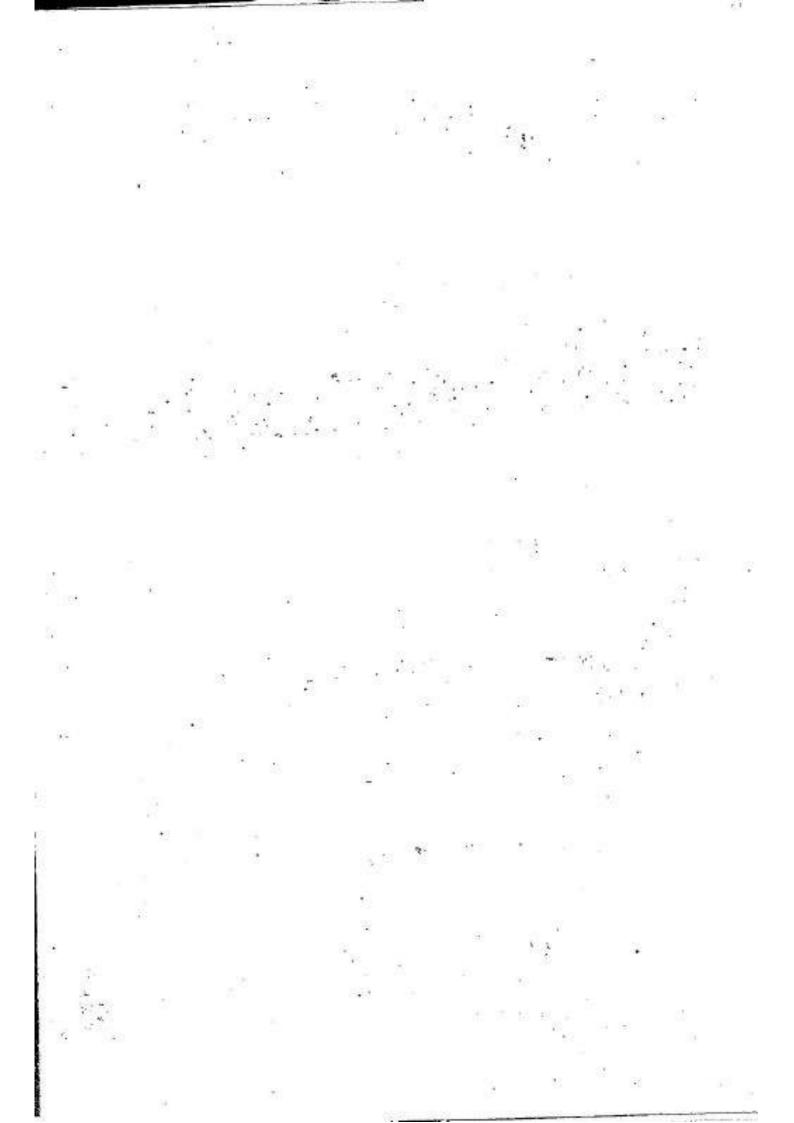

# الميثاق ألوطني

will which إن المؤتمرين المجتمعين بدار الأخ السيد أحمد الشرقاوى بالرباط مساء يوم الأربعاء ٧ شعبان سنة ١٣٥٦ ﻫ الوافق ١٣ أكتوبر سنة-١٩٣٧ المثلين لفروع الحزب الوطني بأقاليم وجدة وتازة وبركان وفاس ومكناس ووزان وسيدى قاسم وسنبدى يحيى والقنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء والجديكة توآسني والصويرة وسطات وسراكش نظراً للازمات المادية والمعنوية التي تجتاؤها بلادنا المغربية في الوقت الحاصر والتي نتجت عن سياسة المبر والإرهاق التي تسير طيها الإقامة العامة .

ونظرًا لِـكُونَ الحاية لم تحقق ما وعدت به في الـكثير من المناسبات من تنفيذ مطالب المغرب للستعجلة بالرغم عما تنطلبه حالة البلاد فى ميادين الإسعاف والاجتماع والعدالة .

ونظراً لحادثة مكناس المؤلمة التي أهرقت فيها دماء الشهداء الأحرار ورمي فيها الجهور الأعزل بطلقات الرصاص واعتقل فيها العديد من الأبرياء ليعرضُوا على الحاكم السكرية ، والكلُّ لمجرد تضامنهم مع المسجونين المقاومين لنزاع ملكية الماء:

ونظراً للاضطهادات التي تقوم بها السلطة في بوادي للغرب لـكل من ينتمى لحركتنا أويتصل بناحيث سجنت للثأت وعذبتهم أشد العذاب وأثقلتهم بالحديد والأغلال وشردت (المداشر) رفوتت المقارات والأمتعة .

ونظراً لـكون الإدارة سلطت فريقاً من الجيش المنظم ( الصبايحية الثامنة ) على مدشر المطرناغة من ( بني يازغة ) حيث أباحت لهم السبيل فارتكبوا أشنع الفظائع منهدم الخيام ونهب الأموال والأنعام والغتك بالأغماض وتعذيب البرآء

ونظراً لسكوت السلطة أطلقت البد للبياز والجلاوى وأعوانهما ليرهقوا للراكشين فسجنوا ونفوا وبحذبو وجلدوا وكبلوا وانتهكوا الحرمات فاعتدوا على علماء الشريعة ورجال الدين وأقفلوا ديار الصناع والوطنيين بعدما طردوا سكانها وبددوا أمتعتها وهجموا على المدارس القرآنية فشردوا تلاميذها ونفوا أسائذتها وأهانوا السكتب والألواح والدفاتر ثم أقفلوها ، وصادروا الصحافة الوطنية وفرضوا البقو بات والغرامات على من يقرأها

وبما أن المسؤولين من الولاة سمحوا بتنظيم حج تبشيرى المكنيسة سانت تيويز بصفتها قديسة البعثات التبشيرية بالخيسات ، وبمنع الطلبة بآيت أوربيل من قبيلة زمور من عقد موسمهم القرآنى السنوى إلا بشرط عدم قراءة القرآن وعدم الدعاء لجلالة مولانا السلطان ، كما سمحوا من قبل بمنع الاحتفال بالمولد النبوى عراكش ممايدل على أن روح السياسة البربرية ما تزال مسيطرة على إدارة الحاية . ونظراً لخنق الصحافة المغربية بالحجز والتعطيل وللراقبة .

ونظراً لرفض الطلبات الموجهة للحكمومة فى شأن تأسيس جمعيات مختلفة . ونظراً للاتهامات التى توجهها الصحف الاســـتمارية المأجورة لحركتنا وتصويرها بصورة مخالفة للواقع .

و بعد أن استمع المؤتمرون لبيانات الحزب الوطنى بكل ما تقدم ، ودرسوا الموقف من جميع وجوهه قرروا ما يأتى :

١ -- يستنكر الموتمرون باسم الشعب المغربي جميع أنواع الاضطهادات المفحمة بمكناس وسماكش و بني يازغة والبوادي المغربية ، و يحتجون على تلك الأعمال الهمجية التي تمثل روح المصور المظلمة ، ويطالبون بإطلاق سراح جميع المعتقلين و إعطاء تعويضات عاجلة لسائر المنكو بين وعائلاتهم عما غدمب منهم .
المعتقلين و إعطاء تعويضات عاجلة لسائر المنكو بين وعائلاتهم عما غدمب منهم .
عاد به كل التدابير والمحاولات المراد منها تعطيل الصحف أو حجزها أو وضع مهاقبة عمار بة كل التدابير والمحاولات المراد منها تعطيل الصحف أو حجزها أو وضع مهاقبة .

عليها ويطالبون للصحافة المغربية بالحقوق التىتتمتع بها الصحافة الأجنبية بالمغرب

ستنكرون إصرار الإقامة على رفض السماح للمغاربة بتأسيس
 الجمعيات كيفها كانت غايثها .

عتبر المؤتمرون مسؤولية هذه السياسة ملقاة على الروح الرجعية التى تسيطر على دوائر الحاية والتى سبق لها أن أثارت سخط للغرب والعالم الإسلامي في القضية المغربية .

م يلمزم للؤتمرون بمقاومة هذه التصرفات الجائرة بكل الطرق المجدية المشروعة ، و يكلون الحتيار الوسائل والظروف المسؤولين في المخزي الوطنى .

٣ -- يستدكرون كل النهم الباطلة والافتراءات المسطنعة والتي تلعقها الدوائر الرجعية والصحف الاستعارية بحركتنا ، ويعلنون أن حركتها والمحيث للدوائر الرجعية والصحف الاستعارية بحركتنا ، ويعلنون أن حركتها والمحيث للما صلة بأى عامل خارجى ، ولا تعتبر أبداً مسؤولة إلا عما يصدر من والمحيث المسؤولين في الحزب الوطني .

٧ -- يقررون أن كل تفاهم مع الحسكومة لا يمكن إلا بعد العدول عن خنق الحريات والاضطهادات و بعد تنفيذ مطالب المغرب المستعجلة و يعتبرون أن في رعاية جلالة مولانا المنصور بالله لشعبه الكريم وفي عطف الأحرار من رجال الديموقراطية الفرنسية ما يسمل الوصول لذلك .

٨ - يماهد للمؤتمرون الله على تنفيذ محتويات هــــذا الميثاق ، ويعلنون استمدادهم لتقديم التضحية اللازمة لذلك .

#### 分替件

و إذن فقد قرر المؤتمر العمل المباشر لمقاومة سياسة الجفرال نوجيس والدفاع عن الحريات المغربية ، وقد كافت اللجنة التنفيذية الأستاذ محمد اليزيدى بتبليغ نص الميثاق للاقامة العامة ، فسلمه بالفعل لرئيس الديوان المدنى مسيو جايا الذي أظهر قلقه لمجرد قراءته ، و بعد ساعتين من استلامه للميثاق سافر بالطيارة إلى باريس مبعوثاً من طرف المقيم العام ، كما كان قد سافر من قبل الباشا الجلاوى للاشتراك مع الإقامة العامة لإقناع السلطات الغرنسية بخطورة الحركة الوطنية الجلاوى للاشتراك مع الإقامة العامة لإقناع السلطات الغرنسية بخطورة الحركة الوطنية

وهكذا استطاعت الرجعية الاقطاعية أن تتخد مع الاستعار لمقاومة حركة التجديد والتحرير الوطنى ، وفى يوم العشرين من أكتوبر اتصل بى فى فاس الكومندان كوجى باسم الإقامة العامة وحاكم الناحية الفاسية للبحث عن حل أخير للمشكلة ، أو بعبارة صحيحة للتهديد بقرب الفاجعة ، والكننى رفضت أن اجتبع به إلا فى مكتبه ، فقبل دلك واجتمعنا فعلا بمحضر أحد أعوان الإدارة عبد الجليل الوزانى الذي كان يظن كوجى أن حضوره سيكون شاهداً عدلا عبد الجليل الوزانى الذي كل جهودها لإرضائنا قبل أن تأخذ قرارها النهائى على أن الحاية قد بذلت كل جهودها لإرضائنا قبل أن تأخذ قرارها النهائى اللابعاد ، غير أننى لم أكن فى جو يسمح لى بقبول أدنى ملاطفة أو تصنع ، ولذلك فإن حديثى معه كان كله حديث الصرامة والغضب والاتهامات للاقامة العامة والحاية والاستنكار لأعملها ضد الدين وضد الوطن والإنسانية .

وفى يوم ٢٥ أكتوبر أصدر المقيم العام قراراً بالقاء القبض على وعلى الأساتذة محمد اليزيدى وعمر عبد الجليل وأحمد مكوار .

وقد التقينا في مدينة (ميدلت) حيث بتنا جميماً ، ثم نقلنا في الصباح لقصر السوق ووضعنا في خلايا مقفلة بالحصن العسكري نحت حراسة الجنود الفرنسيين .

وفى يوم ٣ نوفير نقلت فى طيارة خاصة من (قصر السوق) إلى الصحراء، ومنها إلى الجابون فى أفريقيا الاســـتواثية على ما سأبينه بعد ، ونقل إخوانى الآخرون إلى مراكز مختلفة فى الصحراء المغربية .

## الثورة الوطنية

وقد كان لهذا العمل الظالم رد فعل قوى فى نفوس المغاربة جميعاً ، فما علم الناس بخبر اعتقالنا حتى قامت مظاهرات كبيرة فى سائر المدن والقرى المغربية من مراكش إلى وجدة ، وكان المتظاهرون يعربون بكل ما يستطيعون من قوة وحماس عن تضامنهم مع قادة الحزب المعتقلين ، ويطالبون بالجنوق التي اعتقلوا من أجلها ، وقد اعتقلت السلطة فى كل الجهات مئات المتظاهرين ، ووقع إصطدام عنيف فى ( القنيطرة ) يوم ٢٧ أكتو بر أثناء التظاهر بين الوطنيين والبولهيي أدى إلى موت ١٤ شخصاً وجرح عشرات من المغاربة ، وقد اعتقل إثر ذلك أرئيس مكتب الفرع بالقنيطرة صديقنا السيد محمد الديورى وحكم عليه بالسجن رئيس مكتب الفرع بالقنيطرة صديقنا السيد محمد الديورى وحكم عليه بالسجن منتين ، ووقع بعد ذلك إضراب عنيف وتظاهر مستدر ، كما وقع نسف لم يعرف أسماء لمستودع السلاح بالمدينة قدر بخسائر فادحة

وفى فاسعاصمة المغرب الفكرية ومقر المركز العام للحزب الوطنى كان النظاهم على أشد ما بتصور ، فصدرت أوامر القيادة العليا العسكرية للجنرال بلان حاكم الناحية باحتلال المدينة والدفاع عنها ، فكان التصادم قويا بين الجيش والمتظاهمين استمرأياماً كان بعلن فيما الجنرال بلان ببلاغات عسكرية مراحل احتلاله لمراكز التجمع الوطنى بفاس ، وبعد صراع شديد وسقوط عدة موتى وجرجي توصل الجنرال لاحتلال مقر المركز العام للحزب بحى النواعريين ، ولا يزال محتلا بعسكر ( القوم ) إلى الآن أى بعد عشر سنين من هذه الواقعة .

و بعمد محاصرة المدينة واحتلال الجند لسائر أحيائها لم يبق المتظاهرين مركز إلا جامع القروبين الذي أخذوا يحتشدون به بالآلاف للتظاهر وإعلان التضامن مع الزعماء ، فصدر أمر من الحكومة بإقفال جميع المساجد في المغرب

الوب

ولكن الوطنيين استطاعوا أن يستمروا في التجمع بجامع القرويين مستعملين جميع الوسائل للوصول إليه ، وتدخل الجيش وأخرجهم من الجامع بطريق القوة إلى الشارع ، حيث كان عسكر (القوم) ينتظرونهم ، ووقعت ممارك دامية اعتقل فيها ١٩٥٠ وطنياً سيقوا للسجن كلهم ، كما اعتقل الأستاذان عبد العزيز ابن ادريس والهاشمي الغيلالي وغيرها من رجال الحركة البارزين .

وفى مساء ٢٩ أكتوبر استدعت الإدارة الأستاذ محمد حسن الوزائى التمرف موقفه مما جرى ، فأعلن تضامنه مع الحزب الوطنى وسيق هو للسجن أيضا ، وفى الوقت نفسه وقع اعتقال الأسستاذ الحاج الحشن أبى عياد عضو المجلس الوطنى بحز بنا والأستاذ إبراهيم الكتانى ، واستموت المظاهرات بمختلف جهات المغرب عدة أسابيع كانت الإدارة فيها مثال الشدة فى الفع والوحشية فى الزجر ، وأعقب المظاهرات عمل إرهابى لم يعرف أسحابه كان من مظاهره مهاجمة إدارات بعض الصحف الأجنبية ومستودع البترول بمكناس ، وغير ذلك من علامات المهاج الشعبى غير المحدود .

ولقد عومل المعتقلون الذبن سيقوا لمحتلف السجون العسكرية والمدنية بمعاملة المجرمين العاديين ، ونقل قسم كبير من مثقفهم وقادتهم إلى ( بوذنيب ) وغيرها من سماكر الصحراء النائية حيث كلفوا بأشغال شاقة قضت على سحتهم وأفقدت السكثيرين منهم حياتهم ، ومحن لا بريد أن نسجل هنا ما عاناه إخواننا رجال الحركة المغربية في هذه المرحلة من أجل التضامن معنا ؛ فإن ذلك ليس من متناول الحركة المغربية في هذه الموقعة كتابًا هذا السكتاب ، وقد خصص بعض أصدقائنا من المعتقلين في هذه الموقعة كتابًا خاصاً حكى فيه بالتفصيل في أكثر من مائة وخسين سحيفة كل ما عومل به خاصاً حكى فيه بالتفصيل في أكثر من مائة وخسين سحيفة كل ما عومل به الوطنيون في أكتوبر عام ١٩٣٧ .

وقد ظن الجغرال توجيس أنه انتقم من الوطنية المغربية وقضى عليها.، فزار مدينة فاس والدم يجرى بها ، والشعب فى مظاهراته ، حيث أعلن للصحفيين يوم ٣١ أكتو برأنه : « لن يغض الطرف أبداً عن أعمال الوطنيين » ، وقال : مروم الركالي الركالي ﴿ إِنَّى أَعْلَمْ جِيدًا الآن أَن لَى تأبيد جميع الأحراب الفرنسية التى أدركت مقدار الخطر ، والتى رأت شيئًا فشيئًا أَن برنامج الثورة قاد فى شهر واحد باسم ( الحزب الوطنى ) إلى إثارة البلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها ، ولكى نقضى على خطط الوطنيين كان واجبًا أَن نستهمل ـ متى لزم - قرة جيشنا ، إن هـ ذه قضية صلامة عامة ، إذن فقد قمنا بواجبنا واستعملنا القوة وسنستمر فى استعالما » .

وهكذا شهد الجنرال في تصريحيه بقوة الثورة الوطنية وشمولها تحت قيادة الحرب الوطني الذي عرف كيف يجند الشعب كله في صعيد واحد للدفاع عن حقوق الأمة وحريات أفرادها .

### تضامه المنطنة الخلينية :

ولم تكن حركة التضامن فاصرة على منطقة التفوذ الفرنسي فقط ، بل. تجاوزتها إلى المنطقة الدولية والأسبانية ، فمنذ يوم ٢٩ أكتوبر قامت فى تطوافه مظاهرات عظيمة تهتف بالحربة وحياة وحدة المغرب فى ظل العرش وحياة الزعاء المعتقلين ، وقد ابى الجمهور دعوة الأستاذ عبد الخالق الطريس ومداء الأستاذ المكي الناصرى للاحتشاد فى المساجد وإقفال الأسواق ، وخطب كل من الاستاذين خطباً عديدة ألهبت حماسة المكثيرين المحتشدين .

وفى مدينة العرائش اجتمع آلاف من القادمين من سائر قبائل المنطقة الخليفية فى شكل مؤتمر خطب فيه الأستاذ المسكى الناصرى ووجهوا رسائل الاحتجاج للرئيس شوتان وسارو وللمسيو ديلبوس وزير الخارجية الفرنسية وللجنرال نوجيس معلنين لهم عزم القبائل المغربيسة على الدفاع عن الحركة المغربية بكل الوسائل ومع كل التضحيات ، والعمل على تحقيق برنامجها المقدس كا وجه المؤتمرون برقية إخلاص وولاء لجلالة السلطان .

وقد استمرت سحافة المنطقة الخليفية في حملاتها على أعمال السلطة الفرنسية ونشر تفاصيل الحركة الوطنية وتضحياتها والمطالبة بتسريح زعمائها وأنصارها .

عنكال والغمور. الزان الخيار موالؤسر حر

وقد قامت الجزائر وتونس بإعلان تضامنهما مع الشعب المغربي في الدفاع عن حريته وحقوقه المغصوبة برغم أن العسف قد امتــد للجزائر نفسها ، وقرر مؤتمر الحزب الدستورى المنعقد بقصر هلال التضامن المطلق مع الوطنيين المغاربة ، فأعلنت تونس إضراباً عاماً لمــدة ثلاثة أيام ووجهت احتجاجات شــديدة للدوائر المختصة .

وكان للثورة المغربية صداها الكبير فى الصحف الأجنبية ومراكز الإذاعة الأمر الذى أدى إلى حرب أعصاب كبيرة بين إذاعات فرنسا وبين إذاعات إيطانيا وألمانيا والبلدان العربية التى لم تتأخر عن التشنيع بفظائع الفرنسيين وسوء أعماله

وقام الأمين العام للحزب الحاج أحد بلافريج في فرنسا وسويسرا بالدعاية اللازمة برغم إجماع الأحزاب الفرنسية على القضامن مع الجنوال توجيس ، وقد أدى فشاطه إلى مطالبة الإقامة العامة للحكومة الفرنسية بتسليمه لها ، ولسكنها لم تقبسل طلبها ، فظل سكرتير الحزب الوطني يعمل حتى أصيب بمرض عضال كاد يودى به لولا عملية طبية ناجعة .

ومن الحق أن أسجل هنا احتجاج الأستاذ ماسينيون وجماعة من رفقائه أساتذه السور بون وكوليج دى فرانس على قرار إبعادى من النرب لافريقيا الاستوائية برغم الجو السياسي الفرنسي الذي كان ضداً علينا وعلى حركتنا.

#### استمرار الحركة :

وبالرغم عن القمع الشديد الذي أصيبت به حركتنا ، وبالرغم عن إقفال الإدارة الرسمي للحزب الوطني واحتلال مركزه العام بقواتها المسلحة فقد استمرت خلايا الحزب تعمل عملها في أناة وهدوه ، ولكن في استمرار وتقدم ، وأصبح الوطنيون يمرفون باسم ( الحزبيين ) في سائر الأوساط المتوجية وعادوا المالكين للموقف كله منذ شنة ١٩٣٨ ومنذ أطلق سراح الأخ التوجية والمواجد الحركة الحزبية أو الحزب الوطني بلباقة ودهاء كبيرين ، وقف المتعدد المواجد وحركاته التورية .

واستمرت بغاس أعمال الدعاية والتنظيم هون أن تنقطع في زمن ما للمؤلفات الكثير من شباب الحزب يد بيضاء في المحافظة على روح الحركة واتجاهها أن نذكر منهم السيد محمد السعداني الذي استطاع أن يحصل على محبة سائر إخوانه و يجمعهم من حوله .

ولم تكن الإقامة الفرنسية بالتي تنفل عما يجرى ، فقد كانت تعتقل بين الآونة والأخرى عديدين من رجال العمل النشيطين ، وسجلت سنة ١٩٣٩ عدة حوادث مهمة واجتماعات عامة للاحتجاج على تصرفات الإقامة العامة ، كما سجلت مقاومات عنيفة لبعض الموظفين المفارية المتعاونين مع الفرنسيين .

وحاول الجنرال نوجيس أن يتخف مياسة اتصال ببعض الوطنيين مجاملة لمن فكان يمد يدولج عياب قدماء التلاميذ الذين كان برى فيهم معتذلين محايدين وقد قبل هؤلاء الاتصال به وقدموا له عدة مذكرات تتعلق بإصلاح التعليم والمدلية وغيرهم من المسائل الضرورية ، ولكنهم سرعان ما اقتنعوا بأن الحاية لا تريد إصلاحاً فارتبكت علاقتهم معه .

على أن الحركة الوطنية لم تكن في مواقفها بالتي تبعد عن الحكمة أو تغفل الفرصة المواتية ؛ في قدمت إيطاليا الفاشية مطالبها المتغلقة باستغلال الفوسفات

موريخ) مغالمة

in

ومُوازاة للحركة السياسية فقد كان لجاعات المحافظة على القرآن الكريم دور كبير في تلبيت دعائم الحركة أيام غيبة الزعاء ، وإذا كنا نعلم أن هذه الجاعات ظلت الهيئات الوحيدة العلنية في البلاد استطعنا أن نفهم المدى الذي تطورت إليه في مواصاتها للدعوة الروحية والاجتاعية ، وفي ما أمكنها من عقد اجتاعات يحضرها سائر أنصار الحزب، ويتناولون فيها ما يشاءون من قضايا ، على أن رجال الحزب لم يغفلوا إقامة سائر الاحتفالات والذكريات التي أسسها الحزب الوظني ، وهكذا ظلت الحركة مستمرة بوغم الحديد والنار ، وظلت التضعية من الوظني ، وهكذا ظلت الحركة مستمرة بوغم الحديد والنار ، وظلت التضعية من ترفع والمظاهرات تعقد والتشهير بأعمال المستعمرين في الداخل والخارج لا ينتهى وكون الطلبة للوجودون في فرنسا ( هيئة الدفاع عن المنرب الأقصى ) وظلوا يعملون بدورهم في سبيل مبادى الحزب وأفكاره ، ولم يتركوا مؤتمراً وظالوا يعملون بدورهم في سبيل مبادى الحزب وأفكاره ، ولم يتركوا مؤتمراً وظالوا يعملون بدورهم في سبيل مبادى الحزب وأفكاره ، ولم يتركوا مؤتمراً وظالوا يعملون بدورهم في سبيل مبادى الحزب وأفكاره ، ولم يتركوا مؤتمراً وظالوا يعملون بدورهم في سبيل مبادى والا اجتماعاً إلا فدددوا فيه بفظائع المستعمر وطالبوا بعودة الزعماء .

وفى مصر قامت بعثة الطلبة التى وجهها الحزب الوطنى بعمل جليل تحمد عليه ؛ فقد بعثت دعوة البلاد فى المشرق بعد أن عنى عليها النسيان وأذاعت فى الصحف والأمدية كل ما وصلها من أنباء الحركة فى الداخل والخارج ، وكانت تتردد على الأمدية للخطابة بها و إلقاء المحاضرات شارحة للرأى العام العربى ما تعانيه مها كش من ضغط و إرهاق ، وما يعانيه زعاؤها من تشريد و إعنات ، وسنرى كيف استطاعت أن تتطور بمجهودها إلى المرحلة التى وصلت إليها حركة المغرب العربى فى مصر وغيرها من بلاد المشرق العربى .

#### في المنطقة التحليفية :

وفى سنة ١٩٣٨ فكر حرب الإصلاح الوطنى بالمنطقة إلحليفية فى ضرورة وضع برنامج للاصلاح الوطنى المنطقة على غرار برنامجنا الذى وضعناه سنة ١٩٣٨، وقد اجتمعت هيئته العليا ودرست الموضوع وقررت أن تتخذ من نفس مطالب الشعب المغربي برنامجا لحزب الإصلاح مع إدخال بمض التعديلات الخفيفة التى تناسب ظروف المنطقة وما نجر بها ، وقد جاء فى القدمة التى وضعها حزب الإصلاح لبرنامجه ما يأتى : لا وقد شعر الفاربة بوجودهم المستقل ووجوب الاحتفاظ بهذا الوجود ، وأن أبرز مشخصات بلادنا : الإسلام والعروبة والمغربية ، ولهذا نريد أن نسجل فى هذه المقدمة أننا مفاربة مسلمون ديننا الإسلام ولفتنا الرسمية نريد أن نسجل فى هذه المقدمة أننا مفاربة مسلمون ديننا الإسلام ولفتنا الرسمية المغرب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ ، وأن مبدأ نا فى حكم البلاد حكم ملك المنوب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ ، وأن مبدأ نا فى حكم البلاد حكم ملك النوب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ ، وأن مبدأ نا فى حكم البلاد حكم ملك التى برهن نطبيقها على صلاحيتها للمجتمع الإسلاميتين ، وعلى ضوء النظم الحديثة التى برهن نطبيقها على صلاحيتها للمجتمع البشرى ، وأننا لا ننسى الخدمة الجليلة للتى قدمتها العائلة العلوية الشريفة بالمغرب ، لذلك نحن متشبثون بالعرش الملوى الشريف » .

۵ ونحن بصفتنا (الكناة الوطنية) في شمال المغرب أولا و (حزب الإصلاح الوطنى) أخيراً كثيراً ما دافعنا عن وحدة المغرب ، وكثيراً ما رغبنا أن يكون عملنا مشتركا موخداً لرفع شأنه ، وقد اطلعنا على (مطالب الشعب المغربي) قبل تقديمها بالصفة الرسمية لجلالة السلطان وللحكومة الفرنسية ، فأيدناها ودافعنا عنها في كثير من الإحيان على صفحات لسان حالنا إذ ذاك (الحياة) الغراء لأن في كثير من الإحيان على صفحات لسان حالنا إذ ذاك (الحياة) الغراء لأن مطالب الشعب المغربي ) في جنوبه هي في الحقيقة حاجيات شمال المغرب » .

« نعم وقد وقع بعض التعديل في المظالب التي نقدمها عن ( مطالب الشعب المغربي ) ، ولـكن هذا التعديل تفرضه الحالة في هذه المنطقة وتشريعاتها الجديدة

المختلفة أحيانًا مع تشريعات المنطقة السلطانية » .

وقد رفعت هذه المطالب لسمو الخليفة السلطانى ، كما قدمت لممثلي الحاية الأسبانية ، وطبعتها المطبعة المهدية في كراسة خاصة أخذ حزب الإصلاح ينشرها ويدعو الشعب للتجمع من حولها .

وبينا كان الوطنيون يهيئون مطالبهم كانت الجااية الأسبانية تدبر مؤامراتها ضداً على سمو الحليفة الذي كان قد ظهر بمظهر الوطنية الصحيح ، واستطاع أن يحصل على بعض الحقوق التي أشرنا إليها من قبل ، فأخذت الجالية الأسبانية تطالب بسلب الحليفة سائر نفوذه والرجوع إلي سياسة القمع التي كانت متبعة قبل بيك بيدبر ، وقد استمعت حكومة فرانكو شكاوى الجالية الأسبانية ، وعن بيك بيدبر سنة ١٩٤٨ من منصبه ، وعينت مكانه الجنرال اسينسيو وعن تبيك بيدبر سنة ١٩٤٨ من منصبه ، وعينت مكانه الجنرال اسينسيو فتقدمت إليه الجالية بمطالبها فقبلها ، ولسكنه اشترط التنفيذ التدريجي لها ، وفعلا سنت عدة قوانين استثنائية ، وأخذت الإقامة تضيق على حكومة الحليفة وتقاوم الحركة الوطنية .

#### \* \* \*

وقبل أن ننتهى من هذا الفصل بجب أن نلاحظ أن المغرب بتى منذ بدء الحركة الوطنية حتى إعلان الحرب تحت نظام الإنارة والتهييج من خنق للحريات واعتقال إدارى و إبعاد ، كل ذلك لا رضاء طائفة من الحكام الدين لا يخضعون لأية مراقبة

ولم تحقق الحاية أى مطلب من المطالب الأكثر استعجالا التى قدمتها الحركة الوطنية سنة ١٩٣٦ بعد برنامج الإصلاحات ، رقد تصافر على هذا الملوقف وزراء اليمين مع وزراء أقصى اليسار فى الجهورية الثالثة ، وطبعى أن يؤدى ذلك إلى إقناع الوطنيين المفارية بأنه من العبث البحث عن طريق للتعاون مع نظام رفض أن يمد إليهم اليد ، وتجاهل تصرف الإدارة الى لم تعتبر حتى مقتضيات عقد منة ١٩١٢ .

# في الحرب العالمية الثانية

ومع كل ما كابدته الوطنية المغربية، ومع كل ما وليجليت إلإقامة العامة خدله من ظلم و إرهاق فإن الحزب الوطني أبي إلا أن يبرينين مرتزة أجزي عن حسن نواياه ، فأرسل وفداً للمقيم العام يعلن له تضامين الوطنيع الما المعلم العالمة السلطان في رغبته في عدم وقوع أي شي يمس بمصلحة النصير في إليان التاعم، و يذكر المقم العام بضرورة اتخاذ سياسة رشيدة لمصلحة النصر تقبيعه المارية والحق أن موقف جلالة الملك كان له الأثر الفعال في توجيه السيامية الريالية فى وقت الحرب ، وقد أظهر جلالته رغبته الأكيدة في أن يظهر المغرب **ق**ى مظهر الحليف الوفي ، ولم برد جلالته أن يكون الجيش للغربي مجرد حيش مقاتل فى صف الخصوم ، بل أحب أن يعتبر للغرب كدولة مقاتلة من أجل مقاومة العنصرية واضطهاد الشعوب حتى يتسنى له أن يطالب باسم هذا المبدأ فيما بعد الحرب، وقد ظهرت شخصية جلالة ملك المغرب عظيمة في مواقفها للتجمسة ، ولم تدع فرصة تمر إلا انتهزتها للدفاع عن المبادئ المغربية ومطالبها ، وقد كان خلك في أول الحرب، كما كان في وقت الهدنة الفيشية و بعد نزول الحلفاء بالميّاه المغربية لم تؤثر فيه عوامل النصر أو الهزيمة ولا مؤثرات الاختلاف في النظم أو الحكومات ، ولقد صرح جلالته غير ما مرة بأن المغرب مستعد للحرب إذا فَـكُوتُ أَلمَانِيا أَوْ إِيطَالِيا فِي احتلاله ، كما قاوم النزعات المنصريَّة ٱلَّتِي حاول الجنرال نوجيس تطبيقها على اليهود المغاربة في إجلاء المقيمين منهم في الأحياء الأوربية عنها ، ولما طاب منه المقيم العام الخروج من الرباط بعد هجوم الحلفاء رفض إجابة الطلب، وقال إنه قدوة للمغاربة جميمًا ، ولذلك لا يمكنه أن يخرج من عاصمة ملـكه ولو كان ما كان ، وظل يقصره العاس والقنابر تتجاوب

أجداؤها في أنحاء العاصمة كلها

ولقد حاول الألمان أن بجدوا في رجال (الحزب الوطني) مساعداً لهم على عملهم فلم يظفروا بأحد، ووالوا الدعاية المباشرة بقرب عهد الظفر الألماني الذي يفسيح المجال لنيل المغرب نظاماً أكثر حرية وعدلا، فلم يغر الوطنيين ذلك، ولا أثر في نفوسهم، وقد استطاع الوطنيون أن يكتشفوا نوايا الألمان ويعرفوا حقيقة مراميهم، واستطاع أنصار الحزب بباريس وغيرها من الدن الأوربية أن يتعرفوا بالحقيقة على وجهها، ويطلموا الزعاء علمها، وفي أن ألمانيا لا تريد الا تشييد أمبراطورية مبنية على التفوق الجنشي الآرى، وذهب الأمين العام للحزب الوطني الأستاذ أحمد بلافريج بنفسه يتحسس الانجاهات الحورية، فلم تغره مواقف بعض الزعاء المرب ولا بعض دعايات الأجانب، وكتب لإخوانه تغره مواقف بعض الزعاء المرب ولا بعض دعايات الأجانب، وكتب لإخوانه المغرب من أكاذيب الحور ورجاله، وهكذا استطاع (الحزب الوطني) أن يشق لنفسه الطريق في وسط الدعايات المختلفة، ويقف موقف المؤيد لمبادئ الديمقراطية في الوقت الذي يدافع عن المغرب وعن حريته، ويتحفز ليخطو المخركة خطوتها الدغليمة التي سنتحدث عنها.

ومنذ سنة ١٩٤٠ أخذ تيار عام بجرى فى أواسط الحزبيين كما يسمومهم، يذكرهم بما قامت به فرنسا من فظائع، وكيف أنها لم تتأثر بالظروف ولا اتعظت بالأحداث ولا راعت الدماء المغربية التى تسيل فى صفوفها، وانجهت الأنظار إلى ضرورة الخروج من نظام الحاية والبحث عن وسائل التحرر والانعتاق.

ولم تكن سياسة الحرب التي اتبعها الجنرال نوجيس إلا سياسة القسمع و إغلان الأحكام العرفية واتهام الأبرياء والتخوف من الشخصية التي ظهر بها جلالة الملك ، واللباقة التي برز بها مسيرو الحزب الوطني

و إذا أضفنا لهذا الضعف المعنوى الذى استبان للكل من صنع الجنرال نوجيس وفقدانه الكل قدرة على المقاومة برغم المركز الذى كان يشغله فهمنا مقدار الاحتقار الذى وجده المغاربة فى نفوسهم عموماً انظام بتراسه أمثال نوجيس الذي يتحكم في مصير المغرب، الشجاع ورجاله الأونيا. .

وإذا كانت الإقامة العامة قد بررت قمها لرجال (الحزب الوطنى) بادعاء تطرفهم فى مطالبهم، وفى وسائل العمل لتحقيقها فإن موقفها من جميات قدماء التلاميذ التى تضم النخبة المتخرجة من المعاهد الفرنسية والتى ظن فى وقت ما أنها حصلت على نوع من ثقة الجنرال نوجيس لأنها تعمل في المنظر مستشارين فنيين فرنسيين تعينهم الحاية طبقاً لأوامهما المقروضة في المنظمة الحاية ونوايا رجالها ؛ فإن هذه المنظمة ولا تحق المنظمة الحاية ونوايا رجالها ؛ فإن هذه المنظمة ولا تحق المنظمة المنظمة الحاية نفسها لم تستطع أن تقتلع من الإقامة العامة ولا تحق المنظمة في المحقق مطالبها التى لم تعد شئونا عامة ومستمجلة ، والتقارير التى رفعتها للاقامة في المحقق في الحقق المسؤولين تنظيم الحاكم المنز بية أو التعليم مثلا لم تحظ قط بأى اعتبار من طرف المسؤولين فى الحاية ، وقد أدى ذلك إلى أن رفض القدماء الحضور فى ما يسمونه ( يجلس شورى الحكومة ) لأنهم أبوا أن يكونوا مجرد تماثيل لا تعمل ولا يقبل لها كلام حتى فى أمس المسائل بالحياة الحاضرة فى ظروف الحرب كالمون والمسكن وغير ذلك من الضروريات .

وقد استمرت الحماية فى خطتها حتى بعدد نزول الحلفاء بشهال أفريقيا ،
ولم تفكر حتى فى مداجاة مثات الآلاف من الأوربيين والأمريكيين الذين
شاهدوا حالة المغرب وسجلوا ما يلاقيه أبناؤه من عسف واضطهاد ، بل اتخذت
من وجود هؤلاء الأجانب سبباً للاضطهاد مرة أخرى لتثبت أنها لا تخاف أحداً
وأن فى استطاعتها أن تستمر فى قمها برغم كل الاعتبارات حتى تقتل فى نفوس
الأهالى كل أمل فى عون الديمةراطية ورجالها .

و إذن لا غمامة إذا رأينا الشعب للغربي يتجه الاتجاء الصحيح ، و إذا رأينا ( الحزب الوطنى ) بعلن الرغبة فى الحروج من سياسة المراحل إلى سياسة العمل من أجل الاستقلال العاجل الناجز .

#### الهدئة القيشية :

لم يتغير موقف الاقامة العامة في داخل المنرب بعد احتلال الألمان لعاصمة فرنسا واستيلاء المساريشال بيتان على الحيكم ، وكل ما هنالك أن لجنة الهدنة زارت البلاد فلم تجد في الأوساط الوطعية أدنى صدى لدعايتها ، وظهرت شخصية جلالة الملك في الدفاع عن للغاربة على وفق ما سبق أن بيناه ، لكن فكرة الاستعداد للقيام بحركة جديدة أخذت تعمل علها في أوساط الوطنيين الدبن كانوا ينتظرون الفرصة لإعلان صوتهم عاليات

وفي هـذه السنة ( ١٩٤٠) إحتات أسبانيا منطقة طنحة الدولية ، وقام الحزب الفاشي الأسباني بمظاهرات في جميع أنحاء أسبانيا المطالبة بالاستيلاء عسكريا على منطقة الحابة الفرنسية ، وقد أخذ فرانكو يستجيب لرغبة الأسبانيين فسمت للأكمان بالتدريب في للنطقة الخليفية واحتلال بمض الموابيء المغربية ، وكان الشمور الوطني في طنحة و بقية المغرب ضداً على العمل الأسباني ، وقد تأثر الوطنيون المغار بة لطرد مندوب جلالة ملك مراكش واحتلال السفارة الألمانية العصر المندوبية بطنجة ، فانتعشت في النقوس روح الوعي القوى الذي يرغب في الاستقلال عن كل من فرنسا وأسبانيا حتى لا تبقي البلاد عرضة لتهافتهما في السلطة وتنافسهما في إشعال الغروب .

ولما نزل الحلفاء في المنرب يوم ٨ نوفيز سنة ١٩٤٣ اطائت النفوس من جانب التوسع الأسباني والاحتلال الألماني ، فأخذ الوطنيون يتحركون بكيفية أقوى برغم عناد الفرتسيين وسوة معاملتهم ، وقد جدد الحزب الوطني تنظيم فروعه ، قانضم إليه كثير من الموقلفين الذين ظالموا محايدين إلى اليوم ، وأصدر الحزب مجلة ( رسالة المغرب ) التي سمحت الأقلام الأدباء الوطنيين بأن تفست الحزب مجلة ( رسالة المغرب ) التي سمحت الأقلام الأدباء الوطنيين بأن تفست وسمى في جمع الأمة كاما من حول الانجاء الذي سيظهر بينا بعد سنة أخرى .

#### وفد الحزب الولمئى فى المشرق :

فى سنة ١٩٣٧ توجهت بعثة من الطلبة إلى مصر تتكون من الأسائدة عبد الكريم ابن ثابت وعبد الحجيد ابن جلون وأحمد ابن المليح وعبد الكريم عبد السكريم ابن ثابت وعبد الحجيد ابن جلون وأحمد ابن المليح وعبد السكريم عبد والعربي بناني لإتمام دراستهم ، ولما تخرج أفرادها من كلية الآداب كونوا منهم وفداً يعمل لصالح القضية المغربية ونشر دعايتها ، وكان لأفرادها جولات للغيام بالواجب في الظروف الصعبة التي أعقبت تورة سنة ١٩٣٧ المغربية .

وفى سنة ١٩٤٣ رأى أعضاء الوفد أن الخير فى ضم الفتالفتر اللغز بية الموجودة عصر إليهم ليتسنى لهم العمل فى جو مغر بى بعيد عن كل اختلاف عمقاً السسوا هيئة استقر رأيهم أخيراً على أن يبطوها هذا الاسم ( وابطة الدفاع عن مراكبتن فى مصر ) .

وقد وفق الإخوان في إقناع بمثلي الهيئات المغربية بمصر للانضام إليهم وقبول البرنامج الذي وضعوه وهو :

- ١ المطالبة باستقلال مراكش تحت رعاية جلالة الملك المفدى .
- ٢ ضمان وحدة الأراضي المراكشية وعدم اقتطاع أي جزء منها .
  - ٣ الانضام لجامعة الدول العربية .
- التعريف بقضية مراكش الوطنية وعرضها على الرأى العام العربى ولدى الحكومات العربية ودوائر الحلفاء.
- الدفاع عن رجال الحركة الوطنية في مراكش والمطالبة بإرجاع المبعدين
   منهم و إطلاق سراح المعتقلين فوراً .

وهكذا وفق وفد الحرب الوطنى لنفس الغاية التي اقترجها الحرب في الداخل برغم الحواجز التي وضعتها الحرب بين الجانبين .

وقد قامت الرابطة منذ تأسيسها في أواخر سنة ١٩٤٣ بأعمال جليلة ، فاتخذت مراكزخاصة للدعاية الوطنية وتوزيع نشرات دورية وإصدار كراسات عن المسألة المفر بية والاتصال بمختلف الهيئات والحكومات العربية ووفودها .
وقد انتهزت فرصة المشاورات الني وقعت فى القاهرة فى قضية الوجدة العربية بين وفود الدول العربية و بين حكومة مصر فاتصلت برفعة النحاس باشا و برؤساء الوفود وقدمت لهم المذكرات والبيانات التى تشرح لهم فيها أمانى مراكش فى الحرية والاستقلال وقد استطاعت أن تحصل على عطف واضح من الدول العربية التى بدأت تهتم شيئاً فشيئاً بشئون البلاد المغربية وتقنافس فى خدمتها .

وقد وصل القاهرة عديد من اللاجئين من الدستور التونسي وحزب الشعب الجزائر، وأخذ كل يعمل لوطنه و يبذل الجهود التحقيق أهدافه. ولتوحيد هذه الجهود والاستفادة من جميعها قبل الإخوان الانضام لجمهة شمال أفريقيا التي أسست في نوفهر سنة ١٩٤٤ برئاسة الشيخ عمد الحضر بن الحسين أحد العلماء الزيتونيين اللاجئين لمصر منذ الحرب الكبرى الأولى، وتقوى جمهم بوصول الأستاذ الحبيب أبو رقيبة، وقد استمر العمل المتحد ضمن الجمهة حتى انعقد مؤتمر المغرب العربي على ما سنيينه.

وحينما وقعت حوادث (الاستقلال) بالمغرب الأقصى تهيأ لإخواننا أن يردد واصدى البلاد بكيفية أقوى مما كان يتسنى لمم من قبل بفضل ماكانوا قد وصلوا إليه من تنظيم تضامنهم وتوحيد الصفوف للغربية كلها.

وقد كانت رسل الحزب الوطنى ثم حزب الاستقلال تتوالى عليهم منذ أمكن وصول الحجاج المغاربة للمشرق، فقوى ذلك عزمهم، وأعاد تنسيق عملهم مع رجال الحركة فى الداخل، وإن كان الانفصال الذى أرغم عليه الجميع بسبب ظروف الحرب أثبت الانسجام البكامل بين أعضاء الحزب الوطنى فى الداخل والخارج الحرب أدق معانيه التى تقطور فى مواجهة المسائل وتوجيه الأعبال.

## عجهونات المنغى

ولم يكن هذا التطور الذي طرأ على إخواننا في المنوس الإنفس ما أدركته في مواجهة الحقيقة وأنا في منفاى القصى بالغـــابون ثم بالكريشو من أفريقيا الاستوائية الفرنسية ، فبالرغم من النظم الضيق الذي وضعة ويا الرغم من أنني ظللت مدة العتقالي كاما في بعد عن كل اتصال بالحياة العالم العام المعام وفى مدم كامل من الاجتماع بالناس وقراءة الصحف والاستماع للاذاعين الما من كل ذلك فإن اتصالى المعنوي بروح التطور الوطني في البلاد ظل قو يا فيا ولقد فكرت في أن الحركة المغربية بعد أن بعثت الوعى القومي في نفوس النابع يجب أن تعمل بكل قواها للحصول على الاستقلال ، وأن تصرف جهودها وتحصرها على هذا الاستقلال ، لأنه وحــده الذي يفسنح الحجال للنهوض بأمتنا وتحريرها مما وقمت فيه من فقر وجهل ومرض ، وكنت أعود بنفسي إلى ثاريخ الحاية وسياستها فأحس بأن نظامها لم يكن إلا حجر عثرة في سبيل تقدم المغرب والتطور الشعبي الذي بدأ مندذ ستين عاماً ، ولذلك ظللت أبحث عن الوسائل التي تهيء لي - في ظروف العصيبة - الفرصة التي أعلن بها رأيي ، وأقفز بالحركة معها إلى الدي الذي أريده لاستكال القضية المغربية و إنجاحها . والله فكر الجنوال نوجيس في كل شيء ، ولكنه لم يفكر أبداً في أن منني الغابون أو الكونغو سيكون مجالا للقيام بمحركة تنحر يرية لذائدة البلاد ، والمد بمثنى لهذا المنغى القصى وهو لا يعتقد إلا أنه قد دفنني على الأقل إلى أمد طويل ، ولم يخطر بباله أبداً أبني سأتيح لنفسي الفرصة التي أطالب فيها بالحق ، وأعمل لوطني في وقت اشتدت به وطأته القاسية على الوطنيين ، وحالت بينهم و بين أى عمل ملني في سبيل البلاد .

والحق أنني منذ اعتقلت حتى إعلان ثورة دى جول لم يكن بالممكن لى أن أقوم بأى عمل إلا الاحتجاج على سوء المعاملة ، والمطالبة بحقوق المسجون السياسي ، وما يقع فى مناقشائى العادية مع الضباط الذين كانوا يتعاقبون على حراستى ، والحكن الهدنة الفيشية وثورة الجنرال دى جول أتاحتا لى سبيلا لوفع صوت للغرب و بدّل مجهود متواضع فى خدمته .

وفی شهر یولیة سنة ۱۹۴۰ احتلت جیوش دی جول قریة مویلا الواقعة في جنوب الجابون وهي مقر اعتقالي منذ نوفمبر سنة ١٩٣٧ إلى يونيه سنة ١٩٤١ وسارت في طريقها لمهاجمة الماصمة الجانونية ( ليبرفيل أو للدينة الحرة ) ، وعينت الولاية العامة رئيساً للعمالة الكومندان روحي أحد العسكريين الفرنسيين الذين يهتمون بالسياسة الإسلامية ، وقد انقطعت الصلة مع للغرب وسائر الشمال الأفريقي لأن ولاته ظلوا في تضامنهم معالمار يشال بيتان ، وذهب ليوتنان شوفالانجير الذي كان مكلفًا بشئونى من طرف الإقامة المامة لينضم للثوار الجولميين ، و بقيت تحت نظر ولاة أفريقيا الاستوائية وأفريقيا الاستوائية فيهذا المهد مركزالالتجاء الغرنسي وتنظيم للقاومة للاحتلال الألماني ، و برازافيل هي العاصمة التي حلت مؤقتاً محل باريس و إليها يلتجيء دي جول كلا ضاق بمعاملة الانجليز والحلفاءله في اندن. وكانت السياسة التي اتبعها ولاة أفريقيا الاستوائية مع الأورو بيين للوجودين بها هي دعوتهم للانضام إلى دي جول و إمضاء رسالة تأييد له ، أو الاعتقال في أماكن خاصة بأنصار فيشي ، وهكذا دعاني ذات يوم الكومندان روجي وتحادث ممي ملياً في الشنون الحاضرة ، و بشرى بأن الحال سيتبدل ، وأن الثورة الجواية ستممل عملها في قلب السياسة الاستمارية الفرنسية ، وطلب مني أن أكتب للولاية العامة برأبي في موضوعها ، فتملصت من الموقف ، وقلت له يمكنك أن تكتب بنفسك وتخبرهم بأنى كرئيس للحزب الوطني لاأريد إلا الوصول لما يصبو إليه الحزب من تطور وتحرير ، ومضت أيام كتب فيهـــا الكومندان روجي لاولاية العامة وسافر لبرازافيل مم عاد فقال لي كالاما يدل على أنه لم يجد فى الولاة المحلمين نشاطاً واستعداداً لأن يكونوا على غرار ليوطى - حسب تعبيره – فى العمل لصالح فرنسا .

نم تحادثنا مليا في الحالة الدولية المامة ، وكنت في حديثي معه ضار بَمَ على الوتر الذي يحسه الفرنسيون ، قطلب منى بصراحة أن أكتيب رسالة للجنرال دى جول وقدم لى مشروع رسالة على مثال الرسائل التي يقدم المراسين ، فأجبته بأن قضية الخلاف الحادث بين فيشى ودى جول قضية والتناية مجض لا حق لى ولا لسائر المغار بة فى التدخل فيها . نعم فيما يرجع لمقاومة الألمان عكنتي أن أوكد أنه ليس في المغاربة أحد يريد أن يصبح محكومًا لألمانيا أو- إيطاليان على أنه من الوجهــة المنطقية ما دامت فرنسا قد دخلت الحرب ، وما دُّاء و استطاعتها أن تقاوم فليس من الوفاء أن تخون حلفاءها. وتلقى بهم في أحضال الألمان ، وتخيس بذمهم وهم في أشد الحاجة إليها . وأما فيما يخص الفضية المغربية فأنا كمثل للحزب الوطني اعتبرها قضيتي .، وأنا مستعد للتعاون مع الجنرال دى جول إذا كان راغباً في أن يحقق أماني الشعب المنربي ، ولذلك فعرفتي بسياسة الثورة الجولية فما يخص فرنساً لا يكفيني ، بل يجب أن أعرف سياسة دى جول المنربية ، وحينئذ بمكنني أن أعمل على ضوء استنتاجاتي منها ، شم أفضت له القول في سوء حال المغاربة والمجهودات التي بذلها الحزب الوطني في سبيل التوفيق بين حاجيات البلاد و بين الصداقة الفرنسية ، فأظهر اقتناعه بأمكارى وطلب منى أن اكتبها بنفسها فى رسالة خاصة يتكلف هو بتبليغها للجنرال دى جول بمناسبة حـــلوله ببرازافيل فى شهر مايو ، وقد كان الجنرال د رلارمينا هوالقائد الأعلى للجيوش في أفر يقيا الاستوائية وهو القوميسير الأعلى بها ، بينا كان الجنرال سيسى مديراً لمصلحة الصحة العمومية ومعتبراً في أوساط أفريقيا الاستوائية كالعضو الأهم في انضام الكونفو لديجول ، والوالى العام اببوى والكاتب العام لورانسي كالعاملين الأساسيين في انضام إقليم تشاد . و بين دولارمينا ودبجول نوع تنافس كبير، بينما يعتسبر الآخرون أنفسهم

مريدين أوفياء لديجول .

کتبت رسـالة للجنرال دیجول بواسطة الجنرال سیسی أقص علیه بعض ما جری بینی و بین القومندان روحی وأقول له :

ه إن المغرب الأقدى المرغم على استمراره فى نظام من العضور الوسطى ، والذى يرغب فى تطور شبيه عا وصلت إليه مصر والعراق لا يمكنه أن يقبل تجديد الاحتلال من ألمانيا أو إيطاليا ، وهو يعتقد أن حكومة حقيقية لغرنسا الحقيقية جديرة بأن ترضيه بتحقيق أمانيه القومية .

لست أريد أيها الجنرال أن أحدد فى هذه الرسالة مطالبنا ، ولسكنى أريد أن أوكد أننى شخصياً لا أرغب فى جاه ولا مال ، وإنما أرغب فى مصالح وطنى وحقوقه .

ورثيس الحزب الوطني المبعد منذ خمسة أعوام لا يريد إلا أن يغرف السياسة الجديدة التي ستدشنونها فيما بخص الغرب الأقصى

إننى لا أمثل شيئًا من ذاتى ، وإنما قيمتى فيا أتمتع به من ثقة الشعب ، وفيا سأحمله لأمنى من نتائج عملكم الرسمى .

إن ليوطى الذى تحترمونه لم يرتسكب أخطاء نوجيس وأمثاله ، وقد أعرب عن ندمه على كثير من أنواع السياسة التي اتبعها بنفسه .

ولقد أيد الكثير من الفرنسيين حركتنا ، فإذا كانت سياسة سمادتكم تتفق مع سياستنا نحن فإنه من الممكن لى أن أفعل » .

حل القومندان روجی هذه الرسالة إلى برازافيل حيث سلمها للجنوال سيسى ، وهذا الأخير سلمها مباشرة للجنوال دى جول الذى وعده بدراستها مع الجنوال كاترو فى سوريا الذى كان ذاهباً لها ليملن الاستقلال ... ورجع روجى لمقر عمالته فحد أنى بما جرى وهو متفائل من دى جول ، ومتشائم من دولارمينا وأمثاله . ولحكنه أكد لى أن الجنوال سيسى سيحل محل دولارمينا فتتحسن الحال ، وفعلا سافر سيسي إلى سوريا مع الموكب الجولى ثم عاد إلى برازافيل قوميسيزا

عاماً لاتحاد أفريقيا الاستوائية .

ومضت أيام دعى بعدها روجي لبرازافيل ، وأفهمنى معاونه المسيو بوراسكى أن القضية سائرة سيرها الطبيعى ، وأنها كانت من أسباب استدعاء روجي ، وبعد ما رجع هذا الأخير أخذ بهيء الجو باستدعائى لمنزله والحديث مى بأكثر ما يكن من الأف كار الحرة ، وكان ببعث فى نفسى من الآمال الشيء الكثير ، وإن كنت أعرف أن الفرنسيين لا يتغيرون عن موقفهم ولو حدث من الوقائع أكثر بما حدث ، لأنهم محافظون فى أفكارهم ومن الصمب أن يتطوروا بالسهولة التى تظن .

ثم قدم لمو يلا مبعوث خاص من طرف الشيئؤينية السياسية بأفريقيها الاسترائية هوليوننان البحرى دولوجران أحد الستعربين الدين كانوا يشتغلون في سورياً مع للسيو بونصو ، وأحد الذين حكم عليهم الألمان الإجهام للانضام طلجنرال دى جول ، وقد اجتمعت به في عدة جلسات تناولنا فيها بتفصيل دراسة الحالة الحاضرة ، ثم بلغني أن الولاية العامة كلفت أن يتخابر مبي ياسم يغريفيها الحرة في شأن المغرب وسائر الشهال الإفريق ؛ لأن الحركة الفرنسية الحرة يهمها أن ترضى الأهالى اتستمين بهم على منع احتلال ألمـانيا اشمال أفريقيا ومساعدة فرنسا على تحرير بلادها هي الأخرى ، وقد بينت له استعدادي للتوسط بين فرنسا الحرة وبين الوطنيين التونسيين والجزائريين فيا يخص تونس والجزائر ، وأما فيما يخمى المغرب فقد أكدت له استعدادى أن أعمل ومعى رجال الحزب الوطني لتحرير المغرب من الضغط الألماني متعاونًا في ذلك مع فرنسا الحرة ، ولكن هذا التعاون لا يمكن إلا تشرط واحد صريح ، هو أن يعلن الجنرال ديجول استقلال المغرب مندذ الآن ، ثم بعد التحرير يشكل جلالة السلطان حكومة وطنية تعقد مع فرنسا معاهدة تعالف وصداقة ، وقد استمرت مخابراتنا الثنائية التي لم يتــدخل فيها الجنرال روجي إلا ببعض لللاحظات ثلاثة أيام، شرحت فيها كل آرائى فى مصير للغرب والنظام الديمةراطى الذي سيسود يعد

إعلان الاستقلال ، وكنت أحيل بعض النقط التي يمكن التحادل فيها إلى وقت الذاكرة الرسمية التي تجرى لعقد معاهدة التحالف بعد الاستقلال والتحرير ، وقد اتفقنا أخيراً على أن يوجه ليوتنان برقية لحكومة فرنسا الحرة ببلغها فيها خلاصة مذاكراتنا ، وقد بعث البرقية التالية :

« تفاوضت مع الأستاذ علال الفاسى ، وهو يقبل التعاون مع فرنسا الحرة. على تحرير شال أفريقيا من ضغط المحور بشرط الاعتراف الناجز باستقلال المغرب ، والسيد علال صريح ويتكلم في استقامة ووضوح ، ويتمتع زيادة على نفوذه في المغرب بثقة كثير من زعماء العرب ».

ومن الندد تلقى دى لوجران برقية تطلب منى السدفر لبرازافيل عاصمة الــكونغو الفرنسي لتتميم المذاكرة مع إدارة الشئون السياسية .

وقد لبيت الاستدعاء وسافرت صحبة الضابط المذكور إلى برازافيل حيث المجتمعنا بمجرد وصولنا بالمسيو لورانسبيه السكانب العام بالولاية العامة وأحد الذين حصلوا على ثقة كبرى من وزير المستعمرات المسيو بلوفان ومن الجنرال دى جول بمنزله ، وكان معنا مدير الشيئون السياسية الأفريقيا الاستوائية ، واستمرت المذاكرة ببننا في جو هادى مدة ثلاث ساعات تناولنا أثناءها كل الموضوعات للذربية ، وكان محور حديثي بدور كله على ضرورة إعلان الاستقلال لإرجاع الثقة بقراسا ، وعلى أن ثورة الجنرال دى جول يجب أن تكون في الوقت نفسه ثورة المغرب الاقصى لتحريره في ظل العرش العلوى الشريف من النظام الاستعارى الحاضر .

ثم أقمت فى برازافيل سبعة أشهر كنت أجتمع أثناءها بمختلف الشخصيات الرسمية التى ترد على عاصمة الـكونغو ، وأدافع أمامهم بكل حرارة عن الفكرة الوطنية التى اعتقلت من أجلها ، كما أشرح لهم وجهة النطر العربية فى تونس والجزائر وسوريا ولبنان وأدافع عنها بقدر للستطاغ .

وفى يوليه سنة ١٩٤١ وصلت برقية من الجنرال دى جول للولاية العامة

يقول فها : « لقد درست قضية الفاسي والمغرب وسأحل معي الملف لبرازافيل» . \_ وقد وصل الجنرال إلى برازافيل للحضور في حفلات الذكرى الأولى لانضام مستعمرات أفريقيا الاستوائية إليه ، أو ذكرى الأيام الثلاثة المجيدة كما يسمونها وجاء معه سفير فرنسا الحرة في أثيو بيا ، وهو كولونيل من إدارة الشئون الأهلية عراكش سبق أن اشتغل بالإقامة العامة ، وكان مكلفاً عن قبل المار يشال ايوطى بالشنون للغربية ، وقد اجتمعت بالكولونيل في جلسة المتاسيمة بمنزل المسيو لورانسييه وقال لى : «إن الجنرال حدثه عنى فى الطيارة ، وَطَالْتِهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّمَ فِي و يتذاكر معي ، وقد تعدث في موضوع مهم وعبرت له عن أف المان ال ضرورة استقلال البلاد بكل صراحة ووضوح ، وفهمت من حديثه أن و لا يتفق مع الاستقلال ، واكن مع القيام بإصلاحات عملية ومفيدة . ﴿ وَمُواكِمُ الْمُواكِمُ الْمُواكِمُ أ ثم اجتمعت مع الجنرال سيسى بمكتبه بالقوميسارية العليا بمحضر المسيو لورانسييه أيضاً ، فرأيت منه تردداً يتنافي معما أخبرني به عنه القومندان روجيه. وقد حاول إقناعي بضرورة استمرار المساعدة الفرنسية المغرب ؛ لأن المغرب مدة ساعتين مدافعاً عن ضرورة الاستقلال وكونه الحلالوجيد للمشكلة المغربية .

وجدتنى هكذا فى جو غامض برازافيل وفى حالة المنفى الراقب باستمرار ، ولكنه المكافح باستمرار أيضاً ، وقد تكون حولى حزبان متناقضان من الرجال الرسميين ؛ حزب الوالى العام وكاتبه العام وكان رأسها ضرورة التعاون معى ومع الجزب الوطنى والاستفادة من قوتنا المنوية وإن لم يكونا ممن بريدون إعلان الاستقلال على الصفة التى أرغب فيها بل كانا يقولان بضرورة التوسيع فى نظام الحابة وإعطائه بشكل استقلال نوعى يرضي المفارية ويضمن الفرنسيين مصالحهم ، الحابة وإعطائه بشكل استقلال نوعى يرضي المفارية ويضمن الفرنسيين مصالحهم ، وحزب المسيو جيرو رئيس ديوان القوميسارية العليا الذى استطاع أن بضم إليه الجنرال سيسى وكان من رأيه ترك الوطنيين وشأنهم والاستغناء عن كل مساعدة ترجى منهم لأنها تتطلب من فرنسا تضحية ايست فى فى حاجة إليها .

وطبعى أن يجرهذا التخالف في التفكير إلى التناقض في التدبير، و إلى النيام بمقاومات من هذه الجهة أو تلك أستفيد منها أحياناً وأكون ضينها مرة أخرى، ولحكنها مع ذلك خرجت بي من طور الهدوء المنعب إلى الحركة والكفاح، وقد أدى الأمر بالمسيو جبرو إلى أن زور على رسالة ادعى أنني كتبتها الماريشال بيتان أو كدله فنها أن أمل المغرب كله معقود عليه، ولكن من الحق أن أسجل أن المسيو لورانسييه وقف من هذه التهمة موقفاً مشرقاً ؟ إذ دافع أسجل أن المسيو لورانسييه وقف من هذه التهمة موقفاً مشرقاً ؟ إذ دافع تولى شئوني من الموظفين في المنفى ، وقد أدت هذه المفاقضات وغيرها إلى أن تولى شئوني من الموظفين في المنفى ، وقد أدت هذه المفاقضات وغيرها إلى أن كان القوميسار الأعلى يعطى أوام تتعلق بي لبعض الموظفين فينقضها لورانسييه أو يعطى هو الآخر أوام ينقضها الأول ، وانتهى الأمم بوضع المسيو لورانسييه أمام مجلس الموظفين التأديبي ولكنه خرج منتصراً .

ولل رأت اللجنة الوطنية التي يترأسها الجنرال ديجول اشتداد الخلاف بين القوميسارية العليا والولاية العامة في جميع المسائل القائمة ، ومنها قضية المغرب ، وجهت البروفيسور كاسا المفوض الوطني في المعارف والعدل للقيام ببحث عام والاتصال بمختلف الأوساط في برازافيل ، وقد استدعاني إليه واستفهمني تن آرائي. في الموضوع المغربي ، فشرحت له فكرني ، كما شرحتها لغيزه من قبل ، وقدم له مسيو لورانسييه باسم الحكومة العامة — على ما أخبرني هو به — تقريراً يتملق بقضية المغرب يؤيد إلى حد بعيد وجهة نظري ، وإن كان لا محتضها برمتها ، وعلى ما فهمته من حديثي مع المسيو لورانسييه فإن تقريره يقول بضرورة برمتها ، وعلى ما فهمته من حديثي مع المسيو لورانسييه فإن تقريره يقول بضرورة إعطاء المغرب نوعاً من الاستقلال الذاتي و إسعافه عاجلا بعدة إصلاحات اجتماعية واقتصادية عهمة ، وكان يفسر هذا بأن تستعيض فرنسا عن وصايتها المكاملة بنوع من النفوذ المعنوي تحتفظ به على الحكومة الشريفة التي ستكون محل بنوع من النفوذ المعنوي تحتفظ به على الحكومة الشريفة التي ستكون محل بقوة فرنسا عا تمدها به هذه من العون الخلص والمساعدة الصادقة .

وكان يشتغل بقضية الشمال الأفريقي في عاصمة الكونغو خليفة قنصل انجلترا

المام المستر نيرن ، فاسترشد به المسيوكاسا أيضاً ، فأعطاه رأيه الذي يتلخص — على ما روى لى موظف كبير فى الولاية العامة — فى ضرورة إعلان استقلال وعى للمغرب .

وإذا كان ما حدثنى به مسيو لورانسييه بعد نزول الجلفاء فى إفريقيا الشهالية واحتجاجى على المعاملة التى ظلات موضوعها منذ وصولى المجلونتو سحيحاً — فإن وزارتى الخارجيه الإنجليزية والأمريكية طلبتا من الجغرال فيحول إطلاق سراحى رسمياً وتركى أدخل مع جيوش الحلفاء مع قبول شرطى فى إغلاق الاستقلال ، وقد قال المسيو لورانسييه بالحرف : « إن الجغرال دى جول غضوت الملك ؟ فقد كان يريد وضع على للقضية المغربية باتفاق ممكم ، ولكن طلب الاعلاق والأمريكان إطلاق سراحكم و إعلان استقلال المغرب أحدث فى نفسه تخوقات و بعث روح الرجل الذى لا يحب أن يعمل نحت الضغط » .

ومهما يكن فإن الجنرال دى جول لم يعلن فى القضية المغربية شيئاً ، والحركة التى قت بها لم تكن أكثر من محاولة الخطو بالقضية المغربية إلى المدى الذى سارت إليه بفضل جهود إخوانى فى المغرب من بعد ، وإذا كان عملى وصراحتى فى الدفاع عن وجهة نظرى قد أخرا إطلاق سراحى مدة ثلاثة أعوام على الأفل ووضعانى فى نظام أضيق من نظام السنين الأولى ، فإننى على كل حال أرضيت ضميري بتحقيق ما كنت أصبو إليه فى منفى لم يكن — والحق يقال لى يقين فى الخروج منه ، كما أننى اقتنعت جيداً بأن المستعمر بن متفقون على الاحتفاظ بالمستعمرات ، و إن كانوا يبيحون الأنفسهم والأذنابهم استعال افظ الاحتفاظ بالمستعمرات ، و إن كانوا يبيحون الأنفسهم والأذنابهم استعال افظ الاستقلال فى كثير من الأحيان ، وهم الا يقصدون إلا التوجيه نحو الإدماج أو الاستقلال فى كثير من الأحيان ، وهم الا يقصدون إلا التوجيه نحو الإدماج أو ما يقار به من أساليب . ولما تم نزول الحلفاء بشمال إفر بقيا أدركت أن دور فرنسا المرة قد انتهى ، وأن الظروف ستسمح الا محالة باستثناف إخوانى المجهاد الامحالة ، فاقتنعت بأت واحى فى تبليغ صوت المغرب الفرنسيين الأحرار قد كل

أداؤه ، وأن الخير في ترك المجال للذين بالمغرب ليقولوا كلمتهم ، فيرى الفرنسيون صحة ما تنبأت به مرف تطور في الفكرة التي اختمرت في نفوس المغاربة جميعاً ، وأعلنت في محادثاتي مع الولاة الرسميين أن كل مفاوضة يلزم أن تقع الآن مع ممثلي الحزب الوطني بالمغرب ، وأنني متضامن معهم في كل ما يفعلون .

# حزب الاستقلال

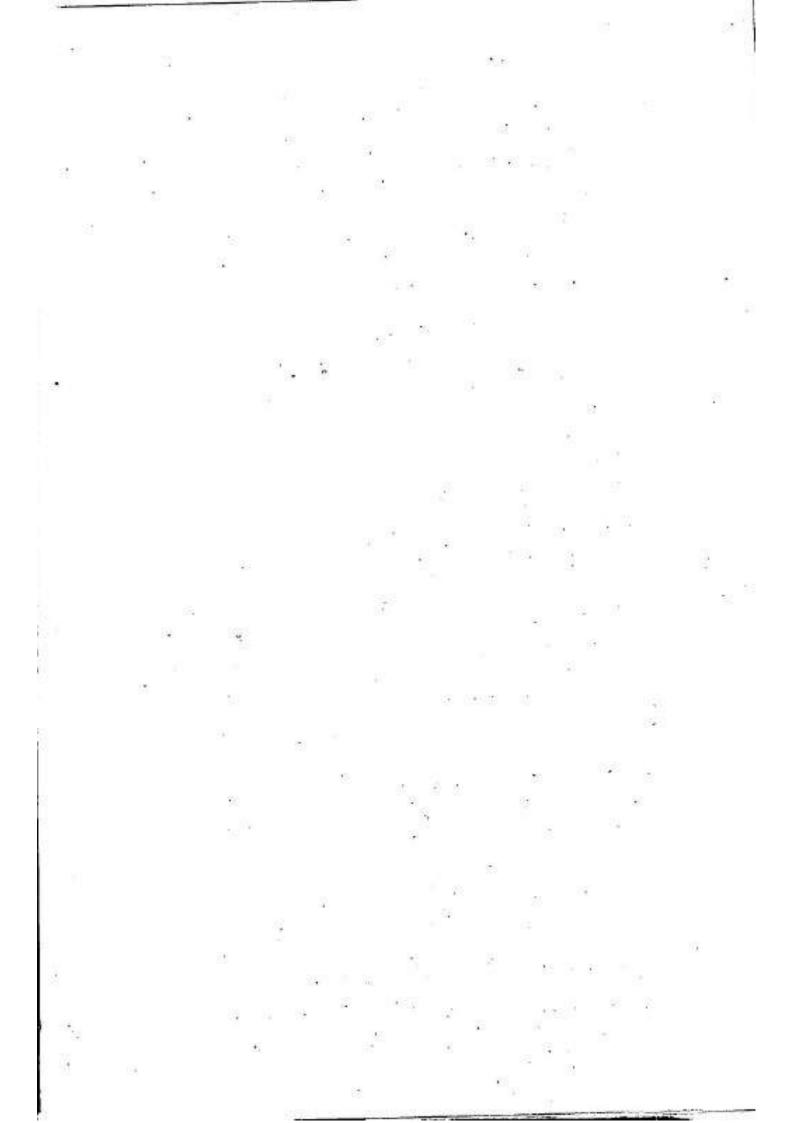

# من الحزب الوطني لحزب الاستقلال

وهكذا رأينا كيف أن تجارب السنين للماضية في نظام الحاية وتجارب رجال الحركة الوطنية في سسياسة المراحل بعثت كلهــا في يتوس الوطنيين في الداخل والخارج شعوراً بالحاجة إلى عمل حاسم ومصارحة ظاهم المتقائق الأشياء وانن كان من الطبعي أن تمر الحركة في مراحلها الأولى لتقيم الحبينة على النظام القائم ورجاله فليس من الطبعي أن يستمر أيجاه الزعماء في سياسة الحجارا في لا يراءون من أجل الاستعار قربي ، ولقد انضح منذ سنة ١٩٣٧ أن طلاقاليا قد وقع بين الشعب و بين ممثلي الحاية ونظامها ، وأن الغاربة لم يعودوا برون في أسلوب الخاية إلا الاستعباد الواضح البين الذي لم تخفه عنهم شعوذة إدارة الشئون الأهلية ولاسياسة الابتسامة الصفراء التيأورثها ليوطى كأغلوطة مقدسة ومن العبت ال يسر ونزول الحلفاء بالمغرب واستقلال سوريا ولبنان — من العبت ال سرر ذلك من تفاعل في نفوس الوطنيين شجعهم على اتخاذ السياسة الصريحة في مطالبهم المركز الم ومن العبث أن ينسكر تأثير أجواء الحرب وإعلان وثيقة المحيط الأطلسي تقنع نفسها بضرورة اتباع خطة المجاملة والخضوع لسياسة المراحل، ومن الحق أن نمترف بأنها كثيرًا ما كانت تحس بوخز من ضميرها تتملض منه بأن الأسلوب غير المبدأ ، وأن الاستفادة من الواقع كثيرًا ما يكون في صالح المثال ، ولـكنما رأت بنفسها ما أيأسها اليأس كله من ولاة الحاية الذين كانوا يقابلون عرضها المخلص للتعاون بغطرسة استعارية تأبى أن تعترف حتى بنبل الغاية التي نعمل لها وأيا ماكان فقد شعر السكل بضرورة الخروج من سيانتة محكوم عليها بالفشل

إلى خطة لا لبس فيما ولا غوض ، هي إعلان الاستقلال ، والاستقلال قبل كل شي ، وقد علم جلالة مولانا الملك ابتداء هذه المرحلة بما أدلى به من تصريحات لمناسبات مختلفة أمام بمثلي أرنسا وبمثلي الحلفاء ، والتي تتلخص في أن المغرب قد ظل صبوراً مدة الحرب ، وضحى في سبيل انتصار الحرية الإنسانية فيجب أن ينال حقه منها « إنكم تعلمون أن قيام المغرب بواجبانه كلها أعطاه سبباً آخر ليستعجل الحصول على سائر حقوقه » .

وللحصول على كامل هذه الحقوق ولتأكيد التصريحات التي فاه بها أعظم ممثل للشعب تأسس حزب الاستقلال .

وبرجع الفضل الأول فى تأسيس الحزب الجديد إلى الحزب الوطنى نفسه ، فقد فكرث لجنته التنفيذية فى ضرورة السير فى هذا الانجاء الحسن ، ولتتأكد من أن فكرتها متفقة عملياً مع رغبات سائر الطبقات الشعبية دعت لمقد مؤتمر عام نتمثل فيه جميع النزعات السياسية والاجتاعية للبلاد ، وانعتقد هذا المؤتمر بالرباط فى ١١ يناير معنة ١٩٤٤ حيث نشأ (حزب الاستقلال) كزب مهمته الأولى في النحرير القومى .

وقد تكتل في حزب الاستقلال :

١ - الحزب الوطنى الذي كان يضم الأغلبية الساحقة من الفلاحين والصناع والطبقة العاملة والتحار وغالبية النخبة المثقفة في البلاد .

٢ — رؤساء وأعضاء المجالس الإدارية لجميات قدماء تلاميذ مدن الرباط وفاس ومكناس وسلا ومراكش وأزرو ووجدة وآسنى ، ولهذه الجميات أهمية كبيرة في توجيه التلامذة ، وقد كانت ممشلة رسمياً في ما يسمونه بمجلس شورى الحكومة .

٣ - عديد من الشخصيات البارزة في ( الحركة القومية ) .

خ حديد من الشخصيات البارزة المغربية كالمفتين والقضاة الشرعيين والمدنيين وكبار الموظفين الحزنيين وأساتذة الجامعة القروية والمعاهد الكبرى

وأسانذة المدارض الثانوية ومعلى المدارس الحكومية والحرة .

و بذلك تكتات الأمة كلها في هذا الحزب ، فتقدم يعمل للغاية التي أسس من أجلها فرفع يوم ١٩ يناير سنة ١٩٤٤ لجلالة ملك المغرب ولممالي فر نسا وحلفائها ميثاقا نعرض لتحليله قبل ذكر نصه :

(۱) إن الحاية نظام مفروض بالقوة على الأمة المغربية في ظروف استثنائية وليس أدل على ذلك من المقاومة الحربية التي واظب عليها الشيف من سنة ١٩٠٧ إلى سنة ١٩٣٤ .

(ب) أثناء تطبيق معاهدة الحاية المفروضة وقع خرقها الفظاً ومعنى من طرف الذين النزموا رسمياً باخترامها ، فأصبحت السيادة المغربية غير ملموسة الرجود

(ج) وقد كانت الغاية التي اتبعتها الحدية لأعمالها مى تقوية مصالح المستعشرية الأوروبيين وتأخير تطور العناصر المتربية أو عرقلته .

(د) وانبعاث حق الشعوب في أن نختار مصيرها حسبا أكدته مختلف التصريحات التي أدلى بها الحلفاء في وقت الحرب وبالأخص في الميثاق الأطلسي وكذلك وجود جيوش مغربية في الجهة الفربية — كل ذلك يخول المفاربة الحق في مصير حر.

ولهذه الأسباب كلها يرى (حزب الاستقلال) أن يطالب - معبراً عن رغبات الشعب - بما يأتى :

. أولا — الاستقلال والوحدة التامة لجيم مناطق المغرب

. ثانياً — تكوين نظام ديموقراطي شبيه بالأنظمة التي البعثها مختلف الحكومات الإسلامية يضمن حقوق سائر العناصر والطبقات التي تتكون منها الأمة المغربية .

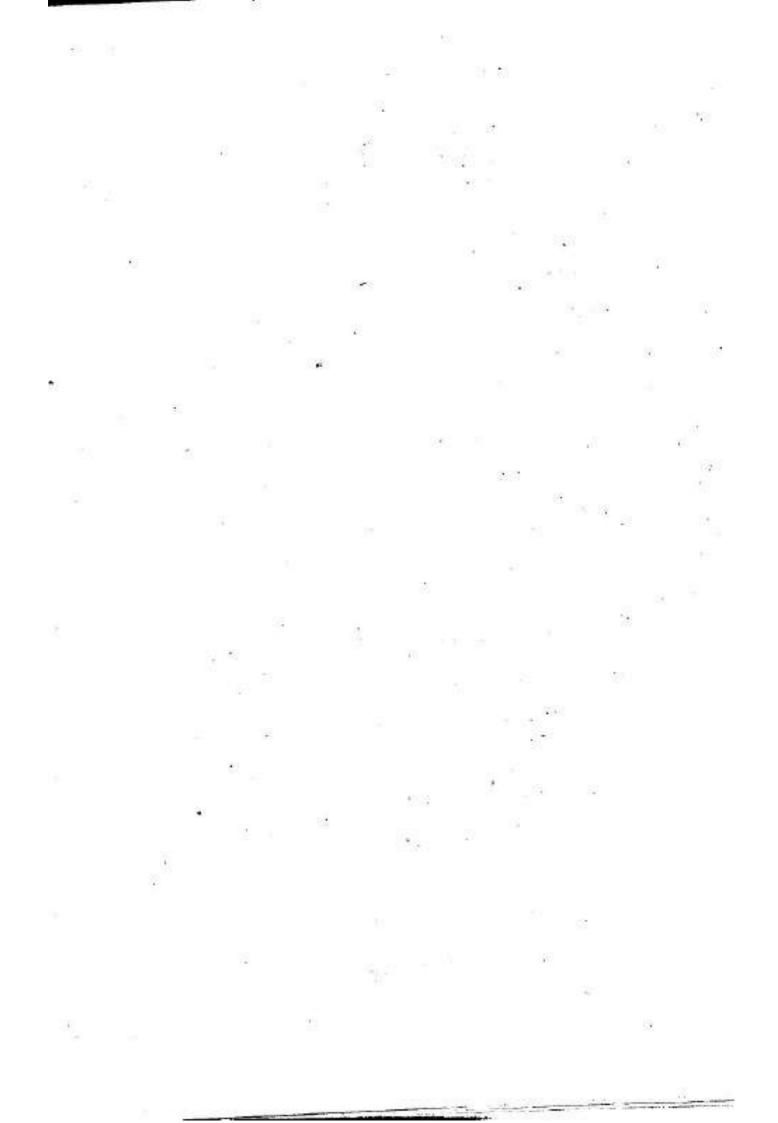

# میثاق ۱۱ ینایر سنة ۱۹۶۶

12.

النص الرسمي

ان حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشَخْمُمُونِاً

حيث إن الدولة المغربية تمتعت دأتماً بحريتها وسيادتها الوطنية ، وحافظت على المستقلالها طيلة ثلاثة عشر قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحاية في ظروف خاصة .

وحيث إن الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده هما إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية والمسكرية دون أن يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ خلالة الملك

وحيث إن سلطات الحاية بدلت هذا النظام بنظام مبنى على الحسكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية ، ومنهما جيش الموظفين الذى لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه ، وإنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف المناصر في البلاد .

وحيث إن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم ، واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها .

وحيث إن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المنه بية ومنع المنار بة من المشاركة الفعلية فى تسيير شئون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة وحيث إن الفاروف التى مجتازها العالم هى غير الفاروف التى أسست فيها الحاية وحيث إن المفروب شارك مشاركة فعالة فى الحروب العالمية بجنب الحلفاء ، وقام رجاله أخيراً بأعمال أثارت إعجاب الجميع فى فونسا وتونس وصقلية وكورسيكا

و إيطاليا ، وينتظر منهم مشاركة أوسع في سيادين أخرى ، وبالأخص لمساهدة فرنسا على نحر يرها .

وحيث إن الحلفاء الذين يهرقون دماءهم فى سبيل الحرية اعترفوا فى وثيقة الأطاسى محق الشعوب فى حكم نفسها بنفسها ، وأعلنوا أخيراً فى مؤتمر طهران سخطهم على المذهب الذى بمقتضاه يزعم القوى حق الاستيلاء على الضعيف .

وحيث إن الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنحوا الاستقلال لشعوب غيرها ، منها من هو دون شعبنا في ماضيه وفي حاضره

وحيث إن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشمر بمسالها وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملسكها الحبوب، وتقدر حق قدرها الحريات الديموقراطية التي توافق في جوهمها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت الأساس في وضع نظام الحسكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة.
قرر ما بأني :

## ١ – فيما يرجع للسياسة العامة :

أولا — أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن مولانا يوسف نصره الله وأيده .

ثانياً — أن يلتمس من جلالته السمى لدي الدول التي يهمها الأمر للاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه .

ثالثاً — أن يطاب انضام المغرب للــدول الموافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح .

# ٧ — فيما برجع للسياسة الداخلية :

رابعاً — أن يتلمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليها المغرب .

# حزب الاستقلال كملهب وكعقيدة

#### ١ – الحزب بربر الاستقلال: المستقلال: المنازية العالمات

الشرط الأسامى لإنهاض للغرب هو استقلاله ؟ لأنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بمظاهم سيادتها القومية مهيأة حتما لأن تبقي مستعبدة للذين يُستقيدون مُراثُ الإستيلاء علمها .

وهذا الاستقلال يقتضي طبما الوحدة والتحرر لجميع المناطق المغربية مأ

#### ۲ — الحزب يناص الحرية :

نشاط الفرد في الحياة الاجتماعية يستلزم الحسول على الحرية الكاملة التي لا تعرف حداً إلا حد الحاية لحرية الآخرين أو للصالح للعقولة للسكل ، ( إن الحرية وحدها هي التي تجعل المرء يدرك الحرية ) .

#### ٣ — مسألة النظام — الدستور :

مسألة النظام لا محل لها في المنرب ؛ لأن هنالك عائلة مالكة محبوبة من الشعب الذي يدين بالولاء للمرش ولجلالة ملكه الحالى سيدى محمد بن يوسف ، وجلالة الملك الشعبي هو الذي يجعل من النظام عمدة من أعمدة الوحدة والانسجام لماني الأمة .

وطبقاً لمبادى. الإسلام التي تتفق بصفة محسوسة مع الأصول الديموقراطية فإن المغرب بجب أن يعد في ضمن الأم الإسلامية والشرقية الحرة الراقية .

وحزب الاستقلال يطالب مع ذلك بإعلان دستور ديموقراطي يعترف بحقوق الإنسان والمواطنين ، و يراعي في وضعه ما تتوقف عليه حياة المغاربة وحاجياتهم . وبجب أن ينص فيه على أن اللغة العربية هى لغة البلاد الرسمية ، كما أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المغربية ، ولسكن مع ضمان حربة العقيدة والتفكير للجميع .

و یجب أن يعتبر سائر الغاربة متساوين أمام القانون ، يتمتعون بحقوق واحدة ، ويؤدون واجبات واحدة من غير امتياز ديني أو عنصري .

والمسألة اليهودية لا وجود لما بالمغرب لأن يهود البلاد أعضاء في العائلة المغربية على غرار الأقباط المصريين ، وسيبقون متمتعين مثل ما كانوا بحريتهم الدينية ، وخصوصاً ما يرجع للمدلية الدينية في الحالات المعتادة كسائر المناربة .

## ٤ — التربية والبعث الديموفرا لمي :

فحزب الاستقلال إذن من أنصار الملكية الدستورية والمبادى، الديموقراطية ، وللكن الديموقراطية ليست شيئًا جديدًا بالنسبة لمراكش ، بل هى شيء واقع منذ القديم في كثير من أنظمتنا الشعبية ، ولذلك يرى الحزب وجوب بعث للنظات الديموقراطية وتنظيمها كالجاعات القبلية التي حوات الحاية معناها من مجالس بلدية إلى محاكم عرفية .

ولمسكن ما يريده الحزب هو الديموقراطية كما تفه ما الدول الغربية السكبيرة ، ولا يكنى بعث الأنظمة القديمة لإقرارها فى البلاد ، ولذلك يرى الحزب من مهمته القيام بتربية ديموقراطية مستمرة اسائر أفراد الشعب ، والمطالبة بالتعليم الإجبارى فى الحواضر والبوادى للبنين والبنات ، وتعويد الأمة على الحياة الدستورية بمختلف المؤسسات التى تربها وتساعدها على تذوق المعانى التى تصبو البها فى مظاهر النظام الديموقراطى الذي يقر تدريجياً فى البلاد .

#### مسألة الالحار:

لا يجهل (حزب الاستقلال) أن المغرب لا يمكن أن ينظم حكومة وشعباً على أحدث أنواع الأنظمة الغربية بمحض وسائله الخاطئة الولكنه يحمل مسؤلية فقدانه للإطار الكافى اسياسة الحاية التي عرقات تُطُوّرُه وَثَنَا لَمُ الْبِهَا مَا أَنْهَا وضعت من اللسان الفرنسي اللفة التي تسير بها مختلف الإدارات التي بيدها دواليب الحكم ، ولذلك أبعدت عن مقاليدها نخبة البلاد للثقفة اللفة التي تسير عنها مختلف المؤرثية ال

واليب الحسم ، والمناب بمودة اللغة العربية لما كانت عليه من الفة وسمية المبدأ فقط بل فالعمل بزيل تقريباً مشكلة الإطار خصوصاً في ما يتعلق المنتقليم الإدارى والقضائي والثقافي والمالى ، ومهنى هذا أن الإطار القديم سيستعمل بمد نوع من التحييص ، بينا يقع إعداد الإطار الجديد وإحلاله محل القديم تدريجيا وأما فيا يخص المصالح الفنية فإن المغرب يختار من خارج البلاد من يستعملهم في الإرشاد الفني في الإدارات التي لا يوجد بها فعيون مغاربة ، وأياما كان فالحزب لا يرى أن مسألة الإطار من شأنها أن توقف البلاد عن نيل استقلالها العاجل ، بل يعتبرها حاجة داخلية بمكن للحكومة القومية أن تحلها بالوسائل التي ترى فيها خير البلاد ومصلحتها ، يجب أن يستقل المغرب ويسير ولو بإطار عتيق ليتمكن من تكوين أداة عصرية لحكمة ، وإلا فإنه لن يدرك أبداً ما يصبو اليه ، وثلاثة أجيال الحاية كلها دليل على أن نظاماً يسيره الأجنبي لا يمكن أن يؤدى لتطور منشود موافق للأماني القومية والاجتاعية للبلاد .

#### ٦ – مسألة العدل:

يمكن المغرب أن يتابع نظاماً قضائياً متحداً ، وقد سارت البلاد منذ عهد بعيد على نظام الحاكم المخزنية والشرعية ؛ فالحزب يطالب بسن قانون متحد مستمد من أصول الشريعة الإسلامية ومراعى فيه توجيهات العمل الغربى وتطورات القانون الأجنبي ، مع تأسيس الحاكم وإعداد القضاة الذبن ينفذونه ، وأيا ما كان فلا محلل في المغرب المحاكم الأجنبية أو المختلطة ، ومجب أن يخضع الكل القوانين المغربية والحاكم المغربية ، وأن يقضى على كل أثر اللامتيازات الأجنبية .

## ٧ – السياسة الإجتماعية : التعليم – الاسعاف :

يري الحزب وجوب سن قوانين اجتماعية فى المغرب من أجل رفع المستوى المادى والخلق والعقلى للجمهور المغربي ، وتحسين حالة العملة فى المدن والقرى ، وإعطاء الحكل تربية حقيقية ، وإنشائهم على الأسس التي تشعرهم بالكرامة والحرمة الإنسانيتين .

وبما أن جهور الصناع الصغار في المدن والقرى سيبقى في عداد العوامل الضرورية للتوازن الاجتماعي إلى وقت غير قصير فمن الواجب مساعدتهم وجمايتهم وتنظيم هيئاتهم وتوجيهم نحو أسلوب تعاوني .

أما المسألة المؤلمة فهى حالة البروليتارية الفلاحية ، وبرى الحزب وجوب حلها بتقسيم عادل للثرات الفلاحى المغربى ؛ كى يتسنى لأبناء القرية أن محصلوا على ملكية صغيرة ومتوسطة .

و بجب أن يغرض التعليم الإجبارى لسائر الأطفال الذين في سن مدرسي ذكوراً و إناثا بالبادية والحاضرة ، وأن يكون مجانباً للجمسع ، كما يجب تنظيم دروس عامة مجانبة لمقاومة الأمية . ولفائدة الحكل يجب تصفيح البلاد وتوجيها التوجيه الاقتصادى النافع ، وتأميم المرافق العمومية ومنابع التراث القومى .

و يجب على الحكومة المنر بية المستقلة أن تضع فى مقدمة أعمالها الإسعاف الاجتماعي ولا سيا فيما يرجع لحاية المرأة والطفولة ، ورعاية الصحة العامة .

### ٨ — الدفاع الولمنى والأمن الداخلي :

معا ادعى الرجفون عن حالة الأمن فى المغرب فان بالادنا لم تكن فى يوم من الأيام مقراً للفوضى ، وإذا كانت معداتنا الحربية في فاعدة القرن العشر ن غير موافقة لما تقتضيه حاجيات العصر فقد كانت لنا سما كر عسكرية رئيسية ، ومما كر قبلية كفت الفيان الأمن الداخلي والخارجي مسدة أجيال كثيرة ؟ بل استطاعت أحياناً أن تنشر السلام المراكشي على مواطن بعيدة ممتدة من شمال المغرب وجنو به وشرقيه ؟ لكن هذه القوات لم تعد كافية في هذا العصر ، ولم يعد من المكن أن نتفلب بها على دسائس الأجانب الذين كانوا يتحينون الفرس القضاء على بلادنا ، وعليه فإصلاح النظام المسكري واجب .

وقد زعمت الحاية أنها نشرت الأمن ، وأوجدت أحسن السبل لاستمراره ولكن أى أمن هو ذلك الذي لا يعرف إلا القوة واستعال وسائل الإرهاق للانسانية سبيلا ؟! إن أمن الحاية لم يبذل أى جهد لإقرار الحق ، ولم يكن ذلك ذنبه فحسب ، بل إنه سخر سائر أدواته للظلم والدفاع عن مصالح طبقة استغلالية عن يحتكرة من أسحاب رؤوس الأموال الأجانب ومن المستعمرين الغاصبين .

ثم هو بعد ذلك أداة مسخرة النمع السياسى ولحاية نظام مفروض على البلاد ضداً على الثورات التى ظلت بمكنة حتى بعد سرور ثمانية وثلاثين سئة على الحاية ، أما فيما يخص المغرب فإن (حزب الاستقلال) يريد نظاماً عادلا أكثر بساطة وأقل تعقيداً ؛ ففيما يتعلق بالدفاع الخارجي يجب أن يبذل المغرب. كل مساعداته لنظام الدفاع الأنمى طبقاً للأصول التى تقررها الأم المتحدة .

وفيا يخص الاطمئنان الداخلي بجب تسكوين فرقة إدارية لا تعمل إلا لما تقتضيه حاجة الأمن الإقليمي ، دون أن يكون لهما أدنى حراسة للتيارات السياسية ؟ إذ لا يحتاج المغرب إلى جيش عرمهم كالذي وضعته الحاية خصوصا بعد الإصلاح الاجتماعي والثقافي الذي تقوم به الحسكومة القومية ، وإنما يحتاج أوة متجولة تشعر الشعب بأن الأمن العام حراساً متية ظاين ، وإلى جانب هذه القوة المتجولة تؤسس فرق (للجومي الفسلاح) تركز هنا وهناك في الأراضي المخزنية أو أراضي الجاعات المساعدة على نشر السكينة عند الحاجة ، والقيام المخزنية أو أراضي الجاعات المساعدة على نشر السكينة عند الحاجة ، والقيام بتعميم الوسائل العصرية المحراسة والاستغلال الزراعي .

## ٠ – السياسة الافتصادية والمالية :

نظام الباب المفتوح وتساوى الدول الأجنبية فيما برجع للشئون الاقتصادية وفق ما اقتضته معاهدة الجزيرة سديقي إلى وقت ما النهاج المتبع في نظام البلاد الاقتصادى ؛ لكن الحزب برى من الفرورة إدخال بعض التعديلات عليه ؛ ففكرة الباب المفتوح بجب أن تقنع بوجوب معاملة الدول التي تستفيد منه للمغرب بالمثل ، وأيضاً فإنه لابد من استعال بعض التدابير للمالية ، ولا سما رفع قيمة الأداءات الجركية مع احترام مبدأ للساواة في الأداء.

سسياسة الحاية في الجبايات أدت إلى جمع الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية في للغرب ؛ لسكن هذا القسميل الذي استفادته الرأسمالية الأجنبية لم يكن إلا على ظهر المستهلكين الذين يكون الأهالي أغلبيتهم الساحة .. ؛ لأنهم هم الذين تحملوا إكال عز الميزانية بالضرائب غير المباشرة ، فتحرير المستهلكين من الحل الثقيل بفرض الضرائب على الذين يستحقونها من أول ما يجب عمله ، وكذلك المساواة في الضرائب تقضى على الدين اتبعته الحاية من المعرين من أداء مثل ما يؤديه الفلاح المغربي .

وفيا برجع للشئون المالية برى (حزب الاستقلال) أن استغلال التراث

المدنى الذى هو ملك للدولة ولا يقبل التفويت يجب أن يكون من الدولة مباشرة ، أو بواسطة رخص مخزنية ( حكومية ) مشتركة النفع حتى يمكن للبلاد أن تحقق حاجياتها دون الاضطرار لأداءات باهظة ، كما يرى من الواجب تأميم كثير من المرافق العامة لتحقيق نفس الهدف ...

ولسلامة مالية الدولة بجب على الحكومة أن تقاوم تضخم النقد، والحصول على استقرار العملة في دائرة الانفاقات الدولية ، وجل المنتقلال الفونك المغربي عن فرنك فرنسا ومستعمراتها .

والخلاصة أن الحزب لا ينتحل في سياسته المالية والاقتضادة أن الحزب لا ينتحل في سياسته المالية والاقتضادة أن الحزب المعروفة ، ولا يقصر دفاعه على أية طبقة اجتماعية وحدها على المالية مع ذلك يتوجه بصفة خاصة للطبقة الفقيرة التي يرى وجوب رفع مستوي معيشتها ومستوى ثقافتها ومعنوياتها لتكون لها حرمتها الخاصة التي تحل بالمكان اللائق بها في الهيئة الاجتماعية المغربية .

#### ١٠ — السياسة الخارجية :

لئن اضطر المغرب للانزواء على نفسه فى العهد الأخير للدفاع عن حريته فإن التاريخ بثبت أنه كان كما أحس القوة من نفسه انبع سياسة خارجية حرة وربط علاقات حسنة مع مختلف الشعوب الأجنبية .

وفى حسن الضيافة التى قدمها لليهود المطرودين من الأنداس ما يدل على روح التحرر التى سمحت لأولئك اليهود بالمحافظة على ديانتهم وأموالم وقضائهم الشرعى، مع تمتمهم بالرءوية المغربية التى خواتهم أحياناً الحصول على المناصب الكبرى فى الدولة، وفى ذلك ما ينفى كل اتهام بالتعصب الدينى أو المنصرى، وما يعرب عن استعداد المغاربة لتعاون مخلص مع غيرهم من الدول والعلوائف.

الكن هذا التعاون والنساند لا يراها (حزب الاستقلال) ممكنين إلا في دائرة الاعتراف للمغرب بكامل حقوقه وبمقتضى أصول الملاقات الدولية التي وضمتها وثيقة الأطلسي ومقررات الأم المتحدة .

و برى أن علاقات البلاد بجب أن تسكون أحكم وأوفق مع الدول العربية التى تربطنا بها روابط تاريخية وثقافية وعنصرية لا حصر لها ، وهذه العلاقة بجب أن تنتهى بالانضام الانحاد الذى بجمع سائر الدول العربية في عائلة العروبة السكبرى ليتسنى للمغرب والعرب جيماً أن يشتركوا في بناء صرح سلام عالمي ، و بعث نظام إنساني غير العالم بأمره.

# المطالبة بالاستقلاك

· action News

تلك مى المبادئ التى جمع فيها (حزب الاستقلال) المسالموب الوطنى والحركات التى سبقته ، واقد سار ، ومن حوله الشيئت السبود ، يطار المحلة الأمة النهائية في المطالبة بالاعتراف باستقلالها الناجز بهرة المحلفة

وفى يوم ١١ يناير سنة ١٩٤٤ رفع الحزب ميثاق الاعتقلان علانة اللك ي كا قدم بسخة منه لمقيم فرنسا العام وبمثلي الدول الكبري . ﴿ يَأْتُهُمُ مِنْ

أما جلالة الملك فقد استدعى يوم ١٣ يناير المجلس الوزارى للانعقاد في شكل مؤتمر يضم كثيراً من رؤساء البلاد وأعيامها ، خصوصاً رؤساء المقاطعات وعلماء الدين وأهم القضاة الشرعيين والمدنيين وأبرز أفراد العائلة المالكة ، وقد افتتح جلالته هذ الاجتاع مخبرا الحاضرين بالميثاق الذي رفعه لجلالته ( حزب الاستقلال ) ومستوضحاً رأى كل واحد في الموضوع ، فأبدى المكل مصادقته على الميثاق ، وأعلن استنكاره العظم لسياسة الحابة التي أثبتت فشاها وعجزها عن التوفيق بين رغبات الشعب ومصالح الدولتين .

ثم قرر المؤتمرون تكوين لجنة من وزيرين ومن رئيس التشريفات الملكية لتتصل باللجنة التنفيذية للحزب ، وتبحث معها الطرق التي تراها لتنفيذ الاستقلال عساها تقنع ممثلي الإقامة العامة بأخذها حتى تحل المشكلة المغربية دون الأضطرار لتضحيات كارى .

وقد اجتمعت هــذه اللجنة مع أقطاب الحرب ، و بعد أن أغلن الــكل . موافقتهم على وجوب إلغاء الجاية أخذوا يدرسون وسائل التوفيق بين الاستقلال المنشود وحالة الملاقات الفرنسية المغربية ، وقد استمرت هذه المذاكرات والاتصالات مع الإقامة العامة الملاقة أيام أبدى فيها متكلم بلسان الحاية أنها لا تقبل أى تبديل لما تقتضيه معاهدة ١٩١٦ واكنها مستعدة التحقيق إصلاحات سياسية واجتاعية مرضية ، وطبعى أن ممثل الحزب وممثل المؤتمر الملكى رفضوا العدول عن المطالبة بالاستقلال ، فأبدت الإقامة رغبتها فى قطع المذاكرات وإنهاء عمل هذه اللحنة .

أما ميثاق الاستقلال فقد استمر ثابتاً ، وعاد المجلس الوزاري الانعقاد يوم ١٨ ينابر لابحث عن وسائل تمقيقه .

وفى خلال هـذه المدة توالت الوفود الشعبية من كل نواحى المغرب ترفع لجلالة الملك عرائض التأبيد لعالمب الاستقلال المرفوع من الحزب، وقد شاركت في هذا التأبيد كل الطبقات الاجماعية من أكبر قضاة الشرع الإسلامي إلى أبسط رجال البوليس السرى الذين لم تمنعهم ظروفهم من الاشتراك في هـذا التضامن الشعبي العام، وعمت البلاد نشوة الحديث عن الاستقلال واليوم الذي هنفل فيه بإنجازه.

ومن المهم الإشارة إلى أن فى عداد الوفود التى رفعت تأبيدها للملك وفد المجلس العلمى للقروبين والمعاهد الدينية ، وأهمية هذا المجلس من ناحية الدور الذى يقوم به في الحياة العامة بالمغرب عظيمة حداً .

وكذلك يجب أن نشير لوفود السيدات التي أعلنت مااصرة الجزب واستمدادها للتضحية في سبيل الاستقلال .

وقد حافظت الإدارة الفرنسية ظيلة (أسبوع التضامن في سبيل الاستقلال) على كامل تحفظها ، ولم تتخد أية وسيلة لمنع الوفود غير المنقطعة من الوصول للقصر العاس بالرباط .

وفي يوم ١٨ يناير توجه المقيم العام المسيو بييو للقصر العام، قبيل انعقاد المجلس الوزارى الموسع طااباً مقابلة جلالة الملك لامذاكرة معه في أمر مستعجل وقد بلغ جلالته أنه انصل من اللجنة الوطنية الفرنسية للتحرير الوطنى التى كانت مستقرة بالجزائر بتعليات تقضى عليه ألا يدخل فى أى مجابرات تدعو لتغيير نظام الحاية ، وزعم أن لفرنسا وحدها الحق فى إقتراح الإصلاحات التى تراها لازمة ، وأن لجنة التحرير تدرس هذه الإصلاحات عليما ، وأن جنة التحرير تدرس هذه الإصلاحات عليما ما بتم درسها ترفع لمصادقة جلالة الملك عليما ، وأن كل موضوع ما ما هذه الحاية لا يمكن أن تسمح بها الحكومة الفرنسية والمناسبة المناسبة ال

وقد بلغ جلالة الملك لوزرائه قرار الحكومة الفرنسية و وسنة على أكد استمراره في المطالبة بالاستقلال طلب من المجلس أن يؤخر أستام إلى توكات و المجارة و مكذا لم تستطع اللجنة المسكلة من المؤتمر الملكي بالاتفاق ملخ النجية التنديدية للحزب على الشكل الذي يمكن به تنفيذ الرغبة الشعبية : أثا بمبلغ الرسالة التي كتبها الحزب لأسماع الحجلس الوزاري ،

و بمجرد ما علم الحزب ببلاغ الإقامة العامة أذاع بياناً يؤكد فيه أن المطالبة بالاستقلال لا تعنى أبداً العداء الهرنسا ولا الهيرها ، وأن الحزب لا يُفكر في الوصول لغايته إلا بالوسائل المشروعة .

#### رد النعل عند الولاة الذرنسيين :

وفى الغد بلغ الولاة الفرنسيون العديد من أقطاب الحزب الوافدين على الرباط أوام، بالحروج من العاصمة والرجوع لمةر إقامتهم .

وفى يوم ٢٢ يناير أصدرت الإقامة العامة بلاغارسمياً نشرته الصحف الفرنسية تعلن اتفاق الإقامة العامة مع جلالة الملك على إنجاز كثير من الاصلاحات التي تزيد في تقدم المغرب وازدهاره في دائرة الصداقة الفرنسية المغربية .

وقام الولاة الفرنسيون المحليون باستدعاء الأعيان ومعاتبتهم على تضامنهم مع الحزب فى طلب الاستثلال ، وأوقف أثناء هذا العتاب عديد منهم (عراكش وآسنى ووجدة) ومع ذلك فقد استمر الشعب فى هدوه. وقد توقع السكل أن حركة القمع العام ستبتدى. ، ولسكنه ظل يتساءل عن الأسباب التى ستجرر بهما الحاية عملها ، وقد وقدت كل المظاهرات أثناء تقديم الميثاق الوطنى وأثناء تأييد. في كامل الهدوء والسلام .

ولـكن الاستمار الفرنسي لا يعدم سبباً ؟ فقد ادعى أن الحركة الاستقلالية مؤيدة ومشتجمة من طرف المحور الذي يريد خلق صعوبات لجيوش الحلفاء ، وهكذا بعد بضع ساعات من إعلان المسيو ما سيجلي المفوض الوطني في الخارجية الفرنسية في خطاب بمذياع الجزائر قبول اللجنة الفرنسية للنحر بر الرطني مشروع إصلاح مستعجل بالمغرب كان الولاة العسكرجون (مساء ٢٨ بناير) يقبضون على إصلاح مستعجل بالمغرب كان الولاة العسكرجون (مساء ٢٨ بناير) يقبضون على المدوم مسيرا من وجال الحركة الاستقلالية متهمين لم باتصالات مع العدو ، وكان في مقدمة هؤلاء المعتقلين الأمين للعام للحزب الحاج أحد بلافريج ومحد البريدي عضو اللحنة التنفيذية

ومنذ الساعة الأولى من صباح يوم ١٩ يناير عرف المغرب كله نبأ اعتقال الأمين العام وغيره من قادة الحزب ، فعم الاستياء ووقع إضراب عام شامل في سائر المدن المغربية .

وفى الرباط احتشد الشعب فى ساحة القصر الملكى للاحتجاج على هدده التدايير والمطالبة بتحرير الزعماء المعتقلين ، و بعد ما مجزمدير الشئون السياسية الفرنسى عن تشتيت المتظاهرين أطلق سراح الأستاذ البزيدى وسمح له بالدخول لقصر الملكى حيث تفاوض مع جلالة الملك ، ثم طلب من الجمهور أن يفترقوا مؤكداً لم اعتام جلالة الملك بالقضية ، وقداستجاب الجمهور لنداء الزعم البزيدى مؤكداً لم اعتام جلالة الملك بالقضية ، وقداستجاب الجمهور لنداء الزعم البزيدى الذى لم يكن معبراً إلا عن خطة الحزب التي ترى وجوب عدم إعطاء الولاة الفرنسيين أي معرر لما يرتكبونه من غطرسة وعسف .

ولكن مع ذلك وقع قتل أور بى عدخل القصرالملكي قتله بعض المتظاهم بن الذين هاجتهم كلة صدرت من المقتول ضد المغارية .

ولما وصل المتظاهرون لباب المدينة الدفيت محوم كوكبة من الجندرمة

الإحزار

المشاة وثاسة الضابط أرابيير فجرت مشادة بين الفريقين ، وأمدت الجندرمية كوكبة من طابور الجبرال لوكاير، فتنحى المتظاهرون من شارع دار الحزن ، والجبروا بحوحى الإقامة السامة عن طريق الناحية المدنية ، فهاجهم الجيش ، فتحيزوا بحو باب بويبة وباب شالة ، فأرسلت السلطات المسكرية الأسر لمركز الجندرمية بباب شالة بالانفهام للبكوكبة المقاتلة ، فاجعم المتظاهرون التجنع والدفاع عن أنفسهم ، فأمطروا الجندرمة وابلا من المجارة عن أنفسهم ، فأمطروا الجندرمة وابلا من المجارة واستطاعوا أن يفترة وا بذلك سد الحصار ، ثم هاجهم متصرف التجارية التحريف والتخاوة المنافقة بالمنافقة بال

وفى الساعة الثالثة والنصف من اليوم نفسه أرسلت الإقامة العاملة العاملة العاملة العاملة العاملة الخالفة الخالة ا الخيالة (الصبائحية) حيث استطاعت بعد صراع عنيف دام ساعتين أن تختل الما المدينة .

وقد كانت قائمة الخسائر الفرنسية كما يلي : -

٧ أثنان مدنيان هما بييتري ورولوس رجال الإدارة .

١ متصرف بوليس من صاحبي الدراجات النارية ،

به بریجادی واحد، وصف بریجادی ، ومتمرف بولیس جرحوا جرحاً شدیداً .

٧ رئيس الكوكبة القومندان ارابيبر ، والاجودان شاف، والاجودان ، والاجودان ، والاجودان ، والاجودان ، والماريث الماريث المنارية من الجندرمة جرحوا في رؤوسهم ضرباً بالحجارة . أما المتظاهرون المنارية فقد قتل منهم ستة ، وجرح ستون .

وفى عشية النهار احتشدت المدينة كلما لدفن شهداء الوطنيين فى جومن الألم والأسى ، وقد شاركت المرأة المغربية فى هذه المظاهمات الوطنية مشاركة عملية كبرى .

أما الولاة الفرنسيون نقد انتهزوا فرصة الليل والتجاء الأهالى لمضاجعهم،

8/1/2

فشدوا جيوشاً جرارة لمحاصرة الأحياء الإسلامية ، والاستعداد لقمع أشد وأقسي وما استيقظ النساس في الصباح حتى وجدوا المدفعيات والمستقمات تعاصر سائر الطرق المهمة وتعزل بعضها عن بعض ، وتمنع الناس من المرور ، فأقفلت المدينة، وهاج الجهور ، واضطرت السلطة لاستدعاء بعض الزعماء الذين كانوا لم يعتقلوا بعبد ، واستعانت بهم في تهدئة الجو بعد ما بدأت تسحب حسارها ، ولكن حذا الانسحاب لم يطل حتى عاد مرة ثانية ، وانتشرت فرق الجيش في سائر الأزقة حيث بدأت تعتقل الجهور جماعات ، وأخذ الجيش يعتدى على مختلف المأرة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخاً وشباناً ، وقد حكمت السلطة المسكرية حيناً . المارة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخاً وشباناً ، وقد حكمت السلطة المسكرية حيناً . وبالا ما كمة على نما تمثية شخص ، و بعقاب يتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين ، وعومل هؤلاء المسجونون بقساوة شديدة أدت إلى موت عديد من بينهم .

والطلقت أيدى الجند فى المدينة بالسلب والنهب والضرب، فلم يبق سوق ولا قهسوة ولا منظمة مغربية إلا هوجت واعتدى على أصحابها ، واعتقل من بينهم عدد كبير أيضاً .

وتحت ستار البحث عن المجرمين وتفتيش المنازل للعثور على مستودعات السلاح والمواد العسكرية التي جلمها الوطنيون ( بزعمهم) هوجمت العائلات وتسرب الجنود الفرنسيون لبهوت المغاربة ينهبون ما بها من مال وعتاد.

وفى أثناء هذا كله قطعت كل المواصلات التليغونية ، ونزع الاشتراك من كثير من المعروفين بأفكارهم الوطنية ، كما حوصرت منازل بعض رجال الحركة . وعنهات عن أن يتصل بها أحد .

وقد استمرت هذه الحالة ثلاثة أيام ، ولم تنته إلا بسبب طارى، غير مقصود ذلك أن شاباً موظفاً بالقنصلية العامة الأمريكية بالرباط اعتقله الجند ، وضر به ومزق أوراقه الرسمية ، فاحتج الممثل الأمريكي واضطر الفرنسيون إلى إعطاء أوامر لإنهاء التعرض للناس وضربهم .

وفى فاس العاصمة الفكرية المغرب نظمت عدة مظاهرات خطيرة للاحتجاج

وفى فاع فبراير وقعت معركة عنيفة بين الوطنيين والجيش السنفالي الذي الم يستطع أن يقتح باب أبي الجنود الوصول المدينة الإسلامية ، وفي مساء اليوم الثاني قتل المتظاهرون جندياً سنغاليا ، فأدى الأمر إلى اشتداد العراك ، ثم حدث أن قتل الوطنيون المحتشدون بالمسجد القروى جاسوساً مغربياً وصلت به الجرأة إلى تسجيل أساء بعض الحطباء داخل المسجد ، فذيته مجهول بسكين ، فكابت السلطة واشتدت على الشعب ، ولكن شدتها لم تزد الوطنيين الفاسيين إلا حاسة و إقداما ، وقد استمرت المقاومة والاصطدام بين أهالي فاس والجيش أسبوعين كاملين عدت بدرها الإدارة الفرنسية إلى أشد أساليب الطنيان ؛ فلك أنها حاصرت الأحياء الأهلية وعزلت بعضها عن بعض ، وقعامت تيار الكهرباء ونيار الماء الذي يمون السكان ، كا منعت عنهم حصص المون المخصصة لم ، ونيار الماء الذي يمون السكان ، كا منعت عنهم حصص المون المخصصة لم ،

وهكذا أصبح المغاربة محرومين من كل المواد الضروربه للحياة . ولـكن المدافعين اليقظين عن الحربة المغربية لم يغلبوا ، بل كانت هـذه التدابير الوحشية فرصة لإظهار روح التضامن الموجود الذي يوحد سائر طبقات

الشعب المحتاجة وسرعان ما تكون من أعضاء الحزب لجنة للاغانة ، ووضع المحتاطون من الأغنياء كل ما كان في حزائهم بحث تصرفها حيث قامت بتنظيمه و إحصائه وتوزيعه على الطبقة الأكثر احتياجاً ، وبما أن الأحياء محتلة بالجنود

و إحصائه وتوزيعه على الطبقة الأكثر احتياجاً ، وبما أن الاحياء بحتلة بالجنود ومعزول بمضها عن بمض فقد وقع التوزيع بطريق ( الجو ) ؛ إذ أصبحت سطوح المدينة الفاسية خير وسيلة للانصال ، وبالطبع فإن هذه الروح زادت أعصاب الفرنسيين توتراً ، قوجه الجنرال سوفران حاكم الناحية الفاسية إنذاراً أخيراً للمدينة بمذرها فيه من الاستمرار في الاضطراب الذي دام أسبوعين ، ويهدد بإعطاء أوامم للجنود بعدم اعترام الأماكن المقدسة ، وبما أن الشعب لا يريد المساس بمقدساته فقد قرر الوطنيون رفع الإضراب .

وفي يوم به من الشهر أخبرت لجنة العلماء التي كانت تحاول تهدئة الخواطر الجنرال حاكم الناحية بأنها متضامنة مع الزعماء العتقلين ، وأنها تطلب قبل كل كل شيء إطلاق سراح السجونين ، وكان للشيخ محمد بن عبد الرحمن العراق موقف حليل نسجله له بمداد الفخر ، وقد وقع القبض على هذه اللجنة وغيرها من علماء الجامعة القروية وطلبتها .

. . . وفي يوم ٨ من الشهر نفسه وقع اعتقال ثلاثمائة شخص من المتظاهرين الذين اجتمعوا بمسجد الرصيف .

وأثناء الحوادث الأولى مساء يوم ٣٠ يناير بينا كان الوطنيون ينظمون دفن شهدا بهم أمر الجنوال سوفران الجيش بمحاصرة القبرة العمومية للحيلولة بيهم وبين دفن الضحايا خشية من أن يصبح مقره موطنا لحج وطنى وقداسة قومية ودليلا سناطعاً على فظائم أعال الاستعار الفرنسي ، وقد رفض رجال المقاومة الفاسية أن ينفذوا أوام الجيش ، واستعروا في حفر المقابر ، فحل الجنرال سوفران صحبة الكولونيل سلانني واكبن على مصفحة بالبقيرة ، وأصدر أمره المحيش برد التراب على الحفائر ، وبعد ما نفذ الجيش أمن الجنرال حجز عذا الأخدير جثث الشهداء ووضعهم في مستودع بمسجد الأندلس تحت الحراسة المسكرية ، لكن أبطال الوطنية المفربية لم ينهزموا فقد ذهبت فرق الكشافة الوطنية بالكيل وتسر بت من السطوح إلى داخل مسجد الأندلس ونقلت جثث الرطنية ما سطح إلى سطح ، ولم تمض ساعة حتى كانت أجسامهم في قبورها الشهداء من سطح إلى سطح ، ولم تمض ساعة حتى كانت أجسامهم في قبورها التي ظلت سراً مكتوماً عن الاستعلامات القرنسية .

كان الكفاح على أشده واكنه لم يذهل فرع لجنة الدعاية التابعة للحزب بفاس عن القيام بواجها ، بل كانت توزع في للدينة الأوربية عدة مناشير باللغات الأوربية موجهة لتنوير الرأى العام الأجنبي ضد فظائع رجال الحاية ، وقد وزع الفرع يوم أول فبراير منشوراً بشرح الحالة كل المن يونين أحقية للطالب للفريية ، وفي يوم به من الشهر نفسه وزع بياناً تعتد عنوان ويستارة أم وحشية » شرح فيه أعال الجيش الفرنسي وفظ المه ، وفي فاج المالية التي أينا بياناً عند من الشهر المن الفرنسي وفظ المه ، وفي فاج المالية التي المنازلة المن المنازلة المن المنازلة ا

وفى مدينة سلا وقع نفس ما وقع بالرباط وفاس، وأسفرت النفية في المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المس

أما في الرباط فقد أصدرت المحمكة الجنائية الفرنسية 18 حكا بالإعدام؟ وقع تنفيذ ؛ منها يوم ٧ مارس ليلة عيد المولد النبوى الشريف ليستمر المفارية في حزبهم العميق في هذا اليوم السعيد.

وأما الدار البيضاء فقد أضربت أسواقها ومعالمها وعمال مرساها بوم ٣٠٠ ينابر ، فاختلت الجيوش سائر الأحياء ، وساقت إليها أحدث أنواع الدبابات والسيارات المصفحة ، وأطلقت النار على المغاربة العزل ، وقتل مجوز في سن السبعين ، وجرح ثلاثة من الشبان ، واغتقل عديد من الأفراد الذين أطلق مراحهم بعد بضعة أيام بعد تعذيب كاد بودى محياتهم ، كا طرد تلامذة الليسيه الفرنسي المفازية الذين شاركوا في الإضراب

وهكذا عم الإرهاب سائر نواحى البلاد ، وأصبحت حالة الحرب قائمة فى أم الدن المغربية ، وقد أدى كبر الإدارة بها إلى إغلاق جميع المدارس الابتدائية المغربية وثلاث مدارس تانوية إسلامية من الأربع الموجودة فى سائر

المغرب، وأقفل معهد جسوس المؤسسة الحرة التي أسسها الأستاذ أحد بلافريج بعد أن احتلها الجيش وحاصر أبناءها الصغار وجوعهم يومين قبل أن يبعثهم تدريجاً إلى عاقلاتهم ، كاطرد طلبة الليسيات الفرنسية وطلبة معهد الدروس العليا المغربية، وأما للدرسة الثانوية بأزرو التي أسست ليطبق على أبنائها نظام السياسة البربرية فقد أقفات وسجن أغلب تلامذتها من أجل تضامهم مع إخوانهم وإعطائهم الدليل العملي على فشل السياسة البربرية، وفي إيفران عنها مدير المدرسة المغربي، ثم أرسل للسجن، وأخيراً أقفلت جامعة القرويين وسجن مديرها وثلاثة من أعضاء مجلسها الأعلى العلمي، ثم نفوا، وقد ظلت الدراسة في القرويين غير منتظمة مدة ثلاثة أعوام.

أما في الناحية الإدارية المتربية فينبغي أن نذكر الاستمفاء الذي أجبر عليه صاحب للمالي وزير العدل المصلح الكبير السيد محمد بن العربي العلوى الذي أبعد إلى الصحراء، وكذلك صاحب السعادة وزير المعارف السيد أحمد بركاش باشا أزمور سابقاً الذي فرضت عليه الإقامة الإجبارية، وكل من صاحبي الدعادة باشا (محافظ) العاصمة الرباطية وخليفته .

ومن جهة أخرى فان سائر الموظفين الذين أمضوا تضامنهم مع الحزب في ميثاق الاستقلال غزلوا أو أوقفوا لآماد مختلفة ، ومن بينهم أسائذة المعهد الملكى وقاضيان من المحسكمة العلميا ، وأر بعة من سكرتيرى الدولة الشريفة ، وعديد من موظفي المالية والأملاك المخزنية والتعليم والمواصسلات والبوليس ، وغيرها من المصالح.

وفى الجنوب المغربي عنهل ثلاثة من القواد لتأييدهم حركة الاستقلال المغربي وفى الجنوب المغربي عشرون شخصاً من أعيان الصناع بمشاركتهم فى ذبح الجاسوس فحد مم عليهم بالإعدام، ثم أبدل بالأشغال الشاقة المؤيدة، وقد مات خسة منهم حتى الآن تحت التعذيب في سحن القنيطرة.

أما الوطنيون المتهمون بالأتصال بالأجانب ظلماً وعدواناً فقد نسكل بهم

أشد التنكيل ، وارتكب معهم من الفظائع ما لم نقم به حتى دوائر الجستابو الألمانية ، ومع ذلك فان الحاكم لم تستطع إدانتهم ، وظهر أن معاملتهم كانت من ظرف الإدارة الفرنسية بالانفاق مع الولاة العسكريين ، أما المحاكم فكانت تنتظر إثبات شيء ضداً عليهم ، ولكنها اضطرت إلى تقرير براءتهم ، وقد أطلق سراحهم جيماً إلا الأستاذ بلافر يج الذي أبعد إلى جزيرة كورسيكا .

و إنه لن الإنصاف أن ننوه بالصبر والثبات والشجاعة التي ظهر بها كل من الإخوان أحمد مكوار وعبد العزيز ابن إدريس والهاشمي الفيلالى وإبراهم الكتّاني ورشيد الدرقاوي فقد استحقوا جيّاً شكر الوطن وتقدير المواطنين

وفى أواخر ديسمبر سنة ١٩٤٤ أشخرت إدارة المعارف آباء التلامذة الموجودين بالمدارس العربية الفرنسية بأنهم سيحالون جيماً على المجالس التأديبية لطرد كل من يثبت عليه المشاركة في حوادث يناير وما بعدها ، فنظم التلامذة في سائر المدارس المغربية حركة مقاومة عظيمة نسقوها بمجالس محلية تخضع لمجلس مركزى بالرباط ، وأذاعوا عدة بيانات ونشرات ، ورضوا احتجاجات ومذكرات ، وقاموا باضرابات اضطرت منها الإدارة في النهاية للعدول عن وأبها و إعادة فتح المدارس المتقلة وترك التلامذة هانئين .

وهكذا خطأ (حزب الاستقلال) بالحركة الوطنية خطؤة عظيمة وحدت

الأمة بأسرها ، و بعثت في نفوس السكل وعياً قومياً أعجب به الجميع .

وُعِنَ لا نستطيع أن تحصر هنا نتأنج الحوادث التي وقست في هذه الأيام: المجيدة والكن يمكن أن نسجل النقط الآتية :

١ - أن عشرات الوطنيين قتلوا في أثناء المظاهمات.

آن أكثر من خسة آلاف قد سبعتوا ، وأن الذين نقاوا منهم لحلة جارنييه وشاسور لاقوا من التشكيل والتعذيب ما لاقاه المحتلون الأوربيون من الجستابو .

٣ – أَنْ عَدَيْدًا مِن الشَّبَابِ عَبُّمُ عَلَيْهِم بِالْإَعْدَامُ ، وَثَقَدُ فَيْهُمْ صَبِيحَةً

عید المولد النبوی ، وأن عشرات من الومانیین حکم علیهم بالأشــفال الشافة بصفة مؤمدة .

أن المدارس الثانوية بقيت مقفلة طيلة عام كامل ، كما بقيت المدارس الابتدائية في مدن كثيرة لمدة ثلاثة أشهر ، وأن جامعة القرويين التي نفي مديرها وعديد من رجالها بقيت غير منتظمة لمدة ثلاثة أعقام .

أن عديدة من المنتفين للغاربة اعتقلوا نحكما فى السجون العسكرية شهوراً عديدة ببرج النور ، ثم نقلوا لحجلة تتويب بالعاذر ( قرب الجديدة ) .
 أن وزيرين مغر ببين عزلا من منصبهما ووضعا فى إقامة إجبارية .
 أن عديداً من الموظفين عزاوا دون محاكمة ولا فتح ملف ... الح

والخلاصة أن الحوادث التي أعقبت يوم ١١ يناير تجملنا نستنتج في غاية الإنتباد ، أن التضحية العظيمة التي قبل الشعب تقديمها من تلقاء نفسه في سبيل القضية المغربية تدل على القوة الشمبية التي يتمتع بها (حزب الاستقلال)، وأن التدابير التي انخذتها الإقامة الغامة ضداً على المواطنين قضت إلى حد بعيد على السمعة الفرنسية لا في المغرب فقط بل لحقتها في سائر العالم العربي ، وبالمكس فإن كل التهم التي حاولت الإدارة الغرنسية أن تلصقها بأقطاب الحركة الاستقلالية لم تمسهم بسوء ، بل قضت هي نفسها ببراءة ( الحزب الوطني ) و ( حزب الاستقلال ) من بعده و نبل الغاية التي يعمل لها رجالها الأونياء الذين لا يهمهم إلا أن تتحرر بلادم ، ويسعد أبناؤها في ظل السلم والقوت والحرية . واثن كان الحزب قد خرج من هذه للمركة متمباً فقد خرج كذلك منتصراً أشد أنواع الانتصار ؛ لأن الجرِّكة بلغت من الانتشار والذيوع إلى درجة لم تبلغها قط قبل هذا المهد ، كما أن وجود الشهدا. في سائر الأوساط علم الشعب معنى التضحية الحقيقية ، وأذاق الجمهور لذة التكفاح من أجل الاستقلال الذي يصبو إليه ، وكثرة الضغط والمراقبة وامتلاء السجون ووفرة الضحايا ، كل ذلك

لم عنع الحزب من الاستمراد في العمل .

وقد كان في مقدمة ما قام به تنظيمه على شكل شبيه بنظام الحزب الوطني ، إذا استثنينا بعض التفاصيل الراجعة لصفات الناخب وللتتخب في هيئات الحزب الرئيسية ؛ فإن الحزب الوطني كان بعطى هذا الحق الشكل متخرط في الحزب ، ولكن حزب الاستقلال قسم للنخرطين إلى قسمين من الشكل الذين ينتخبون ولم شروط خاصة لابد من توفرها ، والمشار و يمكن الكل نصير أن يترقى لنرجة مسير إذا ثبت استعداده و تماني الدين المنافق المنافق المنافق المنافق الذين يثقفون الأنقب ارتفافة وطائلة المنافقة المنافقة وطائلة المنافقة والروجية في الحزب ) ، وأحدثت المنافقة وظائلة المنافقة والروجية في الحزب ) .

على أن ظروف البلاد والإرهاق الدائم بهما عنمنا من أن نتخذ نظاماً ديموقراطياً مستقراً بكل معنى السكامة ، ولذلك فإن الاستقلاليين يقدرون الحالة ويتبادلون المسؤوليات والتضامن فى العمل متؤمنين بأن إخلاص السكل وانسجام العقيدة مغن عن كثير من الشكليات التي لا تسمح ظروفنا الحالية مها .

أما في الناحية الاجتماعية فإن الحزب لم يتأخر عن استثناف نشاطه ولا سيا في ميدان التعليم الذي سنرى مقدار الجهودات التي يبذلها في إذاعته والعمل على تنشيط مدارسه وظلبته ، مساعداً بذلك جلالة مولانا الملك الذي يرجع له الفضل الأول في هذه النهضة العلمية التي أخذت تزداد بعناية جلالته كل يوم نشاطاً وازدهاراً .

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 94 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

# معارضة سياسة الاصلاحات

منذ حوادث الاستقلال أصبحت سياســة الحركة الوطنية معارضة كل ما تسميه الإقامة المامة بالإصلاحات ، أو بصفة أوضح أصبح الحزب معارضًا كل المعارضة لسياسة التباون معالإفامة علىأى شيء يقم في دائرة الحاية وتحت توجيعها والجقيقة أن التجربة دلتنا على أن الإصلاحات التي تضعها الإقامة ليست إلا شيئًا خياليًا لا مصداق له ، أو إنها في البنق محمن محاولات جديدة الهسب. البقية الباقية من مظاهر السيادة للغربية أو التراث الوطني ، والحرب برى أن الجلاف بيننا وبين فرنسا خلاف أصلى ليس يجله التفرعات الخاصة التي يختلف الجدل حولمًا باختلاف ما تنبني عليه من أسام عنويمو يرى أن نقطة مهمة لا بد من وجودها ليكون الإصلاح إصلاحاً بالمني المعاجمة ؛ تلك هي امتلاك الوطنيين المفارية لتوجيه هذه الإصلاحات ؛ لأنه ما أله الدولة المحتلة هي التي توجه وتقارح ما تريده من إصلاح فعي لا تنفك تفكر والمعد على أسابن مسلم عندها وهو توجيه المنرب محو الإدماج في فرنسا أن على الأفل عود الداني في وائرة الانجاد الفرنسي ، وهذا ما مختلف تماماً عن التا عليه الوالم يؤمنا الوطنيون والتي يريدون أن يضموا الشبب في أنجاهها وهي فَلِلْغَيْنَةُ الإنسستقلال التام ، والانضام إلى الجامعة العربية ، وتقديم التضامن مع الشعوب العربية على كل تتمامن سواء .

على أن هذا لا يعنى أبدا أن الحزب بعارض الإصلاح من أصله ، ولـكن يعتبر هذا الاصلاح مسألة داخلية ترجع للمناربة وحـكومتهم ، ولذلك طاب ميثاق الاستقلال من جلالة الملك أن يرعى مسائل الإصلاح بعنايته ، وحينا يصل جلالة الملك لاستخراج بعض الحق و بطلب من الحزب المساعدة الفنية على إمجازه فإن رجال الحرب لا يتأخرون أبداً عن تلبية دعوة مليكهم متعاونين معه على تحقيق إصلاحاته الكريمة ، كا فعلوه فى اللجنة الملكية التى وضعت ميثاق التعليم الغربى

والإقامة العامة التي تدعى أن لها وحدها الحق في اقتراح ما تراه مفيداً المغرب من مشروعات إصلاحية طبق معاهدة الحاية يعتبرها الحزب متطاولة على حقوق السيادة المغربية ، ولذلك فهو لا يقبل معها أي تعاون في دائرة النظام الحاضر ، ولكنه لا يرفض الإصلاحات التي تقترعها على خالالة الملك إذا لم تكن منافية في حقيقتها وفي أسلوب عرضها لما تقتقيه هذه السيادة ، وإن كان لا يعترف لها أبداً بأحقية هذا العرض الذي تدعيه لنفسها .

وأخيراً فإن الحزب يرى من ضياع الوقت أن يصرف جهوده فى مطالبة الحاية بشؤون جزئية ، ويفضل أن يبذل نشاطه وتضحيات أنصاره فى خدمة المسألة العامة التي فى حلها مفتاح كل المسائل الجزئية وتجاحها ، وسنرى أنه يمشي للاصلاح بطريقة مباشرة بإنجازه كل ماعكن إنجازه من مدارس ومعاهد وشركات ومراكز إسعاف وغير ذلك من الأشياء التي يرى أن تطبيقها الفعلي هو خير ضمان للوصول إلها .

أَنْ وهذه السياسة التي البيها الحزب هي عين الإيجاب لأنها هي التي تحقق آمال الأمة ورغباتها ، أما سيأشة المراحل والتفاوض في الجوئيات فهي سياسة أثبتت الدجر بة سلبيتها عملياً ، لأنها لم تؤد إلى نتيجة وانحة لا في المغرب ولا في الجزائر وتونس ، ولذلك فن العبث بل من الإجرام للضي فيها بعد ظهور فشلها .

## اصلامات مسيوجيريال بيو:

بمجرد ما سرت بضعة أيام على حوادث الاستقلال أعلن المسيو جبريال بيو مقيم فرنسا الغام بالمغرب عزمه على إدخال إصلاحات عميقة فى البلاد ، ثم جاء مسيو ماسيجلى مفوض الخارجية فى اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى للرباط ليجلمنن جلالة الملك على قبول فرنسا لتنفيذ هذه الإصلاحات .

وفى يوم ٢٧ مارس سنة ١٩٤٤ ترأس المقيم العام مجلس الاستشارة للشؤون الإدارية ، وفي يوم ٢٤ منه ترأس لجنة التأمين والفلاحة واليد العاملة ، وفي يوم ٢٥ مارس ترأس لجنة العداية ، وكان العدر الأعظم من الحاضرين في كلى هذه اللحان .

وقد قررت لجنة الفلاحة تأسيس الملك العائلي الذي لا يفوت ، كما قررت لجنسة الشؤون الإدارية الساواة بين المتارية والفرنسيين في الوظائف العامة .

وفى لجنة المدلية حصل نقساش قوي بين الأعضاء الفرنسيين والأعضاء المغرنسيين والأعضاء المفارية ، إذ أراد القرنسيون إدخال المثارية في اختصاص الحاكم الفرنسية ، فعارض المغارية ذلك ، كا رفض ممثلو الجيكومية الشريفة الوافقة عليه بالإجاع أما لجنة التعليم فقد قررت استمرار اللغيمة المفرنسية في جانب العربية ،

اما لجنه التعليم فقد فروت استمران المنهجة إلهونسية في جانب العربية ، وفتح أبواب الليسيات الفرنسية للأبناء المهاجينية وتأسيس عدد كاف من المدارس الابتدائية للاعالى .

وقد المم ميسو بيو أعمال المجلس في خطابه المعتامي حين قال :

ه في هذا اليوم الذي يحتفل فيه المغاربين والمنحى أجدى سعيداً حين أعلن أنه باقتراح من حكومة الجهورية الفريسية والقريبية المائح والله بالله على مجوع تدابير سيكون لها أثر تاريخي في تطور الملكية الشريبية والمنافق والمائح والمائح

١ -- أن تسمح للمغرب بالتوجه تدريجياً إلى شكيل الحكومة التي تشمتع
 ١٠ الدول العصرية .

٧ — أن تمعايه النخبة القادرة على سواصلة هذا التعاور .

۳ – أن ترفع مستوى مجوع الشعب وبالخصوص الفلاح الذي يكون أغلبية السكان الساحقة »

ثم أخذ القيم يشرح هذا الأجلاج فبين أن قضية العدلية وجدت صعوبات كبيرة لأن فصل السلطات عن بعضها خلق أوربى من الصعب تطبيقه و برعه و برعه و في البلاد الإسلامية دفعة واحدة ، ولذلك فان سماحل الانتقال ضرورية في الموضوع إلى حد أن هذا الإصلاح البسيط نفسه سيكون أولا موضع تجرية في بعض المدن الكبرى ، ولإنجام العمل فقد أسست لجنة لتحرير قانون العقوبات ، . . .

ثم نبه المقيم إلى أن عصرية الحاكم تستدعى تسكوين قضاة عصريين ، ولذلك فقد اهتمت بما يرجع لاستخدام نخبة البلاد التى فتحت الحسكومة فى وجوهها عدة إدارات منظمة على النهيج الأوربي ، (المالية ، والأشغال العامة ، والاقتصاد) ، كما سمحت بمساواتهم فى الأجور مع الموظفين الفرنسيين الذين من طبقتهم (يمنى فى أصل الرواتب ، أما الفوارق الاستمارية فلا تزال قائمة ) ، ولكن شكثير عدد هذه النجبة متوقف على إعدادها ، ولذلك فإن تيسير التعليم و كثير المدارس بما رأته الإقامة ضروريا لتحقيق أهدافها .

ثم ختم المقيم خطاعه بالحديث عن ضرورة الاحتمام بالفلاح وتحسين حالته ، وعن إقرار الملك العائل غير المفوت ، وتأسيس مجلس أعلى للاقتصاد الفلاحى الذي بهتم بتطبيق برامج ( البايسانه )

هذه هي الإصلاحات التي اعتبرتها الإقامة العامة تدبيراً من شأنه أن يخفف وطأة القاومة المنربية ، وقبل أن نشرح وجهة نظر الأمة فيها نشير إلى أنها لم تطبق بالمرة ، وما طبق منها حرف تحريفاً جعله عديم القيمة ، فقانون العقوبات لحد الآن لم يصدر ولم يوضع ، والملك العائلي حرف تطبيقه إلى حد جعل مصلحته معدومة أر قليلة الفائدة .

### حزب الاستقلال مجيب المسيو بيوا

ولذلك فقد اضطر (حزب الاستقلال) ليشرح بتدقيق ما يطابه الشعب المغرب منذ ١٩ ينابر سنة ١٩٤٤ مبيناً أن الشرط الضروري (Sine qua no) لمنز بي منذ ١٩ ينابر سنة ١٩٤٤ مبيناً أن الشرط الضروري (السيادة المغربية، وأن كل تعاون قبل إكال هذا الشرط غير مقبول .

وقد أذاع الحرب رده على ادعاءات المقيم العام في بيان وزعه على الجهور ، ونما جاء فيه :

ع فالإقامة العامة أعلنت بعد الحوادث المؤلمة تأسيس أربع لجان يوم ١٩ مارس سنة ١٩٤٤ ، واكن بالأسف إذا بحن أغفلنا الجمل للمسولة التي يحتوى علمها البيان المقيسي والتحفظات العديدة التي محصرها وتجعلها غير قابلة للتنفيذ وجدنا هذه التعبيرات مجرد كيات في غير محلها ؛ لأنها لا تهتم بحل عميق للازمة المغربية بقدر ما تهتم مخلق جو غامض يفيد في استمرار سياسة التخدير والتهدئة المتبعة حتى الآن .

ه و بعد فإن الطبقة المتنورة فى المغرب لم تعر أدنى التفات لقرار القيم العام الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٩٤٤ لأنها تعرف عن طريق التجربة أنه لا يمكن انتظار شىء مهم من اللجان الرسمية التى هى وسيلة تقليدية لقبر جميع مشروعات الإصلاح الحقيق.

 ولكن بما أن هذه الإصلاحات نتيجة بحث استمر ستة أشهر فيجب أن ندرسها وننقدها بكل إخلاص :

#### العداية :

« يمثل تنظيم المدلية الشريفة كجرء من الإدارة العامة هذين الصفتين الزدوجتين : تبلور نظام عنيق قضى عليه وغير عن شكله ، والسكوت أمام

المتصرف الفرنسي أو المراقب الذي يتحكم فيه كيف يشاء محت ستار الرئيس المغربي الصورى الذي مختار عادة من بين الأميين الطاعين الذين لا يقبلون هذه السلطة الوهمية إلا ليجدوا وسيلة لاختلاس محكومهم .

هوالسلطة السياسية التي من شأنها أن تقوى مركز الرئيس المغربي وتساعده على العمل يضحى بها العراقب الغراف عنه على العمل يضحى بها العراقب الغراسي مقابل غض هذا المراقب العارف عنه لقضاء مآربه الشخصية ، ويستفحل خضوع هؤلاء الرؤساء بفقدات قانون المقويات الذي يجمل المراقب بحبكم كالريد .

لا ويعتبر كل باشا وكل قائد رئيساً مطلق النفوذ على مرؤوسيه ، ومن الطبيعي أن يتحكم كيف بشاء فلبس ملزماً بالبحث ولا بدراسة موضوع المافات ولا بحق الدفاع ولا حرية جلب المحامين ، وكل ما هو من شأن العدالة يمكن أن يحذف أو يهدم برسالة من الحاكم الفرنسي أو بدقة تيافون ، وكم يتماص الولاة ( برسالة الطابع) مدعين تنفيذ أوام الحكومة العليا .

. ه فجموع هذه الحالة هو الذي كان يجب أن تدرسه لجنــة العدل لأجل تقرير وسائل تحسينها :

٧ — أما اللحنة الاستشارية للمدل فقد كافت بدراسة مسألة فصل السلطات، هذا الفصل الذي يمكننا أن نؤكد وجوده في الشريعة الإسلامية قبل أن يعرفه المشرعون الأوربيون، على خلاف ما زعمته الإقامه ؟ إذ الواقع أن القانون الإسلامي العام يقفى بأن القاني يستمد سلطته من الشريعة مباشرة ، ويتمتع بكامل الاستقلال عن السلطة التنفيذية التي لانتدخل إلافي شأن توليته هولكن اللجنة قد حصرت فصل السلطات في الشؤون المدنية والتجازية ، هولكن اللجنة قد حصرت فعل المدن الكبرى ، واختصاص الباشا والقائد كا قررت الاقتصار في التطبيق على المدن الكبرى ، واختصاص الباشا والقائد كا قررت الاقتصار في التطبيق على المدن الكبرى ، واختصاص الباشا والقائد المدن الكبرى ، واختصاص الباشا والقائد المدن المد

الجنائى الذى يعتبر أشد فظائع النظام الحاضر بهتى كا هو ، وهذا التحديد بزيل كل أهمية للاصلاح ؛ لأن القاضى الذى يمكنه أن يفعل بالشخص كل ما يشاء عكنه دائماً عن طريق هذا الحق أن يتحكم فى ذلك أيضاً ، ولقد قال منتسبكيو الكبير : ( ليس هذا لك حرية إذا لم تفصل قوات الحيك عرب قوة التنفيذ والتشريع؛ لأنها إذا انضفت إلى السلطة التشريعية أصبيح المنافي مشرعاً ؛ فإذا انضفت إلى السلطة التشريعية أصبيح القاضى قادراً على النافية

و فاغراض واضعى الإصلاح المقيمى إذن وافقة و فهما إلى المحافظة على الوسائل التى تسهل عليهم دوام النظام بعاريق القدوة ، و إجهار السخة على الطاعة عن سبيل الإرهاق أكثر مما يهتمون بادخال تحسينات على القدال الدوي وعليه فانقاء التحكم بتحديد سلطة القاضى ، و إعطاء هذا الأخير الضاف الدي كا من أثر كل ضغط أو اعتداء عليه من طرف السلطة التنفيذية ، وحاية الأفراها في سيعارة كل جستابو قادر على أن يسجمهم في كل لحظة أو يسىء إليهم من غير أدى رقابة إلا التي ترجع إلى الإدارة غير المسؤولة — كل ذلك يؤدى ، في إدعامهم ، إلى زعزعة أساس النظام والطمأنينة العامة .

لا ولسكن ما ذا يعنى إذن إفرار السلطة القضائية المعتر بتنظيمها والوضوعة لأشياء، من بينها فصل السلطات، واستقلال القضاء، والمحافظة على كرامة القضاة، إذا لم تم حرية الشعب، وينتة استقلال الإنسان لأخيه الإنسان، ويندحر مبدأ الاستعار؟! أنه من السهل — كا قال بعض العشمافيين — على الأقوياء أن يقاوموا الضفاء، وليس كذلك للضفاء حين بريدون مقاومة الأقوياء، وحينها يضيع شهر المحكومين على مصالحهم ويختل التوازن في صالح القوة لا يبقى الشعب أي الحتياز إلا بين اثنين : الاستعباد، أو الثورة، لكن غالباً ما يكون اختلال التوازن مستفجلا إنابصفة ظاهرة أو مقنعة بمصالح حيوية مزعومة ، وهكذا بنشأ المستبدون ، وهكذا تحدث الثورات .

#### الادارة العامة:

« يمكننا أن نلخص التدابير المتملقة بالإدارة العامة فيما يأتى : إعطاء بمض الوظائف للنخبة المغربية واكم تقبل النخبة هذا العطاء قرر لها التساوى في الأجور عند تساوى الكفايات .

« ولكن لم يكن من الضروري أن تشكل لجنة كاملة للوصول إلى هذه النتيجة لأن مبألة توظيف النخبة المفربية في الإدارة الشريفة المجددة مسألة مفروغ منها بمقتضى ظهيرُ سينة ١٩٣٨ ، وأيضاً فإن مسألة المساواة في الأجور وضعت على بساط البحث منذ أوائل عهد الحاية ، وقدم فيها الذين يهمهم الأمر أنفسهم عدة مطالب ودراسات ، وقد هيأ لها اتحاد للوظفين حلا مجدر بالمتم العام أن يوافق عليه اليوم ، لكن لا ينبغي الموظفين المغاربة أن يطمئنوا ؛ لأنه ليس للحل المقرر إلا أهمية محدودة ؛ إذ لا يستفيد منه إلا ذوو الإطارات ( الكادر ) الخاصة الموازية الاطارات الفرنسية مثل التراجمة والكتاب التراجمة ومتصرفي البوليس وفقهاء الضرائب والأداءات والبكتاب المركزيين للحكومة وقضاة المحبكة العليا الشريفة وخلفاء الباشوات الح ... فالتحيز وعدم المساواة ما يزال قائمًا فيها إذا لم تكن للخاربة نفس الكفايات التي يقدمها الفرنسيون ۽ مع العلم بأن أغلبية المغار بة غير مختصة ، إن لم نقل ليست لم رتقبية لا يستطيع الفرنسيون أتفسهم اقتناءها ، ولكن ألا يصدر القاضي المغربي أحكاماً ؟ ألايقوم أحد كتاب الصدر الأعظم بوظيفة المحرر؟! و بمبارة أخرى ألا يستحق المتخرجون من التعليم العربي المحمَّن الاعتبار في بلد كانت اللغة العربية اللغة الرسمية للدرلة في جميع الأوقات؟ « ومن جهة أخرى أأيس من التحكم الإبقاء على عدم المساواة فيما يخص التمو يضات بالنسبة لهذا الصنف من الوظفين ؟! ألم توضع هذه التمو يضات لأجل مساعدة الموظفين في تكاليفهم العائلية أو لتشجيمهم على بناء الأسرة ، وذلك بقطم النظر عن كل اعتبار للقيمة ألهنية أا

المناسبة المناسبة المناسبة الإطار المنربي ، ولكن من هو المسؤول عن ذلك ؟ أليس من المؤلم أن يكون البلد المحمى بمد ثلاثة وثلاثين عاماً من الحاية قاصراً عن إعطاء الإطار اللازم لقطوره ؟ وليس من الممكن إدعاء أن الحاية يوم أسست وجدت فراغاً كاملا أمامها ، وأنها ليس من الممكن أن يملأ ذلك الفراغ في أقرب وقت ، فقد قال ليوطى في تقريره للحكومة المينسبة في ٣ ديسمبر سنة أقرب وقت ، فقد قال ليوطى في تقريره للحكومة المينسبة في ٣ ديسمبر سنة الأزمة حديثة المهد ، وهي حكومية أكثر منها اجتماعية في أن المخزن قد بق الأزمة حديثة المهد ، وهي حكومية أكثر منها اجتماعية في المنافقة في المنافق

« و إذن فالمذرب لم يكن متأخراً كما يريد البعض أن يدعى ، بل كان على المكس مستداً لمسايرة أشكال الحكومات العسرية ، و إذا لم يكن قد تطور الآن فذلك لأنه لم يجد أى مساعدة من طرف الحاية ، بل إن هذه الحاية قد المجهد به إلى نظام الحكم المباشر .

« وأما فيما يرجع للادارة الدّاسة الحقيقيه فقد بقيت تدابير الإقامة العالمة معدومة ، والحال أنها هي عش الأزمة الحاضرة .

« وقد كان واجباً على اللجنة أن تثبت في هذا الموضوع قيمتها ، وتعمل حقيقة شيئاً مفيداً ، ومهما يكن فإذا كانت النخبة المغربية لاتهتم كثيراً بالوظائف للمغربية فذلك لأنها فهمت جيداً أنها لا تدعى إلا للقيام بدور ثانوى ، كا أنها اقتدمت بأن النظام الذي تطالب بخدمته ليس إلا مجموعة من المؤسسات المبنية على الغموض والمحسوبية ، وعدم المسؤولية ، والإجحاف ، وأن عملها ليس لترشيد الشمب المغربي ولكن لاستعباده .

د ومن المفيد أن نتقل هذا هذا النص الذي يشرح عيوب هـــذا النظام الأساسي ، قال ليوطي في تقريره المذكور :

( جيم التدابير الإدارية تصدر باسمه ( يعنى السلطان ) مهو الذي بمضي الظهائر ، والحن ليس له في الواقع أي نفوذ محلي ، ولا علاقة له إلا بالمستشار الشلطاني الذي يراه يومياً ، ولا يأخذ رأيه إلا بصفة شكلية ، أما الصدر الأعظم و بقية الوزراء فلا يشاركون في أية مذاكرة تتعلق بالمسائل المهمة التي تدرس بعيدة عنهم في المسائح الفرنسية ، وليس هنالك اتصال بين رؤساء هذه الإدارات و بين الوزراء والمحزن الذي لا يتحرك و يكاد ينهمك في سبات لذيذ ، و يلاحظ يسهولة أن احتكار الولاة الفرنسيين للسلطة القشريسية خلهم على أن يكونوا هم وحدهم المنفذين لقراراتهم ، وقد أدى ذلك إلى مزج السلطات وعدم وجود مسؤولية حكومية بالمرة ) .

ه وقال رونييه فنلاند الناشر المشهور: إن أقل الناس انتساحاً يدرك أن البلدان تفقد تحديثها إذا كان خسمائه مليون من ميزانيتها البالغة ملياراً من الفرنك يصرف في نفقات الإدارة ، وثلاثائة مليون على فائض الديون ، تلك هي حالة المغرب ا

لا فحكومة ذات عشرة آلاف موظف فى بلد سكانه تمانية ملايين ، إن ذلك لشيء غريب !

يوجد في المغرب ثلاثة وستون عنواناً لأنواع التعويضات ، ومن وينها تعويض التقنية والمحصول ، مع أنهما السبب في تأجير الوظفين الذين شأنهم أن يعرفوا ويمارسوا مهنتهم ، والامتهازات والعطاءات والصلات هي التي ترفع الأرقام التي تتحملها الميزانية المغربية ( ملخص من جريدة صدى باريس ) .

### التعليم :

«كيف بمكن أن تحل مشكلة التعليم في المستعمرات الفرنسية و بلاد الحاية ؟
لقد أجاب على ذلك الاختصاصيون في السياسة الأهلية بأنه لا ينبغي تعميم التعليم
بين الأهالي لما في ذلك من الخطر الذي يبعث في نفؤسهم آمالا سياسية تقضى
يوماً ما على سيطرة المحتل نفسه ، لاينبغي نشر التعليم بشخاء كما توزع المكينا ،
ولكن يلزم أن يقدم و يوضع تحت تصرف المسلمين متحاكمة أثر الشباب المدرسي
به الأرستقراطية الأهلية ، ومن المفهوم عند الأمة الفاتحة أثر الشباب المدرسي
المختار من بين أبناء الأعيان بلزم أن يعد لمليء الوظائف المشكومية "أثر الإعامة
إدارتنا . ذلك ما قاله مؤاف « موجر السياسة الإسلامية » المعلبوع بمظبعة
وسار بباريس سنة ١٩٧٥ .

« إن التعليم هذا ليس غاية لذاته ، وإنما هو وسيلة للحصول على الفتيخ المعنوى الذى هو الناية الكارى المدرسة الأهلية . وذلك ما قاله أيضاً الكراس الذى نشره المدير العام للتعليم العمومي سنة ١٩٣٠ .

« وجاء فى منشور لإدارة المعارف ( نشرة التعليم رقم ٢٥ فى سنة ١٩٢٠ ) التعريف الآتى للمدرسة :

المدرسة تكتفى برفع القيمة المعنوية لمقدرة الأعلى المهنية ، وهى عامل الغروة والسلم والشغل ، أما السياسة بالمعنى الأوربى المصرى للكامة قلا يتفق مع العمل التقدمى الذى نقوم به هنا ، وعليه فلاينبغى أن يذكر لا فى ترشيد المواطنين المغاربة ولا فى تحرير الزأة .

« إذن فالتعليم فى المنرب لم يعتبر إلا من جانب مصاحة الاستعار الفرنسى ، وهذا شىء حقيقى إلى حد أن الإدارة فى سبيل تقسيم البلاد وعرقاة التقدم الثقافى المغاربة أظهوت كل خصومتها لشكل المدرسة الوحدة الذى يطبق فى سائر العالم ، فأصبح المغاربة مازمين بتقديم ( الزبائن ) لمختلف أشكال المدارس وهى : المدرسة الفرنسية العربية .

المدرسة البر برية . مدرسة أبداء الأعيان .

المدرسة الصناعية .

- القروية المناطق العربية .
- ه ۱ م البريرية.
- الإسلامية ابنات الأعيان .
  - ه ۱ البنات.

« و إنه لمن المتيمن أن هذا العول سيستمر إذا لم يزد تنوعاً بمقتضي الإصلاح الذي أعلنه المقيم العام .

۵ و إن عمل الحاية بد ثلاثة وثلاثين عاماً ليتفق مع المبادى و المذكورة سابةا ، فقد أنجبت ثلاثة أطباء وستة محامين وستة مهندسين زراعيين ، وعليه فلا بمكن أن نقطر الآن من التعليم الفرنسي المبنى على هذه الأسس أن يصل إلى تكوين الإطار الذي يتوقف عليه المغرب في أمد قصير بمجرد زيادة خفيفة في عدد المدارس .

ه وأيضاً فإن هذه الزيادة الضليلة فى برنامج الجايه لا تقضى إلا بتأسيس مائتى فسل تشتمل على عشرة آلاف تلميذكل سنة وذلك لمدة بعض الأعوام ، في حين أنه يوجد زهاء مليون من الأطفال فى السن المدرسي ، منهم ثلاثون أنها فقط منخرطون فى المدارس الموجودة .

ه فإذا اعتبرنا أن عدد السكان في بلد ما يتضاءف كل خمس وعشرين
 سنة بمقتضي ناموس معروف فسنجد أنفسنا في المدة المنتظرة إزاء ارتفاع محسوس
 قي عدد الأطفال المهملين .

ه إن إدارة الحاية تعتذر أحياناً بفقد الاعتمادات ، وأحياناً بظروف الحرب وما أدت إليه من فقد المواد البنائية ، ولـكن هذه الصعو بات تتغلب عليها الإدارة حينا تحتاج لإرضاء السكان الأور بيين الذين لا يؤدون إلا خمس ميزانية المغرب .

## النظام الفلاحى :

«أما فيما يرجع البرنامج الاقتصادى فقد سكت مشروع الاصلاح المقيمى فن العمال وصناع المدن الذينهم فى حالة سيئة ، ولكنه يشتمل على بدض الأشياء فيما يرجع للفلاح ، نم إن لجنة النظام الفلاحى قد اضطرت إلى الاعتراف بأن تطور العمال الزراعيين أساس لتطور جميع العلاد ، وهذا صحيح خصوصاً بالنسبة إلى شعب تكون القرية ستة أعشاره .

« ولكن الوسائل التي قررتها جذب الله عند ترضية جهور الفلاحان للغاربة ورَفْع مستوى حياتهم عديمة القيمة في لأنها تقف عند تشكيل مجلس أعلى المنظام الفلاحى ، و إنشاء مشروع زراجة إجاءية لما يبلغ ألني مكتار من الأرض وأخيراً إحداث ملك عائلي غير قابل التفوييت .

ه إن تجاربنا للاساليب الإدارية والمنظم أن تأسيس مجلس ما يعادل تأجيل الدمل لأجل غير مسمى ، وهكذا بنية المولاحينا أن لا ينتظروا نتائج ملموسة ومستعجلة من المجلس الأعلى الله كيرود الذي لا تتعدى مهمته حدود دراسة المسائل الراجعة إلى وضع ميثاق ينظم أيجوالي (الحاس) .

« وقليل من الناس من يعرف أن يتشروع الزراعة الإجاعية سيقع على ألني مكتار ، وذلك شيء ضئيل جداً تشريعان المتكس فإن تأسيس ملك عائلي غير قابل للتفويت لو طبق باحتياط لوضي في المتكس أربنام الفرية في مأمن بن البؤس ، وأرضى في النهاية جميع الذين طالبوا بهذا الإصلاح منذ عشر سنوات عند ما كان الفلاح لم يضع بعد أغنى ترائه غير المنقول .

لا لكن إعطاء الفلاح المغربي قطمة من الأرض ليس كل شيء ؟ لأن حالة الفلاح تدعو إلى حاول أكثر جراءة وعمّاً ، والإصلاحات التي تتطلمها حالة الفلاح الوقتية تتناول بصفة عامة ما يعيد له كرامته الإنسانية ، ويحسن معيشته المادية وحالته للمنوية بالقضاء على الامتيازات الإقطاعية وضمان اطمئنانه الشخصي وحفظ ماله وحمايته من الرض والبؤس والجهل .

إن البدو المغاربة الأذكياء لم يحصلوا في مجموعهم على أى تقدم أثناء الثلاث والثلاثين سنة الماضية ، ولم يبقوا فقط في الحالة المزرية التي كانوا عليها ،
 بل إنهم أصبيحوا يكو نون جيش الأرقاء المسخر لخدمة الرؤساء المداربة أو المراقبين الفرنسيين أو المعتمرين أو موظفى الجبايات ورجال إدارة الميداء والثانات ... الح

لا والسلطات التي كان يجب أن تحمى الفلاح من جهله ومن عدم احتياطه لم تقم بأداء مهمتما ، بل إنها شجعت أوائك الذين يستغلونه و يظالمونه ، وشاركت وكميفية غير مباشرة -- وحتى بكيفية مباشرة - في تصملكه

ه وأكثر من هذا فإن السلطات حيثها رأت أن الفرصة قد أتيمت للفلاح
 لحكى يسترجع البعض من ثراثه المنتزع منه لفائدة الاستمار عملت بحزم لمنه من شراء الأملاك التي غرضها الأور بيون للبيع منذ سنة ١٩٤١ .

ه وأيضاً فإن الفالاح قد أهمل حتى إنه ما زال محرث أرضه بالأساليب المتيقة ، ومعنى هذا أن كل إصلاح لا يرمى إلى تكوين إطار فنى مغربى بقصد تحسين وسائل الفلاحة الأهلية هو إصلاح يؤدي حتما إلى الفشل».

## الدفاع عن سيادة الشعب :

وإذا كان هذا البكام مستمراً ضداً على سياسة الإقامة العامة وأساليها فإن الحركة الاستقلالية بمراكش لم تقصر علما على ذلك ، بل وجدت نفسها مضطرة لمقاومة المجهودات التي يبدلها الفرنسيون على اختلاف أنواعهم وأحزابهم لاغتصاب السيادة الشعبية المغرب ، وقد استغرت هذه المقاومة منذ عهد الكتلة ولا تزال دائبة إلى اليوم ، والحقيقة أن التنزل لمطالب السكان الفرنسيين في البلاد يعتبر أكبر خطوة لفرنسة المغرب أو إدماجه في عائلة الاتحاد الفرنسي

ولقد قاومت الكتلة الوطنية محاولة الفرنسيين تكوين مجالس مغربية

علا ون مقاعدها و يكون لهم فيها حق الافتراع والنقد لأعمال الحكومة ، وحاول الجنرال « نوجيس » أن يبعث هذه المطالب بعد أن فشل أسحابها ، والكن الحزب الوطنى أنذره في غير هوادة بأنه لا يقبل تنفيذ أي مشرع من هذا القبيل ولو استوجب ذلك الثورة و إراقة الدماء .

والحن دخول الجنرال ديجول إلى شمال أفريقيا ونداءاته المتوالية للجالية الفرنسية ، وسياسته التي كانت ترمى للاستدانة بفرنسي المستمرات على معارضيه من أنصار فيشي وغيره ، وآمال الفرنسيين في تكوين نظام جديد خير من نظام الجهورية الثالثة الذي ينسبون إليه كل أسباب الهزيمة في الحرب ، والفشل في السياسة - كل ذلك جمل الفرنسيين يعيشون في جو امبراطوري واستماري في السياسة - كل ذلك جمل الفرنسيين يعيشون في جو امبراطوري واستماري (حسب تمبيرهم) لا ينظرون افرنسا ومستممراتها والبلاد الحمية بها إلا كشيء واحد لا يقبل التاحزية ، ولذلك فقد أخذوا يطالبون بتشريكهم في كل مابرجع المسير فرنسا وشؤونها ، وقد تجلي هذا الأمر في بظهرين :

. الأول — المطالبه بتعيين نواب منهم في البرلمان الغرنسي ..

الثانى - فتحهم أبواب الأحـــزاب الفرنسية في المغرب لقبول المنخرطين المفارية .

وقد وقف الحرب من جدّين الأسرين موقف الكيفاح بالقوى دفاعاً عن سيادة الشعب المتر بى ونضالاً في سبيل الوحدة الفكرية في البلاد .

وحينها بدأت الحلة الانتخابية لتعيين أعنياء الجعية الفرنسية قرر القسم الفرنسي المساسونه بمجلس شورى الحكومة بالرباط في اجتماعه الحتامي المطالبة باشتراك الفرنسيين في هدد الانتخابات ، فرفع الأستاذ البزيدي باسم اللجنة التنفيذية للحزب احتجاجا بالحسالالة الملك وللإقامة العامة نرى من الفائدة تلخيصه هنا:

ه إن حزب الاستقلال المتأثر لادعاءات الجالية الفرنسية أنَّ لها الحق في المتمون السياسية في المغرب .

ه بعد أن اعتبر القرار الذي أتخذه القسم الفرنسي لمجلس شورى الحسكومة
 فيما يرجع لهذا المعنى .

ه و بعد أن اعتبر كذلك أن مجلس الوزار. الفرنسي اتخذ تدابير لتعابيق هذ
 القرار وأن الإقامة العامة أصدرت كذلك قراراً بهذا المهنى مؤرخا بيوم
 غسطس ١٩٤٥ .

« وحيث إن الحق الوحيد الذي يمكن أن يتمتع به الفرنسيون وغيرهم من الأجانب بالمغرب هو الحق الشخصي المترف به يمقتضي ظهير ١٩ أغسطس سنة ١٩١٥ الراجع للاحوال المدنية .

لا وحيث إنه لا يمكن تناسى السيادة المغربية المؤكدة حتى بالماهدات.
 القائمة ولا سيا معاهدة الجزيرة .

ه وحيث إن المعاهدات المفروضة على المفرب برغم ما غصبته من حقوق.
 ديباوماسية فقد أبقت المغرب بلاداً تتمتمع بالحسكم الذاتى وتعتبر أقاليمه أجنبية عن الأراضى الفرنسية .

« وجيث إن عديداً من الأحكام الصادرة من الحاكم الفرنسية العليا قد
 أكدت هذ المعنى وشرحت حتى المقصود من الحاية المفروضة .

« وحيث إن هـذه النظرية هي التي تذبني عليها أحكام سياسية وقضائية أهمها بالنسبة للوقت الحاضران المؤسسات السياسية الفرنسية لإيمكن أن يكون لما محل في المنرب الذي هو بلد أجدي ؛ لأن النمتع بالحقوق السياسية مرتبط تمام الارتباط مجنسية الإقليم ، وقد صرح لهار يشال ليوطى في خطاب، ألقاه بالرباط يوم ٢٤ نوفير سنة ١٩١٨ بأن الفرنسيين يضيدون وقتهم حين يطالبون بالحقوق السياسية في المغرب ، وأنه لا يمكن أن يحصلوا على أي تمثيل سياسي .

ه وحيث إن منح الجالية الفرنسية خق الدخول في انتخابات الجمية التأسيسية أمر ارتكبته الحكومة الفرنسية خرقاً لكل التعهدات والالتزامات .
 ه وحيث إن السكوت على هذا الواقع بعد مشاركة في جريمة اقتطاع

الوطن وتجنيسه فإن الحزب :

١ - يحتاج بكل صرامة ومع اليقان الذي يكسبه الحق الثابت على قرار
 الحكومة الفرنسية المخالف للماهدات والصادر من غير أدنى استشارة المغاربة .

٢ - بوجه نظر جلالة مولانا الملك للخطر الذي يُشَهِم المسائلة والمغربية التي يستجر مولانا حارسها الأمين .

عاالب الحسكومة الفرنسية بإلغاء التدابير المتنقطة في مساكة المعنى والتي تذكر من قريب أو بعيد بسياسة التجنيس والإدماج » (تالولالما في ١٩٤٥) .
 سبته فرسنة ١٩٤٥) .

وقد كان لهذه المذكرة أثرها الفعال؟ إذ قدم مولانا جلالة الملك نصور الله احتجاجه على تصرف الفرنسيين ، وطالب بالفاء التدابير التي اتخذتها الإقامة العامة في الموضوع .

وقد اضطر المقيم العام إلى إصدار بلاغ يؤكد فيه أن الفرنسيين ان يتمتموا محقوق الانتخابات في البرلمان الفرنسي ، وأن انتخاب الحمية التأسيسية ان يتمكر منهم ، وما أعطى لهم هذه المرة إلا بسمة استثنائية نظراً لاهتمامهم بالمصار الفرنسي ، وحكذا مجمحت الحركة الوطنية بالمنرب في دفع اعتداء جديد على سيادتنا الشمهية بفضل الموقف الحاسم الذي وقفه سيدنا نصره الله .

واكن هذا لم يمنع الأحزاب الفرنسية من الاستمرار في خطتها من المطالبة ومحاولة قبول المغاربة في صفوفهم بدءوى الدفاع عن حق المساواة بين الأهالى والفرنسيين ، ولذلك اضطر الحزب للقيام بحملة كبيرة لمقاومة هذا الخطر الحديد وقد نجيح مرة أخرى في إلزام أغلبية الأحزاب الفرنسية بمدم قبول المغاربة فها كا نجيح من الوجهة الشعبية في تفهيم المغاربة الخطر الذي يجر إليه انخراط كا نجيح من الوجهة الشعبية في تفهيم المغاربة الخطر الذي يجر إليه انخراط الواطنين في أحزاب أجنبية عنهم لا يمكنها أن تدافع للمغاربة عن أي

حق إلا بتضحية أقدس الحقوق الرطنية وأعظمها .

وفى الحالة الحاضرة فإن حزبا فرنسياً واحداً هو الذى احتال على الاستمرار فى عمله وهو الحزب الشيوعى حيث أصبح يعتبر نفسه حزباً مغربياً ، ولكن تكوين الفرنسيين الأغلبية الساحقة من مسيريه وأنصاره لا تجملها نمترف به كحزب مغربي، ولذلك رفض حزب الاستقلال استدعاءات هذا الحزب المتوالية لتبكو بن جبهة قومية ، وحزب الاستقلال سائر في العمل على حاية الشبب المغربي من دعايات كل حزب أجنبي كيفها كان شكله ، وذلك بتربية المغاربة وتنظميهم وشرح الأخطار التي تهددهم من الاستمار المعنوى الذي يؤدى إليه انسحاب المقائد غير القومية ، ويجب أن نسجل هنا التسميلات التي تعطيها الإقامة العامة المشيوعيين في البلاد لالشيء إلا لأنها تشترك وإيام في مقاومة حزبنا العتبد الذي للني يضيره بشيء تآس المستعمر بن ولا تضامن الخائنين ما دام متمتماً بثقة الشعب كله ورضي جلالة ملكه الحبوب .

# سياسة المسيو إيريك لابون

ذهب المسيو جابريال بيو بعد ما ظهر هجره من تغفيذ خططه سواء بطريق الارهاب أو بطريق النمويه وباءت افتراجاته كلما القشاء موعين مكانه السيو إبريك لابون أحد أقطاب الديبلوماسية النروجية ومناه

ولم يكن مسيو لابون حديث جهد بالمنرب وللهارين في المارة المرارية العامة العماية ، وأثبت فيها مقدرة إدارية المرارية العامة العماية ، وأثبت فيها مقدرة إدارية المرارية العامة العماية ، وأثبت فيها مقدرة إدارية المرارية المرارية فيها فيها المارانة وحسن التقدير للأمور ، وقد كان تعيينه مقيا عاماً بالمغربة فيها فيها الفاروف التي اجتازتها العلاقات الفرنسية المنربية ، فكان مفروضاً أنه سيمول المبلاد سياسة أكثر تحرراً من تقاليد الحاية العتيقة ، وأنه سيمول على تحوين تغيير عيق في النظام المفروض على المغرب ، هكذا ظن الناس أو هكذا على الأقل أذاعت الدعاية الفرنسية وصدق الناس .

وصل المسيو لا بون الدخرب فكان أول مظهر ظهر به هو عدم اهتامه بالحفاوة الكبيرة التي ينظمها غيره من القيمين المستعاوا بها على الناس ، ويضاهوا بها المظاهر التي كان من الواجب أن تحفظ لممثل السيادة المغربية ملك البلاد نصره الله ، ثم المجاملة السكبيرة التي تقرب بها القصر والوعود اللطيقة التي لم يقصر في بذلها لجلالة الملك خصوصاً فيا يتعلق بالتعليم والعدل وغيرها من الإصلاحات التي كان مولانا شديد الشغف اللاطمئنان علها .

وللاعراب عن حسن نيته وطمأنة مولانا لللك وشعبه تقد استخاب للرغبة التي لم يزل يبديها جلالة السلطان منذ عهد بعيد بإرجاعي من منفاي القصى في أفريقيا الاستوائية بعد نتى طال تسعة أعوام كاملة ، وإرجاع صديق الأمين العام

للحرب الأستاذ أحسد بلا فريج من مبعده بكورسيكا ، والسياح للاستاذ محمد حسن الوزاف بالدخول لفاس من مركز إقامته الإجبارية بقرية ايتزر بنواحي فاس .

وقد حل حضرة الأمين العام بالرباط من قبلى ، وأطلق سراح الأستاذ الوزاني في الوقت نفسه .

ثم اجتمع المجلس الأعلى لحزب الاستقلال وقرر أن يبعث الدكتور الفاطمى الفاسى مندو با عنه لمصاحبتي في السفر من السكونغو إلى الدار البيضاء ، ولا أريد أن أتحدث هنا عن المسرة التي أدخلها على الأخ الفاسي بوصوله إلى ، ولا عن الحبور الذي خالط نفسي حين علمت منه تفاصيل الحركة الاستقلالية في عهدها الأخير ؛ تلك التفاصيل التي لم أكن أعلم عنها شيئاً .

كا أنى أثرك لنبرى الحديث عن الحفاوة التى قابل بها الحزب والشعب نبأ إطلاق سراحى ووصولى للبلاد ؟ لأنه ايس من حتى أن أروى ذلك بنفسى ، ولكنى لا أجد مندوحة عن الإشارة للحظة من لحظات التجلى الروخانى التي التقت فيها أرواحنا نحن الإخوان العاملين بأرواح أصدقائنا وأنصارنا ؟ تلك الساعة التى اجتمت فيها وقود المنارية من كل حدب وصوب وممثلو الفروع واللحان الحربية وزهماء الحزب بدار الوجيه ابن جلون الفسيحة ، بطالمة فاس ، واللحان الحربية وزهماء الحزب بدار الوجيه ابن جلون الفسيحة ، بطالمة فاس ، وارتجلت فيها خطابا صادراً من أعماق القاب ، ولذلك فقد دخل إلى أعماق قلوب السامعين ، وامتلا الجو بهمافات المسرة ودموع الفرح ، وتبادل المناق والانتشاء السامعين ، وامتلا الجو بهمافات المسرة ودموع الفرح ، وتبادل المناق والانتشاء المناحج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء سقط بها من كرسيه فى غيبو بة انقمال الحاج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء سقط بها من كرسيه فى غيبو بة انقمال الحاج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء سقط بها من كرسيه فى غيبو بة انقمال الحاج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء سقط بها من كرسيه فى غيبو بة انقمال الحاج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء سقط بها من كرسية فى غيبو بة انقمال الحاج حسن أبو عياد بنو بة انتشاء والإخلاص للبلاد والتضحية فى سبيل الوطن وتحر بر أبنائه .

لم تكن هذه للظاهر التي أقامًا الشبب المغربي بمناسبة رجوع أحد رجاله العاملين فألا حسنا في أعين ولاة الحساية ، ولذلك سرعان ما أخذوا يحاولون

الدس ويعملون للايقاع بيننا وبين جلالة ملكنا ، وقد جمعوا جهودهم ونظموا مفوفهم وأخذوا ينتشون سمومهم بشتى الأشكال وعلى مختلف الألسنة ، ولكن دهاء مولانا الملك وحسن تقديره للأشياء ويقينه فى الأمانة التى تحملها وتجربته الطويلة لأساليب الحساية كل ذلك جعله لا يلتى بالا لتكلامهم ولا يعير التفاتاً لدسائسهم .

ولقد تفضل على مولانا الملك فاستقباني في اليوم الثاني من وصولى للبلاد فأعربت لجلالته عايمله في من إخلاص دائم وولاء أبدى، وتعدائرلى جلالته عن المرحلة التي مرت بعد تقديم عريضة الاستقلال والجهود المظليمة التي بذلما مولانا، ولم يكتم جلالته على استعداده للتضحية بكل شيء ولو بعرشه لا قدر الله إذا كان في ذلك صالح القضية المفر بية، وخرجت من هذا الاقتبال الكريم وكلى يقين بأن المغرب سينال مبتفاه ويدرك متمناه ما دام على رأسه ملك عظيم وبطل كبير مثل سيدى محمد نصره الله .

\* \* \*

المعين بي

لقد كان إطلاق الزعاء مبعثًا لآمال الكثيرين وانتظارهم الحطوة الثانية الى يريد أن يخطوها المسيو لا بون ، ولقد اجتمع سعادته مراراً عديدة بالأمين العام للحزب صحبة وفد من اللجنة التنفيذية ، وكانت المذاكرات معه في جو من التقدير وحسن النفاهم ، ولكنها دائمًا كانت تصطدم بالاختلاف في الاتجاء الأساسي للعمل ، فبينها الحزب ير يدتفيراً عميقاً يستبدل بنظام الحاية نظام استقلال ناجز إذا بفكرة الإصلاحات للوجهة بمقتضي العقيدة الاستمارية هي التي علك على ممثل فرنسا سبيله ، وقد حاول المقيم المام أن يقنع ممثلينا بمختلف الأساليب بضرورة قبول سياسة الإصلاح مع الاحتفاظ به كرة المطالبة بالاستقلال ، ولقد بلغ الأمرأن طلب منهم أن يأذنوا لفئة من الحزب بالتعاون معه ، بينها يبقى الزعاء محتفظين بموقفهم الذي يراه هو موقفاً سلبياً ، وطبيعي أن الزعاء ليس من شأنهم أن يقبلوا هذه الحلول ، يراه هو موقفاً سلبياً ، وطبيعي أن الزعاء ليس من شأنهم أن يقبلوا هذه الحلول ، ويكنهم أن يقوموا بأى أسلوب يرونه في صالح قضيتهم ، والكنهم لا يسمحون

لأنفسهم بأن يتبدوا الأساليب التي تلقنهم إياها إدارة الحاية نفسها .

ولقد استطاع إخواندا أن بحصلوا من المقيم العام على الإذن بإصدار حمف عربية بعدما ظل باب الإذن مسدوداً منذ الثورة الوطنية في أكتو برسنة ١٩٣٧ و إن كانت الرقابة ما تزال قائمة منذ ذلك العهد إلى اليوم ، وهكذا أصدر الحزب جريدة ( العلم ) اليومية بالعربية وجريدة ( رأى الشعب ) الأسبوعية بالفرنسية .

وفي يوم ٢٣ يوليه كان انعقاد القسم الفرنسي لما يسمونه بمجلس شــوري الحــكومة ، فألقى المقيم الدام خطاباً فياضاً كشف فيه القناع عن برنامجه السياسي وإصلاحاته كلها ، فاتضح للجميع أن الاستمار واحد ، وأن السياســة التي وضعها آخرون بالحديدوالنار هي التي يريد المسيو لابون تنفيذها باللطف والمجاملة .

. كان الدهاش الجهور المغربي لخطاب المنهم كبيراً إلى حد لا يمكن أن يتزجم إلا بالحمية ، خيبة أمة تربد الحربة وتطمح للانقلاب .

عرض المقيم العام في خطابه لمجموع المسائل المذربية ، ولكن الفكرة التي سادت وجهه السياسي والاقتصادى لا تخرج عن التقاليد الاستمارية ، كا أنها أثبت عدم تحرر المسيو لابون من تأثير أنصار السياسة الرجمية بفرنسا والمغرب إذ أن جميع الأفكار التي أعرب عنها تدل على أنه ما يزال يفكر في دائرة نظام الحاية الذي أثبتت تجربة ثلث قرن أنه بما يشتمل عليه من أوضاع وظروف هو الحاية الذي أثبتت تجربة ثلث قرن أنه بما يشتمل عليه من أوضاع وظروف هو السبب الرئيسي في مشكلة الادارة المفربية وفي خيبة الشعب الذي لم يجد في ذلك الدينام أمناً اجتماعياً ومواظبة خالقة وحماية مخلصة لحرية هذه البلاد واستقلالها على أن المقيم العام لم يوجه كلامه للشعب المفري الذي لم يستشر قط في

على أن المفيم العام لم يوجه كلامه للشعب المفر بى الذي لم يستشر قط فى معبيره والذى ظل محروماً حتى من الحريات الديموقراطية الأولية التى تخوله وسيلة الاعراب عن فسكره أو تبايغ رغبانة ، و إنما قصد حين تكلم من ضرورة الاحتفاظ بالاطار الدولى عند تحقيق الاصلاحات التى يريد تطبيقها — تذكير بعض الدول الأجنبية بأن للمغرب وضعيته الدولية التى لا يمكن أن توضع على إساط البحث الدولى من جديد.

ولكن ما هي هذه الوضعية ؟ أايست هي معاهدة الجزيرة الخضراء التي اعترف موقعوها باستقلال المغرب ؟ وهل كانت معاهدة الحاية نفسها احتفاظاً بهذا الاطار أو تحقيقاً للوصاية الدولية التي تضمنها معاهدة الجزيرة ؟ !

أما معاهدة سنة ١٩١٧ فهل كانت وضعية دولية جديدة في البــــلاد ؟ ؟ وصما يقل عن مشروعيتها أو بطلانها فهل كانت غير عقد بين دولة توية هي فرنسا ، ودولة ضعيفة هي دولة المغرب؟! و إذن فعي محاولة لتنظيم المنافقة جديدة بين فرنسا والمغرب على أساس من التعاون الصادق الذي عليم المنافقة المنافقة المنافقة وإخلاصها في تعهداتها .

ولكن هل نجحت هذه التجربة ؟ إن وقوف المام ( لا الصَّالِحُكُمُ الأعظم) المام ( لا الصَّالِحُكُمُ الأعظم) لياقى خطاباً خاصاً برئيس الوزراء في مجلس أعضاؤه فرنسيون يعتبزهم المقيم كمثلين حقيقيين المغرب أعظم دليل على ما آل إليه أسلوب الحماية من حكم مباشر وتجاهل لسلطة الشعب وسيادة ملكه.

ويتحدث للقيم عن الرأى العام بالمغرب فلا ينظر إلا إلى تقارير البوليس ومصطلحى السياسة الأهلية أوائك الذين لا يرون فى الشعب المغربي إلا مجموعة من عناصر مختلفة فى أصولها وديانتها وتقاليدها ، وطبعي أن هذا القول لا يوجه إلا للأجانب أيضاً ؛ لأننا نحن واثقون من أنفسنا ، والفرنسيون يؤمنون بأننا أمة واحدة دينها الإسلام وافتها العربية ، وأن تعدد العناصر التي تشكون منها الأمة لا يمكن أن يقدح فى تسكون هذه الأمة .

والأغرب من ذلك كله هو أن المقيم وجه كلامه توجيها سياسيا مبنياً على فوارق عنصرية مزعومة محاولا تكوين أنظمة إقليمية تختلف باختلاف هذه العناصر في بلاد كانت ولا تزال مملكة متحدة تأركز إدارتها في يد الحكومة الشريفة وتشكون معتوياتها من روح واحدة كانت الديانة الإسلامية والثقافة العربية والاتصال الدائم بمدنيات الأبيض المتوسط العوامل الوحيدة في خلقها . تكلم المقيم عن المجالس الإقليمية ولكن لم يقل شيئاً عن تفاصيلها ، وأكد

ضرورة انباع لا مركزية فى البلاد ، وكا نما أيطل إدارة الشؤون السياسية ليصنع فى كل جهة إدارة خاصة على صورتها ، ولقد صرح المقيم بأنه يريد أن يعطى حقوق التقرير فى كثير من النقط لرؤساء الجهات دون أن يرى فى ذلك مساساً بالسلطة المركزية للحكومة الشريفة ، بلى ! إنه يقدر ذلك وينظمه لينسنى للرؤساء الفرنسيين اغتصاب البقية الباقية من سيادة الملك وحقوق الشعب المغربي .

والمتأمل في خطاب المسيو لا بون برى أن السياسة الفرنسية لم تتطور قط في أصولها الاستعارية ، وأن السياسة المغربية بصفة خاصة غير موضوعة ضمن الإطار الدولي للمغرب كا يزع ، وإنما هي موضوعة ضمن الإطار التقليدي للسياسة الأمبريالية التي ترمى للتفرقة بين الأجناس والعناصر الحلية وتوزيع الأفكار وخلق الفوارق المذهبية وإقناع الفرق المحدثة بتباينها وتشاكسها ، الأفكار وخلق الفوارق المذهبية وإقناع الفرق المحدثة بتباينها وتشاكسها ، وأن الوطنية الوحيدة التي يمكنها أن تضمها وبأن بحر بتها القومية لم تنجع ، وأن الوطنية الوحيدة التي يمكنها أن تضمها محت لواء الحرية دون أي فارق ديني أو عنصري هي وطنية الأمة الفاتحة وجامعة شعومها المتعددة .

ولقد سكت المقيم العام في إصلاحاته عن الحريات العامة الضرورية ، وهي حرية الصحافة والاجهاع والجميات وغيرها .

أما النقابات فلم يعد فيها السفير بأكثر من السماح بتأسيس نقابات خاصة الطبقة من العمال الاختصاصيين وفي المعامل فقط (لم يطبق هذا الحق إلى الآن) ، أما البادية وعمالها ، وأما الطبقة غير المختصة فان يكون لها أي حق في التكتل للدفاع عن مصالحها .

و إذن فالبرنامج السيأسي للمقيم بتحضر:

١ - فى تسكوين إقطاعية جديدة بإحداث نظام اللام كزية لذائدة الحكام والممرين الفرنسيين .

٢ - في الاتجاه بالحكومة الغربية وإدارتها إلى أساوب التعاون المباشر ؛

أى النظام المختلط في الحسكم .

نسیا سر انتر مینبس

ومدنى هذا أن أسلوب إدماج المفاربة فى العائلة الفرنسية بتجديسهم و بإعطاء الفرنسيين المقيمين فى المغرب وأهالى المغرب حق المواطن الفرنسى ، وتشريكه الفرنسيين المصالح المفربية بالبرلمان الفرنسى نفسه قد عدل عنه وعوض بإدماج الفرنسيين أنفسهم فى العائلة المفربية على أساس أن هنالك جنسين متكافئين ما المفاربة الفرنسيون ، ويستبر سلطان المفرنب مكافئين ما المفاربة الفرنسيون ، ويستبر سلطان المفرنب مكافئين ما وعثل فرنسا رئيس حكومتهم ، وهم مهيؤون لأن يعيشوا بعد التباور القومى فى أمة منربية جديدة هى عضو مشارك فى الاتحاد الفرنسى .

على أن الذى شخل الجانب الأعالم من اهتام المقيم ليس هو البرنامج السياسى ، وإنما هو البرنامج الاقتصادى ؛ فالمسيو لابون كان يعتقد أن المغرب سيحصل لامحالة على استقلاله ، وأن فرنسا مهما ما طلت فى إعطاء هذا الاستقلال فالا بد يوما ما من الاعتراف به وتثبيته ، ولذلك برى ضرورة غرس مصالح اقتصادية تعبد المغرب افرنسا تعبيداً حقيقيا حتى بعد استقلاله السياسى والقوى، واقد كان يقول الأصدقائه إنى أريد أن أكون (ايوطى) الاقتصادى للمغرب يمنى أنه سيؤسس الماريشال اليوطى

ولم يكن السيو لا مون من أنصار الرأسمانية الفردية كما يقال عنه ، بل كان اشتراكيا فرنسيا مخلصا للحكومة الاشتراكية الفرنسية ، ولذلك فقد أعلن في خطابه برنامجه الافتصادى القائم على تمليك الحكومة الفرنسية قسما مهما من التراث المغربي، وذلك بتأميم جانب من المعادن لا للحكومة المغربية بل للحكومة المغربية ، وهذا من أغرب ما يتصوره العقل و يهدى إليه الفكر الاستعارى الحديث ، ولكنه في الوقت نفسه وعد بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول للمغرب ، وإن كان لا يجهل خطورة وجودها دون نظام أو توجيه على تضخم النقد وغلاء المعيشة .

ولقد حاول المقيم أن ينجر برنامجه بتكوين شركة للفحم تملك ثلثها الحكومة الفرنسية ، وثلثها الحكومة الفرنسية ، وثلثها الحكومة الشريفة ، والثلث الثالث لرؤوس الأموال الأجنبية والمغربية مع عقد قرض الحكومة الشريفة من فرنسا تستطيع أن تمول به الثلث المؤمم لها .

ولقد دعا المقيم العام الماليين المغاربة للمشاركة في مؤسساته الاقتصادية والتعاون ممه على تنفيذ برنامجه الذي يزعم فائدته المغرب ولقرنسا .

\*\*\*

#### معارضة سياسة لا يود :

لم ينشر خطاب القيم العام حتى اجتمع المجلس الاعلى لحرب الاستقلال في الرياط ، وهو أول اجتماع له بعد رجوعي من المنفى . و بعد دراسة القضية من جميع وجوهها قرر المسائل الآتية :

١ — كتابة مذكرة جلالة الماك يمان فيها معارضة الحزب البرزامج السياسى المقيم ، و برفض شكل الاصلاحات التي عرضها خصوصاً نظام اللامركزية والمجالس المختلطة ، متسكا بفكرة ( الحزب الوطني) والدكتلة في عدم إعطاء الفرنسيين أي حق من حقوق المواطنين المفارية .

٣ -- كتابة بيان بهذا المني يوزع على الشعب

٣ -- كتابة مذكرة لجلالة الملك تبين خطر البرنامج الاقتصادي المسيو
 لابون على البلاد ، وتطلب من جلالته عدم المصادقة على أى تشريع يتعلق
 باغتصاب النراث الغربي أو جانب منة .

ع - توجیه مداء من الحرب الدمواین المغار به یطاب مهم رفض التماون
 الاقتصادی الذی یطالبه المقیم السام وعدم الاشتراك فی الشركات التی یؤسسها
 بتوجیه استعاری فرنسی .

ه - تأسيس لجنة الاقتراح والتوجيه الاقتصادية التي تعمل على ابتكار

المؤسسات المغربية و إرشادها وتوجيهها القاومة مؤسسات الإقامة العامة للجنة التنفيذية للحزب .

٦ إعلان الحزب استعداده لتوجيه الأمة نحو التضحية الكبرى إذا
 حاولت الإقامة العامة تطبيق برنامجها بالقوة .

وقد قدم وفد الحزب هذه المذكرات لجلالة الملك الذى صرح بأن جلالته لا يتواني في احتضان مصالح المغرب والدفاع عنها ، كا قامت اللجنة التنفيذية وطبع البيان والنداء المقررين وتوزيعها على الجمهور المغربي

#### # # #

استدعى المقيم العام أعضاء اللجنسة التنفيذية وناقشهم فى وجهة نظرهم مصرحاً بأن موقف الحزب ماس بالقضية المغربية ، ثم عرض على الأميان العام الحاج أحد بلافريج قبول رئاسة مجلس إحدى الشركات التي يؤسسها المقيم وقبول من نختارهم من أصدقائنا المضوية المجالس العليا لأهم تلك الشركات ، ولكن الأميان العام صرح للمقيم بأنه تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للحزب لا يمكنه هو ولا غيره من الاستقلاليين قبول أى تعاون مع الإقامة العامة فى دائرة الحاية وعلى الأسس التي أعلنها الخطاب المقيمي .

ولقد حاولت الإقامة العامة أن تمرض الأمر على غير أعضاء اللجنة التنفيذية من رجال الحزب وأنصاره فاستدعت الأستاذين محمد الزغارى والحيانى وغيرها وعرضت عليهم الدخول في المجالس العليا لشركاتها ، ولـكنهما رفضا كما دفض سائر الشباب الوطنى ذلك إجابة لنداء الحزب .

أما الممولون المناربة فقد أضربوا كلهم عن شراء أسمهم الشركات المقيمية برغم الإلحاح الذي وجهه إليهم المسيو لابون وممثلو الحاية بالنواحي، وقد ظهرت بذلك قوة النفوذ الممنوى الذي يتمتع به حزب الاستقلال

ولكن الحرب يعرف أن الإضراب لا يمكن أن يدوم إذا لم يهيىء للمغاربة النواسى التي يستعماون فها رؤوس أموالهم ، ولذلك كون اللجنة الاقتصادية التي أشراً إليها ، وقد كان لها الفضل فى مساعدة كثير من الشركات وتوجيهها .
وقد أسس المقيم العام شركة للطيران فأسس الماليون الوطنيون ( شركة النجوم ) للنقل المدنى الجوى ، وأسس المقيم العام شركة للاخراج السينمائى فأسس الوطنيون شركة ستوديو المغرب ، وهكذا استطاع المفاربة على ضئالة ما بيدهم من المال وعلى شدة الضغط الذين هم موضوعون فيه أن يقفوا متصامدين مع جلالة ملكهم ومستجيبين لنداء حزبهم حتى فشلت مشروعات لابون إلى حد لم يكن منتظراً .

ولكن الفضل الأكبر في هذا يرجع عجلالة مولانا الملك فهو الذي حقق رغبة أمنه فرفض رفضاً باتاً المصادقة على مشروعات الظهائر القاضية بتأسيس شركة الفحم وأمثالها بما كان يرمى به المسيو لابون لتأسيم فرنسى لتراث المغرب وتتلخص وجهة نظر الجلالة الشريفة ونظر الشعب المغربي كله في أن مقدوات المغرب الأساسية يجب أن تبق للمغاربة ، وأن خير ضمان لها في الظروف الحاضرة هو تأميمها تأميما مغربياً ، واستغلال الحكومة لها مباشرة أو بواسطة رخص مع اشتراك الحكومة بواسطة مكاتبها الخاصة في فوائدها ورؤوس أموالها .

## وفد حزب الاستة بول بذرنسا :

بينا كان المسيو لابون يلاحظ بنفسه فشله فى سياسته المغربية كان هو وأنصاره يملنون فى فرنسا بواسطة أبواق الدعاية الاستمارية أنه متفق مع جلالة الملك على الخطة التى بريدها ، وقد كان برمى من وراء ذلك إلى إنجاح برامجه التى كان يلتى فيها بعض المعارضة من طرف الرأسماليين الذين لا يؤمنون بمبدأ التأميم ولو كان يملك حكومتهم تراث أمة أخرى ، وإلى النمويه على الرأى العام الفرنسى بعدم قيمة الحركة الوطنية فى الداخل ، ولكن (حزب الاستقلال) بفضل حذره لا يترك فاحية ضعف إلا عمل على إصلاحها ، ولذلك قررأن يبعث بفضل حذره لا يترك فاحية ضعف إلا عمل على إصلاحها ، ولذلك قررأن يبعث لفرنسا وفداً من رجاله ليشرح الحقيقة كما هى للحكومة الفرنسية وللرأى العام

الفرنسي حتى لا يبقى للفرنسيين عذر في استمرارهم في هذه السياسة التي حكم عليها التطور المغربي والعالمي بالفناء والاشمحلال .

وقد تركب الوفد من رئيسه الحاج عمر عبد الجليل ، وعضويه الأستاذين عبد الكريم ابن جلون القاضى السابق بالمحسكة العليا بالرباط ، والأستاذ أحمد الحيانى المحامى بفاس ، وكامم من أعضاء المجلس الأعلى لحزب الاستقلال .

قام الوفد بأعمال جليلة ؟ إذ اتصل بشخصيات عظيمة ورفع صوت البلاد عالياً في سائر الأوساط ، وكان من أم تصريحاته البيانات التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الذي حضره أكثر من مائة وخمسين صحافياً فرنسياً وأجنبياً ؟ فقد شرح رئيس الوفد للحاضر بن حقيقة الحالة في المغرب ومطالب الشعب المفر بي والكيفية التي يراها الحزب لتحقيق هذه المطالب ، ثم أجاب عن أسئلة كثيرة وجهها للوفد مختلف المراسلين الحاضر بن .

وقد نقلت الصحف الفرنسة كلها أنباء المؤتمر والتصريحات التي أدلى بها الوفد وعلقت عليها تعليقات مختلفة ، ولكنها كلها تتفتى فى تقدير الحالة الراهنة . في البلاد ، وأنها تدعو إلى عمل حاسم ومستعجل .

ولم يقصر الوفد عمله على الدعابة فى الأوساط الفرنسية ، بل عمل على تنظيم الوطنيين المغاربة بفرنسا وفتح مركزاً رسمياً للتمثيل الدائم للحزب كما قام بتنظيم الطلبة الاستقلاليين ، وتأسيس لجنة توجيهية لإرشادهم ومساعدتهم على إتمام الدراسة فى جو تعاون و إخاء .

وقد أشر ( مكتب الاستخبارات والدعاية ) التابع لحزب الاستقلال بتوجيه ومساعدة إخواننا أعضاء الوفد رسالة عن ( تاريخ الحركة الوطنية بالمفرب الأقصى ) ، كا طبع البيان والحديث الذى أدلى به الوفد فى مؤتمر الصحافيين ، وجمع وثائق (حزب الاستقلال) ثم طبعها ضمن كراسة خاصة بالفرنسية وترجها ونشرها باللغة الانجليزية أيضاً .

وصادف وجود الوفد بباريس مهور صاحب السمادة عبد الرحن عنام باشا

المونو المرجل

5

الكريوالوي ٣٤٠

حتار الأمين العام للجامعة العربية ، فانصل برجال الحزب وتفاوض معهم ملياً في شأن القضية المغربية ، وكان من آثار هذه المفاوضات التصريحات التي أدلى بها معاليسه في باريس ، وكلها إشعار رسمي بشأييد الجامعة لأم المغرب العربي في مطالبتهم بالحرية والاستقلال والانضام للجامعة العربية .

ثم أقام الوفد يوم ١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٦ احتفالا فخما بمناسبة عيد المرش المغربي ، حضره جم غفير من كبار الأوربيين والمرب الموجودين في الماصمــة الغرنسية على رأسهم سموالأمير عبد اللهسيف الاسلام ابن الملك يحيى عاهل اليمين السابق ، وألقيت فيه عدة خطب كان من بيتها خطـاب العلامة ماسينيون والشيخ دراز ، وقد كانت كاما إهجابًا بجلالة الملك وتأبيدًا للمعتموق المغر بية التي يرهاعاها جلالته ، ولقد شهدت الصحافة الفرنسية بحسن التنظيم الذي قام به الحزب في هــذه الحفلة ، واستنتجت منه مقدرة المغاربة على تسيير شؤونهم ما داموا قادِر بن على تنظيم الحركات واكتساب عطف المشرق والمغرب عليها ، أماحين الناحية الرسمية فقد اتصل الوفد بنائب وزير خارجية فرنسا الذي تحدث معه طويلا في الأساليب المكنة لحل المشكلة المغربية ، والذي أظهر أن. الخارجية إذ ذاك كانت ترى ضرورة تعيين شخصية رسمية تتخابر مع جلالة الملك في شأن المصير المغربي في الوقت الذي يستمر فيه المقيم العام في مركزه كرئيس الحاية ، فإذا أدت الفاوضات إلى نتيجة ما أعلنت حينئذ الحكومة الفرنسية نهاية النظام الحاضر ، وبدأت في اتخاد التدابير لتنفيذ ما يتفق عليه . ولحكن الحزب كان برى أن هذه مجرد وسَيلة من وسائل العمل لا أهمية لما في الموضوع ، وأن النقطة الأساسية هي ماذا سيمرضه هذا المفوض الرسمي على جلالة الملك ؟ والحق أن الذي استنتجناه مما بعثه لنا الوفيد من تقارير وأحاديث لا يدل إلا على أن السلطة الفرنسية تريد تبديل نظام الحاية أو استمرارها ، ولسكن في دائرة الآمحاد الغرنسي .

وطبعى أن (حزب الاستقلال) لم يكن في يوم من الأيام نصيرًا للوحدة

الفرنسية التي يرى فنها نظاماً أعرق في الاستعباد من نظام الحاية نفسه ، خصوصاً بعد المكشاف الغموض الذي كان يسود فكرة الانحاد الفرنسي حين أعلن خظام المجلس الحاص بالانحاد واعتبار رئيس الجهورية الفرنسية رئيساً عاماً السائر البلاد المنتظمة أو المشاركة في الانحاد ، وهذا ما مجمل الحالاف بيننا وبين الخارجية الفرنسية عميماً إلى حد لا يمكن معه الوصول لنبيجة عملية إلا بتنازل أحد العارفين عن المبدأ الأساسي الذي يتمسك به .

ولقد بقى الحرب دائم الرغبة فى أن لا يرضى بهذه الحقيقة ، ولذلك عمل بكل مجهوده لإفناع الحكومة الفرنسية بضرورة تعديل نظريتها ، خصوصاً وهى تمرف أن معاهدة الحاية نفسها لا تتيح لها ضم المغرب لحظيرة اتحاد لا يقبله ولا يرضى أمانيه القومية .

ومع أن الوفد قد حظى باقتبال جميل وحفاوة طيبة من الرسميين الفرنسيين ومن رجال الصحافة والرأى العام ، فإنه لم يحصل على نتيجة عملية يكون لها الأثر الفعال في تغيير وجهة نظر الحكومة أو تعديل خطتها .

ولكن بالرغم عن ذلك فقد أبى الحزب إلا أن يستمر فى الإعماب عن حسن نيته بالتوجه للرأى العام الفرنسى ، ولذلك قرر أن يبعث أمينه العام الماج أحد بلافر يج ليترأس الوفد الثانى للحزب بعد رجوع الحاج عمر ورفيقيه وقد واصل الأمين العام مجهودات سابقيه ، وقام بعدة احتجاجات واتصالات قوية ، من أهمها حديثه مع رجال الحركة الشعبية الجهورية ، وأدلى بتصريحات كان لها صدى كبير فى الأوساط الرسمية .

وقد انتهز فرصة وجوده بفرنسا، فعقد بباريس مؤتمراً عاماً لسائر طلبة المغرب بفرنسا كان له الأثر الحسن في توحيد الشباب المغربي حول الحزب وتوجيه الوجهة الصحيحة التي يرغب فيها .

ولـكن هذه المناية التي أبداها الجزب لم تلق من التقدير والاهتمام ما كان ينتظره المناربة من شمب كالشعب الفرنسي ، فإن الخطة السياسية لم تتبدل ،

19 J

والأساليب الاستعارية لم تتحول ، وتألب المستعمرين في داخل البلاد لا بزداد الاشدة ، ومعاملتهم لرجال الحركة ومنظاتها ومظاهر نشاطها لا بزداد الاستفحالا ، وبالرغم عن ذلك كله نقد قرر الحزب أن لا يتحول عن خطته قبل أن يوجه الإعذار الآخير ؛ فقرر أن أسافر أنا أيضاً لفرنسا بعد أن أعطاني من الصلاحية ما يخولني حق السير بالحركة في الانجاء الذي سارت فيه بعد انتقالي. المشرق .

وقبل أن أتحدث عن رحلق لفرنسا ثم لمصر يجب أن نتم الحديث عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ الحوكة المغربية بالسكلام عن حوادث الدار البيضاء ورحلة جلالة الملك لطلجة .

# مأساة الدار البيضاء

## ٧ أبريل سنة ١٩٤٧ تيثالنت

بينها كان المغرب كله يتهيأ لزيارة جلالة للك الخلاصة على الديبلوماسية ، وكانت للدن والقرى التي يسير منها الموكب الملكي تسمله الله يتماهدة ملكها في طريقه إلى مدينة لم يتمكن من زيارتها هو والا الدوين قبله — كانت الأوساط الاستعارية تغلى غليان المرجل لأن معارضتها لم تعلي شيئه في إرجاع جلالة الملك عما عنه عليه من هذه الزيارة ، ولأنها تعلم سلفاً أن ها في الجولة ستكون مظهراً كبيراً من مظاهر الوحدة المغربية ، وستتيح الفرصة الموطنية كي تظهر موقفها المتضامن ضد الاستعار الفرنسي والأسباني والدولي ،

وبالرغم عما أظهرته الصحافة الاستمارية من نهم على الشعب المغربي وملكه وزعائه وبالرغم عما أظهرته بعض الحركات الفرنسية من مظاهم نشاط استثنائي عسكرى ، وبالرغم عن الإشاعات التي كانت تملأ الجو من أن الجغرال ديجول وحمه سيستهزون فرصة سفر المائك ليعلنوا تورتهم القومية من الدار البيضاء إلى باريس ، وأن الشيوعيين الفرنسيين يتهيئون لإعلان إضراب في عملة السكك الحديدية التي يمر منها جلالة الملك في يوم سفره — بالرغم عن ذلك كله وعما عداه من الإشاعات والتهجات فقد استطاعت الوطنية المغربية أن تملك أعصابها ، وتحتفظ ببرودة دمها ليتم تحقيق البرنامج الملكي الذي تعتبره فوزاً كبيراً لقضية المغرب ، برودة دمها ليتم تحقيق البرنامج الملكي الذي تعتبره فوزاً كبيراً لقضية المغرب ، ولأنها تعودت سياسة الإثارة والنهييج التي يتبعها المستعمرون الفرنسيون كما رأوا تيسار انتصار للوطنية المغربية بغية خلق الجو الذي يمكنهم من إرضاء نهمهم للانتقام والتشني .

ولكن الأمر الذى راع الجهور المغربي هو مأساة الدار البيضاء التي وقعت تماماً في ليلة السفرة الملكية بالذات .

فبينما كان بعض الأطفال بلعبون بحي (أن مسيك) مدينة المال بالدار البيضاء إذا بشلانة من السنغاليين يتجولون ، فطالبهم طفل بأن يعطوه هدية ، ولكن السنغاليين شتموه ورموه بمقلاع كان بيدهم ، فأثار ذلك غضب أصدقائه الأطفال فتابهوا الجنود الثلاثة بحصباوات صغيرة ، وذهب السنغاليون إلى الحصن القريب من الحي ، ثم عادوا ومعهم فرقمة من السنغاليين مسلحة بالبنادق والرشاشات والمدافع الخفيفة ، وسحبتها ضباط فرنسيون ، وماوصلوا الحي حتى أعطى الضباط بلنودهم الإذن بإظلاق الرصاص على الأهالي المزل ، وطوقوا الأحياء الوطنية من بلنودهم الإذن بإظلاق الرصاص على الأهالي المزل ، وطوقوا الأحياء الوطنية من بلنودهم الإذن بإظلاق الرصاص على الأهالي المزل ، وطوقوا الأحياء الوطنية من والتنكيل والتمثيل ، ثم دخلوا البيوت بيتاً بيتاً يقتلون من وجدوه فيها من طفل والتنكيل والتمثيل ، ثم دخلوا البيوت بيتاً بيتاً يقتلون من وجدوه فيها من طفل أو اسرأة أو رجل ، بل قتلوا حتى الدوا جن من الحيوانات ، ونهبوا الأمتعة وكسروا ما لم يقدروا على حمله .

. ووصلت فرق الفرسان السنفاليين بقيادة ضباط فرنسيين أيضاً ، وامتدت المبركة إلى مسافة عشرة كيلومترات من الأحياء الدربية المجاورة ، واشتد السنفاليون وانقلبوا إلى حيوانات متوحشة كلبة ، فشدخوا رؤوس الموتى وفصلوا أعضاءهم و بقروا بطونهم ؛ فعلوا ذلك حتى بالصبية الصغار بمحضر أمهاتهم اللائى أخروا قتالهن إلى ما بعد التمثيل بأبنائهن على مرأى منهن .

واحتلت فرق أخرى من السنغاليين سطوح المنازل حيث سلطت نيران رشاشاتها على كل من تحدثه نفسه بالنفاذ من الشارع أو تلفيه الفرصة ماراً مه . ولم تتدخل السلطات الفرنسية المدنية لإيقاف العدوان الذي استمر أكثر من عشر ساعات اختفى خلالها رجال البوليس بكيفية تلفت الأنظار ، بل إن

بعض الفرق المكلفة محراسة المدينة لم يسمح لها قوادها العسكريون بالتدخل لحاية السكان،وهنالك تكنةعسكرية فرنسية قريبة من موقع الحادثة كتب عليها « مقر حراسة للدينة » جنودها كلهم من عساكر ( القوم ) للفارية برئاسة ضباط فرنسيين ، توجه إلى ضابطها وفد من كبار حزب الاستقلال يعلمه بالحادث ويطلب منه الإذن من الجنرال للجند المغربي بالقيام بواجبه من إرجاع الأمن ، خطلب منه النريث قليلا ، ثم تخابر مع الكولوثيل و بعد دقائق عاد فأصدر الأمر بإقفال الشكفة وسجن جنوده جميعاً بداخلها .

وفى اليوم التالى حشدت السلطة الجيوش الغراقضية والألجنبية إسائر أحياء المدينة بكل الطرق المؤدية من الدار البيضاء إلى الروائل وأوالكن مهم ولا جندي مراكشي واحد ، وقد ثبت بعد التحري والبحث الدين المار الفرية جردوا من كل سلاح قبل الحادث المؤم المارة المأساة مدبرة ومبيتة بليل .

وقد بلغ مجموع الفتلى والجرحى المفارية فى هذه المأساة التى انتقم فيها الجيش الفرنسي من الوعى القومى ألني شخص مغربى برىء .

ولقد كان لهذه المأساة أثرها العميق على جلالة الملك وعلى سائر أفراد أمته ، وقد توجه جلالته بنفسسه للبيضاء حيث أشرف على بحث عرف منه حقيقة المأساة ، كما عمل على مواساة البائسين من عائلات الموتى ومساعدة الجرجى الذين تركتهم غطرسة الجيوش الوحشية وبهم ذماء.

وقد أظهرت فرق الشباب الرياضية والكشفية التابعة لحزب الاستقلال بطولة عظيمة ؛ إذ قامت بمجهود جبار لاختطاف جئث الشهدا، وإحسائهم ومعرفة أسمائهم ، ونقل الجرحى إلى المستشفيات وتصوير مشاهد التمثيل والتفكيل التي قام بها السنفيالون ، والبحث عن عائلات الكل وإعلامه محالة قريبه ، والتحرى في معرفة الحوادث والقائمين بها — الأمم الذي يستحق الإمجاب ويستوجب التنويه والإشادة .

أما الشعب المغربي فقد أعلن تضامنه مع البائسين بإضراب عام شمل سائر المدن المغربية وباحتجاجات شديدة رفعتها الهيئات والشخصيات المراجع العليا،

97. 12 9°

وبالاكتتاب العام لمساعدة المنسكو بين ، وقد طالب حزب الاستقلال بإجلاء الجنود السنةالية عن المترب، وهو مصر على هذه المطالبة دائمًا .

وقد كامت هيئة (سيدات وفتيات حزب الاستقلال) بالدار البيضاء بعمل جليل لإسعاف العائلات المنكوبة ، وأسست ليتامى المأساة ملحاً ومدرسة تعرفان بمنظمة (٧ ابريل).

أما السلطة الفرنسية فإنها لم تبد اهتماماً كبيراً بالحادث ، وكل ما فعلت أنها استنكرته زاعمة أنه وقع من السنغاليين من تلقاء أنفسهم ، واعتقلت بعض صفوف الضياط الذين أتهمهم الوطنيون ، وليكنهم سرعان ما أطلق سراحهم ، وانتهزت فرصة الرحلة الطنجية وتعيين الجائرال جوان من بعد اشغل الرأى العام المفرى عن المأساة البيضاوية .

ولكن شهداء ٧ ابريل يملا ون قلب كل مغربي وروجه ، وإن الفطرسة التي أظهرها الجيش الفرنسي في هذه الموقعة والتفافل الذي سجلته سلطات الحاية لا يمكن أن ينساهما الشعب المغربي الذي تعود الصبر ولسكنه لم يتعود نسيان عليه يحقق ولا مساعمة المجرمين . وإذا رأى الفرنسيون حاس المفاربة في المطالبة بالتعور صب سيطرتهم ، وإذا صموا في الستقبل بعنف الحركات الانتقامية المغربية ، وإذا قرأوا أن المفاربة لم يعودوا قادرين على تحمل طنياتهم ولا على الاستمرار في قبول النصائم السسلمية حتى من زهائهم ، فليس لمم أن يستفربوا ، وليس لهم أن يشتكوا من تعصب المفاربة أو من سوء فهمهم بل عليهم أن يذكروا أن جيوشهم لم تعمل لنا الأمن والسلام ، وإنما حملت لنا طبيم أن يذكروا أن جيوشهم لم تعمل لنا الأمن والسلام ، وإنما حملت لنا وحشية السود محية الم الجهورية الذي كان يجب أن لا يحمى غير الحربة والساواة والإخاء .

يجب على الفرنسيين أن يذكروا أن تضحيتنا من أجل تحريرهم من غطرسة الألمان في الحربين الأولى والثانية ومشاركتنا لهم وتمتيعهم بشمور النصر والسكبرياء القومى لم يقابل من طرفهم بأى اعستراف بالجيل ، بل إن نهاية الحرب الكبرى الأولى كانت مبدأ الحلات العسكرية على بلادنا التى ثارت على الحاية ونظامها ، وخاتمة الحرب العالمية الأخيرة كانت فاتحــة اضعامادات مسلحة لأمتنا العزلاء وشــبابنا الذى لا يريد غير السلم والأمن في ظل الحرية .

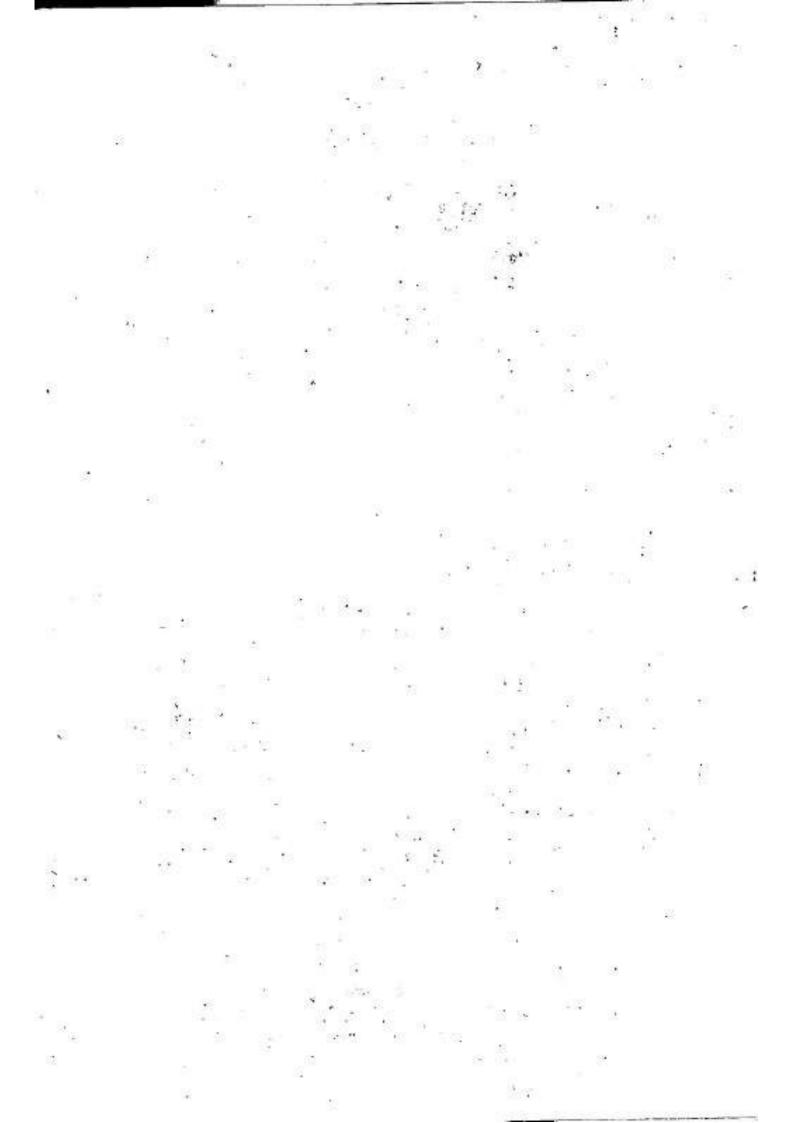

## الرحلة الملكية الهنجة

#### قبل السغر:

منذ عادت طنجة لتظامها الدولي فكر جلالة الملك أن يلحق سلسلة رحلاته العظيمة في داخل مملكته الشريقة بالرحلة لطنجة التي تعتبر عاصمة المغرب الدولية وقد أعرب عن رغبته هذه المسيو إبريك لابون الذي رأى فيها لأول مرة شيئًا مرعباً ، و برغم الماطلة والاعتذارات التي استعملها المقيم العمام لإقناع جلالته بالمدول عن مشروع يقلق هناءة الحاية وهدومها فقد أصر جلالته على تنفيذ فكرته ، و بعد مفاوضات كثيرة بين القصر والإقامة العامة أخذت السألة طورها الدولي الهام ؟ فقد أعربت الحاية عن موافقتها سبدئياً فيما بخص فرنسا ، ولكنها ادعت أنه لا بد من إشعار الدول المشاركة في انظام طنجة ، ثم أباخت. الجلالة الشريفة أن كلا من انجلترا وأمريكا لا تبديان رغبة في تحقيق المشروع الملكي ؛ لأنهما تخافان من أن يؤدى إلى إحداث قلق سياسي واضطراب ديبلوماسي ، وقد أجاب جلالة الملك على هذا بأنه هو سيتنقل لانحالة في بلاده ، وأنه إذا كانت لدولة ما اعتراضات على عمله الشرعى فعليها أن تـكتب به إليه ، وهو يعرف الموقف الذي يتخذه إزاء كل ادعاء أجنبي يريد الحد من خته في النمتع بمظاهم سيادته على سائر المناطق المنربية ، ثم عادت الإقائمة تتذرع بأن السكسونيين بخانون من انتهاز الروس فرصة الزيارة الملكية لبمث قطع من أسطولهم للبحر المتوسط تظاهراً بمالهم من القوة ومن الحق في تعبثتها بهذا الجانب من للياء التي تريد انجلترا حايتها ؛ فلم يعِباً جِلالته بهذه التمايلات كلها ، وأصدر بلاغاً محدد فيه موعد زيارته لطنجة واضماً بذلك الإقامة العامة ومن وراءها من الدول أمام الأمم الواقع ؛ لـكن السفير لابون عاد يحمل لجلالته رغبة فرنساً في

النريث ريثًا تتم الإجراءات الدبلوماسية في الموضوع ، و بعد عناء اقتنع جلالته وتأخير الرحلة بضعة أسابيع أخرى ، وأخيرًا أعلمه المسيو لابون بقبول فرنسا و إنجلترا وأمريكا للفكرة، ثم اقترح عليه السفر في البحر لثلا يجتاز في المنطقة الخليفية التي هي تحت حماية أسبانيا ، ولكن جلالته رفض الافتراح وقال إنه سيسافر في مناطق مملكته الشريفة ، وإذا كان لأسبانيا اغتراض على هذا الحق خمليها أن تواجه جلالته به ، وقد أبلغت السلطات الأسبانية جلالته رسمياً أنها لا ترى مانعاً من زيارة جلالته لجزء من مملكته ؛ بل تعتبر ذلك شيئاً طبعياً ، غير أنها تتخذ تجفظات من حقها أن تطلب سماعاتها ، وأهم هذه التحفظات أن المقبم العام الغرنسي لا يصحب جلالته في داخل حدود المنطقمة الخليفية ، وأن عليه أن يقف في (عرباوة ) حيث يصاحب الملك المقيم العام الأسباني ، كما أن الجند الخليق لا الفرنسي هو الذي يقوم بمسألة الأمن في داخل الحدود الشمالية البلاد أثناء هذِه الزيارة ، وقد قدمت للرباط لجنة خاصة أسبانية المفاوضة مع الإقامة العامة الفرنسية ، وتوصل المقيمان للانفاق على النقط التي طلبتها أسبانيا . وكان جلالته يريد النزول في سرادق رسمي بمدينــة (أصيلا) فاقترح الأسبانيون على جلالته النزول « بقصر الريسولي » الذي هو من أملاك أسبانيا اليوم، فرفض جلالته الاقتراح، ورفض الاستمرار في مناقشة اقتراحات الأسبانيين الخاصة بجركته داخل الغرب ، وكتب إلى سمو الخليفة يطلب منه توجيه لجنة من طرفه تتقبل من جلالته التعليات اللازمة التي يرى ضرورة اتباعها في بوناميج الحفلة ، وفعلا وصل الوفد الخليق للرباط حيث بلغــه جلالة الملك ما ينبغى المخليفة القيسام به من تدابير مصما على ضرورة النزول في سرادق خاص في (أصيلا) وتناول الغذاء بها مع الخليفة وسائر القواد والباشوات الذين يجب أن يحضروا من مختلف أنحاء المنطقة .

و بسد هذه الإعلامات اقترحت الإقامة الغامة أن مخبر جلالته اللجنسة الدولية بطنجة ، ولكن جلالته زفض هـذا الإخبار الرسمي الذي يمكن

أن يدل على شبه استئذان غير معقول

وأحب جلااته أن لا يصل لطنجة حتى يُمعلى لأبنائها بعض الحق الذي يطالبون به ، فوضع تشريعاً بحسن حالة النواب المقارمة بالمجلس النشريعي ، أي يخرج بهم من طور التعيين إلى طور الانتخاب من درجتين ، ومع بساطة هذا الإصلاح فإن المراقبة الفرنسية في طنحة لم تخلص في تعليقه بعد ما عاكس رؤساؤها في تشريعه ، وأخيراً قدم مسيو لا يون باشا في تشريعه ، وأخيراً قدم مسيو لا يون باشا في تشريعه ، وأخيراً قدم مسيو لا يون باشا في تشريعه ، وأخيراً قدم مسيو لا يون باشا في تشريعه ، وأخيراً قدم المسيو المون المشالب الآنية :

١ – أن يصحبه فى رحلته و يحضر سائر الحفلات التى يتينها علائله.
 فى طنحة .

أن يقوم المثيم المام الفرنسي بتقديم ممثلي الدول الأجتبية لجلالته المسلم المسلم المام على الحطب التي يلقيها جلالته وسمو ولى المهذا المسلم عائشة .

غ - أن يمتنع جالالته عن إصدار بيانات مدة إقامته بطنجة .

وقد قبل جلالته المطلب الأول ، ورفض بتاناً المطلب الثانى ، لأن طنجة لا تبتار بحت الحاية الفرنسية ولا الأسبانية حتى يسمح للمقيم العام بالظهور فيها بخظهر المكلف بوزارة الخارجية حسب نظام الحاية ، وقد قرر جلالته أن مندوبه الشريف بالمنطقة الدولية هو الذي يقدم إليه السلك الدبلوماسي وغيره ، وأما الخطب فإن جلالته لم ير بأساً في أن يطلع المقيم العام عليها ولكن بصفة شخصية واستثنائية ، وأما عن البيانات فقد أجاب جلالته بأنه ليس في نيته إصدار أي بيان غير عادى .

وبعد أن اطلع القيم العام على الخطب اقترح على جلالته أن يضيف لخطابه الرسمي كلة تعرب عما للتماون الفرنسي المغربي من قيمة في نظر جلالت ، وقد وعده الملك بالتفكير في الموضوع ، وفعلا أضاف جلة في آخر خطابه يحث فيها رهيته على الاستفادة من تجارب الغربيين وخصوصاً الفرنسيين .

ولكن جلالته حذفها فى آخر ساعة نظرًا لتأثره العميق من حوادث البيضاء ومآسها .

وقبل سفر جلالتمه تبلغ دعوات من سفيرى أمريكا والبرتقال وغيرها التناول المشاء على ماندتهم ، واكن للملك اعتذر بأنه سيكون في بلاده وليس من العقول أن بكون مدعواً بل هو الذي سيدعو ضيوفه الأجانب إلى مأدبة ملكية إكراماً لهم و إشعاراً بما لدولهم من الاعتبار عند جلالته .

وقد قررت بلدية طنجة خسة ملايين من الفرنك لمصاريف الزيارة الرسمية ونظم الأهالى وسائل الزينة والأفراح طولة تلك الزيارة التي كانوا يعتبرونها أسمد أوقاتهم وأطيب أيامهم .

أما (حزب الاستقلال) فقد أعد العدة الكاملة المشاركة في هذه الأفراح الشعبية والإفاعة عنها ، وأصدر من جريدته (العلم) عدداً خاصاً عن طنجة وموقعها وقيعة الزيارة الملكية لهاكان يوزع مجاناً عند وصول القطال الملكي (العروسة المتوسط) ، وكان فرع الجزب بطنجة وفرقة الكشافة الحسنية التابعة له هما اللذان يشرفان على الحفلات القومية والتنظيمات الشعبية ، وأصدر مكتب الاستخبارات والدعاية للحزب نشرة يومية باللغة الفرنسية كانت مى مكتب الاستخبارات والدعاية برمتها ، وكان مركزها بأوتيل المنزه مرجع جميع المصدر الوحيد للصنحافة العالمية برمتها ، وكان مركزها بأوتيل المنزه مرجع جميع الصحافيين الذين اعترفوا للحزب مجميل خدمت وعظيم أهميته ؛ كما التقط مجموث الحزب السينائي الأستاذ عبد السكبير الفاسي شريطاً مهما لجميع مظاهر الرحلة الملسكية أخرجته بعد شركة ستديو الغرب فسكان شريطاً قومياً رائعاً الرحلة الملسكية أخرجته بعد شركة ستديو الغرب فسكان شريطاً قومياً رائعاً

وقد اهتم المالم كله بهذه الزيارة التاريخية ووصات طنحة وفود الصحافيين وللصورين من أقاليم الدنيا جميمها، ومثل الصحافة المصرية الأستاذ إبراهيم موسي منسذوب حريدة المصرى الذى كان المبعوث العربي الوحيد في همذه المظاهمة الةومية الكبرى

#### صاحب الجلالة بغادر الرباط :

أصبحت مدينة الرباط مزدانة كاما بالأعلام، والزينة ، والرح على وجوه سكانها الذين احتشدوا في الشوارع التي يمر منها الوكت في طريقة للقطار الذي ينقل الجناب الشريف لطنجة ، وما أزفت الساعة الشائية والحسون دقيقة من صباح يوم الأربعاء التاسع من شهر الريل سنة ١٤٤٤ المنافقة والحسون ولى العهد بماصفة من الهتاف ، وكان في طليعة المؤكب الشريف أفير المنافقة ، وقد مولاى الحسن ، وصاحبة السمو الأميرة عائشة ، والأمير مولاي المنافقة ، وقد نفر ماله صحبة ولى عهده من سيارته فتقدم السلام الحليفة المام والسكانب العام للحامة والقائد الأعلى للحيش ، ثم صدحت الموسياني والمهيئة والسكانب العام للحامة والقائد الأعلى للحيش ، ثم صدحت الموسياني والمهيئة والمستعبد المام وهو نصره الله يحيى الجاهير بيده الكرية .

وكانت جدران المحطة مزدانة بالرايات والبسط السندسية ، والأرض مفروشة بالزرابي التنوعة ، ثم تقدمت المبيئة الوزارية لأداء تحية الإخلاص ، وتبعها بعض باشوات المغرب وكبار قواده فأعيان العدوتين ( الرباط وسلا) ثم بقية أفراد الحاشية للمكية التي رافقت جلالة الملك في رحلته ، وهي مركبة من ممثلي سائر طبقات الأمة و يبلغ عددها خسقية ستين عضوك .

وقبل أن يتحرك القطار أدى الجلوس الشويف مراسم التحية ، ثم سارت القطر في وسط هتانات الجاهير الحارة ، وكائت المحطات التي يمر بها القطار كلها مايئة بالرعايا المخلصين الذين انتهزوا فرصة مرورماكهم لتحييته والإعماب له عن ولائهم وتعلقهم بعرشه الكريم .

وما وصل الموكب إلى عرباوة (الحد الصناعي بين جزئى المغرب) حتى المتلا المجافية المجافية المعلم المعلمة المعلم المعلم المعلمة المعلم المعلمة المعلم المعلمة المعلم المعلمة المعلم المعلمة المعلم ا

الخليفية ، ورئيس التشريفات ، والجنرال لاريا ، ومدير الشئون الوطنية ، والوزير الأسباني المفوض ، ورئيس ديوان المندوب السامي الأسباني ، ثم رافق الكل جلالته إلى مدينة (أصيلا) حيث بانها القطار في الساعة الواحدة والعشر دقائق .

#### ولاد المنطة الخلعة :

وقد وجد حلالة الملك في استقباله سمو الخليفة ، ونجله مولاي المهدى ، والمندوب السامى الأسباني ، والمسيو إبريك لابون مقيم فرنسا العمام ، ووقود القبائل والمدن المفربية . وكان سمو الحليفة قيد أعد حقلة غذاء فاخرة نجلت فيها مظاهم الأبهة والمقلمة ، وتفضل مولانا فدعا لتناول الغذاء منه سمو الخليفة وعدداً كبيراً من رجال المخزن بالمنطقة الخليفية من بينهم الأمير مولاي المهدى .

و بعد تناول الغذاء استقبل جلالته رجال الصحافة العربية والأجتبية ، وأفضى لهم جلالته بالتصريح الآنى : « ها أنتم ترون أن المغرب أمة واحدة ، بل عائلة واحدة ، وأن أمنية الأمة المغربية التي ستحقق بعون الله هي أمنية جميع الأم العربية أمة واحدة » .

تم تناول الموكب الملكي الشاى في قاعة أعدت الذلك، فألتي الأستاذ إبراهيم الإلتى قصيدة بين يدى جلالة الملك ، وفي نهاية المأدبة تقدم صاحب السمو الملكي الخليفة مولاى الحسن فألتي خطاباً جاء فيه :

إن لبلادنا تاريخاً مجيداً ، وإن أمير المؤمنين بالغ بحسن قيادته المرمى السامى الله بالله عسن قيادته المرمى السامى الله يسترجع مجدها الغابر شخت ظل جلالته ؛ لأن المغرب أمة واحدة لا تعترف إلا بعاهل واحد ستصعد في عهد جلالته مداوج الرقى ، فترجو الله أن يعين جلالتكم مها تقومون به من أعمال .

ثم غادر الملك ( أصبلا ) إلى المحطة حيث ودعته جماهير النطقة الخليفية وسمو الخليفة والولاة للغاربة والأسبانيون وكذلك المسيو لابون الذيعاد للرباط .

#### ولاء المفرب المنحد :

وفى الساعة الرابعة تحوك القطار فوصل إلى طنعة في الخامسة ، وما إن رسا الرتل الملكي حتى أرسلت ثلات بوارج حربية برتقالية مائة طلقة وطلقة إبذاناً بوصول الركب المولوى ، ثم صعد سعادة مندوب السلطان إلى القطار حيث سلم على صاحب الجلالة وقدم لمقامه الكريم ممثل الولايات المتحدة ووزير بريطانيا الذي هو رئيس لجنة المراقبة ، وأعضاء لجنة المراقبة الراقبة ، وأعضاء المحينة المراقبة .

وكانت الجاهير الغفيرة محتصدة في جوانب المحطة وسلمتها والمحدورة المؤدية إليها ، والمتافات تتعالى من الأرض وترتفع من السطوح والمتافات تتعالى من الأرض وترتفع من السطوح والمتافات الموسية وانتشاه ، وما إن ظهر محيا مولانا للعيان حتى امتزج هدير المدافع وألحان الموسية وانتشاء برغاريد النساء وعتافات الجهور وتصفيقه ، ولم يستطع الموكب الشريف اختراق تلك الأمواج البشرية التي كانت تلوح بالرايات الحر المحتومة والتي غمرت الشوارع المزدانة بالزرابي والأعلام وأقواس النصر إلا بجهد جهيد ، وكانت الحسون سيارة التي لوحظ من بينها سيارة (العلم) وسيارة ( رأى الشعب ) وسيارة ( رسالة المغرب ) تسار ببطء كبار وسط النسات المهاوجة حتى وصلت لقصر سعادة المندوب .

وبالجلة فقد أعطى سكان طنحة المغاربة البرهان الساطع على ملقهم بالعرش المغربى وعاهله العظيم ، وفي المساء أطلقت شهب اصطناعية بديعة في حفلة نظمتها جلدية المدينة ...

#### الافتبالات :

وفي صباح يوم الحيس ١٠ ابريل كان موعد اقتبال جلالة الملك لأعضاء السالك الدببلوماسي وأعيان المدينة ووفود الجهات فاقتبل أولا سغير الولايات المتحدة الأمريكية مسترأليس الذي أعرب لجلالته عن عواطف أمته ، ولما أخبر جلالته بأنه قد عين سفيراً لدولته في سوريا أجابه جلالة الملك بأنه سواء كان في طنجة أو في دمشق فان يكون إلا في بلاد غربية ، وأن جلالته يتدى أن يكون خير ممثل لعطف أمريكا الديمة وقواطية على النوب ، ثم اقتبل جلالته بعد ذلك ممثل انجلترا فتحدث له ملك المغرب عن الملاقات القديمة التي كانت بين انجلترا و بين سراكش ، وأن مراكش التي تعمل للوصول إلى مبتغاها الذي هو مبتغي جيم الشعوب برجو أن تركون علائقها مع انجلترا في المستغيل مثل علائقها معها في الماضي ، فأ كد السفير أن المجلترا ستحافظ على صداقتها التقليدية للمغرب ، ويشيرف بعد ذلك بالمثول بين يدى جلالة الملك سفير أسبانيا فأبدى له سجلالته وطن والحلا العظم الذي قامت به المنطقة الشالية مذكراً بأن مراكش وطن واحد محافظ على المنافية مذكراً بأن مراكش من منذ قديم .

وبعد ذلك تقدم أمام جلالته ممثل فرنسا فصرح لله جلالته بما يأتي يران المسترى وأنا بهذه المدينة المغربية حيث تمثل هنا جميح الدول الصديقة أن أذكر بالصداقة الفرنسية المغربية التي تجلت في أحرج الظروف ، وإن المغرب الذي شارك في الحرب بريد أن ينال نصيبه من السلم ، وذلك بالتمتع بحقوقه التي يطمح إليها والتي سيحصل عليها بفضل صداقته مع فرنسا » .

و بعد هـذا برز سيدنا لشعبه الكريم و بين يديه سمو ولى العهد مولاى الحسن والأمير مولاى العهد مولاى الحسن والأمير مولاى الهدى نجل خليفته بتطوان، فألقى خطابه التار بخى الذى كان بقاطع فى كل فقرة بالهتاف والتصفيق .

وعلى إثر ذلك استقبل جلالته وفداً يمثل (حرب الإصلاح) والأمين العام الحزب الاستقلال برفقة الحاج عمر عبد الجليال ، ثم استقبل فرع حزب الاستقلال بطنجة ، والأستاذ المكي الناصري باسم (الوحدة المغربية) وغيرهم من أعيان المدينة والوفود .

وفى الساعة الثانية بدد الظهر زار صاحب السمو ولى عهد المملكة مولاى الحسن مدرسة مرشان العربية الفرنسية والمدرسة الصناعية .

وفي الساعة الثالثة من اليوم نفسه دشن سموء باسم والده الـكربم مدرسة الأستاذ عبد الله جنون .

وفى الساعة الرابعة أقام الـكشافة المسلمون حفلة شيقة لاستقبال صاحب السمو الملكي مولاي الحسن بصفته الـكشاف الأكبر.

وفى الساعة الرابعــة والنصف، زار سموه باسم والده الكريم مدرسة مولاى المهدى .

وقد ألقى سموه فى كل من مدرسة الأستاذ جنون ، ومعهد مولاى المهدى ، وحفلة الكشافة ، خطبًا قيمة وسط مظاهم الإجلال والتسكيير ومعالم الحباس القوى المتدفق .

وقد أهدت الـكشافة الحسنية لسموه بذلة كشاف رسمى فتفضل سموه وارتداها بين مظامم الحفاوة والإعباب، ثم ألق بها خطبته العظيمة في جو إخاء وحب متبادل .

أما صاحبة السمو الملكى الأميرة عائشة فقد زارت مدرسة البنات بالقصبة حيث أقيم لاستقبالها خفل منقطع النظير شاركت فيه المدينة برمتها برجالها ونسائها ، كا حضره ممثله الدول والجوالى الأجنبية ، وألقت سموها في الجهور الملتم حولها خطاباً شيقاً بالعربية ، ثم بالفرنسية والإنجليزية ، دافعت فيه عن مبادئها التحريرية التي وقفت حياتها الناشئة على خدمتها مشيدة بالنهضات العربية في مصر والمشرق ، مؤكدة تعلق المرأة المغربية بالمثل العليا التي يعمل لها

العرب جميعاً ، وقد كان لخطا بها أثر عميق في نفوس الحاضرين ، وأيقن الكل بأن العائلة المالكة مصممة عزمها على السير بالبلاد في معارج الرقي والـكمال .

# الإمام الجدو بالمسجد الأعظم :

وفى يوم الجمعة 11 أبريل توجه جلالة الملك للصلاة بالمسجد الأعظم في موكب رسمى حافل ، وقد فاجأ رعيته السكريمة بمنة عظيمة فأاتى خطبة الجمة وأم الناس بنفسه ، محيياً بذلك سنة الخافاء الراشدين التي اندثرت منذ عهد غير قريب ، وقد اهتزت لهذا المشهد أفئدة المؤمنين وانتعشت أرواحهم وانطلقت ألسنتهم بالتسكيير والتهايل .

وقد بين سيدنا نصره الله فى خطابه الدينى السر فى نجاح السلف الصالح وهو تمسكهم بتعاليم الدين الحنيف الذى أقاح لحم أن ينقذوا العالم من مخالب الجهل ونير الاستبداد ، وأن يبينوا للانسانية قيمة الحرية الشخصية ويعرفوها بالحقوق البشرية ، ثم عرج نصره الله على ما لاقاه صلى لله عليه وسلم من مصاعب والمعهما عليه السلام بعزيمة تابيئة ورياطة جأش حتى المعبر الحق وانتصر مصاعب والمعهما عليه السلام بعزيمة الإستلامية الاستحقى أمنيها ولا تعيش عزيزة ثم ذكر أيد الله ملكه أن الأمة الإستلامية الاستحقى أمنيها ولا تعيش عزيزة ألجانب إلا إذا اجتمعت كاتها والمحدث قلومها وعمات بتعاليم القرآن المبين ، أم تلا قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) من من خم بالدعاء وفى الخطبة الثانية شرح الملك حديث (الدين النصيحة ) ، ثم خم بالدعاء المسلمين ورؤسائهم .

وهكذا بعد أن أكد مولانا سلطته الزمنية في طنجة المنربية وطد دعائم سلطته الروحية على هذا الجزء من مملكته الشريفة السربية المسلمة .

ولم يكن سيدنا نصره الله فى هذا كله إلا مترجمًا عن الاتجاه الشعبى. لرعيته الـكريمة التى تريد أن تـكون حركتها التحديدية شاملة كل مظاهر. حياتها الروحيه والمادية

#### هدایا الشعب لملیکه :

وعقب صلاة الجمع فوجه الملك وموكبه السكريم للسوق البراني حيث تفرر أن يكون حفل الهدية التقايدي ، فقدم أولا أهالي طنجة المسلمون سيفًا فصله صيني وغشاؤه من ذهب وقد كتب عليه (الاخلاص والولاء)، ومعه هدية ثمينة لولي المهدهي كرة أرضية تحتوى على أجهزة لتعديل الوقت والحرارة والرطوبة ، وإلى سمو الأميرة عائشة عقد من الجواهي الفاخرة ، ولسمو الأمير مولاي عبد الله ساعة بديعة .

وأهدت الطائفة الاسرائيلية المغربية بطنجة أوانى شرب الشاى وكلما من الفضة الخالصه ، وأعربت عن ولانها وإخلاصها للمرش العلوى وتعلقها مجلالة الملك .

أما أهالى تطوان فقد تقدم وفدهم بهدية رمزية عظيمة هى خريطة المغرب المتحد مصنوعة من الفضة الخالصة ، وكتابتها من ذهب خالص ، ومعها صندوق من ذهب ملى بتراب أخذ من جبال المنطقه ، وكتب علمها العبارات الآنيه : « لمناسبة زيارة المالك لطنجة بقدم أهالى تطوان هذا التراب المحضب بدماء الشهداء الأبطال كرمز لوحدة المغرب تحت العرش العاوى الحجيد »

وقد تسكلم الأستاذ عبد الخالق الطريس وسط الجاهير الهاتفة محياة المغرب فقال: « إلى حامى الملة والدين باسم هذا الجيل الذى لا يتزحزح من مملكتكم السعيدة نتقدم بإجلالنا وتعظيمنا وولائنا لأمير المؤمنين راجين من مولانا أيده الله ونصره أن يتقبل هذه الهدية المتواضعة كرمز لمحبتنا وإخلاصنا لمبرش أسلافكم الخالد. يا مولاى إننا بكم نهندى ، و بمثلكم نقتدى ».

وَبَاجُلَةٍ فَقَدَ كَانَتَ مَظَاهِمَ اتَ طَنْجَةً عَظَيْمَةً الدَّلَالَةً عَلَى وَحَدَةَ الْمَرْبِ الْأَقْصَى الراسخة ، وعلى رغبتة في الاستقلال التام والوصول إلى أمانيه التخريرية برعاية ملكة الهام الذي لا يألو جهداً في السيرية إلى الأمام . وفى صبيحة يوم السبت ١٢ أبريل زار سيدنا نصره الله مدرسة المصلى الشمبية حيث كان الجهور محتشداً لاستقبال جلالته ، و بعد أن ألق كل من للندوب الملسكي وسمو ولى العهد خطاباً مناسباً تقدم سيدنا فوضع الحجر الأساسي للبناية الجديدة التي يزمم الشمب على رفعها .

وفى الساعة الواحدة تناول الغذاء على المائدة الملكية كل من وزير الولايات المتحدة المقوض المسيو إلين ومسيو ابريك لابون وقنصل أعجلترا العام ، وقد تقدم لجلالته وفد من الصخافيين يطلب مقابلة جلالته فأسر سيدنا رئيس ديوانه أن بأخذ منهم الأسئلة على أن برجعوا في المساء لاشتلام الجواب الملكي عنها ، وقد سلم لهم رئيس الديوان الملكي التصريخ التالى : « قبل أن نغادر طنجة عاصمة المغرب الديبلوماسية يسرنا أن نوجه تشكراتنا لجيع سكانها لما أعربوا عنه من المغرب الديبلوماسية يسرنا أن نوجه تشكراتنا لجيع سكانها لما أعربوا عنه من إخلاص وولاء ؛ فقد كانت طنحة في استقبالنا عند حسن الغلن بها مغربية متمسكة بعرش ملكها بمسكا متعناً ، وبذلك أقامت الدليل على أن المغرب وحدة رمزها العرش ، وعدى أن تكون هذه المرحلة من حوافز التعجيل في قضية طنعة .

« و إن المغرب لحريص على أن تكون علاقاته فى المستقبل حسنة مجميع الدول التى ناضلت من أجل الحرية ولا تزال تناصرها ، وهو شديد الرغبة فى نيل حقوقه كاملة .

« وغنى عن البيان أن المغرب بلاد عربية صلتها وثيقة بالشرق العربى ؟
 فن الطبعى أن يزداد هــذا الاتصال متانة وقوة لا سيا وقد أصبحت الجامعة العربية منظمة تقوم بدور مهم فى السياسة العالمية .

« وإننا على يقين أن المسألة الثقافية لها مكانتها فى تحقيق هذا الاتبعال ، ولذلك فإننا نسمى فى تنوير أذهان المفارية جاعلين هدفنا الأساسى إنشاء معاهد للدراسة العلمية موحدة البرامج مع كليات مصر وسوريا ولبنان والعراق ، كا أنناسمينا منذ ألقيت إلينا مقاليد الملك فى تمكين رعايانا من الحقوق الديموقر اطبة ، وأملنا وطيد أن يتحقق كل ما نصبو إليه » .

#### العودة للرباط:

وفى صبيحة , وم الأجد غادر الموكب الملكى طنحة عائداً اساصمة الماك حودعاً بمثل ما قو بل به من الحفاوة والإجلال ، وقد كان في المنظار مولانا بعر باوة سمو الخليفة مولاى الحسن حيث تناول الغذاء صحبة جلالة الملائي عناك ، ثم دشن جلالة السلطان مسجد عرباوة ، ثم امتطى سيارته الملكية إلى أن وصل سوق أر بعاء الغرب حيث قام جلالته بتدشين مدرستها في وسط مظله بهات شمينة منقطمة النظير شاركت فيها فرقة طارق بن زياد إحدى فرق الكشافة التليبة من مساء اليوم نفشه لحزب الاستقلال ، وفي الساعة السادسة والحسين دقيقة من مساء اليوم نفشه وصل صاحب الجلالة للرباط حيث وجد الشعب محتشداً لاستقبال عاهله العظم ، وكله شوق لؤية محياه البكر بم .

### خلب طخة :

سنتكلم بعد عن الأهمية الحاصة التي لهذه الزيارة الملكئية الماصمة المغرب الديبلوماسية حسبا سماها جلالة الملك في خطابه ، ولسكن الآن ينبغي أن المقي نظرة على خطاب صاحب الجلالة وتصريحاته ، وشخاب الأمير مولاي الحسن والأميرة عائشة اللذين كانا يعبران في الحقيقة عن رأى والذهما الممام .

عتار خطبة الملك أمام جهور الشعب بأسلوب الموعظة الدينية التي يختارها المحلالته دائماً ليكون معبراً عن صفته الدينية والزمنية في وقت ولهجد ، وتتلخص محتوياتها في التذكير أولا بالحجد العظم الذي كان عليه المسلمون الأولون و بالحالة السيئة التي وصل إلها الخلف والتي من مظاهرها هذه التجزئة بين البلد الإسلامي السيئة الذي وصل إلها الخلف والتي من مظاهرها هذه التجزئة بين البلد الإسلامي الواحد الذي هو المغرب ، والبحث عن الأسباب التي نهضت بالمسلمين أولا فيملت منهم ملوك الدنيا وقادة الناس ، والعوامل التي فتكت بمعنوياتهم حتي أوصلتهم لحالة الانحطاط التي يرزحون تحتما اليوم ، وقد أكد جلالته أن اقتفاء أوصلتهم لحالة الانحطاط التي يرزحون تحتما اليوم ، وقد أكد جلالته أن اقتفاء

تعاليم الإسلام الصحيح البعيد عن كل القويهات والخرافات ، والذي يهدى إلى سبيل الساف الصالح القائم على النظر والبحث والدراسة والتملم ، وأن المقاربة لا يمكنهم أن يبهضوا إلا إذا جددوا في نفوسهم المعنوبات التي كانت اسافهم كى يسترجعوا مجدم القديم ويبنوا على أساسه مجداً جديداً ، ويستبشر جلالته بالروح السائدة في الغالم العربي والتي أدت إلى تأسيس الجامعة العربية ، مؤكداً أن المغرب بالديم تما نفسه المثل العليا التي تملا نفوس العرب والسلمين جيماً ، وأن المغرب والسلمين جيماً ، وأن المغرب المنافق جلالته في نشر التعليم وأثانيف الناشئة برمى لغاية بعيدة من الوجهة والدهنية العربية المامة لجميع من الوجهة والدهنية العربية المامة لجميع من الوجهة والدهنية العربية المامة لجميع أفراد العرب ، و يحس جلالته بأن تعقيق هذه الغايات لا يمكن أن يتم إلا إذا أفراد العرب ، و يحس جلالته بأن تعقيق هذه الغايات لا يمكن أن يتم إلا إذا وصل المغرب لحربته ؟ فيؤكد جلالته أنه لا بألو جهداً في الدفاع عن حقوق رعيته والعمل على إحلالم الحل اللائق بهم كامة عربية مسلمة .

ويؤكد جلالته في التصريح الذي أدلى به للصحافيين رغبته العميقة منذ تولى جلالته الملك في تحقيق مبادى، الديموقراطية الشعبة ، وهكذا يمكننا أن تحصر هذه النظريات السكريمة في النقط الآنية :

- ١ تَأْكُود صَفَة المغرب العربية الخالصة .
- ٢ ضرورة تحقيق وحدة البلاد بإدماج سائر مناطقها .
- ٣ وحدة المثل العليا الثقافية والدينية المغربية مع مثل سائر المسلمين.
   العرب.
  - عسرورة تحقيق سائر الأمانى القومية المغرب.
  - ضرورة تأسيس نظام ديموقراطي للحكومة المغربية .

وبأداء جلالة الملك لصلاة الجمعة في المسجد الأعظم وتقدمه للخطابة والإمامة أثبت ما يهتم به جبلالته من البعث الروحي للمغاربة ، وما يريده من تطور في أساليب الوعظ الديني والرعابة الخلقية خصوصاً بعد أن أمر

جلالته لأول مرة بإدخال مكبرات الصوت ليتمكن المعلون من سماع الْلَطْبَةُ وَالْقُرَاءَةُ ، وَهَذَا يُعْنَىٰ أَنِ التَّجَدِّيدُ الدِّينِي وَالدَّنِي يَجِبِ أَنْ يَكُونَا محل عناية الملك والمخلصين من مصلحي رعيته ، وقد حث جلالته في خطبة الجمعة على ضرورة التعاون في مظاهره العصرية ، ولاسما في الميدان الاقتصادي ، وذلك بتأسيس الشركات ومزاحمة النبير في ميادين الحياة ، وامل في ذلك خير إعداد للجواب العملي الذي ينبغي أن يقدمه الشعب لسياسة الاحتكار الاقتصادي الذي رمى له المسيو إبريك لابون ؛ فجلالته لم يغفل عن الناحية المادية في جهاده ، ولكنه يريدها ناشئة عن صوفية روحية دافعة لتنفيذ إدارة الله بعارة الأرض وحماية الحق من الغاصبين ، وليس في خطاب الملك ما يقابل الكيلوات التي يعرضها المقيم العام بالقوات الدينية على ما أرادت بعض المجلات الفرنسية تأويله، وكل ما هناك أن جلالة الملك يريد أن يستغل هذه الكيلوات المغاربة بأنفسهم اصَالح بلادهم، وهم يمتقدون أنهم يؤدون واجباً وطنياً ودينياً مما ؛ بل إن جلالة اللك يريد ماهو أسمى من ذلك ، وهو أن بذكر مواطنيه ورعاياه بالقيمة للعنوية التي للانسان ، وهي الرسالة التي حملها لخلافة الألوهة على وجه هذه الأرض ، والإنسانية المغربية لإيمكنها أن تقصر عن أداء مهمتها في الجزء الذي وضعته العناية الإلهية تحت مسؤوليتها ، وهو بلاد للغرب، و إلا كانت جديرة بالانقراض وترك الصلحان من النير يحلون محلها ، ولكنما لايمكن أن تقوم بهذه السؤواية إلا إذا تحررت من عراقيل الاستمار وقيود الاستعباد الأجنبي ، ولذلك فإن كل الجهد يجب أن يحصر في سبيل يحقيق الأماني المغربية في التمتع بالحرية التي ننشدها .

لم يلق جلالة الملك الجلة التي اقترحها للقيم العام ، وقد رأى في ذلك المعلقون الفرنسيون زيادة على تناسى فرنسا وأعمالها خرقاً من جلالته لمسا تقتضيه وظيفة مسيو لابون كوز بر لخارجية جلالته ، ومعني هذا أن تصرفه محذف تلك الجلة يعتبر تأكيداً لاستقلاله عن رقابة المقيم العام ، والحقيقة أنه كان من الممكن أن يذكر جلالة الملك شيئاً عن التعاون الفرنسي المغربي في خطابه كما ذكره في يذكر جلالة الملك شيئاً عن التعاون الفرنسي المغربي في خطابه كما ذكره في .

تصريحه لممثل فرنسا أثناء الاقتبال الديبلوماسي ، ولكن ظروف حوادث الدار البيضاء لم تترك مجالا لهذا الذكر ، خصوصاً وأن الخطاب موجه قبل كل شيء طلجمهور المغربي في شكل وعظ لا محل فيه للحث على التعاون أو عدمه مع فرنسا أو مع غيرها .

أما نظرية انباع رأى وزارة الخارجية فهى لا تعتبر إلا فى بلاد ذى فظام ديموقواطى ، والمسيو لابون حين قدم ملاحظته لجلالة الملك قدمها كمثل الفرنسا لا كوزير مغربى ، على أن اعتبار المقيم العام وزيراً للخارجية هو شىء لا يقضي به الدستور المفربى ولا حتى معاهدة الحاية التى تجعل حقيقة من ممثل فرنسا الواسطة الوحيدة بين الملك و بين الدول الأجنبية ، ولكنها لا تفرض على حلالة الملك أن يجعل المقيم وزير خارجيته ولا حتى أن يكون لحلالته وزير خارجية ما .

ثم إن هناك خطأ أساسياً هو أن مدينة طنحة تتمتع بنظام غير نظام الحماية الفرنسية ، ولذلك فليس مر المعقول أن يقصر الملك تعاونه فيها مع فرنسا أو أسبانيا ، بينا لجنة الرقابة بها تتكون من هؤلاء ومن غيرهم .

وتذكير مولاى الحسن بشخصية جده السلطان الأكبر مولاى الحسن برمر إلى معنى عميق هو الكفاح الذي قام به هذا الملك البطل في وجه المؤامرات الديبلوماسية الأجنبية ؛ ذلك الكفاح الذي استطاع أن يصد أنواع الهجوم الأجنبي عن المغرب أكثر من عشرين سنسة ، إلى ما قام به من نشر الأمن وتوحيد البلاد حواضرها و بواديها ، وفي ذلك ما يذكر الأذهان بعهد الاستقلال الذي تمتحت فيه البلاد بالوحدة والمكرامة والأمن ، وعهد الاستعمار الأجنبي الذي وزع البلاد طرائق قدداً

وفى خطبة الأميرة عائشة استعراض وجيز لتاريخ البعث العربى وعوامل انجاهاته ؛ وذلك ما يؤكد تماماً وجدة المثل المغربية والعربية والتجاوب النفسى الحاصل من تموجات الآلام والآمال العربية .

### أهمية الزيارة الملكية :

مضى نصف قرن كامل دون أن تحظى مدينة طنحة المغربية بزيارة ملك البلاد الشرعى ، واقد كانت السياسة الدولية تحول عملياً دون نزول جلالته بهذا الجزء من تراب مملكته أو المرور بتراب المنطقة الحليفية ، واقد كانت أسفار سيدنا نصرهالله لفرنسا وأورو باكلها من ميناء الدار البيضاء ، وحينها كانت تصل الباخرة الشريفة لميناء طنجة كانت الولاة المحليون بصعدون إليها للسلام على جلالته .

و بعد أن قسمت فرنسا البلاد بينها و بين أسبانيا واقتطعت أقصى جنوب المغرب الأقصى لقائدة أفرية يا الغر بية ظات طنجة تحت نظام دولى يقوم بتدبيرها لمصلحة الدول المشاركة فيها ، ولم تبق لجلالة اللك إلا سيادة اسمية بعيدة يرمئ إليها وجود متدوب محزى لا يبت في قرار ما ، ولكنه يمضى رسمياً كل ما يعرض عليه من المشروعات ، ثم ظلت انجابرا تبذل جهودها للتقليل حتى من السيادة المغربية الاسمية ، ووقفت فرنسا نفسها عام ١٩٢٦ موقف الدفاع عن حق المغرب، وأما أسبانيا فلم تقرك فرصة ثمر إلا وطالبت بالحلق طنجة بمنطقة نفوذها ، و بمجرد ما وقع انهزام فونسا وحالفائها عام ١٩٤٠ ظنت أسبانيا أن الفرصه سائحة ؟ فدخلت المدينة الدولية وألحقتها بحمايتها ، كا طردت مندوب الجلالة الشريفة فدخلت المدينة الدولية وألحقتها بحمايتها ، كا طردت مندوب الجلالة الشريفة وسلمت قصر المندوبية للسفير الألماق الذي اتخذه مركز سفارته ، وقد أمضت انجلترا موافقتها المؤفته على عمل أسبانيا ، بينها ظل المفارمة مطالبين بوحدة الملاد وتحريرها .

وحينا ثم انتصار الحلفاء، وعادت طنجة للنظام الدولى السابق، وصرح الحلفاء بأن نظامها مؤقت ، وأن تظاما أحسن سيقع درسه بعد بضعه أشهر — بعث جلالة الملك مندو به من جديد، فاستقبله الشعب استقبال الفرح الستبشر، ثم أظهر جلالة العاهل رغبته في زيارة المدينة بنفسه ، والمرور بالمنطقه ليؤكد

سيادة الشعب المغربي الذي يمثلها عرشه الكريم في جميع مناطق البلاد ، وليدعم بذلك حق المغاربة في أن يختاروا المصبر الذي يريدونه لوطنهم .

وإذا كانت طنحة غير داخلة في منطقه الحاية الفرنسية ولا الأسبانية فن الممكن أن يبحث لها عن نظام المدينة الحرة التي تسبق في تحريرها بقية أجزاء الوطن الأخرى في ظل جلالة الملك و يمقتضى النظام الإدارى والمالى الذي يعطيه لحسب الجلالته ، ولذلك فإن زيارة الملك لطنحة كانت عظيمة الأهمية بالنسبة المحوقف الديبلوماسي الذي وقفته الحكومة الشريفة معبرة على لسان جلالة الملك عن وجهة نظر المغاربة وعن تعلقهم بحقهم في تقرير المصير .

حاولت الدبلوماسية الفرنسية أن يجمل من حضور المقيم العام سحبة جلالمته في هذه الرحلة تحويلا للفائدة التي بيناها إلى جهة الديبلوماسية الفرنسية نفسها ، ولحكن تقديم المدلوب المحزني لسفراء الدول أعطى الدليل العسملي على أن نفوذ فرنسا لا يتعدى الحدود المتادة ، وعلى أن المغرب مهما يكن نظامه فهو مستقل عن فرنسا ، وهناك جانب من سيادة الملك محرد من حماية فرنسا ، ومعني هذا أن القضية المغر بية لا يحكن أن تحل بمجرد اتفاق مع فرنسا نفسها ، وأن الوضعية الدولية المغرب هي غير الحاية الفرنسية أو الأسبانية أو الدولية ؟ بل الوضعية الدولية المغرب هي غير الحاية الفرنسية أو الأسبانية أو الدولية ؟ بل

و إذا كانت أسبانيا قد حامت في يوم من الأيام أن تعمل على ضم المغرب كله تحت حمايتها مفكرة في إقصاء الملك نفسه والتآص مع سواه ، فإن من حق الوطنية المغربية أن تثبت لها تعلق شعب المنطقة الحليفية والطنجية لا بالعرش العلمى فقط بل مجلالة الملك سيدى محمد الذي يدين له الشعب المغربي كله بالولاء والطاعة .

وأخيراً فإن المظاهمات التي وقعت في طنحة لم تـكن قاصرة على الوحدة المغرب المغاوزتها إلى وضع حد حاسم لـكل غموض يتعلق بانخراط المغرب في انحاد فرنسي أو أسباني ؛ فقد أعلن الملك وصادق الشعب على أن المغرب

لا يمكن أن يقطور ولاأن بتم تحريره واستقلاله إلا في دائرة الأمم العربية المتحدة وبالجلة بمكنني أن أختم هذا الفصل بهذه الشهادة التي صرح لى بها السيو جيريف المبعوث الخاص لجريدة (لوموند) الباريسية : إن زيارة السلطان الهنجة تعتبر قطماً و بدون أدنى نزاع نصواً مبيناً للوطنية المغربية وحركتها الاستقلالية .

أثر الزبارة الملكية في المسؤولين الفرأسيين :

بمجرد ما أعلنت الصحف تفاصيل الرحلة الملكية ومُعِطَّمُ المُعَلِّقِةِ اللّهِ الْمَاهَا عِلَى الصحف تفاصيل الرحلة الملكية ومُعَلِّمُ الْمُعَلِّقِةِ اللّهِ الْمَاهِ السيو ولين الفيال نفسى فى وسط المسؤولين الفرائد ونعنى جهم المقيم العام المسيو لا بون ورئيس الوزارة الفرنسية المسيو والعاهيمية فقد حاول رئيس الوزارة أن يعالج التصريحات الملكية بشكل أبعد ما يكون عن الحقيقة والصواب ، ولكنه يدل على ارتجال فى الآلة السيكولوجية أفقدت الرئيس الفرنسي بداهة الفصل فى الموضوع .

صرح الرئيس وامادييه بأن جلالة السلطان منحدر من سلالة شريفة ، وأن المغرب لم يمترف قط بالخلافة العثمانية ، ولذلك فمن حقه أن يتسكلم مع رعيته كالميفة مسلم ، وإذا كان لم يطالب بعد بحقه فى الخلافة فإن شخصيته الشريفة تخوله الحديث باسمها .

و يمكننا أن نقول من عندنا إن طائفة من الفرنسيين تحدثت في الحرب الكبرى الأولى عن المكان المناداة بجلالة مولانا الإمام يوسف كخليفة مسلم على ما سموه بالإسلام الفرنسي ، فهل أراد المسيو رامادييه أن يؤول مقاصد الملك النبيلة بهذا الممنى الذي هو أبعد ما يكون عن تفكير ملك المغرب ؟

أو أن تصريح الملك بتمجيد الجامعة العربية واغتبار المغرب جزءاً مهما بعث في نفس المسيو وامادييه رغبة الإيقاع بين ملوك العرب الذبن يمكن أن يغاروا من أى شخص يريد نصب نفسه خليفة على الأرض المسلمة ؟ ومهما يكن فإن دعاء مولانا فى خطبة الجمعة غداة هذا التصريح لا لنفسه بل اسائر ملوك الإسلام ورؤسائه قد قطع كل مقال ؛ كما أن الأمة العربية ملوكا ورؤساء وشعو با أعقل من أن تنخدع بمثل هذه الترهات التي لم تعبأ بها أيضاً حتى الصحافة الفرنسية التي تشرتها في شيء من التردد وعدم الإهتمام .

أما مسيو لابون فقد ألقى أمام الجالية الفرنسية بطنحة خطابا قال فيه :

« إن السكل في المغرب من جلالة الملك ومن جميع الذين يتحالون أعباء السلطة يعلم أن الشرط الأساسي الأول للتقدم هو في النظام وفي التطور ، وكل ما يقع خارج النظام لا يؤدي إلا للامحلال والآلام والتأخر والتخدير أو الملاك » . ثم تكلم عن التعاون المغربي الفرنسي عأكد قائلا : « لتعاون فرنسا والمغرب ثم تكلم عن التعاون للغرب الفرنسي عأكد قائلا : « لتعاون فرنسا والمغرب آثار هذه المعرفة والتآخي اللذين ما صراطنا في هذه البلد ، والماذين يلتمان المرض تصادق على هذا وتعترف به ، وليس هناك أخد لا يضرح به ولا يتعنى من قلبه دوامه » .

ل كن الموضوع الأساسي الذي تكام عنه الملك هو وحدة البلاد وتحريرها وتمسكها بالشخصية العربية الإسلامية .

ويجب أن لا تخطى. فإن محاولة المسيو لا بون التوفيق بين ما يريده و بين ما يجب أن لا تخطى. فإن محاولة المسيو لا بون التوفيق بين ما يريده و بين ما يجب أن يقوله لم تكن إلا لـكسب الوقت ريمًا يتسنى له السفر لباريس كي يعان للحكومة القرنسية سخطه على حوادث طنحة ، ثم يغادر المفرب بعد تعيين خلفه دون أن يوجه خلالة السلطان حتى تحييته التقليدية التى تعود المقيمون بعثها لجلالته عند مفادرتهم لمقر وظيفتهم .

## صدى الزيارة في الصحف الغراسية والأمنيية :

تأبعت الصحف الفرنسية والأجنبية نبأ الزيارة الملكية باهتمام عظم ، فنشرت تفاصيلها وسجلت تصربحات جلالة الملك والأمراء ، وعلقت علمها

بمختلف التعاليق حسب نزعاتها السياسية والاجتماعية ، وقد أجمت كاما على اعتبار الحادث ذا أهمية خطيرة بالنسبة التثبيت سيادة ملك للغرب على جميع مناطق مملكته ، كما صرحت بأن مظاهمات طنجة تعــد فوزًا مبينًا للحركة الاستقلالية المغربية .

واستمرت الصحف الفرنسية زهاء شهرين تكتب عن ارتسامات الزيارة فىنفوس المغاربة وفينفوس الأجانب وتبدى أسفها الشديد لحالة العلائق الفرنسية المغربية ، وحملت محف البمين على المسيو لا بون واتهمته بعدم الإرادة وضعف العزيمة ؛ إذ ترك نفسه ينخدع بأساليب السلطان اللبقة وإرادته الحازمة ، كما أجمعت كلها على استنكار ما فعله جلالة لللك من عدم ذكر فرنسا في خطابه وعلات ذلك بملل تختاف بحسب أغراض أسحابها ، ولم تتأخر بعض الصحف التطرفة عن النيل من شخصية جلالة الملك والمن عليه محاية فرنسا ومساعدتها . وتناولت الصحف ألفرنسية بهذه المناسبة حالة الجامعة العربية وأغماضها وتأثير رجالها في نفوس الزعماء المغاربة ، وحاولت أن تبحث عن وسائل للتوازن بينها وبين الاتحاد الفرنسي ، ولم تنفل عوامل السياسة الداخلية الفرنسية وتأثيرها في توجيه الوطنيين المنارية . وهكذا استمرت قضية طنحة شخل

الصحافة الفرنسية مدة شهرين إلى أن عين الجنرال جوان مقيما عاماً بالمغرب

على ما سنبينه .

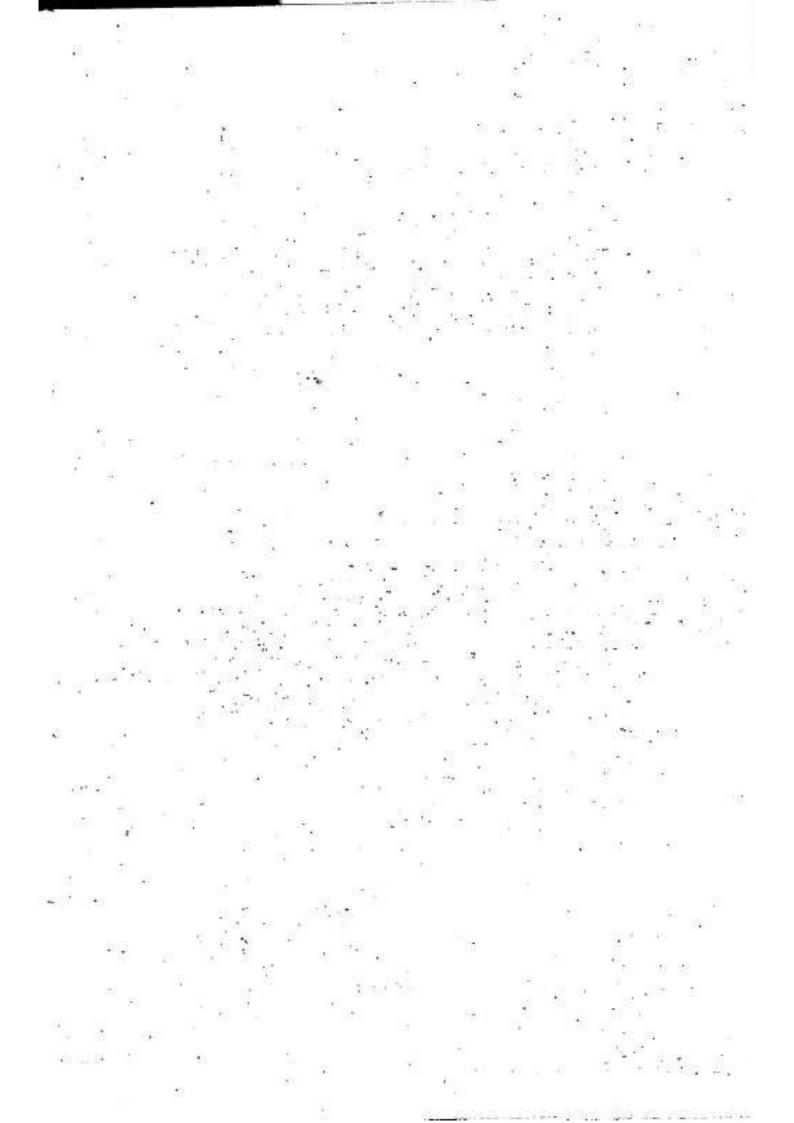

# النشاط العطني في المنطقة الخليفية

بعد أن انتصر الحلفاء وأرغت اسبانيا على الانسحاب من طنجة اعتقد الناس أن هذا الدرس القامى سيدخل على السياسة الأسبانية تعديلا، ولكن المقيم المام الجديد الجارال فاريلا استمر في سياسة صلفة، وضاعف العمل لفتح باب الهجرة المستعمر بن الأسبانيين على مصراعها ، وقد حاول سمو الخليفة مقاومة سياسته في عين المكان ، ولكن إصراره هو على خطته الاستمارية وتجاهله لكل اختصاصات الخليفة نفسه حمل صاحب السمو على السفر لمدريد ليتصل محكومتها و يقنعها بإدحال تعديل بين على سياسة الهجرة التي تهدد البلاد وقد تبين سموه أن هذه السياسة مصادق عليها من طرف الجنرال فرانكو نفسه ، وقد تبين سموه أن هذه السياسة مصادق عليها من طرف الجنرال فرانكو نفسه ، وأن الجنرال فاريلا ليس إلا ممثلا لحكومة مدريد التي ترى أن استعرار نظامها لا يمكن إلا بالبقاء في سماكش الشالية ، وأن هذا البقاء لا يكون مفيداً إلا إذا أصبحت أغلبية هذا الجزء المغرى من الأسبانيين الفرنكيين ، ولذلك قررت فتح باب الهجرة لمن ترشحهم لها من أنصارها وجنودها ، وكافت فلريلا ورت فتح باب الهجرة لمن توتيسير السبيل لعيشهم .

وطبعى أن يحول صاحب السمو وجهته صوب الجامعة العربية ؟ فقد صرح سموه لسفير مصر المفوض برغبته فى إرسال من يمثل المنطقة الخليفية لدى رجال الجامعة الدربية ، وقد تقبل رجال الجامعة هذه الرغبة السامية بالح اوة والترحيب وفى ٧ فبرابر سنة ١٩٤٦ حل وفد المنطقة الخليفية لدى رجال الجامعة بالقاهمة ، وهو متركب من الأستاذين المحترمين السيد محمد بن عبود والسيد محمد الفامى ، وقد احتفات به مصر احتفالا شائقاً و أبدت الصحافة العربية به اهتاماً لا مزيد عليه ، كما تشرف بمقابلة جلالة ملك مصر الذى أضفى عليه من

عطفه الملكي ما يدل على اهتمام جلالته بتقدم المغرب العربي وتحرره ، وقد قدم الوفد مذكرات وتقارير عن الحالة في المغرب إلى مؤتمر ملوك العرب ورؤسائهم. بأنشاص ومؤتمر بلودان و إلى مجلس الجامعة .

وحينًا أطاق صراح الرعماء بالمنطقة السلطانية اهتزت للنطقة الخليفية أيضاً السراحهم ، وقامت مظاهرات وحفلات كثيرة في نوادى (حزب الإصلاح) ودار ( الوحدة المغربية ) ، وقدمت وفود منها الهنئة إخوانهم وتجديد الروابط القديمة التي تجمعهم .

وقد استأنف (حزب الإصلاح) نشاطه بتوزيع بيانات وإذاعة نشرات يطالب فيها بتوقيف الهجرة السياسية والـكف عن نزع ملـكية الأراضى وإلغاء المساعدات المـالية للـكنيسة الـكاثوليـكية من لليزانية المراكشية ، وإقرار الحريات العامة وتكوين حكومة قوية مؤقتة تعد البلاد للاستقلال .

وفى يوم ٢٨ أغسطس نظم الإصلاحيون مظهمات سلمية في جميع الشمال الغراقي لتأييد مطالعهم المستدخلة ، فتدخلت السلطات المسكرية ووقع اصطدام عليف ينها رئين المتظاهرين ، وقد احتجت حكومة الحليفة على تصرف الجيش الأسباني ، وأتذرت الحاية بما يؤدى إليه استمال القوة من عواقب غير محمودة .

وفي سبته سنة ١٩٤٦ وجه (حرب الإصلاح) وفداً برئاسة أمينه العام الأستاذ الطيب بنونة للرياط، و بعد ما قابل جلالة مولانا الملك عقد معه المجلس الأعلى لحزب الاستقلال اجتماعاً تقرر فيه استثناف عمل الحزبين وتوحيد حطتهما للمطالبة باستقلال البلاد ووحدتها تحت التاج العلوى الشريف، والعدول في المنظلة الخليفية أيضاً عن سياسة المراحل والاغتراز بما يلوح به المستعمرون من المنظلة الخليفية أيضاً عن سياسة المراحل والاغتراز بما يلوح به المستعمرون من إصلاحات مشوهة، وعلى إثر رجوع الوقد ألق الأستاذ الطريس خطاباً بتطوان جاء فيه : « إن جزب الإصلاح في الشال وحزب الاستقلال في الجنوب قد عقدا العزم وعاهدا الله والوطن على أن يعملا لتحقيق هذه الغاية ، وألا يرضيه باستقلال البلاد ووحدتها بديلا » ثم خص رئيس حزب الإصلاح فكرة التضامن باستقلال البلاد ووحدتها بديلا » ثم خص رئيس حزب الإصلاح فكرة التضامن باستقلال البلاد ووحدتها بديلا » ثم خص رئيس حزب الإصلاح فكرة التضامن

قائلاً : ﴿ وَكَا أَنْهُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ هَنَالُكُ فَرَقَ بِينَ شَمَالُ الْمُمْرِبِ وَجِنُوبُهُ ﴾ ولا بين جلالة مولانا الملك وسمو خليفته ، كذلك بجب. أن تتحد اتجاهات حزب الإصلاح مع حزب الاستقلال » .

#### الجزباد مند اصلاحات قاریلا:

وعلى إثر همذا النشاط الجديد للحركة الوطنية بالمنطقة الخليفية و بمناسبة بعض الأعياد الإندلامية خطب الجنرال فاريلا أثناء استقبال سمو الخليفة لأعيان المسلمين معاناً أنه سيقدم لمصادقة سمو الخليفة مشروع إصلاح يقضى بإحداث بعض الوزارات الجديدة ، وقد أصدر (حزب الإصلاح) بياناً أكد فيه عدم استمداد الإصلاحيين للدخول في الحكومة ، وأن وقت التلويح بالوزارات قد ائتهى ، وأن المغاربة مقتنمون بأن إصلاحات الحاية لا تصدر إلا مشوهة ولا يقصد منها إلا استفادة السياسة الاستمارية ، وأصدر (حزب الاستقلال) في الوقت نفسه بياناً بنفس المعنى أكد فيه تضامن الوطنية المغربية في الشمال والجنوب في مطالها ووسائل العمل لتحقيقها ، وحذر المواطنين من الاغترار والحنوب في مطالها ووسائل العمل لتحقيقها ، وحذر المواطنين من الاغترار بالكات المسولة التي مجود بها المستعمرون وهم يغطون وراءها كل مظاهم الكيد لسيادتنا والخداع لقادتنا .

وقد حاولت الحاية الأسبانية أن تقابل هذه الحركة بالقوة ، كا أنها شددت الرقابة على الصحف بعد ما كانت أوقفت جريدة ( الوحده المغربية ) عن الصدور ، وإزاء هذا كله رفع ( حزب الإصلاح ) مذكرة للأمانة العامة للأم المتحدة ، كا بعث نسخا منها للأمانة العامة للجامعه العربية وللدول الأعضاء فيها ، وهي تطالب بالغاء الحاية وإعلان الاستقلال ، وعلى إثر ذلك أصدرت فيها ، وهي تطالب بالغاء الحاية وإعلان الاستقلال ، وعلى إثر ذلك أصدرت الإقامة العامة الأسبانية أواصرها بالتضييق على الوطنيين وتفتيش منازكم وتوقيف جريدة ( الحرية ) لسان حال حزب الإصلاح وفرض غرامة كبيرة على الحزب ، ولم تزل آثار التوتر قائمة حتى أدت إلى حوادث بنابر الأخير على ما نعود لتوضيحه .

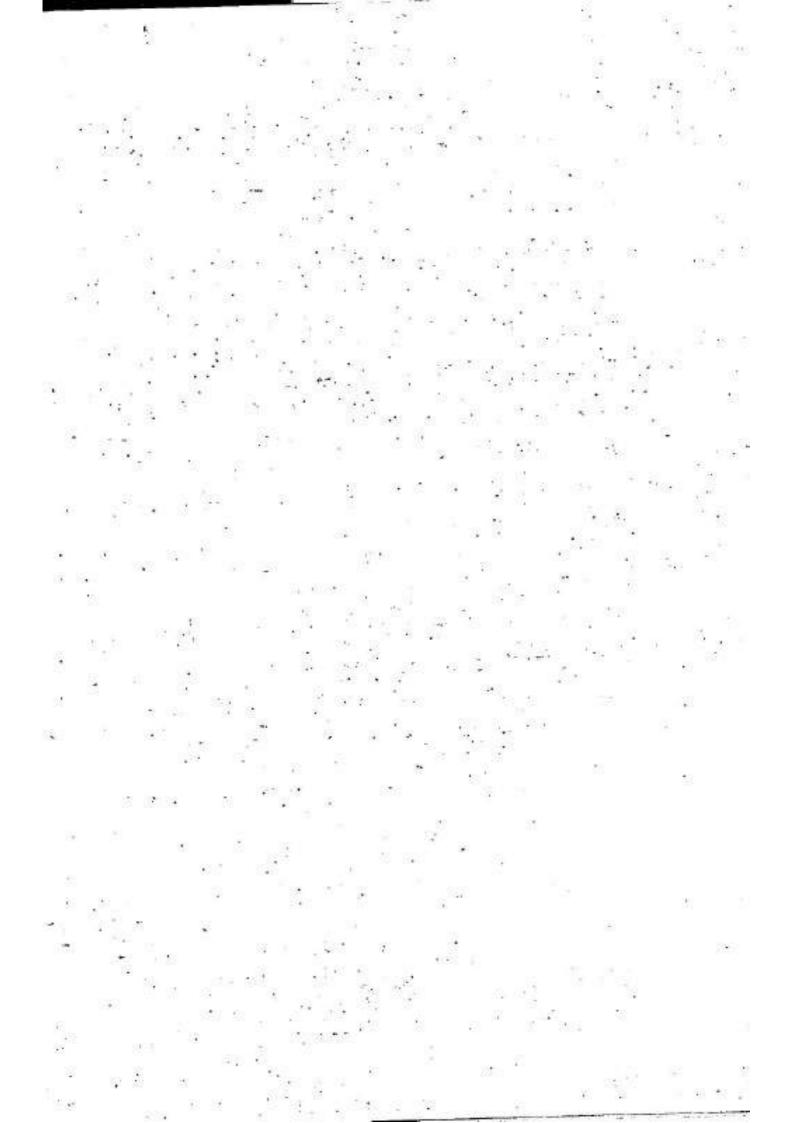

# مؤتمر المغرب العربي بالتاهرة

استمرت (رابطة الدفاع عن مراكش) في بذل مجهوداتها لخدمة البلاد ، وحصل ممثلو (حزب الاستقلال) بها على وكالة (حزب الإصلاح) بعد استمثاف العمل المنسق بين الحزبين الذي أومأنا إليه ، وتقوى نشاطهم بمجهودات الوفد الحليني لدى رجال الجامعة الذي سهل عليهم بصفته الرسمية سائر الاتصالات بالدوائر المأذونة كلها ، وازدادوا شعوراً بضرورة العبل على تنسيق الجهود لا بين هيئات المغرب الأقصى فقط بل حتى مع سائر أحزاب الشال الأفريق ، وهم يعرفون أن (حزب الاستقلال) خطا في هذا المهنى خطوات في الداخل ، كا خطتها من قبله كتلة العمل الوطنى ، ولذلك فقد اتفقوا مع ممثل حزب الشعب في القاهمة الأستاذ الشاذلي المكي ومع ممثلي حزب الدستور التواسي على أن يمقدوا مؤتمراً عاماً لدراسة شؤون المغرب العربي والبحث عن أنجع الوسائل لتنسيق الأعمال وتوحيد المكاتب في الخارج ، وإظهار التضامن المغربي بالمظهر اللائق به لخدمة القضية التحريرية وتبيين أهدافها .

وقد استمر المؤتمر في أعماله من يوم ١٥ فيراير سنة ١٩٤٧ إلى يوم ٢٣ من الشهر نفسه درس خلالها مختلف المشاكل القائمه واتخذ قرارات في غاية الخطورة .

وقد روعی فی المؤتمرین أن یکونوا ممثلین لحرکة من الحرکات القائمة فی شمال أفریقیا حتی تنم للمؤتمر صبغته الإجماعیة التی تعطی لقراراته قوة تأیید الأحراب برمتها ، فمثلت تونس بوساطة سکانب الدستور فی القاهمة ودمشق ، والجزائر بوساطة مکتب حرب الشعب فی القاهمة ، أما مما کش فقد مثلتها ( رابطة الدفاع عن مماکش) ومعها ( الوقد المراکشی ) لدی رجال الجامعة .

افتتح المؤتمرجلساته بجفلة عامة أقامها مساء يوم السبت ١٥ فبراير سنة ١٩٤٧

بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين تحت الرئاسة الفخرية لمعالى عبد الرحمن عنها ما الله وحضرها جمع كبير من رجال العرب وزعماء الشهرق ، وخطب فيها عنها عنها خطبة مهمة تلاه بعدها سكرتير المؤتمر الاستاذ عبد السكريم غلاب وغيره من الحاضرين ،

وقد كان أهم موضوع عرض له المؤتمر هو قضية الاستعار الفرنسي والأسباني في المغرب المرنى واتخذ فيه القرارات الآتية :

۱ -- بطلان مماهدة الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف
 بأى حق لفرنسا في الجزائر .

٢ --- مطالبة الحكومات المغربية والهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاد.

٣ — المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب كلها .

٤ - رفض الانضام للاتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله .

اعتبار أيام احتلال الجزائر (٥ مايو) وفرض الحاية على تونس
 المايو) وفرض الحاية على مراكش (٣٠ مارس) أيام حداد في جميع أقطار المغرب.

٣ — تعزيز الكفاح في الداخل والحارج لتحقيق الاستقلال والجلاء .

\* \* \*

ثم عماض المؤتمر بعد ذلك لموضوع تنسيق الحركات الوطنية في بلاد المغرب وقرر فيه ما يأتي :

١ -- ضرورة الانفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر .

٢ - إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة .

و يوصى للؤتمر لتحقيق ذلك بما يأتى :

(١) الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء .

(ب) تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك .

- (ج) العمل على توحيد المنظات العمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الأقطار الثلاثة وتوجيهها توجيها قومياً .
- (د) ضرورة وقوف الأفطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منها .

و بعد ذلك تفاول المؤتمر موضوع ( المغرب العربي والجامعة العربية ) والمخذ القرارات الآتية : .

١ -- مطالبة الجامعة العربية :

- (۱) وإعلان بطلان معاهدتي الحاية المفروضتين على تونس ومنهاكش ، و إعلان عدم شرعية احتلال الجزائر ، وتقرير استقلال هذه الأقطار مع تعيين ممثليين عنها في مجلس الجامعة .
- (ب) بمرض القضية المغربية على الهيئات الدولية واستعمال كل مالدى الجامعة من وسائل لمساعدة الأقطار المغربية على تحقيق استقلالها الكامل .
  - (ج) بإرسال لجان تحقيق إلى أفطار المغرب .
- (د) بتميين ممثلين في أقطار المغرب المر بي للدول العربية المسترين المامية المستركة
- ٢ عرض الحالة الثقافية بالمغرب المربى على الجابة بالمرب ومطالبتها بالعمل على نشر الثقافة العربية في كامل بلاد المغرب ومؤير الثقافة العربية في كامل بلاد المغرب ومؤير الثقافة العربية وتذليل المفارية الذين يلحاون إلى المشرق بقصد إتمام دراستهم في المياهد العربية وتذليل المقبات التي يلاقونها .
- ٣ شكر جامعة الدول المربية على كل ما بذلته وتبذله فى سبيل المغرب
   من جهود .

وفي الجاسة الرابعة تناول المؤتمر موضوع عرض القضية المغربية على الهيئات

الدولية ، وقد أتخذ فيه القرارات التالية :

۱ — رفع مذكرة لإحدى الدول العربية يوضح فيها بالمستندات الصحيحة كيف أن فرنسا واسبانيا خالفتا بسياستهما الاستعارية كل قرارات الأم المتحدة من مقاصد ومثل عليا وحقوق للأم والشعوب. ، ويطاب منها رفع القضية إلى هيئة الأم المتحدة .

۲ - أن ترفع الهيئات السياسية المغربية مذكرة إلى الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا واسبانيا على حقوق الشعب المغربي وحرياته .

۳ – إرسال مذكرات من الهيئات السياشية المغربية إلى الجلس الاقتصادى
 والاجتماعى وحقوق الإنسان تشرح فيها كيف اعتدت فرنسا واسبانيا على
 كيان المغرب الاقتصادى والاجتماعى

وكان آخر للوضوعات التى تناولها المؤتمر ، هو ما برجع لتنسيق الأعمال التى تقوم بها مختلف المكاتب المغربية فى مصر ، وفى ذلك انخذ المؤتمرون القرار الآتى: تيكون رابطة الدفاع عن مما كش فى مصر والوفد المراكشي لدى لجان الجامعة العربية ومكتب حزب الشعب الجزائري ومكتب الحزب الحر الدستوري التونسي مكتباً متحداً يسمى « مكتب المغرب العربي » .

\* \* \*

ثم عقد المؤتمر حلسة تناول فيها الموضوعات العامة وقرر فيها : ١ — شكر جلالة ملك مصر المظنم على ما يسديه لقضية المغرب والعزومة عموماً من أياد بيضاء لا تحصى .

تسكر جلالة ملك مراكش على مواقفه الوطنية العظيمة و إعلان المؤتمر وقاءه لجلالته وشكرهمو الخليفة السلطاني بالمنطقة الشمالية على مايبديه من عطف على الحركة المغربية .

٣ - تأييد عظمة النصف باى تونس والاحتجاج على اعتقاله وإجباره
 على التنازل عن العرش.

٤ — تأييد القضية المصرية واعتبار أن مصر والسودان وطن واحد .

ه — تأييد فلسطين العربية والمظالبة بتحريرها .

٣ — تأييد ليبيا في المطالبة بوحدتها واستقلالها .

٧ — تأييد الهند الصينية في جهادها ضد الاستمار الغاشم .

٨ - توجيه تحية المؤتمر لجيع زعماء الأحزاب المغربية .

وبعد انتهاء أعمال المؤتمر أقام حفلة ختامية مساء يوم ٢٤ فبراير بفندق شبرد حضرها رجال الصحافة وعاية القوم ، وألقى فيها سكرتير المؤتمر خطاباً وه فيه بنجاح المؤتمر ، وشكر لرجال العروبة عنايتهم والصحافة اهتمامها ، وختمها بالدعاء لمصر بنيل حقوقها كا لمة فى ظل صاخب الجلالة فاروق الأول حفظه الله .

وقد تلقى المؤتمر برقيات التشجيع من مختلف جهات الشرق العربي ، كا تلقى رسائل التأييد وبرقيات النضامن من كل الزعماء والهيئات في المغرب العربي الأسر الذي يدل على أنه قد جاء في إبانه وسد فراغاً كان مرز الضروري الاهتمام بسده .

#### مكثب المغرب العربي :

عجرد ما انتهى المؤتمر قام ممثلو أحزاب الاستقلال والشعب والدستار التنج دار لتوحيد مكاتبهم في القاهمة طبقاً التوصية المؤتمر ، وأطلقوا علمها المنب المغرب المربى » وقد اشتمل نظام المكتب على ثلاتة أقسام : التسم المؤاكشي ويشرف ويتعاون فيه حزب الاستقلال وحزب الإصلاح ، والقسم التوليقي ويشرف عليه حزب الدستور الجديد ، وقدم الجرائر مخصص لحزب الدستور الجديد ، وقدم الجرائر مخصص لحزب الدستو المحتب والمحتب مدير عام ينتخبه ممثاو الأحزاب الذكورة في جمعية عمومية لمدة سنة ، وله لجان فنية متعددة .

وقد أصدر المكتب عدة نشرات مهمة عن البلاد المغربية ، ويذيع نشرة دورية عن الأنباء التي ترد من البلاد والتعليق عليها... وتشتمل مكتبة المكتب على مجموعة نتسع يومياً من المؤلفات والنشرات المتعاقة بالشرات المتعاقة بالشراب المتعاقة بالمغرب ضمن دفاتر ذات جداول وفهارس منظمه ، ويقوم المكتب بإحصاء سنوى للكل ما كتبته الضحف العربية عن المغرب ، ويضع لذلك أهرامات خاصه تبين مقياس الارتفاع والانحفاض في عدد المكتوب وأسبابهما ، ويقيم المكتب استقبالات وحف لات باهرة بمختلف المناسبات ، كما ينظم ندوات صحافيه كما اقتضى الحال ذلك .

وقد أصبح مكتب المغرب العربي في القاهمة مطمح أنظار الذبن يهتمون بالشئون المغربية ويعملون لها ، ومحج الوافدين من شمال أفريقيا خصوصاً بعد أن اجتمع فيه زعماء هذه البلاد ونزل به لأول مرة بطل المغرب الأمير عبد الكريم وصنوه الهام .

ولقد صرحت مجلة ( فرانس ) فى عدد ممتاز عن المغرب بأن مكتب للغرب العرب أن مكتب للغرب العرب أصبح نوعياً امتداداً من امتدادات الجامعة العربيه أو قسما مكملا لما ، والحق أنه لولا هذا المسكتب لما كمل تمثيل المغرب العربي فى القاهرة التى هى ملتقى مراكز الاشعاع العربي .

بينها كان الجو مكه با بأحداث الدار البيضاء بيز والإرتسامات الملونة لزيارة مولانا الملك اطنحة ، وحملات الصحف الفرنسية على المحلية النربية في عنفوانها ، وبجلس الوزراء بجتم لدراسة الحالة في مراكب وسيدي القيم المام المديو لابون لاستشارته أو الومه على ما جرى — إذ قور الحريب بين فرى الفرنسا لمواصلة جهود الوفدين السابقين ، وتقديم الإعذار الأخير المدين المواسية الفرنسية ، والحق أن مهدى كانت صعبة جداً ؛ لأن الجوكان في أشد ما يتناف من التوتر ، ولأن الفرنسيين خاصة الرسميين منهم لم بهضموا حوادث طنجة بم من التوتر ، ولأن الفرنسيين خاصة الرسميين منهم لم بهضموا حوادث طنجة بم ملأت نقوسهم دعايات مغرضة كانت تنهم المفارية بالميل الأمريكيين أو الاعباد ملات نقوسهم دعايات مغرضة كانت تنهم المفارية بالميل الأمريكيين أو الاعباد عليهم ، وغاية الإعذار التي كلفت بها لا نقتضي استمال الشدة أو التلويح بأقل تهذيد ، ولذلك فإن المسألة كانت تقتضي أن تمالج بالطرق التي بتفق والنفسية الفرنسية ، وتمكنني من أداء مهدى على الوجه الذي يرضي ضميري .

وصلت اباريس فوجدت جنهوراً عظيما من الطلبة والتجار والعملة المغاربة ينتظرونني في للطار، وما نزات حتى رن في الفضاء الفرنسي نشيد حزب الاستقلال والأماشيد الوطنية الأخرى ، وفي الحين أدليت لبعض الصحف بالكلمة الآتية : « لقد جثت لفرنساكي أواصل الجهود التي بدأها إخواني من قبلي ، وسأتصل بجميع الأوساط الفرنسية التي أرجو أن أجد منها قبولا وتأييدا » .

تزلت في الجناح المخصص لوفد الحزب بفندق لوتيسيا، وتردد على صحافيون كثيرون أدايت لـكل واحد منهم بما يقتضيه المقام، ولعل من الفيد أن أنقل هنا خلاصة من حديثي مع مندوب ( فران تيرور) الذي يعطى نظرة عن برنامجنا

### فى للغرب المستقل :

- ما هى سياستكم و برمامجكم فى مغرب الغد ؟
- إننا سننظم الحكومة والشعب فى المغرب المستقل على غرار الديموقراطية الغربية مع احترام تراثنا الروحى والمعنوى ، إنسا نؤمن بالمساواة والإخاء بين جميع المواطنين المغاربة ، وبضرورة القضاء على الطبقات وترشيد المرأة وتشريكها فى جميع مجهودات البلاد ، ونناصر التوجيه الاقتصادى لكن فى إطار قومى مضاد للاحتكار ، ولكنه مضاد أيضاً امرقلة المجهود الفردى .
  - حل لکم برنامج اجتماعی ۴
  - إنذا نواجه معاودة تنظيم الثروة القومية ، وتأميم الموارد الوطنية ( القرض ، المعادن الخ ) ، والقيام بإصلاح فلاحي ، والتربية العميقة في جميع أوساط الشعب ، والعمل على تطوير الذهنية المغربية لنجمل من المغاربة مواطنين عصريين شاعرين بواجهاتهم وحقوقهم ، والعمل على ازدهار المنظات الاجتماعية ( النقابات ، الإسعاف الاجتماعي ، الضمان الاجتماعي ، حماية الطفولة ، تنظيم الرياضة ووسائل النسلية )
    - ما هى علاقتكم بجلالة السلطان؟
    - إنه عاهلنا المحبوب، ونحن جميماً من ورائه، ونعتقد أن المغرب سيميش بفضله في عهد سميد ومزدهم، ؛ لأن جلالته لا يعمل إلا لشعبه، وقد صرح غير ما مرة خصوصاً في طنحة بأن مجهوداته كلها لا ترمى إلا لإعطاء شعبه نظاماً ديموقراطياً حراً.
      - ما هي علاقتكم بالجامعة العربية في الحاضر والمستقبل ؟
      - أما فى الوقت الحاضر فنتابع بكثير من الاهتام مجهودات الجامعة العربية الإحياء العالم العربي ، إن علها يجب أن يؤيد من جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط ؛ لأن الحضارة العربية مادة عظيمة لتكوين الحضارة للتوسطية ، ويحن نعتقد بيقين أن العالم العربي سيلعب دوراً مهما في تنظيم تعاون متين مع أم هذا

البحر المهم ، ونعتقد أيضاً أن المغرب المستقل سيلعب من جديد دوره التاريخي كصاة وصل وعامل تنسيق بين عدمسري المتوسط الكبيرين .

- كيف تتصورون علاقتكم بفرنسا في الحاضر والمستقبل وعلاقاتكم
 بالدول الأخرى ؟

- إذا عوض عقد الحماية بمساهدة تحالف مع فرنسا فإن المغرب سيحترم تعهداته ، وحينئذ ترى فرنسا أن المغاربة الذين كانوا بجانبها في أحرج الأوقات التي مرت علمها خلال الحسبة والثلاثين عاماً الماضية لا يتغيرون في معاملتهم لحليفتهم فرنسا .

أما فيا يخص الحاضر فكل مجهوداننا موجهة الإقناع حكومة فرنسا بضرورة اهتامها جدياً بالاستياء المخيم على للغرب منذ ثلث قرن ، والذي لا يزداد إلا خطورة في كل يوم . إننا نعتقد أنه ليست هنالك صعوبة لا يمكن التغلب عليها ؟ الحن يلزم مواجهة الأس بحزم لوضع حل برضى الأماني القومية المغربية ، ويحفظ ما هو مشروع من مصالح القرنسيين ، إن الحساب الجيل هوالذي يصنع أحسن الأصدقاء . ونحن لا ننسى أن مما يجب القيام به حل مشكلة شمال الغرب الذي أعطت فرنسا بعضه كما كراء ثان الأسبانيا ، ووضع الباقى منه تحت نظام دولى ، ولتحقيق وحدة المناطق المغربية نعتمد على تأييد فرنسا ، ومن العلوم أن هذه الوحدة لا يمكن أن تقحق من غير استقلال المناطق المغربية كلها ؟ فالعمل الكبير الذي نريد من فرنسا أن تعمله لفائدة الشعب المغربي هوأن يتقدم أولا بالاعتراف المنتقلال المنطقة التي تحتلها .

- والأم الأخرى ، كالولايات المتحدة الأسريكية مثلا ؟ - أما الأم الأجنبية الأخرى فستكون علاقاتنا بها وفقاً الما تقتضيه مصالح المغرب .

\* \* \*

ثم أقامت لى الجالية الغربية استقبالا فخا بفندق كالاريدج استدعت له

كثيراً من الشخصيات الفرنسية والعربية ، وخطب فيه ممثلون عن البلاد العربية ، وخطب فيه ممثلون عن البلاد العربية ، أم القيت فيه خطاباً باللغة الفرنسية وأعقبته بارتجال كلة بالعربية ، وكان الحديث كله يدور على فكرة واحدة هى ضرورة استقلال المغرب وتمسكه بعروبته .

كا أقامت لى (دار الفكر الفرنسي ) استقبالا حضره عديد من كتاب المقاومة الفرنسية وأدبائها ، وألقيت فيه خطاباً عن مدنية البحر الأبيض المتوسط واشتراك شمو به فى تكوين الذهنية الحاضرة التى تبعث المتوسطيين على مقاومة الطغيان والمطالبة بالعدل ، وقد خطب عديد من الحاضرين الفرنسيين مؤكدين ضرورة اهتمام فرنسا بمناصرة الحرية فى المغرب ، وتنكم الأستاذ ماسينيون فنوم نجب العدل الذى يملأ نقوس المفارية حيماً ، وقال إن على فرنسا أن تقتبس من الشعب المغربي هذا الحلق السكريم ، فتقيم العدل وبرد الحقوق لأصحابها .

كانت تصريحاتي وكاني في فرنسا كلها تدور على إقناع الفرنسيين بضرورة استقلال المفرب وتحريره ، مذكراً لهم بمبادى محقوق الإنسان التي أعلمتها الثورة الفرنسية ، ومبيناً لهم أن خير المبراطورية هي التي تقوم في الأذهان وفي الأرواح لا في الاستدادات الزمنية أو المستعار الفاشم الذي لا يفتح بر المغرب في الحقيقة هو تحرير لفرنسا من خطيئة الاستعار الفاشم الذي لا يفتح إلا محو حب الحرية ومناصرتها من نفوس الفرنسيين في فرنسا نفسها .

ولم أقصر عملى على الانصال بالمونسيين ، بل واصلت ما قام به إخواني من تنظيم للمغاربة ، فبعد اجتماع كلاريدج نظم العملة المغاربة بجون فيلي اجتماعاً حضره زهاء الحمسة عشر ألفاً من العملة الجزائر بين والمراكشيين ، وألقيت فيه خطاباً يدعو لتنظيم العملة وتحريرهم وضرورة إعطاء الراكشيين والمغاربة عموماً حرية النقابة ، كما سافرت إلى مدينة ليون وغيرها حيث اجتمعت بتجارها حرية النقابة ، كما سافرت إلى مدينة ليون وغيرها حيث اجتمعت بتجارها

وفى باريس والبيت اجتماعاتي بالطلبة الأفارقه وبنادي الطلبة المفسارية ،

يخود د خو ې والقيت فيها خطباً وأحاديث متوالية ، وعلاوة على س كز وقد الحزب الدائم ، فقد اتفقت مع الإخوان على تأسيس مكتب الهرع الحزب بباريس ينتخب المنخرطون في الحزب من تجار وطلبة وعلة ، وقد صار هذا الفرع وغيره من الفروع الموجودة بفرنسا على أحسن ما برام في توحيد الصفوف وتنظيم المناربة والدعاية لقضيتهم والتعاون مع التونسيين والجزائر بين وسمائر العزب المقيمين بفرنسا على ما يغيد القضية العربية عموماً ، وقد أسست لجنة تنسيق تشتمال على عمثلين لحزب الاستقلال وآخر بن لحزب الدستور التونسي وآخر بن لحزب الشعب الجزائري ، مهمتها تنسيق أعمال الأحزاب الثلاثة الكبرى المفربية بفونسا تها الجزائري ، مهمتها تنسيق أعمال الأحزاب الثلاثة الكبرى المفربية بفونسا ت

###

لم يجب وزير الخارجية طلب المقابلة الذي قدمته له ، وإنما اتصل في من طرفه بعض الفرنسيين الذين يعطفون على القضية المفر بية ، مؤكداً أن الخارجية مفتوحة لاقتبالي ولحل المشكل المغربي ، والحن الأمر يتوقف على تصفية بعض النقط الفامضة قبل الدخول في عمل إيجابي ، وتتلخص استنتاجاتي من معروضات هذه الشخصية وغيرها من الشبهين بالرسميين الذين قابلتهم في :

١ - أن فرنسا غير مستمدة لإعطاء الغرب الاستقلال خارج الوحدة
 الفرنسية .

٢ - أنها مستمدة الإلغاء الحاية وتمتيع المنرب بحكم ذاتى فى دائرة الوحدة الفرنسية .

٣ - أن كل حل المشكلة المغربية مجب أن يتضمن ما سموه ( بالتضامن الديبلوماسي والعسكرى ) بين فرنسا والمغرب الأقصى .

قرنسا مستعدة لأن تعتبر مراكش الدولة الأولى من بين الدول
 المشاركة إذا قبلت الانخراط في الاتحاد الفرنسي .

أن اعتبار الجالية الفرنسية بالمغرب كواطنين مغاربة ضرورى لفرنسا.
 أن اللغة الفرنسية يحب أن تظل بجانب اللغة العربية في الإدارة

والتجارة والدراسة . ويبرر الفرنسيون موقفهم بأن المغرب الأقصى بلاد غنية وذات موقع عسكرى لا يمكن الاستفناء عنه فى البحر الأميض المتوسط، ولذلك فإن ترك فرنسا له يعرضه حمّا اللاستيلاء الأمريكي أو الروسى ، وكلاها خطر عايه وعلى فرنسا ، ولقد بذات مجهوداً كبيراً لاقناع المسؤولين بضرورة المدول عن هـذا التفسكير و بأن المغرب إذا حصل على استقلاله فسيضنه لا إزاء روسيا وأمريكا وغيرها من الدول الكبرى بل حتى إزاء الدول العربية والاسلامية نفسها ؛ لأن الإستقلال الذي نطابه لا يسنى استقلالا عن فرنسا وحدها ، بل عن كل دولة أخرى فى الأرض ، والحق أن كثيراً من أدكياء الفرنسيين مقتدون عن كل دولة أخرى فى الأرض ، والحق أن كثيراً من أدكياء الفرنسيين مقتدون بأن المغرب بريد الاستقلال الحقيقي ، وأنه لا يبغى تبديل سيطرة بأخرى ، وأن المسألة لا يمكن أن تحل إلا بطريق وضع فرنسا ثقتها فى المغرب وفى التمهدات التي يلتزمها متى اعترف باستقلاله ، ولقد كان صديقنا مسيو دو بيريتى أحد الذين التي يلتزمها متى اعترف باستقلاله ، ولقد كان صديقنا مسيو دو بيريتى أحد الذين الشرحوا هذه الفكرة ودافعوا عنها أمام الرأى العام الفرنسي خصوصاً فى مقاله القيم المستفيض الذى نشريه مجلة ( الاسبرى ) الكاتوليكية .

ولقد اجتمعت بعدة شخصيات من المسؤولين في أهم الأحزاب الفرنسية ومن سائر أجنحها فوجدت أفكارهم جميعاً متحدة في استنكار السياسة الاستهارية المتبعة في شمار أفريقيا ، ولكن - والحق يقال - ليس من بينهم من يقبل المكلام في الاستقلال الخارج عن نطاق الوحدة الفرنسية ، وحيث إن أفكارنا تتنافى مبدئياً مع كل خوض في الدخول ضمن الاتحاد الفرنسي فقد كانت مجهوداتي كلها لإفناع الذين أقابلهم بضرورة البحث عن حل خارج إطار هذا الاتحاد ، وطبعي أن يصبح النقاش في الموضوع مكرراً ؛ لأن من المكن في اختلاف مبدئي ما أن يظل كل واحد متمسكا بفكره ومبدياً من الحجيج أو من أساليب إنناع ما أن يظل كل واحد متمسكا بفكره ومبدياً من الحجيج أو من أساليب إنناع خصمه ما لا ينتهي بالزمان أو المكان ، ومن المروف في المبادىء المنطقية الأولى خصمه ما لا ينتهي بالزمان أو المكان ، ومن المروف في المبادىء المنطقية الأولى أن المتجادلين يجب أن يتفقا أولا على أساس مبدئي لكي يمكنهما الخلاف فيا بعده من نتائج ، وأمهما ما لم ينتهيا لوضع هذا الأساس المتفق عليه فكل منافشة بعده من نتائج ، وأمهما ما لم ينتهيا لوضع هذا الأساس المتفق عليه فكل منافشة

تصبح ببرنطية لا جدوى لها ، وإنما تؤدى إلى الدور فى السكلام والتسلسل فى الوضوعات ، وذلك ما يفسر بوضوح الموقف الذى انخذناه من عدم الدخول فى مفاوضات قبل إعلان الاستقلال ؛ لأن الخطوة الأولى لا يمكن أن تقع إلا من طرف الذين يملسكون السيطرة فى البلاد ، وما دامت فرنسا لم تعلن هذا الاستقلال وما دامت لم تعترف به فسنجتم ممها للمفاوضات ونجتم وتخرج دون نتيجة ، بعد أن نكون كررنا السكلام الذى قلناه وأعدناه .

\*\*

كانت السياسة الداخليــة في فرنــا وقت زيارتي تامة الارتباك ، وكان الشيوعيون يهددون بالإضرابات والانسخاب من الحكومة ، وكان الجنرال دى جول قد استأنف نشاطه في معارضة النظام الحاضر داعياً إلى التجمع لتحديد الشعب الفرنسي في دائرة النظام الجهوري الديموقراطي ، ومقاومة الشيوعيين الذبن برى في وجودهم خطراً على مستقبل العظمة الفرنسية ، وعيلت حكومة المسيو رامادييه ذرعاً بنشاط دي جول وعمله ، واعتقدت أنه مؤيد من طرف الأمريكيين الذين لا يقبلون أن تنتصر روسيا في نشر سلطانها المعنوى على شعوب أوروبا الغربية ، و إلى جانب هــذا كانت حلات الصحف الأوروبيــة والأمريكية والشرقية على السياسة الفرنسية في شمال أفريقية عظيمة منذ رحلة جلالة الملك اطنجة ، وكان صداها شديداً في الصحافة الفرنسية على اختلاف تزعاتها ، وأصبح مسيو رامادييه مقتنما بحق أو بباطل بأنأس يكا لاتفصد إلا الضغط على فراحا، ولذلك فإن مصلحة هذه في أن تمدل خطتها بأن تمد يدها كاملة لأمريكا ، وتفسح لما مجال الترويج الافتصادي لبضائمها في فرنسا ومستعمراتها ، وتقصى الشيوعيين عن الحكومة ، و بذَلك تتمكن بعد أن تكون أرضت أمريكا من التحرر للعمل كما وقررت الحكومة الاشتراكية إقصاء الشيوعيين عنها مكا قررت إعفاء مسيولا بون من مركز المقيم العام بالمنرب، وترضيته بإعطائه وظيفة مستشار لرئيس الجهورية

بكر الن

فيها يرجع لتنظيم شئون الاتحاد الفرنسي .

لم يكن مسيولا بون مرضياً عند من طرف الرأسماليين الفرنسيين؛ لأنه اشتراكي ومن أنصار التأميم لصالح الحكومة الفرنسية ، وقد انتهار خصومه فرصة الزيارة الملكية لاتهامه بالضعف وربيسه بنقص في درجة الصرامة التي بجب أن يتبعها المقيم الفرنسي في مراكش ، أما مسيو لابون نفسه فكان بدعى داعا أن الخارجية الفرنسية هي التي كانت تعرقل عمله وتحول دونه ودون تعقيق ما يويده من خير أوشر، والحقيقة أن المسيو بيدو لم يكن راضياً عن وليته قط ، وأنه كان يفضل أن يكون مكانه شخص من رجال الحركة الجملور بة الشعبية (. M. R. P.) ، وحيفا رأى من راماديه ميلا لسياسة المرامة وافقه عليها على شرط أن لا يبقى المسيو لا يون.

ولقد وصل مسيولابون الهرنسا ونشرت الصحف أنه دعى للاسترشاد برأيه فى الحالة الحاضرة ، ولكنه بقى أكثر من خسة عشر يوماً دون أن يسمح مسيو بيدو بمقابلته ودون أن يسمح أيضاً بمقابلة أحد من أخص أصدقائه الفرنسيين ، ولم يكن يوازى عضب الخارجية عليه إلا غضبه هو من أعمال جلالة الملك ، زاعما أن صاحب الجلالة خانه بحذف الجلة المتعلقة بالتماون المنر بى المرنسي من خطاب طنحة .

وقد علمت أن الخارجية الفرنسية عرضت وظيفة المقيم العام على كثير من الشخصيات من بينهم مسيو بونسو والمسيو دى جوفونيل وغيرهما ، فاعتذروا بأن الديبلوماسية الفرنسية قد فشلت في مراكش ، وأنهم غير مستعدين الصوغ حلقة من حلقات هذا الفشل ما دامت الحسكومة غير مستعدة لوضع حل نهاني للمسألة المفر بيسية .

وهكذا تقرر تميين الجغرال جوان بسفته أكبر جنرال فرنسي من جهة ، و بصفته ولد في شمال أفريقيا وتمتع بروحها الاستعارية من جهة أخرى ، ولأنه أيضاً لم يكن من أنصار الجنرال دى جول ؛ فمن الممكن أن يقف معارضاً لـكل ما عكن أن يقوم به الجنرال الحلير الذي كانت الحكومة الفرنسية تخشى وجوده كفتش عام للجيوش الفرنيسة في المفرب العربي

ولقد قو بل تميين الجنرال جوان من أغلب الجيئات الفرنسية بالتحبيد والتصفيق ؛ إذ اعتبرت ذلك خطوة لا تخاذ سياسة يناسخة من شأنها أن تقضى على الحركة الوطنية بالمغرب ، وقد رفت له كثير من الحيئات التناسبية الفرنسية في شمال أفريقيا تجية النهنئة والإعتباب ، وقد من المحركة الموافدين في المغرب عربون ودها وتقد ترها له كأول مقيم عام من موافيط المن المالية في المغرب المناسبة من شأنها أنهابيه ، والمكن الأحزاب البسارية اعتبرت تعيينه غلطة سياسية من شأنها أنها من المناسبة المناسبة من شأنها أنها من المناسبة والماذية متطابعاً الاشتراكي المسيو والماذية متطابعاً بذلك مع المسيو لا بون .

ولقد كتبت (البو بولير) اسان حال الحزب الاشتراكي تقول: « إننا لا تعتقد أن تميين جنرال وخصوصا هذا الجبرال سيعتبر من طرف الشعب المغر في وسيلة التهدئة والتوفيق »

وكتبت (الإنسانية) لسان حال الحزب الشيوعي تقول: « إن تميين الجنرال جوان سيرتبر من طرف المغاربة تهديداً يجر بالإقامة العامة للوقوع في قبضة اليمين الغرنسي » .

ولكن الصحف الاستمارية والحكومية كلما ضربت على وتر حبيب اللاستماريين ، وهو أن الشعب المغربي لا يمكن أن يحكم إلا بطريق القوة ، ولقد وسل بها الحاس إلى أن أخذت تهدد الشعب المغربي وجلالة ملكه ، وتقول إن المفارية شعب بدائي لا يمكنه أن يتأثر إلا باللمان الذي يواه على بذلة جنرال ، ولنذكر على جهة المثال ما نشرته جريدة (الأيبوك) التي أكذت

أن الحكومة الفرنسية ستبدى كامل الصرامة فيا يتعلق بالسلطان ، قالت الجريدة ( إنه ليس خفياً على أحد أنه « تعنى السلطان » سيوضع من الآن في جو النوم ؛ إذ سيطلب منه بأدب ولكن صرامة ألا يعود لعرقلة أعمالنا ، وأن يوقع على جميع الظهائر التي رفض المصادقة عليها منذ ١٠ أبريل ؛ تلك الظهائر التي سيقدمها له الجنرال جوان لتنظيم للغرب سياسياً واقتصادياً ، وفي حالة ما إذا لم يتبع الملك سياسة أكثر مهونة فإننا لا نتأخر عن تعويضه بنيره ).

أما فى المغرب فقد أثار الحديث عن تميين الجنرال جوان فكرة المغاربة جميعاً، ونقد بعث جلالة الملك برقية لوزير الخارعية يحثه فيها على عدم تعيين عسكرى فى الإفامة العامة احتفاظاً بالصداقة الفرنسية المغربية ، ومع ذلك فقد أبت حكومة باريس إلا أن تتحدى جلالة الملك وشعبه الكريم والمعارضة الفرنسية نفسها وتعين الجنرال جوان ليقوم — فى نظرها — بالقضاء على حاسة الوطنيين للغاربة ، ويرغم السلطان على توقيع ما لا برضاه ، وسوف ترى أن الجنرال جوان لم يستطع إلا أن يزيد المشكلة المغربية تعقيداً ، وإلا أن يجمل الوطنية المغربية على تغيير أسلوبها ومقابلة التحدى عثله .

البيل و

# الوطنية المغربية تقرر الصرامة

و إذن فتعيين الجارال جوان مقيا عاماً في مراكش لم ييكن يرمى لأكثر من تهديد المفارية ، والجو الذي حاكته الديبلوماسية الفرنسية من يجول تعيينه لم يكن إلا جو تحد وعناد ، وعليه فلم يبق هنالك مجال المجاملة ولا لبدل كل أنواع التضحيات لإقناع المسؤولين في فرنسا بحسن نية الوطنية المغربية نحو بلادهم ، وما داموا هم لم محترموا المفربي الأول ولم يتأخروا عن الحديث عنه في صعفهم الشبهة بالرسمية كوظف عادى يمكن تدويضه بغيره متى امتنع عن تنفيذ أوامر الجارال جوان أو غيره من رجال الإقامة العامة ، فكيف يمكننا لحن أن نؤمل منهم فعها لمجاملاتنا أو اقتناعاً بحسن نوايانا ؟ ا

اقد كانت خطانا مبنية على أن يبقى جلالة مولانا الملك صلة الوصل بين الشعب المغرى و بين بمثلى فرنسا ؟ لأننا بحن ككافين شعبيين لا باد من أن نقف المواقف الشديدة أو الرخية التى يقتضها المقام ، وممثاو فرنسا لا باد أن يتخذوا ما يرونه صالحاً ضدنا أو في مصلحتنا حسب الظروف والاعتبارات ، ولكن جلالة الملك فوق الأحزاب والمنازعات ، وله من صفته الرسمية وشخصيته التقليدية ما يخوله أن يكون العامل على التقريب بإن وجهتى النظر المغربية والفرنسية ، والتدرج في استخلاص الحتى وتحقيق الأماني الشعبية في الاستقلال وفي الإصلاح ، ولسكن الدبهاوماسية الفرنسية لم تفهم هذه الخطة النبيلة ، أو لم ترد أن تقبلها ، فعمدت إلى معاكسة الملك وتركيز فكرها في مخاصمته والنيل من مقامه الشريف لا لشي إلا لأن جلالته يريد أن يحتضن بنفسه قضية شعبه من مقامه الشريف لا لشي إلا لأن جلالته يريد أن يحتضن بنفسه قضية شعبه وملكته ، ويعمل على تحريرها مع الاحتفاظ الكامل بالصداقة الفرنسية المنربية ، مع أن هذا الاحتفان الكريم هو خير وسيلة للحياولة دون وقوع المنربية ، مع أن هذا الاحتفان الكريم هو خير وسيلة للحياولة دون وقوع

اضطرابات خطرة ، وأحداث شديدة ، وهو فى الوقت نفسه خير ضمان لحفظ ما يسمونه بكرامة فرندا ؛ لأن تحقيقها لرغبات الأمة المغربية بواسطة هذا الملك الذى احتفظ بصداقتها فى أحرج أوقات تاريخها الحديث لا يسد من طرفها خضوعاً لضغط ما أو تقهقراً عن موقف من مواقفها بطريق القوة أو الإكراء . فإذا أضفنا لهذا ما أيقنته من تصميم الفرنسيين على الاستمرار فى سياسة الشدة والقمع وعدم الاعتراف مطلقاً باستقلال المغرب بل ولا حتى بالحريات الديمة والقمع وعدم المعاربة من الإعماب عن وأيهم والمطالبة الحرة بحقهم أدركنا جيداً السر الذى جعلى أستعمل ما عنولني إياه المجلس الأعلى المعزب أدركنا جيداً السر الذى جعلى أستعمل ما عنولني إياه المجلس الأعلى المعزب أدركنا بحيداً السر الذى جعلى أستعمل ما عنولني إياه المجلس الأعلى المعزب أبل السفر للقاهرة معلناً بذلك الانجاء الصارم في حركتنا ، وهو لا مفاوضة قبل بالمنا الاستقلال ، وكمظهر من مظاهن هذه الخطة قلبنا من كن الوفد الدائم بهاريس إلى مكتب للاستخبارات والدعاية ، وعينت اللجنة التنفيذية مندوبا بهاريس إلى مكتب للاستخبارات والدعاية ، وعينت اللجنة التنفيذية مندوبا بعلياً للاشراف على توجيه الحركة الاستقلالية في فرنسا هو الأستاذ عبد الرحم عبيد .

وصلت القاهرة يوم ٢٥ مايو سنة ١٩٤٧ ودخلت مكتب المغرب المربي على حين غفلة من إخواني الذين لم أخبرهم ولو بطريق البرق، وكان اليوم مهيأ لمسقد مدوة صافية يقيمها المكتب كمادته، ويلقي بها الاستاذ عبد الخالق العلم يس حديثاً عن السياسة الأسبانية في المنطقة الخليفية، وقد انمقد الاجتماع وشهده عدد كبير من الصحافيين العرب والأجانب، وألتي به مدير المكتب السابق الدكتور تأمي خطاباً رحب فيه بي وبالأخ الطريس، ثم ألتي الطريس تصريحه، وبعد فراغه طلب مني الصحافيون أن أحدثهم عن حقيقة الحال في مراكش بعد سفر جلا الملك اطنحة ، فارتجلت حديثاً تناولت فيه الظروف التي حملتني أختار السفر لمصر، وطلبت من الصحافيين أن ينذروا المالم العربي بأن جملتني أختار السفر لمصر، وطلبت من الصحافيين أن ينذروا المالم العربي بأن خرنسا قد اختارت أن تكون ذيلا لأمريكا في سياستها الخارجية ، وأنها في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها ستسمح لأمريكا في سياستها الخارجية ، وأنها في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها ستسمح لأمريكا في سياستها الخارجية ، وأنها في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها ستسمح لأمريكا في شياستها الخارجية ، وأنها في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها ستسمح لأمريكا في شياستها الخارجية ، وأنها في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها ستسمح لأمريكا في شياسة والقديدة وعسكرية

سى ... يمۇردالون

#### في أفريقيا وفي فرنسا لفسها

ولقد كان على في القاهرة مدة هذه السنة التي أقتها فيها يشبه أوله آخره ، كما يعبر الحاج عمر ، فهو لا يخرج عن اتصالات بأهم الشخصيات و إلقاء محاضرات في مختلف الأندية وكتابة مقالات أو الإدلاء بأحاديث لمختلف الصحف والمشاركة في عديد المؤتمرات والمهرجانات الشعبية والاتصال بالجامعة العربية وبالوفود التي تود عليها وتقديم للذكرات التي تقضى الحاجة بتقديمها والشاركة في الأعمال التي ينظمها المكتب أو لجنة التحرير وتفسيق الأعمال مع الحركات التحريرية المغربية في المشرق .

ويمن لا يمكننا أن نفصل هنا جميع الجهود التي بذلناها انفراداً أو اشتراكا مع إخواننا أبناء الشال الإفريق ، ولكننا سنتناول بمض الأحداث المهمة التي كان لها أثر في الخطو بحركة الشمال الإفريق من جهة التفكير ومن جهة التدبير وعب أن أنوه فيما بخص الحركة التابعة لحزبنا بالجهود التي كان إخواننا أعضاء الرابطة قد بذلوها من قبل ، والتي مهدت السبيل لي ولكل من يأتي بعدهم من إخوامهم لسكي يشاركوا في التقدم بها إلى الأمام وتقوية روحها ومعنوياتها .

#### تولميد العلائق بين مراكش ومعسر:

ولدل من أم هذه الأعمال توطيد أركان العلائق المتينة بين بلاد اللعزيرة وبين مصر والعالم العربي ، وإذا كانت العروبة والدين والروابط التاريخية واشتراك الآلام والآمال قد وحدت بيننا ، وإذا كان تأسيس الجامعة العربية قد أظهر آثار هذا التوحيد إلى حد بعيد — فإن سمآكش ظلت مع ذلك بعيدة من أن تدعى حضوراً فعلياً في الأوساط العربية أو عثيلاً رسمياً في هيشاتها ملكومية ؛ بل لقد ظل الرسميون من رجال الجامعة العربية نفسها يشكون في المدى الذي وصلت إليه الحركة المغربية ومقدار الاعتاد الذي عكنهم أن يستعدوه علما ، ولقد صرح الأمين العام للجامعة بشيء من هذا لوفد حزب يستعدوه علما ، ولقد صرح الأمين العام للجامعة بشيء من هذا لوفد حزب

الاستقلال في باريس ليس فيما يخص مراكش وحدما بل فيما يرجع كذلك لتونس والجزائر ، ولسكن زيارة جلالة الملك الهنجة أولا وتصر محاته الشريقة في الاعتماد التام على الجامعة العربية ثانياً ﴿ كُلُّ ذَلْكُ بِعِثْ فِي نَفُوسُ إِخْوَانِنَا ثُقَّةً باكتبال الوعى القومي في بلادنا ، وهيأهم اللاهتمام التنام بالقضية المغربية وما يلقي إليهم فيها ، ولقد كان من مومتي الأولى أن أعرف الدرب بمقيقة الحال في مراكش ومقدار الصراع القائم بها ، وللوقف العظيم الذي وقفه جلالة الملك في الدفاع عن أمته والنضال عنها ، والاعتباد على تصريحات جلالته وتصريحات. سمو ولى المهد والأميرة عائشة في الإعراب عن عواطفه الكريمة نحو مضر ومأكمها المظيم فاروق الأول ، وتجو بقية العالم العربي ورؤسائه وملوكه ، وأفضح برنامج السياسة الفرنسية إزاء جلالة الملك، ومحاولتها المساس بشخصه العالى فأصبح إعجاب المصريين خصوصا والدرب عوما بجلالة سيدى محمد بالنا منتهاه وغدا عظفهم عليه بل محبتهم له ضماناً أساسياً لما نؤمله في المستقبل من ارتباط تضامني وثيق .

واقد قام عزام باشا وهو فى أمريكا بمجرد ما علم من القاهرة تليفونيا الغاروف التى بجتازها المغرب وملكه الهمام بدفاع نشيط عن جلالته رددته الصحف الأمريكية والأوربية كلما ، وفى غير مرة من جلسات الجامعة المربية فكر اسم مولانا الشريف بكامل التقدير والاحترام ، وفى البرقيات التى تبودلت بين صاحبي الجلالة ملك مصر وملك مراكش ما يدل على مقدار الحجبة المتبادلة بين صاحبي الجلالة ملك مصر وملك مراكش ما يدل على مقدار الحجبة المتبادلة بين العاهلين العربيين السكر بمين .

وفى حفيلة عيد الدرش من سينة ١٩٤٧ نظمت أعظم مظاهرة ممكنة للاعراب عن عطف المصريين على إخوانهم المفارية ومليكهم ، وأذن جلالة الفاروق لرئيس ديوانه الخاص بالحضور فى الحفلة وقبول الوسام الذى أهداء له صمو الخليفة السلطاني بهذه المناسبة البكريمة مكا حضر سعادة كامل عبد الرحيم

اعفرينا و الكورينا و بك وكيل وزارة الخارجية بالنيابة عن دولة النقراشي باشا .

ونقد سعت الخارجية المصرية ابعث ممثل لها في مدينة طنجة ، ولسكن الديبلوماسية الفرنسية رفضت لها هذا الحق على ما روته الصحف ، وبعد أن ثبتت الحسكومة المصرية في موقفها أذنت فرنسا باعتبار قاصل مصرفي مرسيليا مكافاً بمصالح مصر في شمال أفريقيا ، واعتبر ذلك كطوة أولى لربط علائق رسمية مع المغرب الوبي .

وأما من الوجهة الثقافية فلقد قررت وزارة المعارف العمومية قبول الشهادات الثانوية المغربية (من القرويين والزيتونة) في دار العلوم وقسم اللغمة المربية من الجامعة .

وظهر في الميدان الثقافي بمصر اهتمام كبير بالمغرب والمفارية ، فكتب عديد منهم أمحاناً عن وضعية مهاكش والجزائر وتونس ، من أهمها بحث الأستاذ أحمد رمزى في مجلة الرسالة ، وعبد الجبار جومهدالمكاتب العراقي في مجلة الثقافة ، واشرت مثات المقالات من كبار الكتاب والشخصيات في ضرورة اعتبار للغرب المربى جرء لا يتجزأ من العالم العربي

ولو أن بصيصاً من الحرية يسمح لمواطنينا الكرام بتوسيع نشاطهم الداخلي في هذا الميدان وتعريف إخوائهم العرب بيلادهم وأحوالها لوجدوا لإعمالهم صدى كبيراً في الأوساط العربية ، ولانفتجت آفاق عظيمة للتعاون بين شطى العمالم العربي يكون لها الأثر النعال في توطيد دعائم الوحدة العربية وجامعتها الكبرى .

# استغيال البلل عيد السكريم :

ليست هذه أول مرة تهتم فيها الحركة الوطنية المراكشية بالعمل على تخليص البطل عبد الكريم من الأسر ، بل لقد قامت غير ما سرة ببذل جهود جبارة لإقناع الحكومة الفرنسية بضرورة إطلاق سراح البطل المذكوب وعشيرته للظاهرة ، وقد دعت (كتلة العمل الوطنى) لهذا العمل سنة ١٩٣٦ وساعدها في ذلك

(a)

عطوفة الأمير شكيب أرسلان رحمه الله ، فكتب عدة مقالات في سحف المشرق والمغرب ، ووجه أناس كثيرون لفرنسا ندا. ودياً يدعونها فيسه لتحرير حؤلاء الحصوم الشرفاء ، وجرت بيني و بين المرحوم صاحب السمر الأمير عمر طوسون مكاتبة في هدذا المعنى ، وكان سموه من أشد الناس عطفاً على البطل المغربي ، وقد أبدى استعداده الركامل لرعاية كل حركة ترمى لتحرير أسد الريف .

وفى سنة ١٩٣٧ بذل الحزب الوطنى وسائل عديدة التحقيق هـذه الغاية ،
ووالت الصحف الوطنية فى مراكش مقالاتها فى الموضوع حتى اقتنع بعض
الشيوخ الفرنسيين بتقديم طاب التحرير للحنة الشئون الخارجية بمحلس الشيوع،
وقررت اللجنة تضامنها مع الاقتراح ، ولكن الخارجية الفرنسية أجابت بأن
الوقت لم يحن بعد .

وأثناء اتصالى برجال فرنسا الحرة الذى تحدثت عنه فى فصل سابق بذلت جهداً جباراً لإقفاع ممثليها بضرورة إطلاق الأمير ، وأكدت لم كذب ما ترويه الصحف الفيشية من تأييد زعيم الريف للمارشال بيتان ؛ لأن البطل المثربي لا يسمح لنفسه بالتدخل فى مسائل فرنسية محض ،

وف سنة ١٩٤٧ بذل ممثلو الحركة الاستقلالية المغربية بمصر جهوداً لدى الجامعة العربية بمصر جهوداً لدى الجامعة العربية فقدم أمينها السام رسالة للخارجية الفرنسية يطلب منها تسريح الأمير عبد الكريم والساح له بالرجوع للغرب.

وحينها كان جلالة السلطان يطالب بتنحرير الزعماء كان يذكر في مقدمتهم بطل الريف الذي يعلم جلالته إخلاصه للعرش وللبلاد .

وأخيرا قررت الحكومة الفرنسية نقل بطل المغرب ورفقائه إلى فرنساحيث يستمرون فى الإقامة الإجبارية والرقابة الاستمارية ، وفى الوقت نفسه نشرت الصحف الفرنسية ما يدل على أن فرنسا كانت تريد من وراء ذلك تهديد جلالة سلطان المغرب ظنا منها أن فى إمكانها استغلال الأمير أو أخيه فى إرغام جلالة الملك على قبول الانضام للإتحاد الفرنسى ، ومع أن هذا الظن لا ينبنى على أساس

اصلح قر سراجع الحرج الحنطاري محيح من جهة الأمير فإن النجاء البطل المغربي إلى مصر وضع حدا لطبع الفرنسيين فيه ، وخلص كرامته ومجده من أن تنظلع إليهما مطامع الاستعار الدنيئة ، وقلب الآية كاما ؛ إذ سمح للأمير أن يكون سمة أخرى ومزا لحركة التحرير في المغرب العربي بأجمعه .

ولقد تحدثت الصحف الفرنسية والأجنبية عن نزول عبد السكريم بمصر، وروت في ذلك من الروايات المتنافضة ما يدل على مقدار الخطورة التي رأتها في الأمر، مع أنه ليس ألضق بالطبيعة من أن تقبل مصر السكر بمة لاجئا سياسيا وضع نفسه بين أحضان ملسكها الحجيد ؛ لا سيا إذا كان هذا اللاجيء بطلا عالميا مثل الأمير عبد السكريم ، ومن الحق والإنصاف أن نسجل أن نزول الأمير كان بمقتضى رغبته هو ، وأنه لا جلالة الفاروق طلب منه ذلك ، ولا الوطنيون المفارية ألحوا عليه فيه ، وكل ما هنالك أننا مهدنا له سبيل التحقيق لما أعرب عنه من رغبة في البقاء بمصر من تلقاء نفسه و بمقتضى مشيئته المفاصة .

#### \* \* \*

اقد نول الأمير بعدن واحتفل به العرب المقيمون هناك، وبعثوا وفق طلبه هو برقيات لكثير من المجاهدين بمصر من بينهم الأستاذ محد على الطاهم صاحب مريدة الشورى وفضيلة الشيخ الخضير بن الحسين رئيس جمية الهداية الإسلامية وعجل المجاهد الفلسطيني الكبير محد على الطاهم للمروف بعطفه القوى على البلاد للفربية و بوفائه لأبطال المرب كلهم بإطلاعنا على نص البرقية ، كا عجل باطلاع غيرفا ، والبرقية بخبر محلول الأمير في عدن وموعد خروجه منها والمواني والتي سيمر بها وتاريخ وصول الباخرة التي تقله للسويس و بود سميد

وقد اجتمعت أنا وأعضاء حزب الاستقلال وحزب الإصلاح بالقاهمة وقرراً أن نبعث وفداً يتركب من الأستاذ أحد ابن المليح نيابة عن حزب الاستقلال ومن الأستاذ محمد ابن أعبود بالنيابة عن حزب الإصلاح لتبليغ الأمير عبد الكريم وعد الأمير عبد السلام وأخيه الأمير محمد تحياتنا باسم مماكش كلها ، ووضع

لحريثية نخايس

الوفد نفسه تحت تصرف الأمير، وقد سافر الوفد إلى السّويس واستطاع السمود للباخرة والانصال بالبطل الذي أدلى للصحافيين بتصريحات كثيرة كان من بينها أنه لو خير لاختــار البقاء في مصر ، ثم بلغه الرفد تحياننا وسرور المغاربة كلهم بخروجه من المنفى القصى ، وقد أعرب لم الأمير وأخوه عن رغبتهما في زيارة مصر وتحية مليكها ، ثم كتب سمو الأمير رسالة حلها الوفد لمعالى رئيس الديوان الملكي هذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب المعالى رئيس ديوان عضرة صاحب الجلالة لللك فاروق المعظم حفظه الله ، السلام عليــكم ورحمة الله تعالى و بركاته ، و بعد فإني أرجو من معاليكم أن تتكرموا برفع ما يلي إلى مقام جلالة الملك حامى حمى العروبة والإسلام. مولاى صاحب الجلالة ملك مصر والسودان فاروق المظيم .

اغتنم الفرصة السميدة بوجودي في المياه المصرية في شاطى. مصر زعيمة العروبة والإسلام فأرفع إلى مقام جلالتكم أجل التحيات وخالص الشكر على ما تبذلونه في سبيل مجد العروبة ومستقبلها العظيم ، وأعرب لجلالتكم عن سروري العميق بوجودي في هذا البلد العربي بعد غيابي في المنني عشرين سنة عن وطني الذي هو جزء لا يتجزأ من العالم العربي ، وقد شــعرت وأنا هنا أنني حقًا في وطنی ، والسلام علیــکم ورحمة الله و برکاته .

الامضاء: محد بن عبد السكريم الخطابي

ومن الند سافرت أنا والاخ الطريس والأستاذ الحبيب أبو رقيبة ووفد من مسواكرم أكما مكتب المنرب الغربي يضم الأستاذ عبد الجيد ابن جلون والأستاذ محد ابن أعبود للسلام على الأسير حين وصوله لبور سعيد ، وقد صمد معنا على ظهر الباخزة ممثلو السلطة المصرية والأحزاب السياسية وكثير من الصحافيين وأعيان المدينة ، وقد تحدث الأمير وأخوء للزائرين له في جو من الإخاء ، معر باً عن إعجـــابه بمصر ومجهودها في سبيل القضية العربية عموماً ، وأثنى على جلالة الفاروق ، كما صرح

بولائه الدائم قديماً وحديثاً للمرش المنه في والعائلة المالكة بمراكش ولجلالة السلطان سيدى محمد، وقال إن كفاحه لم يكن ثورة، وإنما هو حرب دفاع عن الوطن ضداً على المستعمرين الأجانب، وقد تنجى الأمير محمد معنا جانباً، وأخبرنا برغبة الأمير في البقاء بمصر، وكان قد طلب البغول النجول قليلا في الهر، فذهب توا إلى محافظة الميناء حيث بلغه سعادة المحافظة الميناء الماروق وشد مره للأمير على الرسالة الرقيقة التي بعثها إليه بجنائبية بحبوره بالمياه المعمرية، وحينشذ أعرب الأمير لمثل الفاروق بالمدينة عن التحافظ المناه على المسالة القرنسي، وليتمكن من تعليم المناه المعمرية، وحينشذ أعرب الأمير المثل الفاروق بالمدينة عن التحافظ المناه المناه المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه المن

وفى الساعة العاشرة من ثانى يونيو نزل الأمير مرة أخرى البر، وتوجه توآ للحافظة فبلغه المحافظ باسم جلالة الفاروق قبول التجانه، وقبله فؤاد شير بن باشا باسم ملك النيل المغليم، طالباً منه أن يعتبر نفسه وأسرته فى ضيافة عاهل مصر المجيد، ثم قدم سموه لمندوب القصر العالى محمد حلمى بك الذى أوفده جلالة الفاروق عناية بنسمو الأمير وأضرته.

ولا يمكننا أن نمبر هنا عن مقدار الفرح والمرح الذى أصابنا حين علمنا بتحقيق الفاروق أيده الله لرغبة بطلنا العظيم ورفقائه المجاهدين الكرام ؛ ذلك الفرح الذى لا يضاهيه إلا ما أظهره الشمب المصرى بأكله من ارجحية كريمة وجذل عظيم .

رجمنا أنحن للقاهرة قبل زوال اليوم ، وفي المساء وصل سمو الأمير وأخوه و بعض أفراد الماثلة في سيارة ملكية الماسمة المصرية ، وقد أغرب الأمير عن رغبت في الذهاب نوا للقصر الملكي المامر حيث سجل في دفتر التشريفات شكره المميق وتحيته الصميمة لجلالة ملك النيل ، وقد وجد في استقباله الأستاذ

كريم ثابت بك مستشار جلالة الملك الصحافى ، ومحد حلمى بك ورئيس النشر يفات سيف النصر بك ، و بعد ذلك رجع سموه إلى مكتب المغرب العربي حيث وجد في انتظاره ممثلي الحركات الاستقلالية بشمال أفريقيا وممثل الصحف ومثات الشخصيات ، وقد ألقيت خطب وقصائد في الترحيب به ، كما ألق هو كلة قصيرة غير فيها عن امتنانه لمصر وملكها وشكره للجامعة العربية ولمجاهدى المغرب العربي ، ثم توجه بعد ذلك إلى قضر أنشاص ضيفاً على جلالة الملك ، المغرب العربي ، ثم توجه بعد ذلك إلى قضر أنشاص ضيفاً على جلالة الملك ، ينها بقي الأمير محد وعمد السيد عبد السلام وأفراد الأميرة بمنازل الزعماء المفارية ريئا تتهيأ لحمر السكني الخاصة

وفي يوم الجمة وينية بفضل جلالة الفاروق فاستقبل الأمير في مقر ضيافته بأنشاص، ودعاه لتناول الغذاء معه على المائدة الملكية، وقد حضر هذه المأدبة الأستاذكريم قابت بك وحلمي بك والسيد محمد ابن أعبود الذي انتدبته الحركة المغربية لمرافقة الأمير والعناية به، وقد استمع جلالة الفاروق مليا لحديث الأمير، وتفضل باستفهامه عن أنباء الحرب الريفية، وقد صرح جلالته بأنه لا بقصد من استضافة الأمير والعناية به أي غرض سياسي، وكل ما هنالك أنه يعتقد أن استضافة الأمير والعناية به أي غرض سياسي، وكل ما هنالك أنه يعتقد أن الواجب يقضي عليه محاية مجاهد عربي ضحى في سبيل بلاده، كما صرح جلالته بأنه محمل كامل العطف والتقدير لجلالة سلطان المغرب سيدي محمد، وأنه سر بأنه محمل كامل العطف والتقدير لجلالة سلطان المغرب سيدي محمد، وأنه سر كثيراً لمرقية النهنئة التي كان جلالة سلطان المغرب قد بشها الأخيه الفاروق، وأجابه عنها بمناسبة ذكرى العرش المصرى راجيا من الله سبحانه أن نزيل سوانع وأجابه عنها بمناسبة ذكرى العرش المصرى راجيا من الله سبحانه أن نزيل سوانع وأجابه عنها بمناسبة ذكرى العرش المعرى راجيا من الله سبحانه أن نزيل سوانع

ثم لاحظ جلالة الفاروق أن سحة الأمير متعبة قليلا ، فأبت مراحمه العلية الا أن تعرض على ضيفها السكريم الإقامة بمستشفى فؤاد الأول بالاسكندرية بضعة أسابيع بحت عناية الأطباء ورعبة الفاروق ، كا بلغه جلالته أن الحسكومة ستدى بتهيئة مقر لإقامة الأمير وأسرته ، فشكر البطل المنر بى لجلالة ملك النيل المتامه المجيد ، وطلب من الله أن يديمه ذخراً للمرو بة وملاذاً للأحرار .

و بعد تناول الغذاء ذهب جلالة الملك وضيفه للديوان الملئكي حيث شربا القهوة ، ثم عاد جلالة العناهل المصرى لقصر القبة العامر بالقاهرة تكلاً. عناية الله .

أما الأمير محمد و بقية أفراد الأسرة فقد ظلوا بمكتب المنزب العربي حيث أخذ مئات المهنئين والزائرين والومود من الوزراء والسفراء والرؤساء وكبار الشخصيات يترددون عليهم ، وكان حديث الكل عن الإعجاب بجهود الأبطال المفارية من أجل التحرر منوهين بهمة الفاروق وعظيم فضله ،

أما الصحافة المصرية والعربية فقد ظلت شهرين كاملين تحبر المقالات الضافية والفصول البليغة عن القضية المغربية وجهاد رجالها ، ولا تترك فرصة عمر إلا وتنشر اللا مير الأحاديث الطيبة ، وتعلق عليها عما يغيد قضية بلادنا و يرفع من شأن رجالنا ، وإذا كان لنا أن نعبر عن لسان المغاربة في هذه المناسبة السعيدة ، فمن الواجب علينا أن نسجل اعترافنا بالجيل الذي طوقنا به جلالة الفاروق وحكومة النقراشي باشا ورجال الصحافة المصرية والعربية وسائر رجال الجامعة العربية عما أبدوه من عظيم الاهتمام بقضيتنا ويحربر أبجد أسير أسر من أجل بلادنا والسماح لحركتنا بالاستفادة من مجده وتجربته وشهرته العالمية الكاريمة

### مدى تزول الأمير فى مراكش :

أما صدى تحرر الأمير ورفقائه في مراكش وبقية أقطاب المغرب العربي فقد كان عظيما جداً ، ولقد توالت برقيات النهنئة على مركز حزب الاستقلال بالرباط ، وبعث إلينا الأمين العام معبراً عن كامل ارتياح الشعب المغربي لهذه المفاجأة السعيدة ، وأنها كانت خير معالج للصدمة التي واجهه بها الاستعار حين عين الجنرال جوان مقيما عاماً في المغرب في ظروف الزيارة الملكية لعلنجة ،

كا بعث ممثلو الحركات الوطنية بتونس والجزائر ومراكش تهانئهم للأمير وشكرهم الجزيل لجلالة الفاروق و إعجابهم بمجهودات ممثلي المغرب العربي في مصر وليس من الممكن أن نعبر عن الأثر الحيد الذي أحدثه صنيع الفاروق فى نفوس المغاربة عموماً والمراكشيين خصوصاً ، وقد سر جلالة سلطان المغرب لهذه المأثرة المصرية المغليمة ، واعتبرها من أطيب الأيادى التي أسدتها الأسرة المالكة المصرية للمرش المغربي وعاهله العظيم .

ولم يكن الأثرف نفوس المسلمين بالهند والصين ومهاجرى أمريكا و إفريقيا السوداء واستماليا بأقل من الأثر فى نفوسنا نحن ، ولقد وصلت وقيات النهانى والشكر من جميع أنحاء المعمورة ، وكلها تضامن مع المغاربة فى جهادهم ، واستبشار بإطلاق سراح البطل الرينى وثناء على همة ملك وادئ النيل وشعبه النبيل .

## رد الفعل لدى الحسكوم: الفرنسية :

أما أثر الحادث في نفس الجكومة الفرنسية فقد كان عنيفاً ، وقد صرح متحدث بلسان خارجية فرنسا على ما روته روتر في برقيات يوم ٣١ مارس أن نزول عبد الحريم ببور سعيد أحدث اندهاشاً عظيا في الأوساط الحكومية الفرنسية ، وصرح هذا المتحدث بأن المناقشة فيا يمكن عمله من الوجهة الديبلوماسية لا يمكن أن تقع إلا بعد أن تكون الوزارة قد اتصلت بالمعلومات الكافية في الموضوع .

أما فيا يخص منهج الحكومة الفرنسية في معاملة عبد الكريم فقد قال الناطق بلسان الخارجية : « إن عبد الكريم استسلم لفرنسا سنة ١٩٢٩ ، والتزم بالبقاء تحت الحسم الفرنسي ، وكان سلوكه دائما حسنا ، وقد قبلنا واحترمنا دائما كلامه المؤكد بشرفه ، والعمل الذي قام به اليوم بسد سلوكه النبيل منذ النزم لفرنسا أحدث في نفوسنا دهشة عظيمة » . ثم أضاف المتحدث الرسمي قائلا : «حينا استسلم عبد الكريم لنا سنة ١٩٢٦ اتفقنا مع الحكومة الأسبانية على حراسته مخافة الغيام بثورة أخرى في إفريقيا الشمالية » وحينا سئل هذا المتحدث هل من المنتظر أن يجدث عمل عبد الكريم رد فعل رسمي لدي الحكومة

الأسبانية أجاب بأنه من أقوى المكنات أن تبعث الحكومة الأسبانية احتجاجاً لمصر ، وتطلب من الحكومة الفرنسية توضيحات عرف تزوّل زعيم الريف في بور سعيد .

واكن الواقع أن الحـكومة الأسبانية لزمت الصبت:، ولم ترفع أدبي احتجاج للحكومة المصرية ولا طالبت فرنسا بإيضاح ما .

أما في فرنسا نفسها فقد طالب أحد أعضاء البرلمان الفرنسي من أنصار الحركة الجهورية الشعبية من حكومة بلاده توضيحاً في الموضوع ، فصرحت الحارجية الفرنسية بأنها استقدمت سفيرها في مصر وحاكم جزيرة لارينيون مقر نفي الزعم عبد السكريم للاستشارة معها قبل أن تقرد ما يلزم اتخاذه من التدابير ، واجتمع مجلس الوزراء في اليوم نفسه ، واستمع لبيانات وزير الخارجية ووزير للسنعمرات ، وقد أكد الاثنان أن نزول عبد السكريم بمصر تم بإغراء من طرف الحكومة للصرية ، ولما سئل وزير الاستخبارات عن مصير العلاقات الفرنسية المصرية بسبب هذا الحادث قال إنه ليس هناك تفسكير لحد الآن في قطع هذه العلاقات ، وأن البت في هذا الموضوع يتوقف على إتمام الاستعلامات التي تجمعها الحكومة الفرنسية ، ثم قال إن احتياطات عديدة ستتخذ في إفريقها الشهالية ، ولسكنه لم يبين نوع هذه الاحتياطات عديدة ستتخذ في إفريقها الشهالية ، ولسكنه لم يبين نوع هذه الاحتياطات .

وفى ثانى يونيو روت برقيات روتر أن وزير الخارجية الفرنسية مسيو بيدو سلم لسفير مصر بباريس احتجاجاً شديد اللهجة على ما ساه مسيو جورج بيدو بتآمر الحكومة المصرية على تهريب عبد الكويم ، وأكد روتر أن مسيو بيدو حمر سفير مصر بأن تحت يده وثائق قوية تدل على مسؤولية مصر في القضية أما السفير المصري فلم يزد على أن أكد وجهة نظر حكومته ، وهو أن مصر لم تقم إلا بما هو من حقها في قبول لاحي سياسي النجأ إلها .

وأذاع السفير المصرى تفنيداً رسمياً لما نشرته الصحف الفرنسية من أن الأمير عبد الـكريم نزل في بور سعيد تلبية لاستدعاء الملك فاروق أو الحـكومة المسرية ، كا صرح دولة رئيس الوزارة المسرية محود فهمى النقراشي باشا بأن عبد الكريم هو الذي طلب من محافظ بور سعيد أن يبلغ طلب التجائه للحكومة المصرية المصرية ، وأن رئيس الحكومة رأى من واجبه طبقاً للتقاليد المصرية أن يقبل ضيافة البطل المغربي بعد أن طلب منه عدم الاشتغال بالسياسة .

أما الصحافة الفرنسية فقد أخذ الموضوع منها اهتمام الصفحات الأولى بضعة أسابيع ، وقد كتبت جريدة (البلاد الفرنسية) ما معناه : إن الجامعة العربية التي ترعى الآن مستقبل عبد الكريم تقصر همها الأول على معاداة فرنسا ، أما إعجلترا فقد أرضتها فها عدا فلسطين ؛ إذ اتفقت مع العراق وشرق الأردن والمملكة العربية السمودية ، وقد لخص مسيو روجيه ماسيبي في الأردن والمملكة العربية السمودية ، وقد خص مسيو روجيه ماسيبي في (الفيجارو) الرأي العام الفرنسي الذي يحس بعدم تقدير الدول الكبيرة له في موقفه من هذه القضية فها يل :

(إن الرأى العام الفرنسي يشعر جداً مخجل من الإهانة التي لحقت فرنسا ، ويبدوله أن بلاداً قبلت مثل تضحياته في سبيل النصر المشترك ولو أصيبت بجرح وضعف تستحق معاملة أجود من طرف الأمة السكبيرة بيني السكائرا بالتي كانت فرنسا دائماً صديقتها عظيمة الإخلاص والتجرد) وأكدت جريدة الفجر لسان الحركة الجهورية الشعبية أن مصر أرادت أن تستعمل قوتها ضداً على فرنسا .

وأما الصحف الإنجليزية والأمريكية فقد اهتمت كثيراً بالحادث ووصفت نفاصيله وأشادت ببطل الريف وجهاده وسمعته في الشرق والمنرب، وكان الحديث عنه فرصة عظيمة لنشر الحالة في مراكش ومقدار الاستياء الذي يعمها، وقد استغله عزام باشا حيناكان في أمريكا التنديد بالعمل الفرنسي في الشمال الإفريق، كا استفاد منه مبعوث الحركات الاستقلالية الاستاذ المهدى بنونة في المدة التي أمريكا.

وأما الصحف الاسلامية في الهند والصين وتركيا فقد تضامنت مع مصر في

موقفها ، وأبدت نقطة الضعف الموجودة في السياسة الفرنسية ، وقد كتبت جريدة ( وقت ) تقول : هل المخذ عبد الكريم مخط الموقف ليحيي حياة هنيئة في ظل الجامعة المربية ، أو أن على هذا جزء من الموطوع نظمه زعماء المغرب الموجودون في مصر ١٤ الذي لا شك فيه أن القرض المالية هو منشأ سائر التخوفات الفرنسية ، لكن موقف فرنسا من الوجهة القائل المحمدة عبداً ، هل يوجد فاتون فرنسي يازم عبد الكريم أن يقيم بفرنسا بعلى الله يوال عويره ؟ وإننا المرى أن من مصلحة فرنسا أن لا تقرك أعصابها تتوتر معلوا في عن عن حل لمشاكلها في صيغة من شأنها الدوام : وف حالة ما إذا لم تعمل بهذه المنافعة المنافعة فرنسا أمام عديد من المشاكل ، في حين أن عندها من هذه المنافعة ما يكنى ) .

وطبعى أن هذه الموجة الشديدة التى غمرت الصحف الفرنسية والأوساط الحكومية لم تلبث أن أخذت تتقشع ؛ إذ أدركت الحكومة الفرنسية ضعف سوقفها ، فلم يزد وزير الحارجية على أن صرح فى البرلمان الفرنسى باعتبار عبد السكريم خائناً لوعده الذى تلزمه التقاليد والأواس الاسلامية باحترامه ، ولسكن البطل الريني صرح غير ما مرة بأنه لم يزتبط قط بوعد ما نحو الحكومة الفرنسية ؛ لأن اعتقاله لم يكن باختياره .

والحق أنه لم يكن من اللائق بفرنسا أن تقف مرقاما العنيف ضد الحكومة المصربة التي لم تتم إلا بما بجب علمها عقلا وديناً وعرفاً نحو بطل عربي التحا إليها واحتمى بحتى نشككها عربها يوان ووساء الدول في الفديم والحديث يتنافسون في فك الأمرى ومساعدة المنكوبين وإيواء اللاجتين ، وليست التقاليد المسيحية في هذا المعنى بأقل من التقاليد الاسلامية .

والذى ينظر الماضى القريب بجدأن فرنسا نفسها مفتحة الأبواب قديماً وحديثاً لكثير من اللاجئين السياسيين من روسيين وأسبانيين وإيطاليين وغيره ، وأن الفرنسيين يفتخرون بذلك في كل المناسبات ، وينص دستورهم على احترام حق الالتجاء في المناطق التي يرفرف عليها العلم الفرنسي ، و إذا كانت الروح الاستعارية والرغبة في كبت أبناء المستعمرات ومنعهم من كل وسائل التجرر قد أثرت على كثير من رجال فرنسا حتي أصبحوا يعملون على مخالفة قوانين بلادهم وتقاليدها فليس مما يحمى الكرامة الفرنسية أن تنغمر الحكومة والبرلمان الفرنسيان رسمياً في موقف ينعى على مصر قيامها بعمل تعتبره القوانين والمبادى والغرنسية واجباً نبيلا ، و إذا كان أبطال فرنسا مثل دى جول وجيرو وغيرها من رجال المقاومة يفتخرون بأنهم استطاعوا الانفلات من قفص المحتل وغيرها من رجال المقاومة يفتخرون بأنهم استطاعوا الانفلات من قفص المحتل الألماني فكيف يعتبرون عبد الكريم خائناً لا لشيء إلا لأنه رفض أن يستمر في الاعتقال بعد أن أرغم عليه ٢١ عاماً.

ولو أن المسيو بيدو فكر قليلا في الظروف التي استسلم فيها عبد الكريم الاعترف بأن الولاة الاستماريين الفرنسيين هم الذين لم يغوا لبطل المغرب ، فإنه لم يستسلم إلا بعد مخارات بينه و بين ممثلي فرنسا العسكريين والمدنيين انتهت بأن أعطته الحكومة الفرنسية الأمان التام على نفسه وعلى أهله ، وفرنسا في موقفها ذاك لم تكن تدعى غير تنفيذ رغبة سلطان المغرب الذي حاربت عبد الكريم بدعوى أنه ثار عليه وخرج عن طاعته ، وإذن فقد كان واجبا عليها أن تحترم الغرف المغربي والتقليد العسكرى لابلاد فيا يخص الأمان ، وذلك عليها أن تحترم الغرف المغربي والتقليد العسكرى لابلاد فيا يخص الأمان ، وذلك يقضى بعدم اعتقال المؤمن مجال ، يل بإطلاق سراحه وتركه حراً بمجرد إلقائه السلاح ؟ لأن تقاليدنا تقضى بأن الذي تنزل على شرط الأمان لا تملك الدولة عليه حكا ، أما الذي استسلم من غير قيد ولا شرط فهو الذي يمكن أن يعاقب أو يعنى عنه بمقتضى ما يراه ملك البلاد صالحا ، والدليل على هذا قول ابن هاني، متنبى والمغرب :

وما عن أمان يوم ذاك تنزلوا ولكن أمان العفو أدركهم بمد فعبد الكريم تنزل يوم استسلم عن أمان كما تعترف بذلك الوثائق التي سجاما الفرنسيون أنفسهم ، ولهذا ظل يشتكي دائما من عدم وفاء فرنسا معه و إخلاصها له ، ومهما يكن الأمر فإنه ليس من الإنسانية أبدا أن نلوم أحداً يبحث عن الخلاص من السنجن ، والتحرر من القيد ، ونحن نعلم أن العصفور لا يبقى فى القفص إذا انفتحت أمامه الأبواب .

### تأسيسى لجنة تحرير المغرب العربى :

لم يكن اعتقال ٢٦ عاما في جو البلاد الحارة وفي دائرة الضغط الاستجاري العظيم بالذي يضعف من عنيمة بطل المغرب وصنوه البكريم ؟ بل لقد خرجا من هذا المنغي وهما أشد ما يكونان عربمة واستعدادا للعمل،، ولقد وجدا من نجمع تمثلي الحركات الابينتقلالية في المغرب العسر بي مشجمًا على العمل على توحيد الصفوف وتنظيم الجهود ، ولقد ظلت الحركات المغر بية تتطور في أطوار التنسيق والتوحيد الختلفة حتى تكون مكتب المغرب العربي الذي يعتبر مر أكبر المظاهم لرغبة أبناء المغرب في التعارن على تحرير أوطانهم الثلاثة التي توحد بينها اللغة وآلدين والجنس والتاريخ والجغرافيا ووحدة المستعمر والآمال فى التحرر منه ولقد ومني مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهم،ة في فقرة ( ب ) من المادة الثانية من فصل تنسيق الحركات الوطنية على ( تـكو بن لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لـكفاح مشترك ) ، واقد خطوت في تنفيذ هذه التوصية خطوة أولى أثناء ويجؤدي بباريس حيث كونا لجنة اتصال بين الاستقلال والدستور وحزب الشعب، فلما نزل البطل الريغ بالقاعرة اتجهت أنظارنا جمينا لتحقيق هذه التوصية بكيفية أوسع تحت رئاسة زعيم المغرب العربي ومجاهده الأول ، وقد كان في الدعوة التي وجهها البطل نفسه للأحزاب المغربية ميسرا لتحقيق هذا الأمل ، ولم يكن هنالك مخلص إلا وأبدى استعداده لهذا النداء الصادق والرغبة النبيلة .

ولكن الأمر احتاج إلى مجهودات التوحيد وجهة النظر فيما برجع للخطط التي ينبغي أن تسير عليها أحزابنا في الداخل والخارج ، وقد كان لحزب الاستقلال أن يتمسك بالفكرة التي انتهى إليها وهي ضرورة الاتفاق من أجل الاستفلال قبل كل شيء، و بعد مداولات ومناقشات عديدة انتهينا لفاية موفقة هي تأسيس (لجنة تحرير المغرب العربي) من كل الأحزاب التي تقبل مبادئنا وتعمل وفق خطتنا.

وفى يوم التاسع من ديسمبر سنة ١٩٤٧ تم إقرار القانون الأساسي للجنة ، وتكون مكتبها للؤقت على ما يأتى :

الرئيس محدين عبد الكريم الخطابي وكيل الرئيس محدين عبد الكريم الخطابي وكيل الرئيس محدين عبد الكريم الخطابي الأمين العام الحبيب أبو رقيبة (الدستور) أمين الصندوق محمد ابن أعبود (حرب الإصلاح)

وقد انتخب الأمير رئيساً بصفة دائمة ، وأخوه وكيلا للرئاسة بصفة دائمة أيضاً ، أما الأمين العام وأمين الصندوق فقد انتخبا لمدة ثلاثة أشهر ، وقد بعث رئيس اللجنة للأحزاب المغربية كلها كتاباً يخبرهم فيه بالتأسيس ، ويطلب مضادقتهم الرسمية وتعيين ممثلهم ، وتقرر لإعلان اللجنة يوم ه يناير سنة ١٩٤٨ .

وفى اليوم المحدد وزع البطل الرينى وثيقة التحرير على السحافة العربية والأجنبية التى خصصت لها مكاناً ممتازاً ، وأبدت بها ترحيباً كبيراً ، كا وزعت الأمانة العامة لحزب الاستقلال فى الوقت نفسه بياناً بتأسيس اللحنة وأغماضها أداعته صحف الأحزاب المفريية فى الشمال الأفريق كله ، وهذا نص البيان الذى أذاعه الأمير عبد الكريم :

« منذ أن من الله علينا بإطلاق سراحنا والتجائنا إلى ساحة الفاروق العظيم ، وتحن نوامبل السعى لجع كلة الزعاء وتحقيق الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من سماكش والجرائر ونونس بقصد مواصلة الكفاج في جهة واحدة لتخليص البلاد من ربقة الاستعار .

وفى هذا الوقت الذى تعمل فيه الشعوب على تطمين مستقبلها وتتطلع فيه

ألطار المغرب العربي إلى استوجاع استقلالها المنصوب وحربتها المضاعة يتحتم هل جميع زعماء المغرب أن يتحدوا ، وعلى كافة الأحزاب الاستقلالية أن تتآآف وتتسائد ؛ إذ أن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق غاياتها وإدراك أمانينا .

وإذا كانت الدول الاستمارية على باطلها تحتاج إلى التساند والتعاضد لتثبيت ميطرتها الاستمارية فنحن أحوج إلى الاتحاد وأحق به من أجل إحقاق الحق وتقويض أركان الاستعار الغاشم الذى كان نكبة علينا ، ففرق كلتنا ، وجزأ بلادنا ، وابتز خيراتنا ، واستحوذ على مقاليد أمورنا ، ووقف حجر عثرة في سبيل تقدمنا ورقينا ، مم حاول بكل الوسائل أن يقضى على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة .

ويسرنى أن أعلن أن جميع الذين خابرتهم فى هــذا الموضوع من رؤساء الأخراب المغربية ومندو بها بالقاهرة قد أظهروا اقتناعهم بهذه الدعوة واستجابتهم لتحقيقها و إيمانهم بفائدتها فى تقوية الجهود ، وتحقيق الاستقلال المنشود .

والله كانت الفترة التي قطعناها في الدعوة للائتلاف خيراً و بركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحراب الذبن خابرتهم على تكوين ( لجنة يحرير المغرب العربي ) من سائر الأحراب الاستقلالية في كل من تونس والجزائر ومراكش على أساس مبادئ الميثاق التالى :

- المغرب العربي بالإسلام كان ، واللاسلام عاش ، وعلى الإسلام
   سيسير في حياته المستقبلة .
- (ب) المغرب جزء لا يتجزأ من بلاد المروبة ، وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبعمي ولازم .
- (ج) الاستقلال المــأمول المغرب العربي هو الاستقلال التام لــكافة أقطاره الثلاثة (تونس والجزائر ومهاكش) .
  - ( د ) لا غاية يسمى إليها قبل الاستقلال .

- ( ) لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر .
  - ( و ) لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال .
- ( ز ) اللاحزاب الأعضاء فى ( لجنة تحرير المغرب العربى ) أن تدخل فى مخابرات مع تمثلى الحسكومة الفرنسية والأسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه إلمخابرات أولا بأول .
- حسول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن اللجنة واجبها فى مواصلة الـكفاح لتحرير البقية .

هذا هو الميثاق الذي قطعنا على أنفسنا المعهد بالسير على ضوئه ، والعـــمل عقتضى مبادئه ، وقد وافقت عليه أنا وشقيق محمد ، كما وافق عليه رؤساء الأحزاب للغربية التالية ومندو بوها:

الحزب الحر الدستوري التونسي القديم .

- ه ه ه الجديد
  - حزب الشعب الجزائري .
    - الوحدة المغربية .
    - « الإصلاح الوطني .
  - « الشورى والاستقلال .
    - « الاستقلال .

وقد كتبنا لبقية الأحزاب الأخرى تطاب موافقتها النهائية على تـ كموين اللجنة والمصادقة على ميثاتها وتعيين مندو بيها فى اللجنة بصفة رسمية ، ومنذ الآن ستدخل قضيتنا فى طور حامم من تاريخها ، وسنواجه المفتصبين ونحن قوة متكتلة تتـ كون من خسة وعشرين مليونا كلها مجمعة على كلة واحدة ، قوة متكتلة تتـ كون من خسة وعشرين مليونا كلها مجمعة على كلة واحدة ، وتسمى لغاية واحدة ، هى الاستقلال التام لكافة أقطار المغرب العربي .

وسنعمل على تحقيق هذه النماية بكل الوسائل المكنة في الداخل وفي الخارج كلا استطمنا إلى ذلك سبيلا، وأن يجد المستعمر بعد اليوم منفذا التثبيط

عن اتمنا و إيقاع الفتنة بيننا واستغلال تعدد الأحزاب وتفرق الكامة لاستعبادنا وتثبيت أقدامه في بلادنا .

فنحن فى أقطارنا الثلاثة نعتبر قضيتنا قضية واحدة ، ونواجه الاستعار متحدين متساندين ، ولن يرضينا أى حل لا يحقق استقلالنا الناجز وسيادتنا التامة ، على أننا نأمل أن يعمل الفرنسيون والإسبانيون على إنسافنا دون أن يلحثونا إلى إراقة الدماء ، وأن يكونوا قد تيقنوا من تجاربهم السابقة من أن استنادهم إلى استخدام القوة والبطش للاحتفاظ باستعار أوطاننا و إسكات صوتنا عن المطالبة بالحرية والاستقلال أصبح لا يجدى شيئا ، وأن من الخير لهم أن يسارعوا إلى فك أغلالهم الاستعارية بطريق التفاهم بين الجانبين ، وتقدير مصالح الطرفين .

أما إذا تنكبوا هذا الطريق فسيكونون المسؤولين عن تغيير خطتنا ؛ لأننا لن نتأخر — إذا نحن يئسنا من استرجاع استقلالنا بطريق التفاهم والإقناع — عن استرجاعه بطريق التضحية وبذل النفوس.

وإننى إذ أعلن عن تكوين (لجنة تحرير المغرب العربى) أتوجه إلى الشموب المغربية بتحيتى راجيا من الله العلى القدير أن يوفقها فى كفاحها ويقوى ثباتها ويديم اتحاد كلتها .

كما أتوجه إلى الشعوب والدول العربية بالتحية والشكر على مناصرتها لقضية المغرب العربى ، ولا يخالجنى شك فى أنها ستستقبل تكوين هذه اللجنة بالمؤازرة والتأبيد والترحيب.

و يسرنى فى الختام أن أحيى إخواننا مجاهدى فلسطين الشقيقة ، داعياً لهم . بالفوز والنصر ، ومؤكداً لهم تضامن الأقطار المغربية معهم ، وعزمها على اتخاذ جميع الوسائل للمكنة للاشتراك فى إنقاذ بلادهم والمح فظة على عروبتها ووحدتها .

\* \* \*

والمد قامت اللجنة في أشهرها الأولى بتنظيم نفسها ووضع لاتحتها الداخلية

وتأسيس اللجان الفنية ، كما قامت باحتضان لجنة الدفاع عن شمال أفريقيا بدمشق وجمعية الدفاع عن المغرب العربي ببيروت ، وواجهت أعمالها بتقديم مذكرات للجامعة العربية التي أخذت تتبادل وإياها رسائل الأخذ والرد في المسائل المغربية ، ومذكرات وعمائض اللأمم المتحدة ، وبذلت جهوداً في خدمة القضية الفلسطينية .

وفى ١٠ مايو سنة ١٩٤٨ عقدت جمعيتها العمامة ، وبعد أن استمعت المسؤولين فى المسكتب المؤقت عن أعمالهم قامت بالانتخاب العادى للسنة الحالية ، فأسفر التصويت عن النتيجة الآتية :

> علال الفاسى الأمين العام للجنة الحبيب ثام أمين الصندوق

هذا مع العلم بأن البطلين بقيا في مركزها طبقا للقانون التأسيسي الذي يمين الأمير مخد رئيسا دائما للجنة وشقيقه وكيلا دائما له .

# الجنرال جوان وسياسته

لقد كانت الأحداث التي واجهت تعيين الجنرال جوانب في المنرب ، وبالأخص نزول البطل عبد الـكريم بالقاهمة ، مشوشًا على الحطة التي كان يريد تنفيذها بالمغرب ؛ فقد كان جديث الصحف عن عبد الكريم فرسة لتوجيه الأنظار في العالم كله إلى مراكش، ولقد كتب لي يعض الإخوان مين باريس يقول إن توالى الحوادث أفقد رجال السياســـة المغربية من الفرنسيين بداهتهم ، وهذا صيح إلى حد ما ؛ فقد دخل الجنرال جوان للغرب وهو مضطر لاتريَثُ قِلْيَلا رَيْمًا يُنجِلَى المُوقف الذي جِمَاتِه أعمال القاهرة كثير الإبهام ، ولم يكن في نزوله بالدار البيضاء وزيارته لجلالة السلطان شيئًا غير عادى إلا من جهة بعض المراشقات الرمزية التي تبادلها العاهل للغربي وممثل الجهورية الفرنسية، خصوصاً فيما يرجع لمشروعية الآمال أو عدم مشروعيتها طبق ما لذ للمقيم الجديد أن يؤكده بحزم ، ولقد وقف الشعب للغربي من الجنرال موقف المتحفظ ، ولم يظهر له الوطنيون أدنى رغبة في الاتصال أو للقابلة على الرغم مما حاوله بعض أصدقائنا الفرنسيين الذين قدموا من باريس - فيا يظهر - خصيصاً لإقتاع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بضرورة الاتصال بالجنرال جوان والاطمئنان على حسن تُواياه .

ولقد كان الأسلوب الذي اتبعه الجنرال في خطبه وتصريحاته أسلوب مهديد عامى لم يتبث أن ظهرت قيمته للجمهور الذي لم يجد فيه أكثر من كلام شديد اللهجة ، واسكنه عديم الثبوت ، وإذا نحن أردنا أن تحال الغاية التي رمي إليها المقم العام من مجموع كلامه وأعماله وجدنا أنه أراد العمل :

أولاً : على تثبيت قيمة عقد الحاية الفرنسية وتأكيد مشروعيته .

أنياً: تثبيت دعائم السلطة واحترام نفوذها.

ثالثاً : فصل مراكش عن الشرق العربى وتوجيها الوجهة الغربيــة أى الفرنسية إجابة عن تصريحات طنحة .

رابعاً : مقاومة الوطنية المغربية والعمل على استغلال الضعف الإنساني بتكوين فئة تتماون معه .

خامساً: التلويح بانقلاب فى نظام المغرب والتمويه ببعض إصلاحات سطحية. وقد كانت النقطتان الأوليان فى مقدمة ما اهتم به الجنرال جوان ، ويظهر رأيه الصريح فيهما فى الخطاب الذى ألقاه يوم ٣٠ يونيو سنة ١٩٤٨ حين قال : (إن هنالك معاهدة أمضيت هنا بين البلدين ، وهذه المعاهدة يجب أن تحترم ؛ لأنها ما زالت قائمة ، وهى تكلفنا بالقيام فى هذا البلد بمهمة الإصلاح والسير بالمغرب بحو التقدم الاجماعى والمادى بصفة تستعجل النهاية السعيدة لتطوره ، بالمغرب بحو التقدم الاجماعى والمادى بصفة تستعجل النهاية السعيدة لتطوره ، والحاية كا قامته وكررته ولا أخشى أن أردده هى شكل قانونى يجب أن يتطور فى نظور هادى، حذر وحكيم ومنجز فى دائرة النظام ) .

(إن المنرب ايس في ملتقي الطرق ، حقاً إنه إذاء مجموعة من الأفكار والآراء، ولكنه في طريق واحدة ؛ الطريق التي وضعه فيها ليوطى أستاذى المحترم منذ خمس وثلاثين سنة ، وليس هنالك بيننا إلا خلاف يسير ؛ فقد حث البعض سيره بينا تأخر الثاني ؛ فيجب أن مجمع قوقنا ونذهب معاً ، الحاية ليست البعض سيره بينا تأخر الثاني ؛ فيجب أن مجمع قوقنا ونذهب معاً ، الحاية ليست البعض سيره بينا تأخر الثاني ؛ فيجب أن مجمع قوقنا والذهب معاً ، الحاية المست يلا شكلا قانونيا طبق على المغرب في وقت كان مليثاً بالفوضى ، لكن يلزم أن تتحول شيئاً إلى عمل اجتماعي و إنساني ، و إلى عمل حب وتقارب بين الشعبين ) .

( وللوصول لهذه الغاية بجب تحقيق الإصلاح الذى نختص باقتراحه ، ولسكن لا ينفذ إلا بموافقة جلالة السلطان ، وهذا ما يسير بنا سيراً طبعياً نحو شكل عقد ثان ، والحكن بعد تطور حذر وحكيم ومنجز دائماً في دائرة النظام ) .

و إذن فالحماية بالنسبة للجنرال جوان شيء قائم الذات شرعي ولكنه غير

دائم ، ولتغييره بعقد جديد يازم الاستمرار فيه حتى نصل عن طريق الإصلاخ الذي يقترحه هو و يصادق عليه الملك إلى أعلى درجات التطور ، وحينتذ يتبدل بعقد جديد ، لكن ما هو هذا العقد الجديد الذي نسير إليه ؟ ذلك عالم يقله الجنزال جوان الآن، والكن ما فسره غير ما مرة باعتبار الغرب دولة مشماركة في دائرة الاتحاد الفرنسي . وهكذا تجد أن الطريق الذي يشاهد الجنزال فيهما المغرب ليست على ملتقي طرق عديدة قطماً ، ولـكنها ليست هي طريقنا نحن المغاربة ، فسبيله هي طريق ليوطي ؛ طريق إدماج الشمبيين أو توحيدها ضمن الطائفة الفرنسية ، وطريقنا نحن هي سبيل التحرر الـكامل والاستقلال التام . ولكن عمل الحاية وخطتها ليستا في السبيل التي تساكها الدولة الشريفة أيضاً ؟ لأن هذه الحـكومة احتضلت الحركة الاستقلالية بنفسها ، ولأن ملـكما الذي مجب أن يصادق علي مقترحات الإصلاح الفرنسي أصبح بهتم بتوجيه هـــذا الإصلاح الوجهة التي يسميز فيها الوطنيون ، وهي لا تؤدي إلى روما وباريس قطماً ، و إنما تؤدى لمـكة والقاهمة ، وهـذا ما يشتكي منه الجنزال جوان في خطابه الذي ألقاء في يوليو سنة ١٩٤٧ : ﴿ فِي الميدانِ السياسي بعد الهياجِ الذي أحدثته عدة مظاهمات سياسية ( يعني مظاهمات طنجة ) يجب أن نزيل كل إنهام ، ونؤكد استمرار شرعية عقد الحاية الذي هو الأساس لـكلعلاقة فرنسية . مغربية ، ولكن من الغريب أن الحكومة الشريفة الحي تظهر بشخصية أقوى أمام بعض الهائجين انكشت على نفسها ، وأدى بها الحال إلى إظهار أشياء معيبة ، والساوك في طريق معوجة ؟ أشياء معينة فيما يرجع لمعنى المهمة التي تحملتها فرنسا في هذه البلاد ، مبتمدة عن النظرة الصحيحة للواقع الحي في العالم الغربي الذي يتحكم في تطور المغرب وحتى في وجوده .

إن المغرب قد وجد الطريق الذي وضعه فيه الماريشال ليوطى ، وسيسير بغير تأخر وحول العرش المؤيد نحو مصيره المجيد ومستقبله العامر الذي وعد به ، ( وهنا يجد الجنرال الشجاعة السكافيه للتلويح بمقد للشاركة دون أن يستطيع التصريح بالدعوة اللانحاد الفرنسى: (لكن يجب أن يعلم أنه في نهاية تطوره الذى أرجو أن يعكم مرتبطًا بفرنسا التي الذى أرجو أن يكون سريعًا ولكن حذراً حكما سببق مرتبطًا بفرنسا التي تعطيه أحسن ما عندها بعقد مشاركة راسخة لا تتجاهل المصالح المشتركة والفوائد التي لا تنفصل من أجل طا نينة مشتركة أيضاً).

ولكن الخلات الوطنية تتوالى على خطب الجنرال وتصر بحاته ، ومواقف الاستقلال تؤيد ثبات الملك في رفضه لكل إصلاح لايتفق مع النماية التحريرية التي يعمل لها الغاربة ، ويحس المقيم الغام بأن الوطنية للغربية شيء ثابت ، وأن الوطنيين ليسوا حفنة صغيرة كما كان يظنها ، وليس القضاء عليهم بالشيء البسسيط الذي لا يكلف أكثر من التمويه بالـكلمات المسولة و إلقاء القبض على مثات من الأحرار و إطلاق النار على الأبرياء ، والرأى المام الفرنسي نفسه غير قابل لاستمراء خطة كل ما فيها تأليب الجهور المغربي بالحديد والنار حول جلالة ملك يطالب بالتحرر ومن ورائه حزب ينادى بالاستقلال ، ولله حذر الملك من موقفه في الخطاب السابق ليضمه في الطريق المستقيمة حسما خيل له ، فن الواجب تحذير الوطنيين من موقفهم أيضًا والتلويح لهم بإمكان خلق وطنية معتدلة تناوئهم من بين إخوانهم، فلنسمع إذن إلى الجنرال يتحدث عن الوطنية وقسمها المتطرف والمتدل في فاتح يوليو سنة ١٩٤٧ (إنهم يتكلمون عن الوطنية المغربية ، إنني غير خصم لهذا الاتجاه ؛ اكن هناك وطنية ووطنية ، هنالك وطنية معقولة تواجه المستقبل عن طريق التطور الذي هو مهمة فرنسا في المغرب بمقتضى عقد ما يزال قائماً ؛ تلك المهمة التي ينبني تأكيدها ، لـكن لهذا العقد حدا ، ومن الحاقة الاعتقاد بأن الحماية لا تنتهي ، وفي اليوم الذي يكون المغرب قد كون رجاله الغنيين والإداريين سيحل عقد جديد محل معاهدة سنة ١٩١٦ في شكل عقد مشاركة ، أعنى معاهدة مبنية على المصالح ، وان تكون هَمَاكُ فَانْدَةً إِذَا افْتَرْقَنَا قَبِلَ أَنْ يَبِلَغُ التَّطُورُ مِدَاهُ ﴾ وإلا فإن البلاد تعود للفوضى التي وجدناها بها) .

وهكذا فالوطنية التي يمكن أن تحظى بعطف الجغرال ايست هي التي تطالب بالاستقلال الناجر، وتوفض كل تعاون على غير أساسه ، ولكنها الوطنية المعتدلة التي تعترف بهمة فرنسا التمدينية في البلاد، وتسير رويداً في الطريق التي عبرها الماريشال ليوطى لتصل بنا إلى يوم نتمتع فيه بالمشاركة في عائلة الاتحاد الفرنسي لنأخذ من فرنسا أحسن ما عندها ، وهو المعنوية الفرنسية والشمور بروح المواطن الفرنسي، وحينئذ نكون قد خسرنا أحسن ما عندنا ، وهو الشمور بالمعنوية المتربية والاعتزاز بروح المواطن المفريية .

وإذا محن نظرنا لسياسة الجنرال من الناحية الواقعية وجدنا أول عنائلة ويم لتحقيق النقط التي أشرنا إليها هو محاولة الضغط على الملك وعلى الشهيئ الإنساء المشروعات التي كانت موقوفة من جلالة السلطان ، والتي رأى الفرنشيات التي تريث جلالته في إمضائها أو إمضاء ملاحظات خاصة عليها نوع إضراك عن إصدرا الظهائر التي تعودوا أن يستصدروها بكامل السهوله قبل وصول الناس القومي لمداه الحالي .

ولذلك فإن المسيو لا بون لم ببت في الأمر ، و بقيت الميزانية معلقة والحكومة تسير بميزانية مؤقتة ؛ فلما وصل الجنرال للرباط كان أول عمل قام به هو عربض مشروع البزانية من جديد على القصر ، فقور جلالة الملك أن لا ينتظر موافقة الإقامة العامة على تعيين اللحنة المغربية ، بل عينها جلالته وترأس اجتاعها بنفسه في قصره العامر ، وقد أ كدت اللجنة أن ليس في المبزانية شيء غير عادى خاصا في قصره العامر ، وقد أ كدت اللجنة أن ليس في المبزانية شيء غير عادى خاصا فيا يرجع الشركات التي كان أسسها مسيو لابون ولم يوافق عليها الملك ، وتخوف فيا يرجع الشركات التي كان أسسها مسيو المبراف ضمني بها ، ومع ذلك فقد جلالته من أن يكون في المبزانية ما يشعر باعتراف ضمني بها ، ومع ذلك فقد صادق جلالته على مشروع المبزانية ، وأسحب المصادقة برسالة تحفظ فيا يخص صادق جلالته على مشروع المبزانية ، وأسحب المصادقة برسالة تحفظ فيا بخص شروة البلاد المدنية .

وقد عرض على جلالته المشروعات الأخرى المتعلقة بالمجالس البلدية ومجلس الشورى ، فوقف جلالته عند موقفه الأول الذى سنعود للحديث عنه من بعد ، وهكذا فشل الجنرال جوان ولم يكتم فشله المعنوى فى خطابه الذى ألقاء فى مدينة مراكش فى شهر يونيو نفسه ، فقد قال : ( إننى إذا لم أنجح فى سياستى فسأستقيل ) .

وطبعى أن يتجه رجال الحاية بعد الثبات الذى أظهره جلالة الملك إلى مقاومة شخصه الكريم ؛ فقد حاولوا المس من كرامته أمام الشعب ومعاكسته فى إصلاحاته العظيمة الدينية والاجتماعية ، وعجلوا بعزل خسة من القواد المخلصين الذين كان جلالته راضيا عهم كامل الرضي ، كما أخذوا يسينون بعض الأفراد الذين لا قيمة لهم فى المراكز المفرينة برغم معارضة جلالته ورفض رعاياه ، الذين لا قيمة لهم فى المراكز المفرينة برغم معارضة جلالته ورفض رعاياه ، وسرعان ما أدى هذا التحدى إلى اصطدام عنيف بين الحاية والشعب نذكر منه على وجهة المثال حوادث زاوية سيدى الشيخ :

### حوادث زاویۃ سیدی الشیخ :

عينت السلطة الفرنسية على قبائل زاوية سيدى الشيخ قائدا عديم القيمة الحتارته من (جواشي) الإدارة الأهلية الذين اعتادوا الخضوع لرؤساتهم الغرنسيين، وقد احتجت الناحية كلها على هذا التعيين فلم تكن المراقبة تجود

عليهم بأكثر من الوعد بأبلاغ شكايتهم للمراكز العليا ، ولكنها في الوقت نفسه شجعت الفائد على نهب المشتكين والمصادمة معهم والاستيلاء على المواد التي اشتروها لبناء مسجد ومدرسة بالقرية واستعالها في بناء مقر لسكناه الخاص كما أجبرت القبيلة على الشغل لفائدته وفائدة المراقبة في خدمة إجبارية من غير أجر .

حينئذ بعث رجال الناحية وفداً يرفع شكايتهم المراجع العليا بالرباط ،
وفي يونيو سنة ١٩٤٧ استدعت المراقبة مجلس الجاعة بقصد المذاكرة في الوضوع وبعد انتظار طويل من هؤلاء المدعوين وجدوا أنفسهم أمام مجلس من الضباط الفرنسيين من ينهم السكولونيل دارسيمول حاكم دائرة خنيفرة ، وقد استدعت المراقبة أيضا شيوخ القبيلة الأربعة ولجنة بناء المسجد والمدرسة فوجه إليهم أحد الضباط كلاما معناه أنه وصله إذن في بناء المسجد ، ولسكن الجاعة أجابته بأن مسألة المسجد لم تمد تهمها الآن ، وإنما يهمها ذهاب القائد الذي لا ترغب في وجوده ما دام لم يصادق عليه الملك ، ولم يكن من ذوى السكامة والمروءة ، ثم أعربت بتفصيل عن الاستياء الحاصل في الناحية من السياسة التي اتبعتها معهم إدارة الحابة ، فطلب الضباط الفرنسيون من المدعوين اختيار خسة نواب عن كل شياخة المفاوضة معهم في هذا الشأن ، فمين ممثلون أعربوا بأغلبيتهم المراقبة مكان القائد المذكور حتى يتخذ الحل النهائي ، فأجاب المشلوق بأنهم المراقبة مكان القائد المذكور حتى يتخذ الحل النهائي ، فأجاب المشلوق بأنهم لا يريدون تغيير جاوش بمثله ، وحينئذ أمر بافتراق الاجتاع .

ولما خرج المثلون من الراقبة انجهوا نحو الجهور الذي كان محتشداً أمام الإدارة للتضامن مع مندو بيه ، و بينها هم يتحدثون في الموضوع إذ وصلت فرقة « قوم آيت إسحق وطابور القصيبة للانضام القوم المحليين » ، وقد اعتقلت السلطة خسة من المثلين ووضعتهم في سيارة نقالة ، فحاول الجهور معاكسة السلطة والحدة ، فأطلق السيارة والمطالبة باعتقالم جميعاً مع بمثلهم ما داموا يعملون لغاية واحدة ، فأطلق

أعوان الإدارة النار على المنظاهرين الذين قتل منهم أربعــة ، وجرح عشرة جروحاً خطيرة .

حينئذ أصدر الكولونيل الأم « القوم » بالدخول في المركة ، ولكن « القوم » رفضوا تنفيذ الأمر وإطلاق النار على إخوانهم ، وقد استمرت المناوشات في الناحية بضمة أسابيع أسفرت عن عديد من القتلي والجرحي ، وتبين للجنرال أن فرق « القوم » التي كانت تطيعه في جبال إيطاليا غير مستعدة المنامرة ممه في محاربة إخوانهم ومقاومة الوطنية غير الحكيمة في نظر الجنرال جوان .

### محاولة تغريق كلمة الشعب

وعمد الجنرال جوان إلى محاولة إحياء ( الطرق الصوفية ) التي قضت علمها حركة الإصلاح الديني أو كادت ، فقرب إليه الشيخ عبد الحي الـكمَّة اني الذي كانت خيانته المنكبيرة لأمته و بالاده ودينه وملكه من الأسباب الكبرى لغشل الدعوات الطرقية كلما ، و عا أن جلالة الملك كان أحدر ظهيراً بحرم فيه تأسيس طرق جديدة ، أو تجول بعض المشايخ القدماء بغير إذنه الخاص ، كما يعطى لجلالته الحق في حل الطرق التي يثبت علما التمشي ضد الدين ومصلحته و بما أن الإقامة العامة. كانت قد مانيت في المصادقة على هذا الظهير ولم تسمح بصدوره في الجريدة الرسمية ، و إنما وزعه جلالته رأسًا وكتب للقواد يأمرجم بالعمل بمقتضاه ، فقد أزاد الجنرال أن يعاكس جلالته ، فاستقدم إليه الكتاني ومن على شاكلته وعرفهم رسميًا بأن الجاية لا تمنعهم من التجول أبن يشاءون ، اينشروا الدعوة لعارقهم ، لأن فرنسا نصيرة لحرية الاعتقاد والتفكير ، وفعلا ذهب هؤلاء المسخرون يتجولون من غير استئذان مذكي، وكانوا يجدون من المراقبات الفرنسسية كل تنشيط وتشجيع ، ولكن جلالته احتج رسميًا على تصرف المقيم العام بلهجة شديدة ، وتضامن الشعب مع ملك فلم يخضع الإغراء

المراقبات ، بل قام بعدة مظاهمات نذكر منها على جهة المثال ما جرى للشيخ الكتانى فى قبيلة زمور التى كانت تعتبر إحدى المراكز الكبرى للطريقة الكتانية ، جمت المراقبة أشياع العاريقة القدماء ، وقدمت إليهم الكتافى الذي وزع علمهم سبحاً جديدة مقابل ضريبة خاصة ، ثم افترقوا ونام الشيخ في سرادقه الرسمي محاطاً بحرس المراقبة . و بيض أشياءنا ، واكن ما راعه وقد استيقظ في الصباح إلا عشرات من الكلاب في أعناقهم السبح وم ينبحون وكانت تلك آخر حلقة لرحلته هذه التي رجع فيها مندحراً مهزوماً لفاس ، ثم فر التونس والجزائر حيث لم تنتصر السلفية بعد انتصارها في المغرب الأقصى . وريع الجبرال جوان من إجماع الأمة المغربية على مقاطعته والإعراض عن سياسته ، وأخذت إدارة الشؤون الأهلية ندبر مكايدها ، وتوزع منشورات ادعت أنها من حزب جديد اسمى محزب الوحدة الإسلامية تحذر فيها الشمب من (حزب الاستقلال) ومن السياسة التي يتبعها جلالة الملك نحو فرنسا ، تلك السياسة التي تعد من قبيل نكران الجيل . ولقد كنت كتبت عن هذه المخاولة مقالاً في جريدة ( الكتلة ) الغراء التي تصدر في القاهم، مثلت فيها عمل الإقامة المامة بما يحكى عن حجام ساباط الذي فقد الزبائن فأخذ يحجم كل يوم الأمه سحتى قتلها ، والحقيقة أنه لا يوجد هناك حزب للوحدة الإسلامية والاغيرها للن يقبلون على هذه الخزعبان أو يدعون الوحدة الفرنسية وأضرابها ، وقد تطورت أساليب السَّدُون الأعلية إلى أن أصدرت نشرات منتحلة عس فيها الملك والأسرة المالكة ، كا سنتحدث عنه فها بعد .

ويظهر أن الإقامة العامة اقتنعت بأن محاولة التفرقة عن طريق السلفية والرجعية الدينية لم يعد لها محل بعد انتصار روح السافية وانتشارها في أمحاء البلاذ، وبعد أن سقط المشايخ الأدعياء بخيانهم سقوطا لا قيام بعده ؛ لأن الشعب أدرك أن الوطنية المغربية هي التي تدافع عن الدين وتؤيده، وأن هؤلاء المتشيخين ليسوا من التصوف ولا من الدين في شيء ، وإنما هم أداة مسخرة المستعمر ليسوا من التصوف ولا من الدين في شيء ، وإنما هم أداة مسخرة المستعمر

يستمدون منه قوتهم التي يستعملونها في استغلال الشعب وابتزاز أمواله واستعباده الاستعباد الروحي والمادي ، ولو كان عندهم بصيص من إيمان لما وقاوا موقف المحايد أو المنفذ للسياسة البربرية التي أقفلت الحجاكم الشرعية وحاوات القضاء على الإسلام في قسم كبير من تراب للغرب ، ولهذا فقد المخذت الإقامة مهجا جديدا هو محاولة الاتصال ببعض الوطنيين المتداين وتشجيعهم على اتباع خطة جديدا في السياسة تتنافي مع ما سبق أن الفقوا عليه مع (حزب الاستقلال) ، جديدة في السياسة تتنافي مع ما سبق أن الفقوا عليه مع (حزب الاستقلال) ، وسنحاول الإلمام ببعض ما وصل إليه للقيم في هذا الصدد دون أن نتعرض وسنحاول الإلمام ببعض ما وصل إليه للقيم في هذا الصدد دون أن نتعرض وسنحاول الإلمام ببعض ما وصل إليه للقيم في هذا الصدد دون أن نتعرض وسنحاص أو ننال من الهيئات .

#### معارضة الوحدة الفرنسية :

وعلى الرغم من كل المحاولات فقد وقف المغرب جميمه وقفة رجل واحد يملن تضامنه التام في معارضة انخراط مراكش في الوحدة الفرنسية ، وقد صرح جلالة الملك في أحاديثه الخاصة والعامة بأن مصير المملكة الشريفة هو مصير الأمم العربية الحرة ، وأن مستقبلها في دائرة الجامعه العربية وشعوبها ، وصرحت الأحزاب المغربية كلها مؤكدة معارضتها الشديدة الحل ما من شأنه أن يمس بالسيادة المفربية ، والصير الحر المغرب كدولة عربية مستقلة في دائرة الجامعة . المربية ، ولقد كان في تصريح الصدر الأعظم الحاج محمد المقرى للصحافيين الفرنسيين أثناء زيارته لباريس في شهر يوايو سنة ١٩٤٧ الحجة القاطمة على أنه لا يوجد في مماكش أحد يفكر في قبول الوحدة الفرنسية ؛ لأنَّ المقرى ممروف من طرف الفرنسيين كصديق حيم ، وكا حد صناع الحاية الأولين، والذي تحمل مسؤولية كل ما أقرته الحاية من نظام وتشريع خلال ٣٥ عاما ، ولقد أجاب المقرى الصحافيين الذين سألوه عن رأيه في الاتحاد الفرنسي : ﴿ مَا هُو هَذَا الاتحاد الغرنسي الذي يتحدث الكثيرون عنه دون أن يعرفوه ؟ رأ بي أنه من المستحيل أن تشترك فيه مراكش لأنها دولة متميزة ذات كيان خاص ومقومات شخصية ولذلك فليس من المكن مطلقا أن تنضم إلى مثل هذا الاتحاد الغامض) . ومما قاله المقرى : (إنني لا أذكر — وقد توليت الوزارة طوال عهد الحاية الفرنسية في المقرب — أنه قامت أزمة بين المراكشيين والفرنسيين ، بلغت مسلخ الأزمة الحالية).

وهكذا سجل الجنرال جوان فشل الدبلوماسية العسكرية الفرنسية في محاولة إقناع الشعب المغربي بالانضام للإمحاد الفرنسي .

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grade to the grade of the grade |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 그 그 그래 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# معارضة إصلاحات الجنرال جوان

وأخيراً و بعد أن ملا الجدرال جوان الدنيا خطباً وكلاماً ، وأشبع البلاد تهديداً وإيعاداً قدم لحلالة السلطان مشروع الحكومة الجديدة ، أو ما سماء بإسلاح ( المحزن ) ، وقد استمرت المذاكرات والمراجعات بين الإقامة والقصر زمناً غير قصير انتهت بتوقيع جلالة سيدى مجد لثلاثة مراسم تقضمن مجديد نظام المكومة ، وإدماج تعديلات في أعمال الإدارة المحلية العلما ، وتعيين خسة مندوبين لرئيس الوزارة بدرجة وكلاء وزارات للإشراف على أم الإدارات أى المالية والراعة والتحارة والأشغال العامة والإنتاج الصناعى والمناجم والبريد والتانوانات والتليفونات والشئون الإجتماعية والصحة العمومية ، وإنشاء منصب قضائي ليقوم ببحث النصوص الخاصة بالقوانين واللوائح قبل عرضها على جلالة قضائي ليقوم ببحث النصوص الخاصة بالقوانين واللوائح قبل عرضها على جلالة السلطان للموافقة عليها .

وينس هذا النظام على عقد مجلس الوزراء ترياسة جلالة الملك كما رأى جلالته ضرورة ذلك ، يدما مجتمع أعضاء الوزارة بالمدترين القرنسيين مرة ف كل شهر نحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لبحث المسائل ذات الأحمية العامة .

وفال مراسل الاسيوشيندبرس: إن هذا القرار هو أول الإصلاحات الهامة التى ستحدث في المستقبل، وإن الوزارة ستشمل عشرة من الراكشيين وعشرة من الفرنسيين، وإن فرنسا ستحتفظ بمسؤولية الشئون الخارجية والدفاع، وقال ستحدث بلسان الخارجية الفرنسية: إنه لا يضمن أن براانا سيؤسس في المرب الأفهى عاجلا، ولكن ذلك قد بحدث يوما ما وإن فرنسا تريد أن يجول وليكش إلى دولة ديمقراطية حديثة، وأن تزيد من مسؤولية المراكشيين وسلطتهم وقد أذاءت وكالات الأنهاء الفرنسية والأجنبية هذا الخبر، وعاقت عليه وقد أذاءت وكالات الأنهاء الفرنسية والأجنبية هذا الخبر، وعاقت عليه

سحف فرنسا بما يصوره إصلاحاً حقيقياً يتدرج بالمغرب نحو حكم ذانى سريع ، ولذلك تعجلت وضع المسألة عند نصابها فأدليت للصحف العربية ووكالات الأنباء بالتصريح الآنى بعد يوم واحد من صدور الراسيم المذكورة :

لا في الوقت الذي تموج فيه مراكش بالجنود المتعددة ، وفي الوقت الذي يعزل فيه القواد ويعتقل العاملون في مختلف الجهات ، وتطابق النار على سكان القبائل المحتجة - يكثر الجنوال جوان من التحدث عن تشريك الأهالي في لمكم ، وعن الاتجاه الديموقراطي الذي يجب أن تسير فيه سياسة الحاية الفرنسية في مراكش ، والحي يثبت إخلاصه في حداً التشريك يستصدر أمراً بتعيين في مراكش ، والحي يثبت إخلاصه في حداً التشريك يستصدر أمراً بتعيين بعض الشبان من قدماء الوظفين في مضالح كانت ولا زالت من اختصاص الصدر الأعظم يعمل فيها بمعاونة كتابه العديدين ، أي إن كل ما هنالك هو إطلاق إسم المناف المناف

والذين يدركون حقيقة الإدارة المراكشية بعرفون أن المصالح الإدارية كاما تابعة اللاقامة العامة ، وأن جميع الشؤون تدرس وتعضر بواسعاة الرؤساء والمديرين الفرنسيين ، ثم ترسل إلى الإدارة المراكشية حيث تترجم الشروعات وتعرص على كاتب الصدر المختص ، وهذا ما لم يتغير إلى الآن .

والمعروف أيضا أن جميع الملفات والوثائق الإدارية ليست في دار (الخزن)، ولحر في الإقامة العامة ، وفي الإدارة الشريفة التي يترأسها فرنسي ، وتعتبر في نظام الحاية صلة الوصل بين المقيم العام والمحزن ، فليس في تعيين خسة موظفين في مناصب حديدة غير ذر الرماد في العيون ، خصوصاً وأن سراسل الأسوشيتيد برس قل مناصب حديدة غير ذر الرماد في العيون ، خصوصاً وأن سراسل الأسوشيتيد برس قال إن هذه مقدمة لتدكو بن حكومة فرنسية عربية تتالف من عشرة من المراكشيين وهذا ما أعلن (حزب الاستقلال) رفضه سراراً نظراً لحضة لا يتنافي فقط مع السيادة المراكشية بل حتى مع نظام الحاية الذي يعترف المراكش بشخصيتها وكيانها الخاص .

ومن الهم أن نذكر أنَّ هذا الشروع وما يلحقه من تأليف وزارة مشتركة

قد سبق أن عرضه علينا مسيو لا بون المقيم العام السابق وأعلنا رفضنا له فى ذلك الحين ؛ لأنه فى الحقيقة شكل من أشكال الحكم المباشر الذى تسير عليه السياسة الاستمارية فى مراكش ، وما برح حزب الاستقلال متمسكا بموقفه ، ويعتبران الاتجاه الجديد إنما هو خطوة فى تنفيذ ما يسميه الجنرال جوان بالإصلاح الديموة راعلى ، وهو تكوين مجلس شورى مشترك نصفه من المراكشيين ونصفه من الفرنسيين ، وعالس بلدية و إقليمية كذلك ، وقد صرحت للمقيم السابق بمحضر أعضاء اللجنة الننفيذية للحزب وكانب الحاية العام بأننا لا نقبل أبدا أن يصبح للجالية الفرنسية أى حق فى الإدارة ولا فى الاستشارة ؛ لأنهم أجانب فى بلادنا ولا يمكن أن نسمح لم بأى حق من حقوق المواطن المراكشي ما داموا متعسكين مجنسيتهم الفرنسية .

فسياسة المقيم الجديد تريد أن تغتصب البقية الباقية من مظاهم وجوداً كأمة ذات سلطان ، وشعب ذى سيادة ، ولذلك فلا عكن أن تحظى منا بغير المعارضة والمقاومة الدائمتين ، أما التلويح انا بالديمقراطية ، فلن يخدعنا نحن ولا أي مخلص من أفراد الشعب المراكشي عن الحقائق الملموسة .

فحزب الاستقلال لا يقبل أي حل لا يقوم على أساس الاعتراف بالاستقلال الكامل وتحرير الأمة من الحجر الإجنبي .

وفى الوقت الذى أدليت فيه بهذا البيان فى القاهرة كانت اللجنة التنفيذية الحزب توزع بياناً فى نفس المدنى ختمته بقولها : ( ومجمل القول أن كل عمل بنجز فى دائرة الحابة لن يحقق التطور المنشود ، وأن أول إصلاخ حقبتى هو إلغاء الحابة وتأسيس حكومة مؤقفة تنظم انتخاباً حراً عاماً لمجاس وطنى يضع دستوراً للبلاد ) .

وقد استدعت اللحنة التنفيذية بعد ذلك مجاس الحزب الأعلى فانعقد بالرباط فى دورة استثنائية ، وبعد دراسة الحالة السياسية الحاضرة والاطلاع على البلاغ الذى أذاعته بواسطة الصحف وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ، يوليو

أسنة ١٩٤٧ وعلى خطب وتصريحات المقيم العام الجدرال جوان بمجلس شورى الحكومة ، وعختلف المدن المغربية تأكد لديه أن الحكومة الفرنسية تريد أن تدع سياسة الحسكم المباشر التي خرقت بها نظام الحاية منذ تأسيسه وأن تعطيها صبعة قانونية ؟ فإذا كانت الظهائر التي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ع بوليو تنص على مجرد تغييرات بسيطة في نظام المخزن ، وعلى تميين مندو بين تقتصر مهمتهم على الربط ، ولا سلطة لهم ولا نفوذ ، ولا تعطى للاجتماع الذي ينعقد شهريا بين الوزراء والمديرين الفرنسيين صيغة بجلس وزارى ، فإن بلاغ وثارة الخارجية بعتبر هذه الهيئة بجلساً وزارياً نصف أعضائه مفارية ، والنصف وثانة الجديدة أسحاب الحل والعقد .

كا تبين للمجلس الأعلى أن ما ترمى إليه الحكومة الفرنسية وإقامتها النامة بالرباط هو التدرج بالمغرب محو الاتحاد الفرنسي لإلحاقه بفرنسا والقضاء على شخصيته والحياولة بينه وبين تحقيق مطالبه واسترجاع استقلاله .

لذلك قرر المجلس الأعلى للحرب .

١ — أن ينبه الرأى العام المغربي إلى أن الإصلاح الذي محقق التطور المنشود لا يتيسر إلا على مد حكومة مغربية حرة تتمتع برضى الملك وثقته ، وتستمد قوتها من الشعب بواسطة مجلس يمثله حق التمثيل ، وأن يوجه النظر إلى ما في السياسة الفرنسية الحالية من مناورات وتضليل يقصد به صد المغرب عن السير في الطريق الرشيدة التي سنها صاحب الجلالة لشعبه الوفي في خطبه وتصريحانه في كل مناسبة ، ولا يخني أن الانخداع بهذه السياسة يعتبر بمثابة انتحار وقضاء مبرم على وجودنا كأمة .

٢ - كما استدكر المجلس ما تسير عليه الإدارة الفرنسية من خنق للحريات العامة وعدم الاعتراف بالحقوق النقابية للسعاة المغاربة والتضييق مهم وتشديد الرقابة على الصحف المغربية ، ووضع عماقيل جديدة للتجول والسفر داخل

للغرب وخارجه ، والتحريض المستمر بإظهار القوة فى كل مناسبة ، واستقرار العواطف بتصريحات عنيفة لا موجب لها إزاء شعب أعزل بدافع عن حقه فى الحياة بالطرق المشروعة .

سياسة تتجاهل إرادة الشعب المغرب ومطاعه ، ولا تساير التطور العالمي ، ولا تسياسة تتجاهل إرادة الشعب المغربي ومطاعه ، ولا تساير التطور العالمي ، ولا تعتبر المواثيق الدولية التي شاركت فرنسا في وضعها والنزمت بتطبيقها ، ويعتبر أن تلك السياسة التي تناقض وضعية المغرب الدرلية المخالف حتى نظام الحاية المتلاشي الذي تدعى الحكومة الفرنسية التشبث به منهم المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ أن تسعى - بدعوى إدخال إصلاحات على المغرب المنافذ المنا

بالمغرب من مس بكرامة جلالة الملك المحبوب واحتقار الشعب المغربي.
وأعلن المجلس الأعلى باسم الحزب بهذه المناسبة أمام الرأى العام الدولي.
أن المغرب تقطر عربي إسلامي، صمم عزمه الأكيد على نيل كامل حقوقة واستقلاله واسترجاع مكانته بين الدول.

\* \* \*.

ومن جهة أخرى فإن تصريح وزير الخارجية الفرنسية ، وحديث وللسن وزارة فرنسا أحدثا في الرأى العام المغربي قلقاً كبيراً ؛ إذ أصبح في وفق ما يقتضيه كلام الوزيرين الفرنسيين – المديرون الفرنسيون في صفوف وزراء الحكومة للغربية ، لذلك توجه وقد من ممثل الصحف الوطنية للقصر العام، وقدموا الكاتب مولانا الخاص يوم ٢٨ يوليو سنة ١٩٤٧ الرسالة الآتية طالبين منه رفعها لجلالة الملك :

( بعد ما أذيست ظهائر ٢١ يونيو سنة ١٩٤٧ التماثلة بتعديل المخزن الشريف نشر وزير الحارجية الفرنسية بلاغاً في الوضوع بتاريخ ٥ يوليو سنة الفلها المنظم الجديد ، وكل من البلاغ والتصريح لا يتفق مع مقتضيات الفلها المذكورة في نصوصها الرسمية ؛ إذ تقضى هذه النصوص النشريعية الناها المندويين هم ممثلون لسمادة الصدر الأعظم ، كما أنه لا يفهم منها أبدا أن المدير بن الفرنسيين ارتفعوا لمرانب الوزراء ، بينما يقضى بلاغ الخارجية الفرنسية وتصريحات مسيو راماديه على حسب ما نشرته الصحف أن المدير بن يعتبرون وزراء حقيقيين ، وأما المندو بون فهم مساعدون لمم .

و بما أن هذا التأويل أحدث اهتماما كبيرا في الرأى العام المغربي ، وتأثيراً عظيما في نفوس المغاربة ، فإننا نرجو من جلااتكم أن تتفضلوا بتوضيح الحقيقة حتى تهدأ الخواطر وتطمئن الأفكار .

وللجواب على هذا الطلب أصدرت الكتابة الخاصة بجلالة الملك ، بلاغا مؤرخا فى ٣١ من يوليو سنة ١٩٤٧ جاء فيه :

(فى مثل هذه الأشياء لا ينبغى الاعتداد إلا بالنصوص التشريمية ، وعليه فإن منطوق ومفهوم الظهائر المتعلقة بالتعديل الحكومي كاملا الوضوح ، وقد اندهشنا نحن أيضا كما اندهش الرأى العام المغربي لشنكل التأويل الفرنسي ، خصوصا ونحن نعلم أن الوضوح والتمسك بالمنطق من مميزات الفرنسيين .

والظهائر الثلاثة لا تترك مجالاً لأى تأويل ، وأحسن تدقيق نعطيه هو تحليلها فنصوصها تقضى:

١ - بأنه قد زيد في عدد مندوبي وزيرنا الصدر الأعظم .

٢ — بأننا نظمنا اجتماع وزرائنا تحت رئاسة جنابنا كلارأينا ذلك ضروريا .

٣ - بأننا نظمنا كذلك اجتاعا شهر يا لوزرائنا بالمدير بن الفنيين الفرنسيين

لمصالحنا الشريفة تحت رئاسة وزيرنا الصدرالأعظم . .

وعليه فالمديرون الفرنسيون بقوا كاكانوا في الماضي ، موظفين فنيين

لحكومتنا الشريفة ، ومن تحصيل الحاصل أن نؤكد كون المندوبين إنما هم عملون لوزيرنا الصدر الأعظم ، وليسوا بمعاونين للمديرين الفنيين .

فليطمئن شمينا المخلص وليظل هادنًا ؛ فنحن متيقظون بمون الله في حراسة مصالحه ، وان مجد راحه إلا في اليوم الذي يحل فيه شعبنا المسكان اللائق به بين الأم ، والله المادي إلى سواء السبيل .

مصطاف افران في ١٧ رمضان سنة ١٣٦٦ الموافق ٣١ يوليوسنة ١٩٤٧ وهكذا وضع صاحب الجالالة حداً للمناورات التي أرادت الديبلوماسية المسكرية الفرنسية أن تجربها البلاد نحو الغاية التي فشل فيها مسيو لابون من قبل، وهي تكوين حكومة مشتركة ، مع أن الأمر لا يزيد على إحداث مناصب جديدة ، وتجديد للاجتماع الذي كان ألني لمجلس الوزراء أمام جلالة الملك ، واجتماع الوزراء بالمدير بن الفنيين للاستنارة بآرائهم فيا يعرض داخل الشهر من مشروعات .

على أن هذا الإصلاح البسيط الهزيل نفسه ظل حبراً على ورق ؟ فلم يشترك مؤلاء للندوبون في أى عمل حقيق ، بل ظلوا كما كانوا من قبل — وكما تنبأ به بلاغ حزب الاستقلال — كميات مهملة ، وظلت السلطة كلها في يد الولاة الفرنسيين بصرفونها كيف يشاءرن . ولقد شهد بهذا واحد من هؤلاء للندو بين هو الأستاذ الكبير السيد عبد النسلام الفاسي نائب الصدر الأعظم في المجارف العمومية ؛ فقد صرح لمراسل الفيفارو علمياتي : إنه لا قيمة المنصب الذي أشغله الآن ؛ فقد صدرت للراسيم الجديدة بشأن الإسلاح الوزاري ، ولنكن علم يتخذ عقد عادت في المستقبل) .

ونقول نحن بعد أن مضت سنة كاملة على هذا الإصلاح المزعوم إن ( "دار لقان ) ما تزال على حالها ، وإن الحكومة المغربية ما تزال عبارة عن هيئة لا اعتراف لمفرراتها ولانفوذ لرجالها ، فإن الدارس التي تأذن مندوبية للمارف بفتحها وتعين لها الأساتدة الأكفاء تكون محل تدابير زجرية تؤدى إلى إقفالها من طرف المراقبة الفرنسية ، والموظفون الذين تعزلم الصدارة المظمئ تمود الإقامة العامة فتواجم بالرغم علمة ، ومع ذلك يزعمون أن الجغرال جوان حل بالمغرب ليحدد الحسكومة الشريفة و يسير بها محو تطور عصرى يجعلها من الحكومات الدعوة راطية السكيري .

希特察

أما الإنسلاح الثانى الذي عرضه الجنرال جوان لمصادقة جلالة الملك فهو تكوين مجلس شورى مختلط ، نصفه من الغاربة ونصفه من الفرنسيين ، مع إعطاء الفرنسيين حق الانتخاب الحر المباشر ، وإعطاء المفاربة حق الانتخاب من درجتين .

ومن المعلوم ان ما يسمونه بمجلس شورى الحسكومة لم تصادق على تأسيسه الحسكومة الشريفة قط ، وأنه كان يشتمل على ثلاثة أقسام : قسم فرنسي يتركب كن مندو بى المسالح العامة ومندو بى الفرف التجارية والقلاحية والصناعية الفرنسية ، وقسم مغرفي وكان كله معيناً من طرف المسكومة ، فالمشروع الأخير يرمى إلى تكوين مجلس مشترك نصفه من طرف المسكومة ، فالمشروع الأخير يرمى إلى تكوين مجلس مشترك نصفه من المغاربة الذين يعينون من ظرف الحسكان الفرنسيين المغرب المناربة الذين يعينون من فارف المنوف المسكان الفرنسيين بالمغرب الأقمى ، وهذا هو المشتروع الذي سبق أن وفضناه المقم العام لابون ، كا سبق أن رفض المعادقة عايم مولانا أيده الله ، فلم يكن من المقول أن ينجيح الجنرال جوان فيا فشل فيه من قبله ، ولذلك فإن سيدنا نصره الله رفض إعطاء المؤرال جوان فيا فشل فيه من قبله ، ولذلك فإن سيدنا نصره الله رفض إعطاء الفرنسيين حق الانتخاب ، وطالب بأن يعظى هذا الحق المغارية ، كا رفض المصادقة على يجلس مختلط يجتمع منفرداً أو يجتمع ؟ الأنه لا محل لتدخل الحالية المعادية في شئون المغرب الداخلية .

وقد أرادت الأوساط الفرنسية استثلال معارضة جلالته لمشروع الإقامة العامة كى تنهيه بعدم رغبة جلالته في السير بالبلاد محو الاتجاء الديموقراطي ، فأذاعت الصحف الفرنسية أن جلالته يعارض في إعطاء المفارية حق الانتخاب، و إزاء ذلك أذاعت الكتابة الخاصة لجلالته البلاغ الآتي :

(إن جلالة الملك الدهش كثيراً حينا قرأ في سحيفة (لا فيجي ما روكان) الصادرة يوم ٢٤ سبتنبر التعليق الذي علقت به هذه الجريدة على بلاغ الإقامة العامة ، فقد صرح المعلق بأن جلالة الملك يعارض في إعطاء حق الانتخاب المغاربة ، وذلك ما يخالف الحقيقة . إن جلالة الملك بعيد عن أن يرفض حق التصويت لرعيته المخلصة ، بل إن جلالته ما فتيء يطالب بإعطاء شعبه هذا الحق ، ولكن في الدائرة التي تضمن كامل المساواة بينهم .

وجلالته يعلق أهمية كبيرة على أن تكون درجة الانتخاب عند المغاربة مماثلة بكل معانى الكلمة للانتخابات التي تقع عند الشعوب الحرة )

وإذن فجلالته إنما يعارض في أن يبقى المغاربة غير متمتمين بالانتخاب في كامل درجانه ، والإقامة العامة هي التي تأبي أن بحصل المغاربة على هذا الحق الذي يجعلهم يسيطرون بأنفسهم على مراقبة أعمال الدولة وشؤونها

وقد رفضت مصلحة الرقابة التابعة للاقامة العامة أن تترك البلاغ الملكي السابق ينشر أو يذاع، فتولى مكتب الاستعلامات والدعاية التابع لحزب الاستقلال بباريس إذاعة البلاغ الشريف وتوزيعه على سائز الوكالات الأجنبية ...

وكل ما وقع بعد هذا الصراع أن مشروع الإقامة العامة قد طوى أو أرجى. على الأقل ، بينا صدر ظهير شريف بتنظيم غرف مغربية مجارية وصناعية وفلاحية مستقلة عن الغرف الفرنسية يكون أعضاؤها منتخبين .

وقد حلت السلطات الفرنسية بعد صدور هذا الظهير على (حزب الاستقلال) وسلطت عليه الإذاعة الرباطية التي هي تحت الرقابة الفرنسية ، ولكن ذلك لم يأن الحزب عن طريقه ، وكان موقفه حكيا جداً وذكيا جداً ، فقد أعرض عن الاعتداد بكل إصلاح للمقيمين ، وأبي أن يدخل رسمياً في انتخابات الغرف المنربية الجديدة ، ولكنه سمح لأنصاره بأن يرشحوا أنفسهم على مبادئه ،

وعلى الرغم من أن الإدارة الفرنسية حرمت بتدخلها من حق الانتخاب أغلبية التجار والصناع والفلاحين واستعملت وسائل الضغط والإغراء وسائر أنواع الحيل والتدليس لإبعاد من لا يتفق وأنظارها ، فإن تمانية وتسمين في المائة من المدوتين أعطوا صوتهم للمرشحين على مبادئ الحزب وعقيدته ، وهكذا انذهل الفرنسيون من تأييد الأمة كلها لهذا الحزب المتيد .

ولقد بدأت الغرف المفرية الجديدة نشاطها بالمطالبة برفع الحجز التجارى وحرية الإبراد والإصدار، وافتتحت مكاتبها في كل الجهات، وشجعت المنتخبين الأهالى بتكوين المارض، وكان موقف ممثليها فيا يسميه الفرنسيون بمجلس شورى الحكومة موقفا مشرفا أعرب عن قيمة النخبة من أنصار الاستقلال ورجاله الذين يعرفون كيف يواجهون المسائل ويعالجون المشاكل، وقد كانت التقارير التي قدمها الأستاذ محد الزغارى وأحد اليزيدى ومحد العراق وعمر السبتي ومحد الاغزاوى وغيرهم مقالا محتذى في الدقة وحسن التقدير الأشياء وقد صرح الملاحظون بأن ممثلينا لم يكونوا يهتمون بنقد الجزئيات أو اقتراحها، وإنما كانوا يهتمون بتقعيد قواعد ومبادى، الإدارة المفريية وسياستها المائية والاقتصادية والثقافية تختلف كامل الاختلاف مع قواعد السياسة الأهلية التي والاقتصادية والفرنسية.

ولقد أخبرنى مندوب الحزب المحلى بفرنسا الأستاذ عبد الرحيم بن أبي عبيد أن صديقنا المسيو دو بيريتي بلغه رسميا تنويه رئيس الجهورية الفرنسية ، وإعجابه بالمقررين المغاربة وتهنئته لحزب الاستقلال ورجاله ، ومن المعلوم أن رئيس الجهورية الفرنسية المسيو فانسان أوريول من رجال فرنسا الأحرار الذين يقدرون الجهود الإنسانية قدرها ، ولذلك فإننا لا نرى في تهنئيته إلا دليلا على حاسة العدل واحترامها في نفسه ،

泰春春

ومن الإصلاحات التي عرضها الجنرال جوان على جلالة الملك ، تنظيم

المجانس البلدية المنربية على أساس البلديات المختلطة ، وقد أمن سيدنا بتشكيل لمحنة مغربية لدراسة المشروع ، وقد علمنا من بعض الجهات المطلعة أن هذه اللجئة رفضت مبدأ الاختلاط بل حتى مبدأ إعطاء الفرنسيين حق تأسيس مجالس بلدية بمراكش ، أو الانخراط بصفة ما في المجالس البلدية المغربية ، كا أنها وضعت الأسس الصالحة للبلديات المغربية على غرار البلديات ومجالسها في الأمم الديموقراطية .

وأما فكرة اللام كزية الإدارية التي أرادها المسيو لابون وأشاد بها المجترال جوان في خطبه ، والتي كتبنا في معارضتها عدة مقالات في الصحف المربية بمصر ، ورأينا فيها شكل إقطاعية جديدة بريد ممثل فرنسا تدشينها ، فيظهر أنها دخلت في خبركان ؛ إذ أصبحت تصريحات الجنرال حولها تضعف مرة بعد أخرى .

والخلاصة أن الجزئيات التي تعرض اليوم من طرف الإقامة العامة لا تواجهها الم كومة الشريفة ولجانها الفنية ، ولا ينظر إليها الشعب المغربي ورجال حركته إلا من جهة صلتها بالتحرر القوى ، أى أن المقياس الذي تقاس به هو مقدار ما تؤديه للاستقلال المغربي من خدمة ، ومقدار ما تستخلصه من يد الأجنبي من حق ، ثم هي بعد ذلك شيء لا يوضي المغاربة ما دام لم يسبقه اعتراف باستقلال المغرب الأقمى وحرية أبنائه .

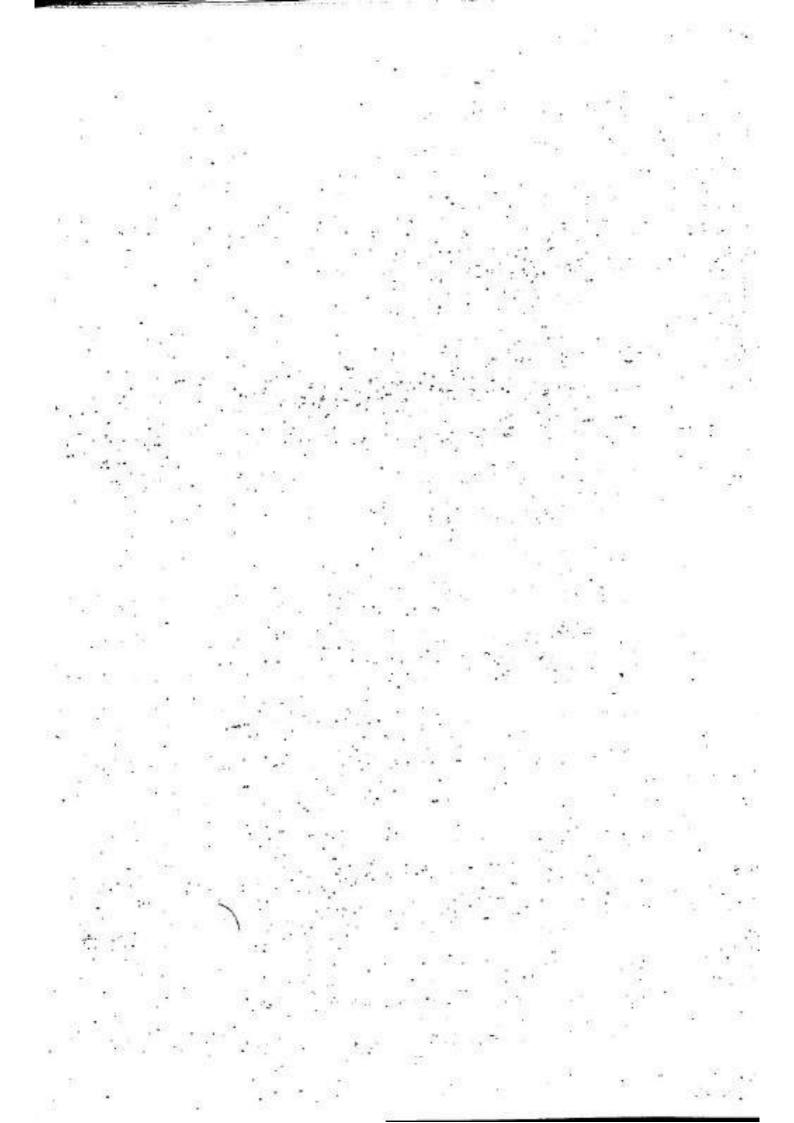

## فشل الجنرال جوان أمام جلالة الملك

لم يفتأ الجنرال جوان منذ قدومه للخرب ينذر في خطبه وتصر محاته بإملاك الدنيا إذا لم يصل لتحقيق مشروعاته ، ولكن الشعب أثبت له تنضامنه في مقاومة الطغيان، وجلالة الملك استمر في معارضة ما لا يتفق ومصلحة البلاد من اقتراحاته ، وطبعي أن يزداد غضباً كلا ازداد فشلا ، وأن يحاول استعال القوة كما لم يجد قبولًا ولا إذعانًا ، وقد هاجه ما رآه من التفاف الأمة حول جلالة الملك وولى عهده الكريم ، وراعه ما تلاقيه الأسرة الكريمة من استقبال الشعب وتمجيده كلما برزت للبيان ، وأغضبه ما يدوى به الفضاء في كل المناسبات من هتاف للاستقلال وبداء للحرية ، ورأى في كل ذلك مساسًا بكرامته و بكرامة الدولة الحامية ، و إن كان في الحقيقة لا يرمي لأكثر من التعبير عن شعور الشعب وعوائلف الجهور ، ولقد عرض الجبرال على جلالة الملك توقيع ظهير أعدته الإقامة العامة يحظر على الشعب أن يهتف بالحرية والاستقلال أمام حلالة الملك أو في الحفلات التي يشرقها ولى العهد، وكان هذا العرض عناسبة عزم سيدنا عَلَى تدشين مجموعة مدارس مدينة مراكش ، وافتتاح مجموعة مدارس محد الخامس بالرباط ، وقد كان جواب صاحب الجلالة بالطبع الرفض البات للاقتراح ، والتأكيد لحِق المراكشيين في أن يهتفوا للحرية وينادوا بالاستقلال ، ولما حاول الجنرال جوان سماجمة جلالته في للوضوع تركه جلالته منفرداً في ردعة الاستقبال ، فاحتد المقيم العام وأمر بمنع ولى العهد من الشاركة في الحفلات العامة

وكانت هذه المشادة قبل عيد العرش الماضي بأيام، (أى في أوائل نوفير سنة ١٩٤٧)، ولما حل عيد العرش ألتي مولانا أيده الله خطابه التقليدي فأكد فيه تصريحاته السابقة بمدينة طنجة ، وكان من ضمن فقراته ما يأتى : ( ولم تغديم الخطة التى اصطفيناها لأنفسنا فى خدمة بلادنا ، والسعى وراء مصلحة شعبنا ، والإخلاص لمبدأ الإسلام الديمقراطى ، وبذل كل مواهبنا حتى بنال رعايانا المخلصون ما يحق لم جميعاً من أن يكونوا أمة حرة تتمتع بكل حقوقها الشرعية وتحظى كا مة عربية مسلمة فى وحدتها وسيادتها تتربع مكانها الذى تستحقه بين كل الدول الحرة المعتمة بكل ما يجب لها من حقوق ) فاعتبر الجنرال جوان بين كل الدول الحرة المعتمة بكل ما يجب لها من حقوق ) فاعتبر الجنرال جوان هـذه الفقرات ماسة بحقوق فرنسا فى صراكش ، وهى فى الحقيقة جواب لتأكيدات الجنرال جوان فى خطبه : أن مستقبل المغرب الأقصى هو فى دائرة لتأكيدات الجنرال جوان فى خطبه : أن مستقبل المغرب الأقصى هو فى دائرة للدول الغربية ، فبعث المقيم العام لجلالة الملك وسالة احتجاج وتعريض أجابه الدول الغربية ، فبعث المقيم العام لجلالة الملك وسالة احتجاج وتعريض أجابه عنها جلالته بما حلالته بما هال الجنرال وأيقن منه أن سياسته الإرهابية لم تجد شيئاً .

واكن هذا الغشل المتوالى لم يمنع الجنرال جوان من الاستمرار في تنفيذ خطته المبنية على التحدى ، وتناسى سلطات الملك الشرعية ، فأخذ يمين بمض الحكام من غير رجوع لجلالته ، ثم أحدث مناصب ساها (خلفاء القمع) وهي عبارة عن وكلاء لحكام المدن في كل من الدار البيضاء ومراكش وفاس والرباط يمينون من بعض أذناب الغرنسيين ، ومجانب كل واحد منهم ضابط مرنسي يعينون من بعض أذناب الغرنسيين ، ومجانب كل واحد منهم ضابط مرنسي القيام بقمع الحركة الوطنية والتحسس على أفراد الشعب

و بما أن إحداث مناصب في الإدارة المغربية لا يمكن أن يقع إلا بمقتضى تشريع رسمي يقدمه رئيس الوزراء (الصدر الأعظم) بصفته وزيراً للداخلية ، و بما أن المقيم العام تجاوز حدود وظيفته حتى في دائرة الخابة فقد أبت وزارة الداخلية الاعتراف بهذه المناصب ، وأبي جلالته قبول الأمر الواقع ، فبعث رئيس الوزراء رسالة احتجاج واستدكار المقيم العام . وحيث إن الإقامة العامة تجاهلت هذا الاحتجاج فقد بعث جلالته رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجهورية الفرنسية بعتبرها المطلمون نقطاً ديبلوماسية شديدة اللهجة إلى رئيس الجهورية الفرنسية بعتبرها المطلمون نقطاً ديبلوماسية استعرض فيها جلالته جميع تصرفات الجنرال جوان التي لا تنفق حتى مع

مقتضيات الحاية ونصوصها ، وقد تعرض جلالته فيها لحق مراكش في استقلالها وحق الشعب المراكشي في الطالبة به كسائر شعوب الدنيا .

وقد حاولت وزارة الخارجية الفرنسية أن تكتم نبأ اشتداد الأزمة بين القصر الملكي والإقامة العامة ، وعدت إلى خلق جو الحديث عن التفاوض بين فرنسا ومهاكش ، و إذاعة شؤون تتملق عسجد باريس والمستشني المتصل به ، و إذاء ذلك فضح مكتب الدعاية والنشر لحزب الاستقلال بباريس خبر الأزمة والرسالة الملكية ، فأذاعته لأول مرة ( بارى برس ) و ( فران تبرور ) ووكالة الأنباء الفرنسية ، ونقلته عنها سائر الصحف الفرنسية والبلجيكية والسويسرية والإنجليزية ، فاضطرت وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالرسالة ومحاولة التقليل من أهمية الحوادث .

وقد استطاع مراسل ( بارى بوس ) أن يأخذ من الجنرال جوان تصريحاً يعترف فيه بأنه « إزاء المظاهرات الشعبية التي يقوم بها الوطنيون المراكشيون هاتفين بالحرية والاستقلال ، و إزاء رفض الملك المصادقة على اقتراح بمنع هذه المظاهرات اضطر المقيم أن يمنع الملك والأمراء من الظهور في الحفلات حتى لا يجد الشعب سبيلا لإظهار عواطفه المدائية بحو الحاية .

وقد اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية هذا التصريح توريطاً من المقيم العام لما في سياسة عدائية نحو المغرب الأقصي ؛ لأنه يعترف بارتكاب ما يعتبر تجرؤاً على مقام العرش وعاهله الكبير ، فكلفت المقيم العام بتكذيب الخادث، وقد صدر التكذيب وتعاقلته صف فرنسا في شيء من الهزء والسخرية ، عند

و بينها الحكومة الفرنسية تبحث في وسائل حل هـذه الأزمة إذا بمالإقامة السامة تواصل أساليبها المدائية نحو جلالة الملك ، ولكنها في هذه المرة تقنمت بتناع الحائف المهزوم فأخذت توزع منشورات بمضاة بحزب الله أو سزب الإخوان المسلمين تهاجم فيها الملك وأسرته وولى العهد والأميرة عائشة ، فثارت ثائرة الجهور وأخذ بهنف بسقوط الجنرال جوان والحاية الفرنسية ، وكادت القضية

تتعاور إلى مناورات عسكرية لولا دعوة جلالة الملك الشعب إلى المدوء .
وقد استطاع أحد كبار الموظفين بالحكومة المغربية أن بهتدي لمعرفة الخط المذى كتبت به المنشورات حيث تبين له أنه خط شخص يسمى محمد فرفره — وهو موظف قديم بالإقامة العامة الفرنسية ، وسبق أن كان كاتبا لمار يشال ليوطى ، وهو اليوم ملحق بالسكرتارية السياسية للمقيم العام — وقد عرض مكتشف الحط الأمن على المحمكة العايما المغربية ، فاستدعى رئيسها المتهم وتولى استنطاقه بنفسه (لأن النيابة في يد الشرطة الفرنسية) ، وبعد أن أنكر المتهم عاد قاعترف بأنه هو الذي تولى نسخ المنشورات ، كما اعترف بأن الذي كتب الدس الأصلى مو الضابط الفرنسي دوساز أحد موظني الشؤون السياسية ، وقد اعترف فرفره بأن سمارة من الإقامة العامة كانت تتولى نقله ليلا لإدارة الشؤون السياسية حيت بأن سمارة من الإقامة العامة كانت تتولى نقله ليلا لإدارة الشؤون السياسية حيت ينسخ المنشورات مقابل مبلغ مالى هام ، وبعد أن اعترف أمام رئيس الحكمة العايما عرض أمام قاض شرعي وشاهدين رسميين فأكد اعترافه السابق وصر بأمه يدلى بذلك اختياراً ودون أن يكون عليه أي ضغط .

و بمجرد ما عملم المستشار الفرنسي بهذه التصريحات التي تعتبر حجة على الإقامة العامة تدخل في الموضوع ، وطلب أن نحال القضية على الحكمة الابتدائية بدعوى الرغبة في أن نجري القضية مجراها الطبعي ، فأحيات بناء على ذلك إلى محكمة مدينة الرباط حيث أعيد استنطاق المتهم بمحضر قاض جديد وشاهدين رسميين والمندوب الحكومي الفرنسي ، فكرر المتهم نفس الاعترافات وسلحل كلامه وأمضاه ، كما أمضاه معه كل الحاضرين ومن ضمنهم المندوب الفرنسي وإزاء الحقيقة التي لم يجد المندوب الفرنسي وأخذ يدافع عن المنهم بأنه مصاب بالجنون ، محاولا بذلك إخراجه من السجن وأخذ يدافع عن المنهم بأنه مصاب بالجنون ، محاولا بذلك إخراجه من السجن الذي زجته فيه الحكمة المراكشية بدءوي عرضه على الأطباء ، ولكن رئيس الحكمة العليا أمر بإقفال السجن واحتفظ بالمفتاح ، فذهب المندوب الفرنسي الحكمة العليا أمر بإقفال السجن واحتفظ بالمفتاح ، فذهب المندوب الفرنسي وكسر باب السجن وأخرج المتهم ، وعندما بلغ الخبر جلالة الملك بعث في الحين

طبيبه الخاص ليتولى هو وطبيب المحكمة فحص المتهم ، و بعد فحضه شهد الطبيبان بتمتمه بكامل قواه العقلية فأعيد إلى السجن ، شم ادعت الإقامة العامة أن أسمه يجب أن يرجع للمحاكمة الفرنسية ، وأخيراً أظلقت سراحه بعد ما عزلت الكولونيل لوكونت السكرتيرالعام للشؤون السياسية الذي كان المدبر الأول لحركة هذه المناشير ، ولا يزال القصر متمسكا برأيه في الموضوع .

وأياً ما كانت النتيجة فإن الفشل الذي حمب سياسة الجنرال جوان في جميع مظاهرها لم يتقدم له مثيل في تاريخ الحاية الفرنسية بالمغرب

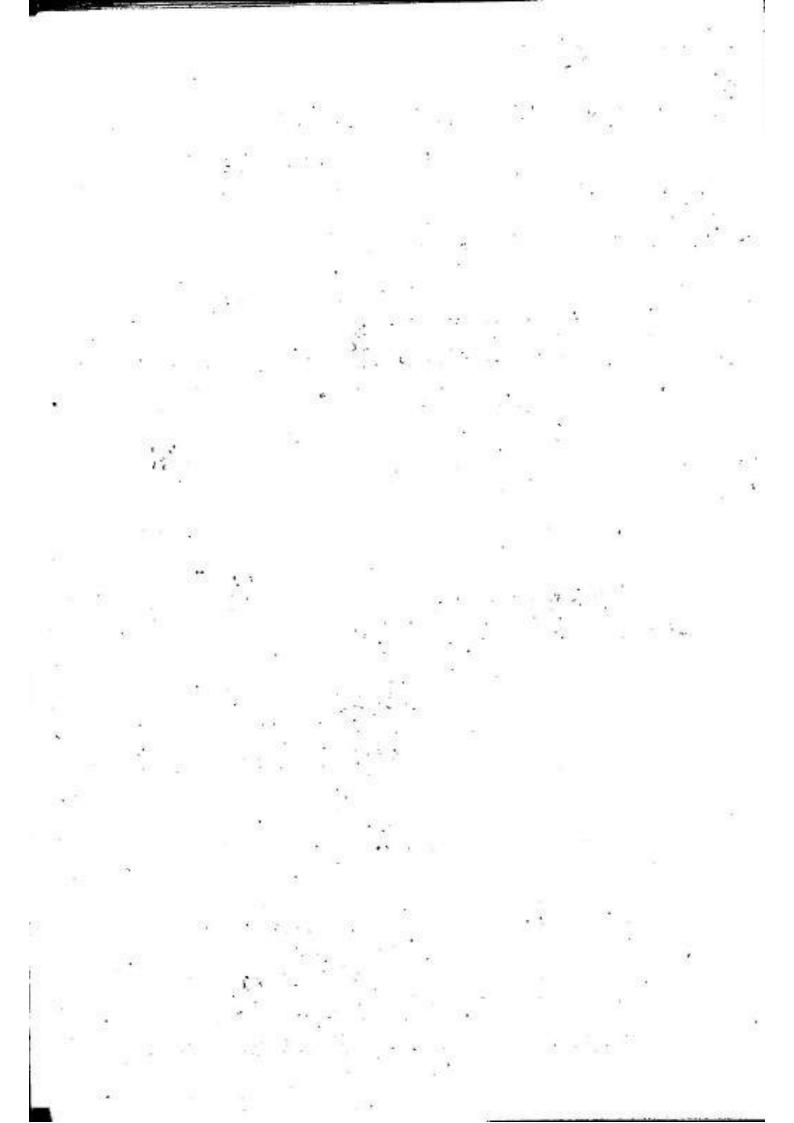

## فشل آخر للجارال جوان

أشرنا سابقاً إلى المحاولات المديدة التى قام بها الجدرال جوان لبعث رؤوس الفتنة من رجال الطرق من أوكارهم ، وأوضحنا فشله فى هذا الباب ، ثم عرجنا على بعض المنشورات التى كانت تذبعها السكرتيرية السياسية للحماية باسم (حزب الوحدة الإسلامية) الذى لا وجود له ، وقد كان ذلك بمثابة مراحل يبحث فيها الجنرال عن فئة من للغاربة تتعاون معه أو يموه بالاتصال بها على الحكومة الفرنسية والرأى العام الأجنبي موهما أن هنالك قسما من المناربة لا يوافق (حزب الاستقلال) على خطانه ، ولا يساير جلالة الملك في سياسته .

وقد كانت سياسة حزبنا هي عدم الانصال بالجنرال برغم ما حاوله مع اللجنة التنفيذية صديقنا مسيو دو بيريتي ، وذلك لا لأن إخواننا برفضون الاتصال من أصلد ، ولكن لأن الجو الذي خلفته سياسة الجنرال جوان ليس من شأنه أن يساعد على التواصل ، وأحرى النفاع في أي موضوع يعود بالنفع على البلاد .

لذلك وجه الجنرال وجهته نحو بعض من ظن فيهم الاعتدال إن حقا و إن بإطلاء فاتصل في الصيف الماضي الكولونيل لوكونت ( الذي تولى كبر المناشير الأثيمة وعزلته الإقامة لذلك) بمثل المعتدلين، وعلى مائدة الشاي جرت محادثة بين الفريقين أدت إلى مقابلة ثانية بمكتب الشؤون السياسية ( هذه الإدارة التي قاطمها الوطنيون منذ حوادث مكناس عام ١٩٤٧)، وكانت المقابلة الثانية تضم زعاء هذه الكتلة المعتدلة، وانتهت المباحثات إلى تحديد المبادىء، ويقول الحنرال في بعض تصريحاته بباريس إن القوم قدموا اله مذكرة فطلب منهم أن يعرضوها أولا على جلالة الملك الآنه هو الذي يمكنه أن يقول للجرال أريد

كذا وكذا ، فيمرضه على الحكومة الفرنسية ، وهي التي تتحمل مسؤولية . القبول أو الرفض ا

وقد ظلت هذه المذكرة سراً مكتوماً بنصها الرسمى إلى اليوم ، ولكن تشرت منها فقرات بالقاهرة لم تنشر بالمغرب ، ونشر بالمغرب ما لم ينشر بالقاهرة ولذلك ظلت لحد الساعة غيبا لا نستطيع الحسكم عليه بإطلاق

وقد قرر المجلس الأعلى للحزب عدم التعرض لهذه المذكرة ، ولا مقابلة الشتائم التى يذيعها أسحابها في الحزب بالمثل ، ولكن متى نشر شيء منها محسم الحزب بما يراه موافقا للصالح العام .

والذى يستخلص نما نشرته سحيفة البلاغ المصرية الغراء هو أن الصورة التى وافق عليها ( فيما يرعم الـكاتب) المقيم العام وظفرت بتأييد الملك تتلخص فى النقط الآنية :

١ - استرجاع السيادة المغربية وتعلبينها تعلبيناً تاماً ، وتحقيق استقلال الوطن ضمن نطاق وحدته الترابية والسياسية وفي دائرة ملسكية دستورية.

الانجاه بالمغرب في مرحاة انتقالية تسمح له بأن ينظم شؤونه تنظماً
 حراً و بأسرع الطرق نحو مستقبله ومصيره الحر ، أى نحو سيادته التامة واستقلاله المضمون بمعاهدة تحالف وصداقة تبرم طوعاً واختياراً .

وينص المشروع على ضرورة تهيئة جوسالم من التوتر في مرحلة الانتقال يتبيح المغاربة تقدماً حقيقياً في الميادين السياسية والمادية والمعنوية ليتجه المغرب بحزم وفي أفرب وقت ممكن محو رشده السياسي وحرية تقرير مصيره ، ولتحقيق هذا الجويؤخذ بالوسائل الآنية :

١ - أمكن فرنسا رسمياً حق الشعب المغربي في تدبير شؤونه في أقرب وقت.
 وتعتبر مصالح المفاربة ذات أسبقية في بلادهم مع الصيانة التامة السيادة البلاد
 واستقلالها الحقيق .

٣ - تلغى جميع التدابير الجائرة والتشريعات الاستثنائية

٣ - إضدار عفو عام على المفاربة الذين نالتهم اضطهادات سياسية فى الماضى
 و يكون النظام الأساسى فى مرحلة الانتقال على الوجه الآتى :

١ - تتألف حكومة مغربية ذات صفة مؤقتة ومسؤولية مقررة وتصرف حر، وتستمد سلطتها من ثقة الشعب وتأييد الملك لتضطلع بقيادة البلاد عن طريق الدستور محو مصيره الجديد كوطن حر مستقل مع العناية بإصلاح الشكيات الاجتماعى وتنظيم التعليم وتعميم نظام التعاون العصرى بين العال والقلائمين ، كا تعنى بإعداد الرجال الفنيين المفار بة للاضطلاع بحرافق البلاد العليا فى المنتقبل . ٧ - يلفى تظام الحاية المفروض على البلاد فى مارس سسنة ١٩٩٨ و يستماض عنه باتفاق مؤقت محدود الأجل على ما روى البلاغ ، وإلى أمد غير محدود على ما رواه مراسل الأبسيرفر ، تبرم بعده معاهدة بين فرنسا والمغرب ، عدود على ما رواه مراسل الأبسيرفر ، تبرم بعده معاهدة بين فرنسا والمغرب ، و عكن إبرام تلك المعاهدة إلى أن تستوفى الشروط السابقة بإعداد وتنصيب الميثات الشرعية المشرفة على تدبير الشؤون العامة للأمة (كذا) .

ويشير المشروع إلى أن الاتفاق المؤقت الشار إليه فى الفقرة السابقة يجب أن يحتوى على بنود تكفل تنسيق العلاقات الفرنسيسية الغربية ريثما يتم إبرام المعاهدة المرتقبة .

به -- يعهد إلى مجلس وطنى عثل الرأى العام المغربي وضع دستور بصبح في دائزة ملكية دعوة راطية القانون الأساسي للغرب الشمتع بحريته واستقلاله ع و يتولى الدستور المغربي الجديد تنظيم الساطات وفصل بعضها عن بعض و محقيق المساواة بين المغاربة والحريات.

يلنى نظام المناطق العسكرية المعروفة بالمناطق غير الآمنة .
 تنظيم الجيش الوطنى والشرطة المغربية على أساس استقلالها .

\* \* \*

ذلك هو ما نشر عن المشروع الذي قدمه المتدلون المجارال جوان والذي بلننا من جهات متعدة أنه يشتمل على أشياء أقبح مما نشر ، خصوصاً في مقدمته التى تعترف لفرنسا بمهمتها التمدينية ، وبأن المغرب لم يصل إلى الدرجــة التى تخوله حق الاستقلال الناجز .

وقد توات الدعاية الفرنسية الترويج لهذا المشروع في القاهرة في الوقت الذي رفع فيه سيدنا نصره الله رسالة الشكوى بالجنرال لفخامة رئيس الجهورية الفرنسية وقي الوقت الذي أسفرت فيه انتخابات الغرف المغربية عن إعطاء تمانية وتسعين في المائة من المسوتين أصواتهم المترشدين على مبادئ حزب الاستقلال ، في المائة من المسوتين أصواتهم وكتبنا عدة مقالات يتخلص مصناها في فاضطررنا لوضع الشيء في نصابه ، وكتبنا عدة مقالات يتخلص مصناها في المختوى عليه هذا التصريح الذي أدليت به لمراسل مكتب المغرب العربي بالقاهمة وأذاءته نشرته الخاصة .

« إن ما تلوح به الديبلوماسية الفرنسية من عزم، على إعلان استقلال من أكش وسائر أقطار المغرب العربي إنما هو من باب ذر الرماد في العيون ، ولا يعقل أن تسكون فرنسا في الوقت الذي تعطل المجلس السكبير بتونس لمجرد احتجاج يرجع لماهية الموظفين ، وتفرض على الصحافة المراكشية هذه الرقابة الخانقة ، وتقوم في سائر الغرب العربي بالاعتقالات المتعددة لأسسباب بسيطة عازمة على شي غير الاضطاءاد وخنق الحريات .

أما المشروع الذي يقال إنه نتاج عن مفاوضات جرت بين الجنوال جوان و بعض الوطنيين المراكشيين فإنه لم يعان إلى الآن بصفة رسمية ، كما لم يعلن أحد من هؤلاء الوطنيين أنه راض عما نشرته عنه بعض الصحف ، وقد قضينا السنة الماضية كلها في مداولات مع الإفامة العامة انتهينا منها إلى الاقتناع بأن المشروعات الفرنسية لا ترمى أبداً للاستقلال الذي ننشده ، وإنما تر يد الاستماضة عن الحاية بما هو أعمق منها في الاستمار وفقد الذاتية . وقد تمودنا من الفرنسيين أن يسموا الأشياء بنير أسانها ، وذلك ما جملي أنتقل فجأة من باريس لمصر حيث دخلت بذلك حركة الحزب في عهد المقاومة التي لا تعرف هوادة ولا تدخل في مفاوضة قبل إعلان الاستقلال .

ويدعى المرجون لهذا المشروع أنه اتفق عليه بين الجنرال جوان وجلالة الملك ، واقد سار الجنرال جوان على نفس السياسة التى أنبعها المسيو لابون أسله على ما ينهما من فرق ، وكان أسلوب المسيو لابون أن يعلن فى فرنسا وفى يختلف الجهات أنه على كامل الاتفاق مع جلالة الملك ، وهو يقسد من ذلك إقداع الرأى العام الفرنسي والعالمي بنجاحه في مهته وكان من جهلة أعمال الوفد الأول لحزب الاستقلال في فرنسا فضح الحقيقة وإفهار مدى الخلاف للوجود بين العرش ودار الإقامة ، الأمر الذي أدى لإقالة المسيو لابون ، ومن الطبعي أن الجنرال جوان لا يمكن أن يدعى موافقة ملك البلاد على ما يقوم به من اضطهاد ، فكان لزاماً أن يخلق لذلك جوا جديداً يتصل فيه ببعض الوطنيين ، ثم يدعى موافقة جلالته على نتائج اتعالاته ، والذي يتصل فيه ببعض الوطنيين ، ثم يدعى موافقة جلالته على نتائج اتعالاته ، والذي بنصل فيه ببعض الوطنيين ، ثم يدعى موافقة جلالته على نتائج اتعالاته ، والذي جوان ، حتى إن جلالته اضعار إلى إرسال احتجاج قوى على تصرفات الجنوال جوان التي لا يمثل إلا الجور والطنيان .

أما رأينا في المشروع نفسه فإن ما نشر عنه في الصحف يكني المحكم برفضه إذ أنه يخرج بالقضية المراكشية ( فيا يسمونه بفترة الانتقال ) من الوضعية الدولية إلى وضعية ثنائية تجملنا في دائرة النفوذ الفرنسي شكلا وموضوعا ، ووجود نوع من الحسكم الذاتي في هذه الفترة لا قيمة له مع استمرار الحجر على سيادتنا الخارجية ، ومع منح فرنسا المقام الأول فيا يرجع الشئون الداخية ، هذا علاوة على أنه لن يكون هناك ضمان لاستقلالنا بصفة دولية ؟ لأن الوقت وقت انتقال واقع برضي منا واتفاق بيننا و بين فرنسا ، ومعني هذا أس الفرنسيين يريدون أن يتجرروا مما تفرضه عليهم وضعية مماكش الدولية ، فيخرجوا بالبلاد من حظيرة الاتفاقات الدولية إلى حظيرة العلاقات الإقليمية .

إن هذاك نادرة قديمة ، ولكنها لم تبل بعد ؛ فقد كان السفير جايار والوذير ابن غبريط يتفاوضان مع المولى عبد الحفيظ في شأن معاهدة الحاية ، ولما رأى المعلقة المراد جلالته على الرفض وتخوفه من الاحتلال قال له السفير الفرنسى : والمعلقة المراد جلالتكم أن وجود الجيوش الفرنسية في المغرب لن يقع إلا لأمد موقت » فابتسم المولى عبد الحفيظ وقال له : « إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا كلها بصفة مؤقتة ، ومع ذلك فهي ما تزال قائمة » وقديماً قال بازالة إن المؤقت عند الفرنسيين دائم أبدى ا

والحقيقة بعد هذا هي أن بلادنا ما تزال ترزح تحت نير الاستعار الفرنسي والأسهاني والدولي ، وأن الضغط الاستعاري فيها قد بلغ مداه في هذه الأيام ؛ فقد اعتقل بمناسبة عيد العرش مثات من الوطنيين الأحرار ، واشتدت الرقابة على الصحف ، حتى أدت إلى احتجاب جريدة ( رأى الشعب) لسان حال على الصحف ، حتى أدت إلى احتجاب جريدة ( رأى الشعب) لسان حال ( حزب الاستقلال ) ، وتجرأ الجنزال جوات على أن يصدر قرارات مقيمية و ينفذها دون أن يرجع إلى رئيس الدولة الأعلى ، وهو جلالة الملك ، كما تقضى بذلك قواعد التشريع في مرا كش ، وقد أوتفت السلطة كل الحكام المغار بة لذبن امتفاوا أوامر على كما م واضعالمات كل المدارس الحرة حتى أقفل بعضها الذبن امتفاوا أوامر على منقلوا لتحية الحيرال جوان أثناء مروره بالمدينة .

وتعمل الإقامة العامة فوق هذا وذاك كل ما في جهدها لبعث المشعوذين وأدعياء العارق من مرقدم ، وهي لا ترمي بذلك ولا باتصالاتها ببعض الوطنيين إلا لأن تحدث في الأمة صفوفاً متضاربة تستقيد مها كما استفادت أمداً طو بلا مما أحدثته من مناورات في البلاد السورية

ولذلك فإن خير الزمائل هو الاعتصام بالصبر في ميدان الكفاح والدعوة للاتحاد الكامل ورفض كل ما من شأمه أن يمس بكرامة الحركة المغر بية أو ينال من قوة المقاومة ، وأخيراً فليس لنا الحق في ألا نكون عقلاء ، وترضى بالاستقلال الكامل الناجز بديلا .

و بعد إذاعة هـذا البيان على الصحف أذاع مكتب الحزب بباريس نبأ الرسالة الملكية التي كتبتها الجارجية الفرنسية ، فتبين بها مدى الحلاف الجارى

بين مولاما المؤيد بالله و بين الجارال جوان ، وتم فى الوقت نفسه تأسيس ( لجنة تحرير المغرب المريى) على أساس ألا مفاوضة قبل إعلان الاستقلال ، وقد كتب كثير من رجال الفكر المصرى بحذرون المفارية من الانخداع بالأساليب الاستعارية ونشر صديقنا الأستاذ الكبير محمود محمد شاكر مقالا ضافياً فى مجلة الرسالة الغراء بعنوان ( لا تماوا ) كله نصح و إرشاد فى الموضوع .

ومحن لا تريد أن نتعرض للأشخاص ولا الأحراب في موضوع شائك مثل هذا ، و إنما مهمتنا التاريخية تقضي عليها بأن لا نففل هذا اللون من الصراع الذي قام به الحزب وانتهى بفشل الجغرال جوان في محاولته تكوين قوة مقاومة لمبادئنا وخططنا ، ولذلك فلن مجد مندوحة عن أن تختم هذا الفصل بنقل الرسالة التي وجهها المجلس الأعلى الحزب إلى سائر فروع الحزب في أوائل بناير سنة الحد من نقص ، وهي وثيقة تاريخية تدل على مقدار عسك حزبنا بمبادئه وكفاحه من أجلها :

لا كنا كتبنا لكم بتاريخ ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤٧ بشأن مذكرة المعتداين
 التي قدموها في ذلك التاريخ ونبهناكم :

١ — إلى ما بلغ علمنا عن مضمونها وفصولها .

٢ – إلى رأى الحزب فيها .

٣ - إلى موقف الحرب منها.

وكنا وعدناكم بأننا عند ما نتصل بتفاصيل أخرى عنها نخبركم بها .

والآن وقد نشروا نتفاً منها في صحف الشرق وفي جريدتهم نفسها ، وأقاموا حول ذلك دعاية واسسمة النطاق وجب أن نمود للموضوع مرة ثانية بقصد التذكير والتنبيه .

فأما موقف الحزب منها فهو موقفه السابق الذي كان قرره المجلس الأعلى ، وهو عدم الدخول مع أصحابها في جسدال صحافى ، وأن لا ندخل معهم في السباب والشنائم بحال ، ولسكن عند ما ينشرون مذكرتهم يضطر الحزب إلى إعسلان موقفه منها رسمياً ، وحيث إن المذكرة لم تنشر لحد الآن فالحزب لا بزال عند قراره الأول ولا يرى موجباً لاتخاذ موقف ؛ لأن ما نشر إنما هو نتف أو منتخبات من هنا وهناك ، والحزب كما تعلمون من عادته عدم التسرع في الأحكام وانحاذ المواقف .

وأما ما بلغنا عن مضمون الذكرة فإن ما نشر الآن عنها يؤيد ذلك و يؤكّده على خلاف قليل بين ما نشر و بين ما سمعناه ، وكلامنا الآن حول ما نشر عنها ، فإنه ولا شك أصح ، و إن كان في النشور منها اختلاف واضح بين ما جاء في جريدة البلاغ للصرية ، وأعاراً في الحزب فيها جريدة الرأى العام و بين ما جاء في حريدة البلاغ للصرية ، وأعاراً في الحزب فيها فوا هو ذا مجانب كل فصل منشور من فصولها .

وملخص ذلك أنهم يقترحون :

السب المغربي في تدبير شاف بنان رسمياً حق الشعب المغربي في تدبير شؤونه بنفسه ، واعتبار مصالح المغاربة ذات أسبقية في بلادهم والصيانة التامة لسيادة البلاد واستقلالها الخ .

ورأينا في هذه النقطة هوأن إعلان حقالشعب الغربي في تدبير شئونه الخ. ليس له كبير جدوى في تهيئة الجو وتلابير النسياسة بالمغرب، كما أنه ليسي شيئاً جديداً تقترحه للذكرة على فرنساناًو تلزمها به ، وذلك :

- (١) لأن هذا الإعلان منصوص عليه في ميثاق جمية الأم الذي وافقت عليه فرنسا والنزمت العمل به .
- (ب) ولأنه قد صرح به وأعلمه المقيم العام في خطبه وتصريحاته غير ما مرة ، وخصوصاً في مدينة القنيطرة ، ولسكن أين هي نتائج هذا الإعلان ؟ إن الحالة ما تزال هي هي ، أو أشد رغم هذا التصريح الذكور .
- (ج) وأيضاً فإن إعلان حق الشب في الاستقلال ليس هو الاعتراف بالاستقلال المنشود ، والبون بينهما شاسع .

٣ — يقترحون فتاح مرحلة انتقالية تمكن المغرب من الخروج من طور

الحاية إلى طور الاستقلال ، وذلك بتأليف حكومة وطنية مغربية ذات سبغة مؤقنة ومسؤولية مقررة تكون سالسكة لحرية التصرف محيث تستطيع أن تؤدى حممتها عن طريق الدستور الح ..

ورأينا أن في بقاء السلطة التشريعية بيد جلالة الملك ضماناً لحقوق المغرب حتى لا يستطيع أحد أن يعبث بها ؛ خصوصاً وهو حفظه الله يدافع ما أمكنه الدفاع ، أما استلام السلطة من يد جلالته ففيه خطر عظيم على البلاد ؛ لأن شأن السلطان عظيم ، ومقامه مكين ، لا عكن التهجم عليه ، ولا يسهل الوصول إليه بأذى ، مخلاف الحكومة فلو بلنت من الوطنية ما بلغت فمن الهيهل على الإدارة الفرنسية استبدالها في كل حين محكومة غيرها ، وقد تكون هذه الحكومة الثانية ضعيفة أو خائنة .

ولا فرق بين هذا الفصل و بين ماكان أشيع منأن الجنرال جوان طلب من جلالة الملك التنازل عن حق النشريع لدولة الصدر الأعظم ، وأما الاستماضة عن معاهدة الجارة باتفاق مؤقت محدود الأجل ريتما يتم إبرام معاهدة نهائية تقوم على التحالف والمودة - فقبــل أن نجيب عنه يجب أن نؤكد فشل معاهدة الحاية وعجزها عن تطور المنرب و إنهاضه والسير به في طريق الرشد والخير، وأن خعلن مرة أخرى عنا أصاب الوطن بسبنها من ويلات ومجن بسط الحزب القول فيها في كل مناسبة ، ثم نقول إن ساهدة الحاية على علاتها مبنية على أساس الاعتراف والتسليم بالمعاهدات الدولية بيمن المغرب والخسارج ، وخصوصاً معاهدة الجزيرة التي تعترف للمغرب بكيانه واستقلاله وسيادته ووحدة ترابه ، فعي و إن حدت من استقلاله وحجرت عليه في بعص التصرفات تعترف بكيانه وسيادته واستقلاله الداخلي ، ولها صبغة دولية أيضًا ، أما المعاهدة المؤقتة التي يقتر-ونها فإنما تخرج بالقضية المغربية من ثلك الوضعية الدولية إلى وضعية ثنائية بينه وبين فرنسا، فيصير في دائرة النفوذ الفرنسي شكلا وموضوعاً ، ووجود غوع من الحكم الذاتي في هذه الفترة الانتقالية لا قيمة له مع استمرار الحجر

هلى سيادتنا الجارجية ، ومع منح فرنسا المقام الأول في نشوننا الداخلية ، وهذا علاوة على أن لن يكون هناك ضيان لاستغلالنا بسفة دوارة ؛ لأن الوقت وقت انتقال واقع عرضى منا واتفاق بيننا و بين قرده ، ومنى هذا أن الفرنسيين يريدون أن يتحرروا مما تفرضه علم م وضعية سما كس الدوارة فيشرجوا بالبارد من حظيرة الاتفاقات الدولية إلى حفاين العلاقات المينان و دمان لا يحسير الحزب أن كل فترة انتقال لا يسبقها إعلان الاستقلال و زمان لا يمكن أن تعتبر إلا أسوا من نظام الحاية الحاضر.

أما إبرام معاهدة التحالف النهائية التي يشدون بها والتي سفكون في المرح خاتسة هذه المرحلة الانتقالية فإن مذكر بهم تقول الرن في شابها : ( ويتم إبراهيم هذه المعاهدة بتوفر الشروط السالفة الذكر التي تمكن المنرب بين إعداد وتنصيب الهيشات الشرعية المشرفة هلى تا بير المترون العامة ) ، ومهني ذلك أنها لا تبرم هذه المعاهدة النهائية والتي يعترف لها فقط باستقلال المنرب إلا بعد توفر الشروط السابقة الذكر وما هي هذه الشروط السالفة ؟ لم يسبق ( للرأى العام ) بيانها ، ولكنها ذكرت في جريبة (البلاغ ) المصرية عند الكلام على تأميس الحكومة الوطنية فذكر في مهمتها : المنابة باصلاح عند الكلام على تأميس الحكومة الوطنية فذكر في مهمتها : المنابة باصلاح الكيان الاجتماعي وتنظيم النجليم وتعميم نظام التعاون المصري بين المال والفلاحين ، كما تعني بإعداد الهنيين المناو بة للاضطلاع عرافق البلاد العليا في المستقبل .

ولا شك أن هذه الشروط هي المشار إليها إذ لم يتقدم غيرها، ولكن هل هذه الشروط فقط هي المذكورة في المدكرة ؟ أم هناك شروط أخرى أغفلت حتى في جريدة ( البلاغ ) ؟ ويفهم بما يأتي أن هذه الشروط ستنفذ تدريجيا، ولا شك أن المهمة التي ستضطلع بها الحكومة الوطنية في المرحلة الانتقالية وفق المحاهدة المؤقتة هي المدة التي قصدت أول الأمر من معاهدة الحماية بالضبط، ومعاهدة الحاية بالضبط، ومعاهدة الحاية كاملة شيئاً من

أهدافها ، فمن الذي يضمن لنا أنه في هذه المرحلة الثانية وضمن الماهدة المؤقنة متنفذ فرنسا شيئاً بما تحدثت عنه المذكرة ؟ الحق أن هذا توريط ومجازفة بمضير المبلاد في غير مقابل ، فعلى المغرب الغرم ، والهرنسا الغنم .

۳ — العهد إلى مجلس وطنى بوضع الدستور، وتشرح المذكرة أو (الرأى العام) بعض السائل الأساسية التي يكفلها الدستور، وقد أغفات هذه المسائل جريدة ( البلاغ ) المصرية ، لذلك لم ندر هل هى من صلب المذكرة أو من تعليق ( الرأى العام )، وعلى كل فرأى الحزب فى الدستور واضح بين .

أما الدستور في حد ذاته فهو من مطامح (حزب الاستقلال) ومطالبه الأساسية التي تقدم بها إلى جلالة الملك في وثيقته التار يخية يوم ١١ ينابر سنة ٩٤٤ ولكن الدستور في نظر الحزب تابيخ للاستقلال يأتي بعد، لا قبَله ؟ لأن الدستور مظهر من مظاهم سَالِقًا الأَمْمَ ورقابتها عِلَى حَكُوسُهَا ، وَقَادًا يُتَمَاقُ مَعَ الاحتلال الأجنبي ولا يتفق مع طبيعته ، ومن المعلوم أن هذه المرحلة الانتقالية التي يفصلون برنامج العمل بها بما ذكر ، تكون في دائرة الاحتلال الفرنسي وتحت سلطته ، ومن جهة أخرى فإن عماد الدستور هو الانتخاب والحرية ، ويكنى ما شاهد. الجميع في هذه الانتخابات التجارية والفلاحية الأخيرة من تلاعب في الإدارة وضغط وتدليس وخروج عن كل قانون ، وفي كل جهة من جهات المفرب مثال أو أمثلة من ذلك لا ينيني أن تنسى ، أما الحرية فلا نكتفي في هذا الباب عا براه ويعرفه كل واحد منا من إرهاق الشعب والضغط على حرياته ، ولكنتا نذكر حديثاً للجرال جوان مع مندوب جريدة ( باريس برس) الباريسية بتاريخ ٩٣ ينابر سنة ١٩٤٨ ومما جاء ميه من كلام المقيم : ( حيث إن اجتماعات جريئة كالحفلات المدرسية كانت تستغل لإقامة مهرجانات وطنية بمجرد مشاركة أحد أعضاء عائلة السلطان ، تؤجهت لهذا الأخير لأطلب منه وضع خد لحذه المظاهرات المدائية لفرنسا ، فكان جواب سيدى محد بن يوسف أنه لا يستطيع منع المفارية من التعبير عن آرائهم .

ولذلك قررت حذف الباعث لهذه الاضطرابات ومنع العائلة الشريفة من الظهور للجمهور ، وعلى هذا القرار احتج الملك في رسالته لرئيس الدولة الفرنسية مبينا أن ذلك يمس محرمته ، ويطالب بإلغاء هذا القرار في أقرب وقت ) .

وقد سبقتنا حركات تحريرية في بلاد المالم ، قا كان هم أسحابها الأول إلا الاستقلال ، أما الدستور إلى نظرهم عملا داخايا بأنى من بعد الاستقلال وهذه مصر في مراحل جهادها كانت تطالب بالاستقلال فقط ؛ فمسطني كامل هو صاحب فكرة لا مفاوضة إلا من بعد المحلاء ، وكان يطالب لمصر بالدستور ولكن بعد الاستقلال ، وسعد زغلول ورفقاؤه طالبوا بالاستقلال فقط ، وعندما أرادت المجانزا أن تعمر فهم عن فكرة الاستقلال إلى فكرة الدستور والإصلاحات وأرسات إلى مصر لجنة على المشهورة قاطعها المصريون ورجعت على أعقابها وأرسات إلى مصر لجنة على المشهورة قاطعها المصريون ورجعت على أعقابها وأرسات إلى مصر لجنة على المشهورة قاطعها المصريون ورجعت على أعقابها وأرسات إلى مصر لجنة المائز الزاء إجاع المصريين على المطالبة بالاستقلال ، وأماطة كل إصلاح مهما كان إلا في دائرته إلى الاعتراف بهذا الاستقلال ، ومقاطعة كل إصلاح مهما كان إلا في دائرته إلى الاعتراف بهذا الاستقلال ، وتأسست بعده الحكومة التي عهد إليها بتأسيس الجمية الوطنية لوضع الدستور وتأسست بعده الحكومة التي عهد إليها بتأسيس الجمية الوطنية لوضع الدستور وتأسست بعده الحكومة التي عهد إليها بتأسيس الجمية الوطنية لوضع الدستور

على أن طلب الدستور فى هذه المذكرة قضاء على فكرة الاستقلال ؟ إذ كيف نطلب من الدولة المحتلة وضع دستور نطبقه نحن فى زمن الاستقلال ؟ هذا منطق لا يستقيم ا

وتفكم الذكرة في النقطة الرابعة على وضع تشريع لمغربة إدارة البلاد بالتدريج ونقل المسؤوليات من يد الفرنسيين إلى المفاربة كلا تهيأ الفنيون والأكفاء المفاربة ، لكن كم هي المدة التي سيقطعها المغرب في هذه المرحلة على هذه الصورة ليصل إلى الاستقلال؟ يكفي أن نعرف أن مصر قضت في قطع هذه المرحلة زهاء الثلاثين عاماً ، واستقلالها معتزف به ، فكيف بالمغرب الذي يريدون له قطعها وهو غير مستقل ؟!

. أما النقطة الخامسة — وهي تقترح إلغاء المناطق المسكرية — فلا عيب

فيها إلا أنها كتبت بروح لا تؤمن بالاستقلال ؛ لأنها تطالب بذلك في حدده المرحلة الانتقالية ، مع أن الواجب كان يقضى اقتراحها في باب الجو السياسي ، وهي به أنسب ، وقد طالبت (كتلة العمل الوطني) بذلك في دفتر المطالب منذ ثلاث عشرة سنة خلت .

والنقطة السادسة تشير إلى تنظيم الجيش الوطنى والشرطة المفر بية بمساعدة الخبراء الفرنسيين الذن يكونون بشاتخاصة يكون من اختصاصها أيضا تنسيق الدفاع المشترك . و يخشى أن يكون أصاب المذكرة قد غفاوا عما ينطوى عليه تنسيق الدفاع المشترك من خطر على بلادم ، كما غفاوا عن نشؤه في جريدة (البلاغ) المصربة ؟ إذ سيضطر المغرب يسببه إلى الدخول بجانب فرنسا في الخوب كما دخلت هي فيها ، وقد تكون هذه الحرب مع إحدى الدول العربية أو الإسلامية ، مع أن معاهدة الحابة لا تلزم المغرب بالدخول في الحرب إلى عالم المناهدة الحابة المناهدة الحابة المناهدة الحابة المناهدة الحرب من إحدى الدول العرب إلى عالم المناهدة الحابة المناهدة الحابة المناهدة الحرب من إحدى الدول العرب إلى المناهدة الحرب المناهدة المناهدة الحرب المناهدة المناهدة الحرب المناهدة الحرب المناهدة المناهدة الحرب المناهدة الحرب المناهدة المناهدة المناهدة الحرب المناهدة ال

ومن الغريب أن تتبرع المذكرة بقبول مبدأ الدفاع المشترك، وتنفل التعرض لتنظيم الاقتصاد المغر في ووضعيته الدولية ، والمتمثيل الخارجي ، وكل هذا وذاك ربحا يشعر بقبول الدخول في الوحدة الفرنسية ،

مداما نشر عن المذكرة في الجرائد ، وكله معاول أو غير مقبول ، أما ما لم يُنشر، فيجاف أن يكون شراً بما نشر ، خصوصا وقد رأيسا فيا نشز تصرفاً غربها ؛ إذ أذيع في مصر في بعض النقط نبا أغفل نشره في المغرب ، ونشر في المترب ما سكت عنه في مصر ، وذلك فيا يظهر لأسباب لا مجرد انفاق

والمنتم بملاحظات عامة على المذكرة وظرف تقديمها وما أحاط بها من دعاية وتبشير:

١ – الحرب كارأيتم لا يؤيد هذه المذكرة لا شكلا ولا موضوعاً ، فأما من ناحية موضوعها فقد عماقتم وجه النقد وأسباب الخطر في نقطها الرئيسئية التي نشرت ، وأما من ناحية الشكل فالوقت الذي قدمت فيه ، والشخص الذي قدمت في ، والأشخاص الذين بتذاكر معهم في شأنها — كل أولئك غير مناسب

ولا ملائم لمصلحة البلاد ؛ فموقف فرنسا من الغرب الآن أسوأ بما كان عليه في كل وقت مضى ، إذ الرقابة على الصحف وخنق الحسريات والتضييق على الوطنيين أشد وأقوى مما كان عليه في زمن الحرب .

٢ - إن هذه الذكرة على علاتها ليست إلا من عمل المعتدلين ورأيهم فى حل المشكلة ، ولسكن ما هو رأى الجانب الفرنسى ؟ وما هو موقفه منها ؟ إنهم يقولون في دعايتهم إن المقيم العام الجغرال جوان موافق على ما فى هذه المذكرة جملة وتفصيلا ، و يقولون أيضاً : « إن المبادى والأساسية فى المذكرة لا تلتى فى دوائر الحكومة الفرنسية فى باريس معارضة ذات شأن » ، ولسكن استمع الآن دوائر الحكومة الفرنسية فى باريس معارضة ذات شأن » ، ولسكن استمع الآن إلى مندوب جريدة ( بارى بوس ) إذ يروى عن الجغرال جوان حديثاً جاء فيه : ( أما عمل فرنسا ضسداً على انقشار الوطنية الذى لا مناص منه فهو يتجلي فى ثلاثة ميادين :

القمع، ويقتضى اتقاء الثورات ورقابة الصحف الوطنية واعتقال للسيرين.
 الاقتصاد، وهو يرمى التحسين الحياة الاشتراكية والزيادة في تصدير الفوا كه والحبوب والفوسفات.

السياسة ، وتشتنل على إصلاحات إدارية وعداية تمكن المنارية من مشاركة أوسع في تدبير شؤون بلادم).

فهذا هو البرناميج الذي وضمته الإدارة الفرنسية للسير بالمترب إلى هـ دفه كا يقول الجنرال جوان في هذا الجديث ، ويقول أيضاً : (إننا عازمون على حمل المغرب قادراً على مدير شؤونه بنفسه ، وإن آراء في هذا الباب تذهب أبعد من آراء الوطنيين ) ، وقد رأينا تصرفه منطبقاً تمام الانطباق على برنامجه هولا على مذكرة المعتدلين ؟ فالجو يزداد توتراً ، والضغط والقمع يستفحل لا في وسط الشعب ، بل حتى في معاملة جلالة الملك و عزبه السعيد ، وإلى يوم الناس هذا يوقف الموظفون افتثاناً على رئيس الدولة و بغير موافقته ، ويولى آخرون في هذا يوقف بغير إداداته ، فالحسكم المباشر قد بلغ الآن عنفوانه وأوج كاله .

س بيد كرون شفاهيا وينشرون في الصحافة الخارجية تأييد السلطان لهم ، واكن عند نشرهم في الرأى العام مقال جريدة (البلاغ) الذي كان طبعاً من صنيعهم لم مجرؤوا على نشر ما يتعلق بتأييد جلالته لهم ، بل حذفوه وانتقلوا منه إلى أشياء أخرى ، ولو كان جلالته مؤيداً لهم لنشروا ذلك في الداخل أيضاً ، وهذا يؤكد ما استنتجناه من عدم تأييد جلالته لمذكرتهم ؟ لأنه عمل حزبي ، وجلالته فوق الأحزاب ، وإذا كان هنالك مفاوضات أو مخابرات تحظى بتأييد فلن تكون إلا على يد مسؤولين و بصفة رسمية

ومن الفكاهة في هذا الباب أن جريدة (الأهرام) الفراء نشرت عن الجنرال جوان في المؤتمر الصحافي الذي عقده بباريس أنه قال عن المعتدلين : إنهم وضعوا مشروعاً لدستور البلاد وقدموه إلى فنصحتهم بأن يقدموه السلطان لأنه رئيس الدولة واستشارته واجبة ، وهو إقول أريد هذا أو ذاك فأنقل إرادته للحكومة الفرلسية .

وأخيراً بجب التنبه إلى نقطة أساسية ، وهي أن الحزب يقول دائما لامفاوضة الا بعد الاستقلال ، وقد بجاءت هذه العبارة في قانون لجنة التحرير التي برأسها بطلنا العظيم الزعم محد عبد الكريم ، ومعنى هذه العبارة في نظر الحزب (لأنها ذكرت في موضوع معين ولا تكون إلا رسمية مع حكومة البلاد أو مع وفدها الرسمي لا مع حزب من الأحزاب ) — معناها أن المفاوضة في تنظيم العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والحربية ، إن كانت مع فرنسا ، لا تكون إلا بعد الاستقلال ليكون المغرب حرا في اختيار الطريق التي مختارها والحلول التي برتضبها ، أما إذا كان محجورا عليه وفي ظروف الحاية أو شهده أهد لا يملك حق التعبير عن وأبه الصحيح ، وسيكون مضفوطا عليه ليعطى أكثر مما يأخذ ، وليقبل ما يعرض عليه صاغراً دليلا ، وأي اتفاق يتم بين عبد وحروسيد ومسود ؟ ا

أما مجرد المخابرات والمحادثات وتبيين وجهة النظر وإسماع الصوت وسماعه

من الغير، فذلك عمل الحزب الذي ما انفك يوالى السعى له إلى الآن وما الوفد الرسمى الذي تعاقب على باريس منذ عام ١٩٤٦، وما مندوب الحزب الدائم اليوم بباريس إلا لهذه الغاية، واكن هذا شيء، وما ننكره شيء آخر، وقد اتصل الحزب ولا يزال يتصل بشخصيات ذات بال لمبادلة الرأى، ولكنه ما زعم ولا ادعى أنه دخل بذلك في مفاوضات.

...

هذه هي الرسالة التي شرح فيها المجلس الأعلى للحزب وجهة نظره في مذكرة للمتدلين ، وهي كما ترى ندل على تحفظ كبير في الموقف ، وتحر في الحسم على الأشياء دون الوقوف عليها والإلمام بها ، وقد عملنا نمين في القاهمة جهدا كبيرا لحل أصحاب المذكرة على إطلاعنا في لجنة التحرير على نصها الرسمى ، وإعلامنا بحقائق ما يجرى من مذاكرات بينهم و بين الإقامة العامة طبقاً لما تنص عليه القوانين التأسيسية للجنة ، ولكن محاولاتنا لم تؤد إلى نتيجة ؟ إذ رفض القوم الاوانين التأسيسية للجنة ، ولكن محاولاتنا لم تؤد إلى نتيجة ؟ إذ رفض القوم الإدلاء بأى شيء يوضح المسألة أو يهدى لمعرفة حقيقتها .

واقد روی لی الدکتور (ع) أن الجنرال جوان صرح له أثناء مقابلته إیاه ببار یس بأن مذکرة المعتدلین صالحه لأن تسکون نواة اللاتفاق بین الإقامة العامة و بین الوطنیین ، کما صرح له الجنرال بأنه مصم علی انتزاع السلطة من ید الملك ووضعها فی ید الوزراء والنواب الجدد ، وزاد الجنرال قائلا : هذا و إن كنت أعلم أن معارضة سیدی محمد لمشروعانی كلها شدیدة جداً .

وروى في الأستاذ (ع) — وهو غير الأول — أن الجنرال صرح له بأن مشروع المعتدلين شيء صبياتي لا ينوى الاهتمام به ، وإنما قصد من الاستماع إليه دراسة الأحوال ، ثم قال له : إن عدم انصال رجال الاستقلال في هو الذي اضطرفي للبحث عمن يتعاون معي ، فأجابه الأستاذ المذكور بأن (حزب الاستقلال) لا عكنه أن يتصل بأحد ما دام الجو الإرهابي قائماً ، ومها يكن فإن تأسيس (لجنة تحرير الغرب) وتقريرها عدم الفاوضة قبل الاستقلال أعاد فإن تأسيس (لجنة تحرير الغرب) وتقريرها عدم الفاوضة قبل الاستقلال أعاد

الصفوف الوطنية لوحدتها ، ولا أظن أن هنالك اليوم أحداً يفكر في سياسة المراحل التي قضت التجربة بفشلها ، ولذلك يمكننا أن نؤكد أن محاولة الجنرال جوان إحداث خلاف عميق بين المعتدلين والمتطرفين من الوطنيين قد باء هو الآخر بالفشل ، وأن الكل ملتف حول جلالة الملك الذي ما يزال دائباً على العمل لإنقاذ الموقف وتحرير البلاد .



# فشل ثالث مشترك بين الجنرالين

كان وجود الأستاذ عبد الخالق الطريس بالقاهرة في الوقت الذي كنت فيها أيضاً فرصة للقيام بعدة أعمال مشتركة للتشهير بأعمال الأسبانيين وسياستهم ولتوجيه الرأى العام العربي نحو الخطة المتبعة من طرف الأسبان الذين طالما استغلوا الظروف ليظهروا عطفهم على عرب المشرق في الوقت الذي يعملون فيه ضداً على عرب المفرو

والحق أن مجهودات الوند الخليفي سبق أن كشفت كثيراً من الحقائق للعرب في مصر وغيرها ، كما أن الانجاء الجديد الذي نحاء (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع (حزب الاستقلال) خطا بالحركة في المنطقة الخليفية خطوة المعارضة التي كان لا بد منها لسير الحركة المغربية في طريق معبدة واحدة .

ولم يأل وقد (حزب الاستقلال) بالشرق الذي كان بمثل في الوقت نفسه (حزب الإصلاح) جهداً للمعلل في خدمة قضية المغرب برمتها ، وطبعي أن يكون مجهودنا المشترك في هذه المدة التي وجدنا بها في مصر مقوياً لجهودات إخواننا في الداخل والخارج ، وهكذا أصبحت المقاومة للسياسة الأسبانية ليست أقل من المقاومة للسياسة الأسبانية ليست أقل من المقاومة للسياسة الفرنسية .

وقد بهت حركتنا المتحدة عمثلا لما إلى أمريكا ، فكان في جلة ما قام به من الأعمال الموفقة الدعاية لوحدة المغرب والتنديد بفظائم الاستجار الأسبابي ، وقد قدم باسم حركتنا الاستقلالية مذكرة المسيو ترجيق لى تناول فها قضية الحاية الأسبانية بالمغرب ، وكان ذلك في الوقت الذي أذاعت في الدعاية الأسبانية أنها تقوم بمفاوضات رسمية مع الجامعة العربية في شأن المنطقة الحليفية وقد طالب مبعوث الأحراب الاستقلالية في أمريكا السماح لحزب الإصلاح

ولحزب الاستقلال بالإدلاء برأسها أمام اللحنة السياسية عند بحثها العلاقات بين أسبانيا والدول الأعضاء في الأم المتحدة وهو البحث الذي كان مقرراً الخوض فيه في أغسطس سنة ١٩٤٧ وقال : (إن الحق والعدل يقضيان بمنح الشعب الحق في المشاركة في بحث هذه المسألة الهامة التي يكون لها آثارها في مستقبله).

وقد استدعى السنيور مانويل آزانار سفير اسبانيا فى واشنطون الأستاذ الهدى بنونة بعد أن قدم مذكرة حزب الاستقلال الراكشى عن المنطقة الفرنسية ، لأن السفير توقع تقديم مذكرة مثلها عن المنطقة الأسبانية ، وذلك ما يضر بالمصالح الأسبانية عند ظهور المسألة الأسبانية أمام هيئة الأمم المتحدة من جديد وطلب منه إرجاء تقديم هذه المذكرة حتى يتصل بمدريد ، فأجابه الأستاذ بنونة بأنه لا يملك حق الإرجاء ، ولكنه هو الآخر بتصل بمرود ، فأجابه الأستاذ بنونة بأنه لا يملك حق الإرجاء ، ولكنه هو الآخر بتصل برؤسائه فى القاهمة والمغرب .

وقد وصل الرد للأستاذ المهدى فى برقية فحواها : إذا فسكرت اسبانيا فى أنخاذ خطوة فليكن ذلك منها علانية وعلى مشهد من الجميع ؛ لأنهم لن يلقوا بالالأى حركة تقوم بها اسبانيا من وراء الستار .

وقد قدم الأستاذ الهدى للسنيور آزانار المطالب الهامة التالية كشروط للمدول عن تقديم الذكرة وهي :

ان تصرح اسبانيا بأنها تؤيد قيام دولة مغربية مستقلة تضم
 سراكش الفرنسيه وطنحة والمنطقة الأسبانية ، وأن تعلن كخطوة أولى فى سبيل
 ذلك الاستقلال العاجل المنطقة الخليفية .

٣ - أن تعلن العفو العام عن جميع المنفيين والسجناء السياسيين .

٣ أن تدخل في محادثات مباشرة لتحقيق هذا النرض مع خليفة السلطان .

وقد أرسل السنيور آزانار المطالب لأسبانيا، فجاءه الرد منها أخيراً، وفيه سؤال عن مطالب الوطنيين الخاصة بوجوه التقدم الثقافي والاجتماعي واستفهام عن المقصود بالسجناء السياسيين . وقد أول الأستاذ بنونة ذلك على أنه رفض تام للمطالب الوطنية ، فقدم المدكرة التى تشرح حالة السياسة الأهلية المتبعة في المنطقة الخليفية ، وقد التزم مندوب الباكستان بتأبيد قضية الاستقلال المغربي ، وكذلك مندوبو بولندا والفليبين وسائر الدول العربية ، ولكن سياسة أمريكا أدت إلى إرجاء النظر في قضية أسبائيًا ، فأرجئت الفرصة التي كانت متاحة لفرض قضية مماكش والمغرب العربي برمته

واكن نجاح الدعامة الوطنية وظهور البراعة المغربية في تبيين وجوه العرض التي يمكن أن تعرض بها قضيتنا هاج الأسبانيين فازدادوا حنقاً على الحركة ، وأخذوا يبثون جواسيسهم في أوساط الوطنيين ، ويعتقلون كل من يتصل بالقاهرة وبالزعماء المقيمين بها .

وأخيراً أصدروا قراراً تصبيح الحبكومة للغربية بمقتضاه مبعدة عن شؤون الأمن العام ، متجاهلين المعاهدات التي تقيدهم إزاء هذه الحكومة ، وذلك لأنهم فقدوا ثقتهم في الموظفين المغاربة الذين أصبحوا يعرضون عن تنفيذ ما يصدر إلهم من أوامر ترمى لكبح جاح الوطنية ورجالها ، ويقضى القانون الجديد بأن المحاكم الأسبانية هي التي تفصل وجدها في كل ما برجع للأمن العام .

وقد تنبه (حزب الإصلاح) في الوقت المناسب لهذه المحاولة ، وأصدر بياناً يتلخص فيما يلي :

لا لقد كانت هذه الخطوة التي أقدم عليها الأسبان خطيرة جداً ، وسوف تؤدى حتما للاصطدام بيننا و بينهم ، فقد ألفت السلطة الأسبانية الحكومة للراكشية إلغاء تاماً ، إذ ألحقت مهمة الأمن العام بسلطة للراقبة الأسبانية .

لا ذلك أن المادة الثانية من القرار تلغي الشرطة المغربية ، وتسند مهمتها المبوليس الأسباني ، وتنس المادة الثالثة على إعطاء البوليس الأسباني حق تفتيش المنازل دون قيد ولا شرط ، وإذا كان هذا مخالفاً لجميع القوانين فإنه مخالف كذلك لتقاليدنا الإسلامية ، وسوف تفصل الحاكم الأسبانية في سائر القضايا

معتمدة على محاضر البوليس الأسباني وملاحظاته ، وسوف يتلقى البوليس الأسباني بمقتضى المادة السادسة الأوامن من دار الإقامة العامة مباشرة ، وبذلك يحكم المناربة حكا مباشراً من قبل دار الإقامة ، وهذا اعتداء صريح حتى على معاهدة الحابة التي لا تعطى لأسبانيا سوى حق المراقبة ، وتعطى المادة الثامنة للبوليس الأسباني صفة عسكرية ، وبذلك بنتقل حق الفصل في قضايا الأمن إلى القضاء الاسباني صفة عسكرية ، وبذلك بنتقل حق الفصل في قضايا الأمن إلى القضاء العسكري الأسباني ، وهكذا تعتدى أسبانيا على القضاء الإسلامي وتضع المفاربة العسكري الأسباني ، وهكذا تعتدى أسبانيا على القضاء الإسلامي وتضع المفاربة العسكري الأسباني ، وهكذا تعتدى أسبانيا على القضاء الإسلامي وتضع المفاربة العامة في المنطقة ، همذا وقد ألغيت جميع التشريعات التي تتعارض مع هذا القرار » .

وما علم الشعب حقيقة الفرار الجديد حتى هاج واجتمع بالمسجد الأعظم ، حيث انتخب وفداً منه يترأسه الشيخ أحمد بن عبد القادرالفاسي لمقابلة سموالجليفة وتقديم الاحتجاج على المرسوم الجديد ، كا أضر بت المدينة التطوانية تضامناً مع الوفد ، وقد اعتبر سمو الخليفة احتجاج الشعب وسم سوته إليهم ، وطالب بنسخ الفرار ، و بعد مخابرات بين الحيكومة الخليفية و بين الإقامة العامة وقع شديل في القرار رجع نصيباً من الحتى لأربابه ، ولا تزال المجهودات الخليفية مبذولة لاسترجاع الباقي .

لكن هذه المعارضة الشديدة التي ظهر بها الشعب وأبدها تضامن المغار به والعاملين منهم في الداخل والخارج أشعرت الأسبانيين مرة أخرى بخطر تنسيق الحركات المغربية ، كما أشترت القرنسيين بعقم السياسة التي البعوها مع فرانكو . ولذلك فقد أنجه كل من الجنرال فاريلا والجنرال جوان المقيمين العامين بالمغرب إلى العمل على توحيد خطهما في مراكش دون مراعاة للفروق السياسية بالمغرب إلى العمل على توحيد خطهما في مراكش دون مراعاة للفروق السياسية التي بين فرنسا الجهورية و بين أسبانيا المفرنكية .

وهكذا اجتمع الجنرالان مع أركان حربهما ونخبة من رجال الحل والمقد الغرنسيين والأسبانيين في مدينة طناحة ضمن مؤتمر خاص ، وجمد أن درسوا حالة المغرب وشأن الحركة الوطنية والتنسيق الحاصل بين حركات الشمال الإفريق ، قرروا هم أيضًا توحيد الحطة بينهما ، والسير في للنطقتين على أساس القاومة الوطنيين والاضطهاد للشعب ، والمعارضة للقصر ، والتموية ببعض الإجلاحات السطحية ، وتوجيه البلاد صوب الوجهة الغربية المحض ، وقد انعقد عذا الانفاق في أوائل فبرابر سنة ١٩٤٨ .

وفي هذه الأثناء كان موعد رجوع الأستاذ المهدى بنونة من أسميكا والأستاذ عبد الحائق العلريس والأستاذ تحد ابن عبود إلى مسقط رأسهم ، فما راعهم إلا والإقامة الأسبانية تقرر منعهم من الدخول لمنطقة نفوذها ، ولكن ذلك أحدث موجة استياء عظيمة في الأوساط الوطنية والشعبية اتضح منها للجميع سمة ما كان شائماً من أن المقيم العام الأسباني اتفق مع الجنرال جوان على القيام بسياسة قم عام للحركة الوطنية ورجالها .

لذلك لم يتأخر الشعب عن إظهار تضامنه مع المضطهدين من أبنائه ؛ فأضر بت عاصمة تطوان يومين كاملين ، وسارت الجاهير النفيرة فى مظاهرة كبيرة نحو قصر سمو الخليفة للاحتجاج على تصرفات السلطة الأسبانية

وفي اليوم الثامن من فبراير عمت المظاهرات سائر المنطقة الخليفية حيث هاجت الجاهير في المدن المختلفة هاتفة بحياة المنرب المستقل وحياة جلالة الملك وسقوط الاستجار الفرنسي والأسباني ، وكان يتزع هذه المظاهرات زعاء حزب الإسلاح بالمنطقة ونحبة من رجال الشعب المعتازين ، وقد اضطرت السلطة الأسبانية لاستقدام الجند المنظم ، فاصطدم بالوطنيين الذين اقتصوا الميدان ، وأطلق الجند الأسباني النار على المتظاهرين ، فقتل أربعة وجرح كثيرة ين بهم ألى القيام المنازيم على أحداد الله الله المنازيم ، وفرضت عليهم غوامات ضخمة ، ومن بين هؤلاء الأبطال المنتخ أحداد من أعنان المدينة بالشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما رخم الشيخ المنازيم ، وفرضت عليهم غوامات ضخمة ، ومن بين هؤلاء الأبطال الشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما رخم الشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما رخم الشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما رخم الشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما منازيم منازيم منازيم ، وفرضت عليهم غوامات ضخمة ، ومن بين هؤلاء الأبي المنازيم منازيم ، عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما كرخم الشيخ أحداد من عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما كرخم المنازيم منازيم ، عبد القادر القاسي الذي أبل في الحركة بلاء حسر ما كرخم المنازيم منازيم المنازيم ، وفرضت عليم المنازيم ، وفرض المنازيم

شيخوخته وتقدم سنه .

ثم وقعت اصطدامات أخرى أدت إلى موت سنة من رجال الشرطة ، واستشهاد زهاء العشرين من الوطنيين ، وقد أعلن (حزب الاستقلال) استنكاره لهذه الاضطهادات ، و بعث الأمين العام للحزب الحاج أحد بلافر يج برقية احتجاج للجامعة العربية ولسكرتارية الأم التحدة ، كما قامت مكاتب الحزب بفرنسا بنشر الأخبار المتعلقة بالحوادث والتشهير بفظائع الأسبانيين فيها .

وأما في مصر فقد أعلنت الأحزاب الاستقلالية المثلة في ( لجنة التحرير ) تضامنها مع الغرب ف محنته ، وأذاع رئيس الاجنة البطل المكبير محدب عبدال كريم الحطابي البيان التالي :

ه ينا تسمى جميع الدول في تحسين أحوالها على أثر انتهاء المرب العالمية الأخيرة لا تتطور الحوادث في أقطار المغرب العربي إلا من مبيء لأسوأ ، كا تو كان هناك سباق عنيف بين فرنسا وأسبانيا في سبيل إنزال أفدح الكوارث بهده البلاد البريئة ، ولا نكاد نفزع من الحديث عن التضحيات الجسيمة التي حملتنا إياها فرنسا حتى تسرع أسبانيا إلى تحديلنا مثاما ، وتقع الآن في تطوان حوادث دامية ذهب ضحيتها كثير من أبناء هذه المدينة الباسلة لا لشيء سوى أنها احتجت على منع ثلاثة من أبنائها البررة من الدخول إلها ، وإذا كانت هذه الحوادث تدل على شيء فهو بسالة الشمب المغربي وجبن الأسبانيين كانت هذه الحوادث تدل على شيء فهو بسالة الشمب المغربي وجبن الأسبانيين الفاشيين ؛ لأنهم طعنوا بالسلاح من الخلف شعباً أعزل ، أما عندما كان لهذا الشعب جيش مسلح فقد كانت الجيوش الأسبانية تندحر أمامه فرقة تلو فرقة من أول الملقاء .

« إن أسبانيا وفرنسا على اختلاف سياسة بهما متفقتان ضداً على أقطار المغرب العربي وهما قائمتان بتنسيق خططهما ومواصلة العمل القضاء على العروبة في هذه الأقطار ، وإذا كنا نهيب بإخوانها عرب المشرق للانتباه إلى الدسائس الأسبانية التي ما تزال أسبانيا الفاشية تحاول بها بث دعايتها الكاذبة في الوقت

الذى تسفك فيه دماءنا ، فإننى أعلن في نفس الوقت أن الشعب المفر في تونس والجزائر ومراكش مصمم على أن يواصل الكفاح إلى أن يحقق حريته السكاملة واستقلاله الناجز أو يفنى عن آخر رجل ولو بتى وحده في الميدان ، لأن هذه البلاد تحملت من المستعمر بن فوق كل ما يمكن أن تتحمله بلاد أخرى حتى تلك التي ابتليت بالاحتلال النازى

« وإنى لأومن بأننا سوف ننتصر في النهاية ، وأن يوم انتصارنا يقترب عقدار ما تكثر النضحيات التي نبذلها لمناهضة الاستعار ؛ لأن اضطهاد أسبانيا الفاشية لنا يرجع إلى الضعف والجبن ؛ أما مقاومتنا فصدرها الشجاعة والإيمان » وعقد (مكتب المغرب العربي) اجتماعاً للصحافيين وزع عليهم فيه بيان رئيس لجنة التحرير ، وألقى فيه كل من علال الفاسى والحبيب أبو رقيبة والدكتور سليان ابن سليان خطابا في محنة الشمال الأفريقي .

كا دعا مكتب اتحاد الجميات الإسلامية بالقاهمة لاجتماع عام بالمركز العام المشبان المسلمين خطب فيه رئيس الاتحاد محد علوبة باشا ورئيس الشبات المسلمين محدصالح حرب باشا والمرشدالعام للاخوان المسلمين الشيخ حسن البناورئيس قسم الاتصال التابع للهيئة العربية العليا الشيخ صبرى عابدين وعلال الفاسى باسم الأحزاب المغربية الاستقلالية ، وكان في جملة الحاضرين الأمير عبد الكريم وصنوه وثلة من رجال العرب المسلمين

وقد وجه المجتمعون احتجاجاتهم على تصرف اسبانيا وأعمالها .

و بمناسبة انعقاد اللجنة السياسية للجامعة العربية دعت ( لجنة تحرير المعرب العربي ) الوفود العربية لاستقبال أقامته بمكتب المغرب العربي ألتى فيه الأمين العام للجنة خطاب رئيسها الأمير عبد الكريم ، فأجابه الأمين العام للجامعة العربية بكامة قال فيها : ( لقد قلت مراراً وأكرر الآن إن هذا الطائر العربي الذي يريد أن يطير سوف لا يستطيع ذلك بجناج واحد ، وجناحه الآخر مهيض في بلاد المغرب ، ولن تحتل الأمة العربية المكانة اللائفة بها تحت الشمس

ما دامت بلاد المغرب محتلة ، وإن هذه النهضة المبارئة التي عمت جميع أطراف العالم العربي لا يمكن أن تؤتى تمارها إلا إذا استقلت أقطار المغرب العرب استقلالا تاما ، فاذا كان أهل المشرق يكافحون في سبيل استقلال المغرب فاعا يكافحون لأجل استقلاله المغرب فاعا يكافحون لأجل استقلالهم الحاص ، ولأجل رفع لواء الرجمة والمساواة والإخاء ، ولقد تبادلنا محن والأوربيين على شاطىء البحر الأبيض المتوسط زيارات مختلفة واستقروا عندنا واستقررنا صندهم ، ولكنا المنهم آثار الحضارة والعمران ، واستقروا عندنا واستقر رنا صندهم ، ولكنا الزياعة والفياعة والمدانة والعمران ، ولم يتركوا لدينا في كل زياراتهم سوى أعمال وحشية ، ولقد كانت بلادنا منبعا للحضارة والرحمة والإخاء ، فعلمنا السالم الزراعة والضناعة والكتابة ، كا كانت بلادنا منبعاً للديانات في كل زياراته كان زيارانها لشواطى ، المحمر الأبيض الشالمية .

هوقد استطاع الشارقة أن يحققوا أهدافهم إلى حدما ، وسوف يستطيع المفارية كذلك أن يحققوا الأهداف التي يكافون في سبيلها ، ولقد كنت أكافح مثلكم في سبيل غاية كنت أحسبها بعيدة المنال ، ولم تكن عندى بلاد عربية ألتجى و إليها ، أمّا أنتم فإنسكم أكافؤن في سبيل غاية ترونها قريبة المنال ، واستطفتم أن المجاوا إلى الشرق ، فأنتم في وطنسكم تواصلون كفاحكم ، واست أشك في أله سبأني اليوم الذي نذهب فيه جيماً لبلاد الغرب ، إن كثيراً من أشك في أله سبأني اليوم الذي نذهب فيه جيماً لبلاد الغرب ، إن كثيراً من الناس لا يعرفون جيداً بلاد المغرب ، و إنى أقول لمؤلاء إن المغاربة أشد الناس مبراً على تحمل مصاعب النكفاح ، وأصدق الناس عزما على الوت في سبيل استقلالهم ، وهم قوم أشداء إذا عزموا توكاوا ، و إذا توكلوا حققوا أهدافهم رغ جميع المنعاب .

ه وبإنها افرصة سميدة هذه التي جمعت في هذه الدار القدماء من مجاهدي المنزاق وسوريا ولبنان والمعلمكة الناز بية السودية والين وشرق الأردن ومصر وهؤلاه يضر بون لسكم المثل على أن الله لا يبخس الناس عملهم ، وقل اعملوا فسيرى الله عمل كرورسوله والمؤمنون عند

وعدما انتهى معادة عوام باشانين كالله تعمل دولة رياض الصلح بك .

وأعلن الحاضرين أن الوفود العربية على أنم الانفاق مع عزام باشا في كل ما قاله وقال : لقد اتفقنا على أن ناءب عنا عزاماً في الكلام ، وسوف ترون منا المجاهدين في سبيل قضية المغرب ، كما وأيتم منا المجاهدين في قضية المشرق سواء بسواء

\* \* \*

هذا ولما علمنا نبأ منع السلطات الإسبانية للأنمة من إلقاء خطب الجمة ، وأن الناس صلوا إحدى الجمع من غير خطبة رفعت احتجاجا شديدا للجهات المختصة ، وقابلت سمادة سفير الفاتيكان في مصر للونسيور هيوز ، وقدمت إليه باسم (حزب الاستقلال) إحتجاجا على الأعمال التي تقوم بها السلطة الأسبانية في المغرب ، وعلى استمرار الجاية الفرنسية في تنفيذ السياسة البربرية ، وقد وعد برفع الاحتجاج لقداسة البابا .

وكان في عزم جلالة الملك العربي عبد الله بن الحسين ملك الماكة الهاشية في شرق الأردن القيام بزيارة لاسبانيا والمنطقة الخليفية بالمنرب، وكانت السحف قد نشرت هذا النبأ منذ سنتين ، وأرادت الدعاية الأسبانية أن تحيك من حوله إشاعات علم الناس كلهم بطلانها . والغاية التي كان يرمي إليها جلالته من هذه الزيارة هي أولا ربط أواصر الصداقة مع البلاد الأسبانية ، ثانيا إغاظة موسكو التي سحمت على المقاومة لاستقلال شرق الأردن ، ورفض بمثلوها في الأم المتحدة قبول الدولة الهاشية عضوا في هذه المنظمة العالمية ، وإلى جانب هدذا وذاك فإن اهتام جلالة الملك عبد الله بالحالة في المغرب العربي ليست أقل من اهتامه بالحالة في بلاده وما مجاورها من أقطار المشرق العربي يست أقل من اتصل جلالته بممثلي فرنسا واسبانيا في عان وتحدث إليها في ضرورة تغيير السياسة للمتبعة مع العرب في شمال أفريقيا ، وقد خلن جلالته على ما نعتقد أن السفر إلى اسبانيا يفسح له مجال الدخسول للمنطقة الخليفية ، وربحا إلى المنطقة السلمانية أيضا حيث يتمكن من الاتصال بابن عه ملك البلاد المفرية ، ومجديد السلمانية أيضا حيث يتمكن من الاتصال بابن عه ملك البلاد المفرية ، ومجديد السلمانية أيضا حيث يتمكن من الاتصال بابن عه ملك البلاد المفرية ، ومجديد

أواصر الصداقة والقرب بين الماكتين الهاشجيتين، ولكن ظروف جلالته لم تسمح له بتحقيق هذه الزيارة التي كان مشغولا عنها بإقرار شؤون مملكته في أوائل عهدها بالاستقلال.

فلما وقعت حوادث المنطقة الخليفية وظهر صداها العظيم في العالم العربي ، وتوجهت الاحتجاجات لاسبانيا من أمين الجاسبة وممثلي الرأى العام العربي ، ظنت الدبلوماسية الأسبانية أن العودة المشر خبر الزيارة الملمكية لاسبانيا مر شأنه أن يغطى على صدى الاستياء العربي ، وأن يوهم المفارية — على الأقل — شأنه أن يغطى على صدى الاستياء العربي ، وأن يوهم المفارية — على الأقل — أن من بين العرب عاهلا كبيرا من سلالة النبي عليه السلام يستمر في صداقته لاسبانيا دون اهتمام منه بما تفعله مع المفارية .

وسدا لسبيل هذه الدعاية الاستمارية رفعت مذكرة المحكومة الأردنية بواسطة وزيرها للفوض في القاهرة شرحت فيها ما يرجوه المفارية من جلالة الماشمي الذي لا نشك في أن عطفه على بلادنا ومحبته لملكنا واهتمامه بنجاح قضيتنا يسطينا من الدالة على جلالته ما يخولنا الحق في أن نرفع إليه رغبتنا في تأخير هذه الرحلة إلى ظروف لائقة .

وقد وجدت من استقبال سعادة الوزير المفوض المملكة الأردنية وحسن القديره للموضوع ومن توجيهه المفيد ما سهل نجاحنا في الأمورية التي أردناها ، ثم توجيت مصحوباً بالأستاذ أحمد الملييج إلى عمان حيث وصلناها ، وانصلنا توا بسالي الملتى باشا وزير الخارجية الأردنية إذ ذاك ، وقد سبق أن تعرفنا به في القاهرة وقدرنا لعامه وعنايته وعظيم وعيه العربي ، فاستقبلنا سعادته بمنزله انعام وأكد لنا أن جلالة الملك قد حقق رغبتنا إذ كافه بتبايغ السفير الأسباني أن جلالته أخر الرحلة إلى موعد آخر

ومن الغد تشرفنا بمقابلة جلالة لللك عبد الله بقصر الشويدات حيث يقضى جلالته فصل الشتاء . واستمرت المقابلة الملكية زهاء الثلاث ساعات بمحضر الملتى باشا تناولنا أثداءها مختلف الموضوعات المغربية والعربية ، وقد رأينا من

جلالته معرفة كبيرة بقضيتنا وتقديراً للحالة التي آات إليها بلادنا ، وقص علينا جلالته بعض المجهودات الكريمة التي بذلها لخدمة القضية المغربية نفسها وطمأننا على أنه سيمعلى توجيهاته العالية لمندوبي المملكة الهاشمية في مجلس الجامعة العربية حتى يكونوا لسبان المغرب الناطق بالذب عنه وعن حقوقه ، وحمل الجامعة العربية على مضاعفة اهتمامها بشؤونه ، ثم تفضل جلالته فاستدعانا لتناول المشاء على مائدته الكريمة ، وأبت الطاقة الماشمية إلا أن يكون (الكسكس) المغربي من ألوان الأطعمة المقدمة الما ، ولما قلت لجلالته إننا قد وجدنا عند مولانا كل خير ختى ( الكسكس ) المغربي ، قال لى جلالته لقد أحببت أن تشمروا

بأنكر في بلادكر .

ومن الغد تفضل جلالته فاستقبلنا مرة أخرى بقصر الرغدان بالعاصمة ، أمام ثلة من وزرائه وكبار دولته ، واستفهمنا جلالته بمحضرهم عن ميزانية مراكش، وكيف تهيأ ، وأين تصرف ، وعن الجيش الموجود بالبلاد ، ومصير الجيش المغربي العظيم ، ولما أخبرناه ببعض ما نعلمه من الحقائق تأثر جلالته وتأثر الحاضرون معه تأثراً كبيرًا ، وأبدوا استياءهم العظيم من الحالة التي وضع فيها عرب المغرب بسبب الاستعار الفرنسي والأسباني ، ثم شرفنا جلالته باستدعائنا للمشاء معه مرة أخرى .

و بعد هذا وذاكَ فإذا كنا ذكرنا أمثلة لفشل الجنرال جوان في المغرب فإننا لا نقصد من ذلك التعرض اشخصه ولا التنقيص من قيمته كا كبر جنرال فرنسي له موقفه في تحرير أمته والنضال عن استقلالها ، ولكننا نويد أن نثبت ضعف النظام المفروض على بلادنا ، ولأن المقيم العام الحالي من كبار الشخصيات الفرنسية فإظهار فشله للميان خــير دليل على أن الفشل هو من ذات النظام ، لا منالأشخاص القائمين به ، ونحن نمتقد أن تماقب المقيمين عسكر بين ومدنيين لا يغير شيئًا من الواقع ؛ لأن بمثل فرنسا في بلاد الحاية سرغم على أن يسير في

دائرة التوجيهات الاستعارية التي تتعارض وسائر الأماني القومية ، وليس في إمكانه كشخص بشرى أن يقاوم إرادة الأمسة المقربية أو يحول دون انتصار الأفكار الحرة في البلاد ، وإذن فواجب فرنسا أن لا تضيع الوقت في محاولات محكوم عليها بالفشل سلفا، لأن ذلك سيكون جريمة لا نحو المغرب فقط بل نحو فرنسا نفسها ، والخير لها ولذا أن تعترف بالحقيقة كا هي ، وتذعن لما يقضي به فرنسا ففسها ، والخير لها ولذا أن تعترف بالحقيقة كا هي ، وتذعن لما يقضي به الإنصاف فتعلن استقلال المترب ، وحينثذ تبحث لنا ممثلها لندشن عهد الصداقة الفرنسية المغربية على أساس الرغبة المخلصة وتبادل المصالح للطرفين .

## رعاية جلالة الملك لحركة الاصلاح

ليس أهمام جلالة الملك بشؤون الإصلاح في بلاده شيئاً خفياً ولا أجديداً ، فهذ ارتقى جلالته على عرش أسلافه الكرام هو ينشط وسائل التقدم ومظاهر التعاور ، ولكن جلالته ضاعف مجهوداته في هذا الصدد منذ طلبت الأمة من الملك في ميثاق الاستقلال أن برعى بعنايته الكريمة حركة الإصلاح في أمته ، فأصبح الشغل الشاغل لمولانا هو العمل على محقيق أمنية شعبه وتوجيه محو النور والانبعاث

وجلالته على يقين من أنه لا تقدم اللأسة إلا بالمعرفة ، ولا ارتقاء الشحب إذا لم محصل أبناؤه جيماً على القسط الضرورى من العلم ، لذلك بذل جهده الشريف في فتح المدارس وتشجيع القاعين علمها ، وقد أنفق حفظه الله في ذلك من ماله الخاص المبالغ الضخمة ، ففتح الأمته بذلك باب القدوة الحسنة ، حتى أصبح الأغنياء من أمته ورجال الهيئات في مملكته يتنافسون في التقرب لجلالته بتأسيس معاهد علمية والتبرع لحا .

وقد أعطى من ذريته الكريمة وعنايته بها مثالا صالحاً للآباء ، وقدوة للأبناء ، حتى أصبح الأمراء الكرام والأميرات المجيدات محط أنظار الشعب ومضرب مثل الجيم ، وجهود سمو ولى العهد أمير الأطلس حفظه الله السائرة وفق توجيه جلالته في هذا المهني أمر غير خنى على أحد ، والأثر الذي يحدثه وجوده في الأوساط الشميية كلا ظهر للميان بمناسبة تدشين مدرسة أو افتتاح معهد خير دليل على ما للأسرة المالكة من مكانة في القاوب ومستقر في النفوس

وليست عناية مولانا بالتعليم الدينى أقل من عناية جلالته بالتعليم المدنى ، ولولا رعاية جلالته وحمايته للقرو بين والمماهد الدينية الأخرى ، واهتمامه برجالها لما استمرت الثقافة الإسلامية فى المغرب بعد الذكبة التى أصابتها من جراء الظهير البربرى والسياسة التبشيرية التى سارت علمها الحاية .

وقد أحني مولانا سنة البعثات العلمية لأوروبا التي سنها جده المصلح الكبير مولای الحسن ، فوجه على نفقته الخاصة عشرة من الطلبة يشمرون بكرامة ربائب النممة الملكية في الوقت الذي يتمتمون فيه بوسائل إتمام ثقافتهم وتوسيع معارفهم . ومن الأيادى البيضاء التي أسداها جلالته لأمته اهتمامه بتثقيف البنت الغربية و إنهاض المرأة وتشجيمها على العمل لتحرير نفسها بنفسها، والمدقدم كريمته العزيزة عليه الأميرة عائشة لتتزعم بنفسها حركة النهوض بالفتاة الغر بية فضرب بذلك على يد الجامدين وعنى على ترهات المبطاين ، ووجه الحركة النسائية توجيها سيحًا بميدًا عن كل ما يمس بالدين أو يتنافى مع الأخلاق الفاضلة ، وابت المرأة للذر بية دعوة ولى نعمتها فسارت تعمل وتدأب لتحقيق آمال جلالته فيها ، وهاهي ذه اليوم تسير إلى جانب الرجل لخدمة المجتمع وإصلاح شأن الأمة والعمل على تحرير الوطن ومد سيدنا نصره الله يد الدون لحركات الشباب الرياضية والكشفية فحاها وذب عنها، وقدم لها الجوائر ، وحضر بنفسه في أهم مبارياتها ، وفتح ساحات ( مشوره ) السميد لـكل من ضاقت به من الفرق الوطنية ساحات اللعب الرسمية كا نشط الموسيقي والفنون الجيلة وشجيع أصابها وأسمن العاملين على تعاويرها . ونظر رعاه الله في شأن الإسعاف المنظم ، فاهتم جلالته بالجميات الخيرية وأمدها ، وشارك بنفسه السكريمة وتوجيهانه القويمة وإمداداته المظيمة في نشاط المسيرين لها والقائمين علمها .

وإذا كنا سنتحدث في الفصل الموالي عن بعض المجهودات التي بذلم (حزب الاستقلال) في الميدان الثقافي والاجتماعي فيبجب أن نؤكد أن روح مولانا هي التي نفخت في كل المجهودات الشعبية ، وأن حزب الاستقلال وغيره ليسروا سوى مابين لدعوة الملك ومقتدين بعمله ، وأن استحابة مولانا لرغبة الاستقلال في رعاية حركة الإصلاح كانت فاتحة العهد السعيد الذي يتبلور اليوم وسيبدو بعد قايل عصر النهضة والتقدم والانعتاق .

### نشاط حزب الاستقلال

#### فى الميداد، الثَّقَافَى :

و إذا كان حزب الاستقلال الوارث المغايم للحزب الوطني وللكالة الوطنية فإنه قد سار على سنن مورثيه في الاهتمام بالنواحي الثقافية والاجتماعية ، ولم يقف مجهوده عنمد النشاط السياسي والاقتصادي الذي سبق أن شرحناه ، ولا في الميدان الديباوماس الذي سنمود سرة أخرى إليه ، بل تجاوز ذلك إلى الناحية الثقافية ، فكان المون الأكبر لحركة التثقيف السام السائرة وفق توجيه مولانا نصره الله ، وعمله في هذا الميدان متعدد الجوانب ، واكنه متحد الغاية والانجاه ، وللحزب لجنة مركزية للتعليم تابعة لللجنة التنفيذية ، واللجنة المركزية. فروءيا في كل للدن والنواحي ، وهذه اللجان هي التي تشرف على تسيير التعليم التابع للحزب ؛ تؤسس المدارس وتضع البرامج وتؤلف الكتب وتخرج الملين وتوجه البعثات ، ولها لجنة فرعية هي الأخرى خاصة بإسماف الطلبة وقروض. الشرف ، وقد بلغ عدد المدارس التابعة للحزب انتى ينفق عليها أو يساعدها أو برعاها زهاء المائة مدرسة يتعلم فيها من الأبناء والبنات أكثر نما يتعلم ف المدارس التابعة لإدارة المعارف العمومية ، ويهيي الحزب للتلامذة زيادة على الدراسة وسائل التروض والتهذيب بديار الطلبة التي ينتحها في أهم الراكز ، وبالتنظيم الذي يرعاه في كل الأوساط المدرسية ، وبالحفلات العامة التي ينظمها للطابة ، والفسح الإحامية التي يهيؤها في أرقات الربيع والصيف وغيرها ، ولجان الطلبة الاستقلاليين تقوم من نفسها بأعمال جليلة لبث الفكرة الصالحة ونشر الدعوة النبيلة ، والتدريب على العمل والتعود على حياة التعاون بين التلامذة لأجل الصالح العام ، وصفحات الشباب للطلبة في جرائد الحزب تهمي \*

المجال لتكوين أفق عام بين هؤلاء الشباب الذين يحسون بأن لمم في حركة بالادم جناحاً يعملون فيه و يتطور معهم إلى البوم الذي يصبحون فيه رجالا قادرين فيشاركون بأنفسهم في القبض على زمام الكفاح في الجبهتين الداخلية والخارجية المرق .

واقتدى الحزب عولانا نصره الله فوجه بعثات علمية لمختلف الكليات في الجزائر وفردها ، وقد بلغ عدد العلابة الذين يتناولون الدروس العلما في الحارج بمساعدة الحزب ورعايته زهاء التسمين طالباً أسس لهم (حزب الاستقلال) مركزاً خاصاً يشتمل على معلم وناد وجهتم ، وكون لهم لجنة من تلقاء أنفسهم لتوجيهم في النواحي الصالحة التي عم محتاجون إليها ، وهذه اللجنة التوجهية هي التي تنبه العالم الراكبي الناجية العلمية التي ينبغي له أن يتخصص فها وفق ميوله ووفق حاجة البلاد الملجة ، ولما نشرة خاصة يحررها العلمية أنفسهم ، ميوله ووفق حاجة البلاد الملجة ، ولما نشرة خاصة يحررها العلمية أنفسهم ، ويسرون فيها عن رغائبهم ، وفي كل أسبوع بلتي العالمية عاضرة عن موضوع برجع للمغرب أو لنواحي التربية القومية التي يعب أن يتلقاها العلمية فيا يتاقونه يرجع للمغرب أو لنواحي التربية القومية التي يعب أن يتلقاها العلمية فيا يتاقونه من موسوع من موسوع المغرب أو لنواحي التربية القومية التي يحب أن يتلقاها العلمية فيا يتاقونه من موسوع من موسوع المغرب أو لنواحي المربعة العوالم مسؤولية العمل عا علموا .

هذا علاوة على الاتصال العام الذي يقع بين عموم طلبة شمال أفر يقيا للسلمين في جمعيتهم الجيدة ، وزيادة على المؤبرات التي يعقدونها في كل عام الطلبة العرب ومن حسن الحفظ أرب الاتصال اليوم متين بين مختلف العلاب الوافدين من البلاد العربية على بارياس وفراسا وعلى المجلترا و بلجيكا وسوياسرا ، والرحلات المتبادلة بين ممثلي هيئات الطلبة في هذه الأقاليم من أعظم وسائل التبلور للفكرة المربية التي تمالاً نفوس الشباب المفريي اليوم .

وقد وضع الحزب نواة للتعليم الديني الثانوي في الأقسام التكيلية التي أسسها بذاس والرياط والبيضاء، وذلك سيراً بطريق التدريج لتكوين الماذة التي الماؤية إسسها بذاس والرياط والبيضاء، وذلك سيراً بطريق التدريج لتكوين المدارس الموية إسسلامية نطبق في المعاجد الدينية ولا تختاف في برامجها عن المدارس الثانوية الرسمية إلا في الاهتام بالبلوم الإسلامية ، وفي الوقت نفسه وضع نواة

تعليم ثانوى مدنى حرفى مدرسة جسوس ومدرسة سيدى محمد بالبيضاء ، ونظم دروساً حرة لتكوين معلمى المدارس الابتدائية . وبالجلة فهو يعمل فئ حدود الدائرة الممكنة على سد النقص الذي كان بجب أن تملاء إدارة المعارف العنومية أو تسمح على الأقل بمائه دون عرفلة ولا إحداث صموبات .

ومع أن الحزب لم يتمكن لحد الآن من تنظيم بعثة قائمة بنفسها في الشرق على غرار بعثة الحزب الوطني ، فقد وضع نواتها ، إذ يوجد طالبان بمصر يدرسان على نفقة الحزب و بمقتضى توجيهه ، واحل لجنة التعليم تهتم بسد هذا الغرائع فتوجه بعثة عهمة من حملة شهادة التعليم الثانوى الإسلامي وحملة شهادة التعليم الثانوى الإسلامي وحملة شهادة التعليم الثانوى المرسى لإنمام دروسهم في الكليات المصرية والسورية حتى يتهيأ للغة المربية أن تنال حفلها من المتخصصين الذين يتمكنون من نشرها في كل مناطق الحياة المدراسية بالمغرب .

ولتنشيط الدراسات المغربية أسس الحزب مجلة ( رسالة المغرب ) التى تعتبر أرقى مجلة في الشال الإفريقي باللغة العربية ، وقد التف من حولها عديد من الأدباء والكتاب والشعراء الذين يعملون على تعاوير الأدب المغربي وإحيائه ، ويشترك ( وفد الحزب ) في مصر في هذه الحركة بمجهود يشكر عليه . وقد قدم المحلس الأعلى للحزب تقريراً خاصاً في ضرورة الخطو بهذه الحركة إلى مدى أبعد ، وعليه فين المكن أن نقول من الآن إن ثقافة قومية ستتكون من مجهود الاستقلاليين الذين عثلون النخبة الجامعية في البلاد .

فإذا أضفنا لذلك كله مجهود لجنبة الصحافة التي تخرج للمفارية جريدة (العلم) اليومية كا رقى جريدة بومية في المغرب العربي كله وجريدة (التقدم) الأسبوعية ومجلة (صوت الشباب المغربي)، علمنا مقدار النشاط الذي بعثته الذكرة الاستقلالية في نفوس المؤمنين بها والعاملين في دائرتها

و إذا كانت هذه الجهود التأسيسية تسير وفق ما تسمح به ظروف الضغط العام الواقع في البلاد والتي لا تمكن الحزب من تحقيق آماله التثقيقية على الوجه الذي يوضيه — فإن المجهود مستمر لإقناع السلطات بضرورة تطبيق التعليم

القومى وفق المنهج الوطاني الواجب التنفيذ .

ولقد أتاح مولانا نصره الله المعض إخواننا أن يعبروا عن آرائهم في للوضوع حيثا قرر تكوين اللجنة الملكية لوضع مشروع ميثاق التعليم بالمغرب ، فاشترك من إخواننا في القسم المغربي للجنة شباب قادرون مختصون في التعليم ومدر بون عليه ، وقد هيأ القسم المغربي مشروعاً ناقشه الأعضاء الفرنسيون والمنار مة ثم أقره الأخيرون بإجاع الأصوات ، والأولون بالأغلبية الساحقة .

وينبنى ميثاق التعليم — بمقتضى هذا الشروع — على المبادى. التالية :

١ – التعليم الابتدائي الإجباري لجيع للغاربة ذكوراً و إنامًا ..

٢ — الصقة الغربية للتمليم على أساس اللغة العربية .

٣ – مجانية التعليم في جميع المدارس الرسمية .

٤ — توحيد برامج التعليم الابتدائي في جميع النواحي المغربية .

حرية التعليم فى كل درجانه و بكل أنواعه وفق نظام خاص يوضع

حرية دخول المفارية لجميع المؤسسات التعليمية الموجودة بمراكش .
 وقد علق الاعضاء المغارية على كل مبدأ بما يشرح البواعث التي دفعت
 بهم لإقراره ، ثم ختموا تقريرهم موجهين الخطاب لجموع الأعضاء بما يلى :

ه هذا المرض يبقى عديم الفائدة إذا لم يرد به أن يشرح لجميتكم الموقوة آمال الشعب المغربي فيما يتعلق بمستقبل أولاده ، إن الأنظار متجهة إلينا نحن الذين تسكلفنا بعمل نبيل هو الاهتمام بمعسالجة الجسم المغربي وإعطائه الصحة والسلامة » .

« و إن الأعضاء المغاربة لهذه اللحنة ليرحبون بمثلى الثقافة الفرنسية الذين جاءوا لمشاركتنا في وضع ميثاق للسير بالأمة في طريق السمادة، و إن صاحب الجلالة الشريفة قد وضع ثقته فينا فلنسكن أهلالها » .

وقد صوت الأعضاء الفرنسيون الفادمون من فرنسا ، وعددهم ثلاثة ، مع

الأعضاء المفارية ، يبنا استعني اثنان من الأعضاء الفرنسيين المحتارين من الموظنين بإدارة المعارف المفريية من عضوية اللجنة مدعين أنها تسير في انجاه عدائي لللغة الفرنسية ، وصوت العضو الثالث من الأعضاء الموظفين بالمغرت مع الأعضاء الفرنسيين القادمين من فرنسا ، فكانت أغلبية الفرنسيين مع الأعضاء المغاربة كلهم في جانب المشروع ، وبعد إنهائه رفع باسم اللجنة لجلالة الملك الذي أبدى رضاه الكامل عليه وعلى مقرريه ، ولكن الإقامة العثامة أبت المصادقة عليه لحد الآن ، ولا يزال مولانا يرد إليه كل ما يعرضه عليه مدير المعارف من مشروعات ترجع للتعلم ، ولهذا يمكننا أن نقول إن في تولى صاحب المعارف من مشروعات ترجع للتعلم ، ولهذا يمكننا أن نقول إن في تولى صاحب المعارف من مشروعات ترجع للتعلم ، ولهذا يمكننا أن نقول إن في تولى صاحب المعارف من مشروعات ترجع للتعلم ، ولهذا يمكننا أن نقول إن في تولى صاحب المادلة الدفاع عن ميثاق التعلم المغربي خير ضمان لتحقيقه في القريب العاجل باذن الله .

ولا ينبغى أن ننسى التنويه بما قام به بمثلو الغرف المغربية فى الدورة الأخيرة لما يسمونه بمجلس شورى الحسكومة ؛ فقد تولوا الدفاع عن الأسس السابقة ، وعالجوا على ضوئها سائر الجزئيات المعروضة

ويعمل الحزب بسائر الوسائل لتوحيد الوجهة الثقافية في المغرب مع الوجهة الثقافية التي تعمل لهــــا الجامعة العربية ، وقد أوفد عنه للحضور في مؤتمر لبنان التابع للجامعة العربية والمنعقد في ضيف سنة ١٩٤٧ الأستاذ عبد الــكريم غلاب الذي اشترك مع الأستاذ محمد ابن عبود في تمثيل المغرب الأقصي ، كا شارك ممثلو الحزب بفرنسا في مؤتمر الطلاب العرب الذي انعقد بانجلترا .

### في الميران الإجتماعي :

فأما الميدان الاجتماعي فإنه ذو جوانب كثيرة لم ينفل الحزب ناحية منها ، ولعل من أم هذه الجوانب ما يتعلق بالإصلاح الديني والخلقي ؛ فإن هيئة العلماء الاستقلاليين الذين يضمون الأغلبية الساحقة من رجال الجامعة القروية وكلية ابن يوسف والمعهد المكناسي وغيرها من المماهد الدينية لا تألوا جهداً في تطوير

الوعظ الإسلامي وتوجيه الوجهة الصالحة التي تنقله إلى قاب المجتمع ، وهي ما تنقل تطاق نيرانها لمقاومة البغاء الرسمي الذي يرى الحزب ضرورة إلغائه ، كا تنبه الولاة المحليين لسكل مظاهر البغاء غير الرسمي مساعدة لهم على مقاومته ، وتبذل جهدا جباراً في القضاء على المسكرات والمحدرات في الوقت الذي تدعو فيه إلى الاهتام بالجوانب البنائية في الأسرة وفي المجتمع ، فتدعو لتعليم المرأة وتبخض عليه ، وتقاوم الذين بنكرونه باسم الدين ، و مجرها ذلك لمقاومة الجود الذي بتسم به بعض أدعياء العلم وعاربة بعضي المتصوفة الذين بتجرون بالدين والوطن في سبيل مصالحهم وأغراضهم ، والجزب يعتمد كثير الاعتاد على همذه والوطن في سبيل مصالحهم وأغراضهم ، والجزب يعتمد كثير الاعتاد على همذه الثالة الإسلامية التي تمثل خبرة الحامعيين المسلمين لا لمساعدته في النهوض بالشعب وتنو بر أذهانه فقط ، ولكن لمساعدته على تمكوبين النظريات المتفقة مع الإبسلام

وللعلماء الاستقلاليين صفحة خاصة أسبوعية من جريدة ( العلم) ، ينشرون فيها أفكارهم ، و يخاطبون من منبرها الأمة المصغية لنصائحهم و إرشادهم...

واقد سبق أن تحدثنا في فصل الحركة السافية عن الدور الذي قام به شيخنا العلامة محد بن العربي العلومة العمول المنز بية من الخرافات والأوهام، ويمكننا أن نؤكذ الآن أن هؤلاء الناماء كلهم من تلامذته أو تلامذة تلامذته أو أقرائه الدين تنوروا بدعوته ومعربته، ولذلك يعتبر دائماً مرجعهم الأعلى والمنارة التي يستنيرون بها كما أشكل عليهم أمر أو حزبهم شأن.

وبهتم الحرب اهتماماً لا مزيد عليه بتحسين حالة الأسرة بما يقوم به من دعوة شاملة القضاء على بقايا القسرى ، وتزلئه بعدد الزوجات ، وتحسين حالة المرأة والدفاع عن حق عائلات الموظفين والعال ، والمطالبة بالسكنى الرخيصة ، ومساهمته المسلية في هذا المعنى (في اللحنة الملكنية بمدينة القنيطرة مثلا).

وعدان الأسرة لا تستقيم إلا بتبكوين المرأة الصالحة، فإن للحزب نشاطه. الخاص في هذا الباب بما أسبد من مدارس للبنات وما نظره من هيئات خاصة بهن ، وللحزب اليوم هيئة عليا لنساء وفتيات الاستقلال تشرف على الحركة النسائية الحزبية ، وتعتبر الأستاذة ملكة الفاسى صلة الوصل بينها وبين اللجنة التنفيذية والمجلس الأعلى للحزب ، وقد قامت هذه الهيئة بتنظيم نسائنا وفتياننا ، وكونت عدة مدارس خاصة بالبنات أو مختلطة ، كا رئمت في السنة الماضية طلبها الرسمى لجلالة الملك لإحداث تعليم ثانوى للفتاة للغربية ، وإنشاء فرع خاص بالمرأة في جامعة القروبين بقسيها الديني والأدنى ، وقد الي سيدنا نصره الله الطلب وتأسست المدرسة الثانوية الأولى للبنات ، كا قبل مبدئياً إنشاء الفرع القروى الناطس مهن ، وترجو أن بنجز عن قريب .

وتشترك الرأة اليوم في كل مظاهر نشاط الحزب، وخصوصاً ما يتعلق بإسعاف اليتامي والفقيرات في المدارس والمؤسسات التثقيفية، وقد أظهرت سيداننا وفتياننا في مأساة الدار البيضاء رقة وحنانا طالما حرم منهما المنكوبون المفارية.

ولجريدة ( العلم ) صفحة أسبوعية خاصة بالرأة تحررها سيدات الاستقلال وفتياته بأقلامن ، ويعرضن فيها مطالبهن وآمالهن ، ويتبادلن فيها مناقشاتهن ، وهي تكون لوناً طريفا من الأدب للغربي لم يسبق له مثيل في تاريخنا .

ومن أم المنظات النسائية فرق الرشدات التي تربى الفتيات تربية جسمية وأخلانية ، وتبث فهن روح الجاعة والتعاون بينها .

وتلتني مجهودات الشابات بمجهودات الشبان في التجمع والتطور عند لجنة الحزب الاجتماعية التي تشرف على التنسيق والتوجيه

وقد نظم الحزب الشباب للغربي على حسب ما سمحت له الظروف ضمن فرق رياضية وكشفية تضاهى المنظات العالمية الكبري

وتعتبر العصبة الحرة لكرة القدم التي اعترف بها أخيراً والتي تضم أزيد من مانتي فرقة وطنية بها نحو العشرة آلاف لاعب أهم المنظات الرياضية في أفريقيا الشهالية ، ولقد ألتي الاستاذ أحمد البزيدي رئيس الغرفة التجارية بالرباط في أثناء اجتماع ما يسمونه بمجلس شوري الحكومة تقريراً ضافياً عن تنظيم

الشباب المغر بى طالب فيه بضرورة فسع الجال لمنظات الشباب و إسعافها و إعطائها حوية العمل الكافية .

والذى يثلج الصدر هو أن فرق الكشافة التابعة للحزب لا تكتفى بمجرد التعاون فيا بينها أو الحضور فى معسكرات أخوية ، بل تقوم بواجها الكشفى لإسعاف المنكو بين و إغالتهم ، وكم أنقد رجالها من أفراد كانوا يريدون الانتحار وسيدات كدن يمتن من سقوط ردم علمهن ، وأطفال مشردين لم بجدوا لمم مأوى . والشباب صفحتهم الأسسبوعية أيضاً من جريدة الحزب لتنسيق أعالم وعريض آرائهم .

وللحزب برنامجه الخاص في مقاومة العطاة السائدة في الأغلبية الساحقة ، وذلك بما بدعو إليه من تصنيع عام في البلاد يشترك فيه قسم من أغنيا، الوطن ورجاله ، وبما يبثه في نفوس الشباب من العمل الحسر وعدم الاعتداد بالوظائف أو الاستدكاف من بعض الأعمال التي لم تكن معروفة من قبل ، ولقد دعا مرة أخرى للعطاة الأسبوعية في يوم الجمعة ؛ تلك العطالة التي نفذها الحزب الوظني ثم أرغمت السلطة المغاربة على تركها بعد تورة أكتو بر سنة ١٩٣٧ ، فلي دعوته أهل فاس ومكناس وتازة ، وسيلي غيرهم هذا الإصلاح الذي يعتبر من أكبر الموامل في تشغيل العاطلين .

ولقد كان سن نتائج المجهودات التى بدأها الحرب الوطنى، وواصل العمل لها حزب الاستقلال محديد الحكومات الساعات الشغل بالمعامل والمصانع والمناجم، وتقرير العطلة الأسبوعية بها رسمياً ولابزال يبذل الجهد لإقرار ذلك فى القرية لتحسين حالة الفلاح التى هى أشد بؤساً من العامل والصانع، وبفضل إرشادات حركتنا توفق إخواننا رجال الغرف المفر بية (التجارية والصناعية والفلاحية والمختلطة) إلى تكوين جامعة عامة بينهم انتخب لرئاستها صديقنا الأستاذ محد الزغارى عضو المجلس الأعلى للحرب، ونحن لا نشك فى أن هذه الجامعة ستقوم بعمل الزغارى عضو المجمود الاقتصادى الأهلى فى مراكش والعمل على تصابيع كامل للبلاد.

وأما الحركة النقابية فقد سبق أن شرحنا الأسس التي يقوم عليها كفاحنا من أجلها ؛ فنحن نعمل فيها في واجهتين ، فبينما نكافح لإعطاء المغاربة حق تأسيس النقابة المغربية الحرة إذا بنا نقاوم الاتحاد النقابي الفرنسي الذي يريد الاستيلاء على العال المغاربة وتسخيرهم لأغماضه .

ولقد كانت سياستنا هي منع العملة من الدخول للهيئات النقابية الفرنسية ، ولكنا إزاء تشبث الإقامة العامة بمنع المغاربة من كأسيس الثقابات الخاصة بهم أذنا للعملة بالانخراط في (س.ج.ت) الفرنسية بغد ما اشترطنا على الميئة أن يكون لإخواننا جناح خاصبهم ، وعلى أن يكون لمم التمثيل الكافى في مجلس الاتحاد ، وقد مجمحت هذه المحاولة ، فتأسست نقابة (جرادة) ( وخريبقة ) وغيرهما من المراكز ، وقام العملة المغاربة بإضرابات مختلفة للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين أحوالهم .

وطبعى أن هذه الخطوة لا تعتبر إلا مرحلة أولى يقصد بها الضغط على الحاية لتعترف بالنقابات المغربية ، والمدصرحت الإقامة العامة بأنها ستعترف بذلك كله ، ولكن وعدها ظل حبراً على ورق إلى الآن .

ويظهر الشغالون المغاربة نشاطاً كبيراً في الدفاع عن حقوقهم في الوقت الذي يعملون فيه من تلقاء أنفسهم على انتزاع حق التجمع بين نقابات مغربية مستقلة ، وعلى الرغم من المعاملة القاسية الاستثنائية التي يلقونها من طرف ولاة الحاية فإنهم مستمرون في كفاحهم المؤبد من الحركة الوطنية ومن سائر الأحزاب الديموقراطية بفرنسا.

ومن أكبر المظاهم التي وقعت في تاريخ الحركات النقابية المراكشية الإضراب العام الذي استمر زهاء شهر بخريبقة (معدن الفوسفات) سنة ١٩٤٧ ؟ لأن مكتب الفوسفات الحكومي لم يحقق وعده بتنفيذ دفاتر مطالب العملة المتعلقة بتحسين أحوالهم.

وقد استعملت السلطة الفرنسية كل وسائل القمع للقضاء على حركمة المقاومة

المالية الأخيرة، والكنما لم نصل إلي نتيجة عملية .

وقد حاصر الجيش مراكز أبى جندبة وأبى الأنوار حتى أصبح سكان الفريتين مفصولين عن باقى المغرب ووقعت حوادث عديدة حالت الرقابة الفرنسية دون نشرها فى الصحف المغربية ، فنرى من الواجب تسجيل بعضها كثال لما يلقاه إخواننا للعملة فى سبيل الدفاع عن حقهم فى التجمع من أجل المطالبية بالأقل الحيوى .

وفى يوم ٢٩٠ أبريل أوقف سنة من العملة للراكشيين وسيقوا للساحة . العمومية بأبى جندبة ، وأمام السكان تجمعت القوات العسكرية وجلدت المعتقلين بالسياط إلى أن أدمتهم .

وفى يوم ٣٠٠ أبريل توجه قوميسار البوليس الفرنسى فى ( يول ) والمسدس فى يده ومعه قائد القرية وسراقيها المدنى الفرنسى ، وهامم مركز النقابة المحلى بأبى جنيبة ، وقبض على المسؤول فى النقابة السيد الحسين مع مائة من رفقائه الذين يعملون فى المنج ، نم سيق المعتقلون جميماً لأماكن لم تعرف بعد ، وصدر أمريمنع سكان أبى جنيبة من التوجه للأسواق اشراء حاجياتهم ، وفى يوم ٤ مايو قطع الماء عن أبى جنيبة كاما ، وهكذا عن طريق منع القوت والماء تريد السلطة أن يقضى على مقاومة المعلة المغاربة

أما في أبى الأنوار فإن رؤساه المحلة المحتشدين بمركز النقامة حاصرهم الجيش و بقوا من غير طعام أياماً عديدة ؟ لأن البوليس لم يسمح لعائلاتهم ولا لإخوانهم أن ينقلوا لهم الطعام إلا إذا أصدروا أوامرهم للعملة باستثناف الشغل ، الكنهم لم يخضعوا لهذا الطغيان واستمروا في عنادهم من أجل إنقاذ بلادهم من سيطرة المتحكمين الدابين الفرنسيين .

وقد وقع نظیر هذا فی جرادة بنواحی وجدة ، وانتهی باصطدام عنیف أدی اقتل مدیر فرنسی و بعض أعوانه من الصهیونیین

و إذا كنا قد تحدثنا عن الحركة النقابية ومجهودها للتحرر، فيجب أن

نفيه إلى أن إخواننا العدملة المفارية لا يحملون أية عقيدة اجتماعية لا تتفق مع مبادئنا الاستقلالية ، وأنهم إذا كانوا اضطروا للانضام للنقابة التي يتمتع بها الفرنسيون المقيمون بالمفرب فذلك لأنهم لم يجدوا وسيلة أخرى للاعماب عن مطالبهم ، وهم مؤيدون من حزب الاستقلال الذي يضم أغلبية قادتهم ومسيريهم

ويجب أن مُصرح بأننا حميمًا لا نرى الإضراب إلا وسيلة مؤقّتة للتحصول على الحقوق الضرورية التى تضمن للمغاربة نبل نتائج أشغالهم الطبعية ، وإلا فالفقة لل في الخلافات التي تقع بين العامل وبين المخدم له بجب أن يكون عن طريق التحكيم والوساطة التي تنظمها الدولة ، ويخضع لها الجيع .

كما أننا لا نعتبر الـ كفاح النقابي إلا جزءاً من الكفاح البام الذي يرمى التنظيم الأمة والحسكومة المغربية وحشدها جميماً لحاية الاستقلال المغربي والاعتزاز بالتراث الوطني المادي والمعنوي و إننا انعتقد أنه ايس لنا كفاح غير السكفاخ من أجل الاستقلال والحياة الحرة السعيدة في وطننا الذي هو وطن سائر طبقاتنا والرابطة الكبرى بين كل مواطنينا.

#### العمل لتوحير الصفوف :

لم تأل كتلة العمل الوطنى أولا والحرب الوطنى ثانياً جهداً في سبيل توحيد الحطة فى شمال أفريقيا بين مختلف هيئاتها وأحزابها ، ولقد مضى وقت كانت فيه جمية طلبة شمال أفريقيا المسلمين بفرنسا ومؤتمراتها رمزاً المحاولات الكبيرة التحقيق هذه الفكرة ، ثم ظهرت هذه الروح بصفة أوضح بعد أن قامت الكتلة بمظاهراتها العظيمة على أثر اعتقالنا فى الدار البيضاء سنة ١٩٣٦ ، وجاءت حوادث أكتوبر سنة ١٩٣٧ فكانت أجلى فى الوحدة، وأوضح في التضامن ، ولم يزل ممثلو الهيئات الاستقلالية بباريس يعملون و يتضامنون و إن لم يقع بينهم قنسيق رسمى ولا تنظيم عملى ، ولقد كان من أول ما فكر فيه حرب الاستقلال على أثر تأسيسه أن يخطو بهذه العلاقات القلبية بين حركات الأقطار الثلاثة إلى

ع تترسم مدى أوسع ومجال أوفى ، وقد انتهت المفارضات إلى عقد ميثاق بين ( حزب الله عدد ميثاق بين ( حزب الاستقلال) و (حزب الشعب الجزائري) و ( الحزب الحر الدستوري التونسي) وقع عليه مندونو الأحزاب الثلاثة في نوفمبر سنة ١٩٤٥ ، وقد جاء في مقدمة هذا الميثاق ما يلي :

« لما كانت شعوب شمال أفريقيما متجهة نحو وجهة واحدة لمحاربة الاستعمار بجميع أنواعه والسير نحو الاستقلال ، وتثبيت السيادة الوطنية ، والعمل على وحدة الشمال الأفريق في دائرة جامعة الدول العربية رأى مثلو الهيئات السياسية الموقعة على هذا الميثاق أن يخرجوا هذه الوجهة المتحدة من حيز النظر والعاطفة إلى حيز العمل راجين من المولى تمالى أن يسدد خطاهم ويبلغ مناهم الح » .

وقد قيد هذا الميثاق موقعيه بمدم تغيير الخطة السياسية الموحــــدة إلا بمد استشارة الآخرين والرجوع إلى رأيهم .

وترك الميثاق الباب مفتوحاً كى تنضم إليه جميع الأحزابالمغر بية متىشاءت . وبمجرد ما أعاد انتهاء الحرب إمكانية الانصال بين شطرى مراكش جدد الخزب اتصالاته محزب الإصلاح ، وأعاد ما كان بيننا من علاقات التضامن المتين والنآخي المكين .

وحينما أطلق سراح الأستاذ الوزانى وأسس حزب الشورى والاستقلال ، ولم نتسكن من مزج الحزبين بذلت مجهودات عالية برئاســة شيخنا العلامة محمد بن المربى المعلوى انتهت بممثل الجانبين إلى الانفاق على برنامج العمل مع احتفاظ كل منهما بشخصيته ، وقد وضع ذلك البرنامج في شكل الميثاق الآتي : ١ -- إقراركل حرب على الكيفية التي هو عليها الآن ائتلا يتمطل السمى وراء الغرض المنشود وريمًا يقع الفصل في كيفية توحيد السمى المشترك.

٢ – إن كيفية توحيد السمى المشترك أن توحــد الحزبان صمن حزب وأحد يتفق فيما بعد على اسمه وتنظيمه وعمله .

٣ — لا نقبل الانخراط فى الوحدة الغرنسية ، و إنما تقوم العلاقات بين المغرب

المستقل وفرنسا على أساس معاهدة جديدة .

٤ — لا تمارن مع إدارة الحاية ، و إنما يلبي أفراد الحزب نداء جلالة اللك للمشاركة الغدية مع إشمار اللجنة التنفيذية بذلك ، أما أعضاء اللجنة التنفيذية فيرجع النظر في مشاركتهم للمجلس الأعلى ، وذلك لما يتحملونه من المسؤولية السياسية في الحزب ، ولما يجب عليهم من حفظ مبدإ الاستقلال .

الوظائف الرسمية لا يدخلها أعضاء اللجنة التنفيذية أو المجلس الأعلى ،
 أما بقية الأعضاء فيستشيرون اللجنة التنفيذية ،

٣ — المخابرة مع الرسميين الفرنسيين تبت فيها اللجنه التنفيذية ما لم يقرر المجلس الأعلى خلاف ذلك ، و يجب ألا تخل المخابرة بمبدأ عدم التعاوف مع إدارة الحاية .

الدخول مع الشيوعيين في جبهة ، ولا مجوز الاتصال بهم
 إلا على يد اللجنة التنفيذية .

اليهود الذبن لا يحملون جنسية أجنبية ولا ينتمون للصهيونيين يعتبرون
 مغار بة من رعايا جلالة الملك .

۹ — الأحزاب المغربية الأخرى بتصل بها السعى وراء توحيدها وتنسيق
 العمل معها .

١٠ — وسائل العمل \_ السلمية للشروعة .

١١ – شمال أفريقيا – تعاون وتضامن وتنسيق .

١٧ — الجامعة العربية \_ الاستعانة بها لتحقيق استقلال المغرب والسعى.
 لتعجيل الدخول في حظيرتها .

١٣ — القضية المغربية في الخارج ـ تتخذ الوسائل بعد أن أقيمت الحجة
 على فرنسا لعرض القضية على هيئة الأمم المتحدة عند سنوح الفرصة لذلك .

وهكذا وضعت الحركة الاستقلالية المراكشية أسس الاتفاق التام في المبادى. ربنا يتم التوفيق في الوسائل . و إذا كان مشروع المتداين الذى سبق أن أومأنا إليه قد خرق مواد هــذا الميثاق فإن تأسيس (لجنة تحرير المغرب العربي) تحت رئاسة البطل العظيم عبد الكريم قد أعاد الأمر إلى نصابه ، ووحد الأحزاب المغربية كلما ضمن مبدأ واحد، هو لا مفاوضة إلا بعد الاستقلال.

و إنا لنتمنى أن يأتى ذلك اليوم الذى تتوحد فيه أحزاب كل إقليم من أقالم المنرب العربى ضمن حزب واحد يقوم على التوصيات السابقة ، فإن مصلحة الأمة فى القضاء على كل ما من شأنه أن يوهم الأجنبي وجود فرقة فى الصفوف أو خرق فى بنيان الحركة المتسق .

# تضامن الحزب مع الحركات التحريرية العربية وغيرها

وإذا كانت هـذه الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف قد رمت انساية واحدة هي تكوين تضامن قوى بين الهيئات العاملة في الشهال الإفريق فإن تضامن حزبنا وسائر حركات المغرب العربي مع الشعوب والهيئات المكافحة في بلاد العرب وغيرها أمر واقع ومستمر ، ولقد دعوت في خطبي بالقاهمة لعقد مؤتمر عام يضم الشعوب للستضفة لتوحيد صفوفها وتنسيق جهودها لمقاومة الاستعار والقضاء يضم الشعوب للستضفة لتوحيد صفوفها وتنسيق جهودها لمقاومة الاستعار والقضاء عليه ، ويقوم الحزب الآن بدعوة عامة لعقد مؤتمر للشعوب القاصرة لنفس الغاية التي أشرت إليها ، ومتى تم ذلك فستتم الخطوة المباركة لتحرير الإنسانية نفسها وإن أبي الظالمون .

أما مظاهر التضامن الممنوى في مراكش فقد وجهها الحزب التوجيه الحسن في كل المناسبات التي عرضت له ، واحل من أبرزها موقفه في قضية فلسطين المربية ؛ هذه القضية التي وحدت صفوف العرب وجمت كلنهم ، وعلمتهم الشور عالم من قوة معنوية ونفوذ روحي ، ولقد والى الحزب حشد الشعب اللاحتجاج على السياسة الصهيونية قبل التقسيم و بعده ، وطالب مع الشال الأفريق جمعية الأم المتحدة بالاستاع لرأيه في الموضوع ، وما أعلن العرب دخولهم فلسطين لتأديب العصابات الصهيونية حتى قام الحزب للتكتل والتضامن ومقاطعة الصهيونيين في داخل البلاد ، كما خصص مساعدات بعث منها الدفعة الأولى للجامعة العربية ، في داخل البلاد ، كما خصص مساعدات بعث منها الدفعة الأولى للجامعة العربية ، كما بعث قسطا منها للترفيه عن الجيوش العربية المتحالفة .

على أن مجهوده ليس إلا جزءاً من المجهود الوطنى العام الذى قامت به الأمة من تلقائها بالثورة على الصهيونيين وسراقبتهم والهروب من خلف السدود الحديدية للانخراط في صفوف المكافين العرب، ولقد بلغ متطوعو الشمال الإفريق زهاء الحسة آلاف شخص قبل بعضها واضطر البعض الرجوع من حيث أتى بسبب الرقابة الفرنسية والأسبانية وغيرها . ولقد كتب الصدر الأعظم لدولة مهاكش الحاج محمد المقرى رسالة لعزام باشا يعان فيها باسم جلالة الملك تضامن الحسكومة الشريفة مع ملوك العرب ورؤسائهم ، وكان لهذه الرسالة أثرها فى نفوس العرب كا اعتبرت من طرف الفرنسيين خرقاً لمعاهدة الحابة لأنها اتصال من المغرب بدول أجنبية من غير وساطة فرنسا ، والكن مولاى الملك لا يعتبر الحدود القائمة بين المغرب والبلاد المربية إلا حدوداً اصطناعية ، ولا يمكنه كلك ، سلم أن يقف مكتوف اليد إزاء العدوان الصهيوني على البلاد للقدسة .

ولما قدمت مصر قضيتها للأمم المتحدة بادر الحزب بإعلان تضامنه معها بواسطة البرقية التى وجهها الأمين العام الحاج أحمد بلافريج لدولة النقراشي باشا و بواسطة البرقية التى بعثتها من القاهرة لـكاتب الأمم المتحدة العام ، وكان موقف الأحزاب المغربية كلها متحداً معنا في هذا التضامن المتين .

وبمجرد ما قامت في أندونيسيا ثورة التحرر من الهولانديين بادر الحزب في مناسبات عديدة لإعلان تضامنه مع المجاهدين الابرار .

كا نظم الحزب حفلات عظيمة بمناسبة استقلال الهند والباكستان اعتقل بأثرها بعض أعضاء حزبنا في مختلف الجهات .

وقد احتج الحزب على تجنيد المغاربة فى حرب الفيتنام ووجه البطل عبد الكريم رئيس (لجنة تحرير المغرب الثربي) نداء المغاربة يحتهم فيه على عبد الكريم رئيس (لجنة تحرير المغرب الثربي) نداء المغاربة يحتهم فيه على الانضام المقاتلين الأهالي لأنه لا يصح أن يؤيدوا الاستعار رهم يطالبون بالتحرر في بلادهم ، ولا تمر فرصة دون أن ينتهزها إخواننا بباريس ويعقدوا مهرجانات مشتركة مع أحزاب إفريقيا وآسيا للتنديد بالاستعار والمطالبة بالعدل للجميع .

على أن هذه المظاهر ليست إلا إرهاصا للتضامن الأكبر الذي سنعمل 4 حتى يتمكن المستضعفون في سائر أنحاء الأرض من انتزاع حقوقهم من يد الفاصبين ، وذلك ما يجعل حركتنا حركة إنسانية تريد الخير لنسا وللذين لا ير بطنا معهم إلا روابط الإحساس الإنساني المجروح .

# موجيد البلان بحو الجامعة العربية

لقد أصبحت الوحدة العربية التي ظلت في نظرال كثيرين أملا بعيد التحقيق حقيقة واقعة ، وظفر المواطنون العرب الذين قضوا أجيالا عديدة في بذل الجهود من أجل هذه الوجدة بتحقيق وحدمهم ، واضمحات جميع الصعوبات والعقبات والمعارضات التي لاقتها الفكرة منذ نشأتها أمام المبادىء الظافرة في جو الحرب الأخيرة ، وقد انتهت المفاوضات التي استمرت منذ سنة ١٩٤٢ - كما هومعلوم - إلى اتفاق عام ، وأمضى ميثاني الأمم العربية يوم ٢٣ مارس سنة ١٩٤٥ من طرف الحكومات العربية المستقلة وهي : مصر ، والعراق ، والمملكة العربية المسمودية ، وسوريا ولبنان ، والمهن ، وشرق الأردن ، و محتوى الميثاق على النواحي السياسية والاجماعية والثقافية والاقتصادية .

ولفد أملى الميثاق رغبة الدول العربية في تمتين الروابط التي توحد بينهما ، وتأكيد علائقها على أساس الاحترام التام لاستقلال كل منها ، وتثبيت دعائم سيادتها ، وتوجيه مجهوداتها لصالح سائر البلاد العربية العام من أجل تحسين حالتها ، وضمان مستقبلها ، وتحقيق أمانها ، فيمكن أن يعتبر الميثاق إذن عقداً ديبلوماسياً وعهداً اعتقادياً .

والرأي العام المربى الذي انبع باهنهام خارق سير المفاوضات التي جرت بين. ملوك المرب ورؤسانهم أعلن اطمئنانه التام للنتائج الحاصلة، ونيقن بمستقبل عظيم الازدهار، إذ أن الحطوة العظيمة قد تحت، وأصبح من الممكن أن يتكلم عن كتلة عربية تستطيع أن تساعد \_ بالتعاون مع المنظات الاجتماعية الأخرى \_ على هناءة العالم وأمنه.

ومن جهة أخرى فإن القبول الذي لاقته الوحدة العربية في أوساط الحلفاء

إبان الحرب هيأ لها سبيل الاشــتراك الفعلى فى تأسيس قواعد السلام العالمى ، خقد اشترك العرب فى جناء الأمم المتحدة ، وبذلوا جهداً لا ينسى فى محادثات سان فرنسسكو حيث عبروا من وجهات نظرهم فى ثقة واطمئنان .

ولكن إذا كانت الدول العربية السبع قد متنت علائقها نظراً لتمتمها وسائل السيادة فمن الإنصاف أن نعترف بأن الوحدة العربية لا زالت في حاجة إلى انجاز ، وستبقى ناقصة وفاقدة قيمتها إذا هي حصرت عماها على البلاد التي تحدها العراق في الشرق ومصر في الغرب .

والواقع أن الوحدة العربية تشتمل حسب الميثاق العربي نفسه على كل البلاد الواقعة ما بين الحليج الفارسي في الشرق و بين المحيط الأطلسي في المغرب الأقصى ، فإذا لم يصبح للغرب العربي عضواً في الحامعة العربية فذلك لأن وضعيته السياسية وظروفه الخاصة منعا من النمتع بحريته الدبلوماسية ، ولكن سبيله قد عبدت ، وقد صرح من أول اليوم بأن مصيره مع الشعوب العربية التي تربطه و إياها روابط كثيرة .

وفى هذا العالم الخارج عن الحرب العالمية الثانية تبحث جميع الأم الصغيرة فى كيفية وضع اتفاقاتها على أسس المصالح المشتركة ، ولذلك فإن مواكش ترى مكانها الطبعى فى دائرة الجامعة العربية ومعها فى ذلك الجزائر وتونس ، وقد عبر عن هذه الرغبة (حزب الاستقلال) فى المذكرة التى رفعها لرئيس مؤتمر الوحدة العربية المنعقد بالقاهمة والمؤرخة بثامن مارس سنة ١٩٤٥ ، وقد جاء فى هذه المذكرة ما يلى :

« لو كانت الظروف السياسية التي لا تجهاها سعادتكم تسمح لمراكش بالمشاركة في أشغاله لمثلها في مؤتمركم وفد رسمي يتمتع برضي جلالة الملك وثقة الشعب المغربي ، وقد أعلن المغرب في سائر المناسبات تعلقه بوحدة الشعوب المربية ، وهو بري فيها أحد أعمدة السلام العالمي الذي تعمل الأمم المتحدة على نشره ، لكن سياسة القمع انتزعت منه وسائل الاشتراك في جميع الأعمال التي

يقوم مها إخوانه فىالمشرق ، كا منعته من أن يرفع صوته خارج حدوده الضيقة . وأيضاً فإن ( رابطة الدفاع عن مراكش فى مصر ) أبلغت رؤساء العرب عدة نقط فى هذا المعنى .

و إن الخراط مراكش في الجمامعة العربية ليستند إلى أدلة تاريخيــة ولغوية وعاطفية .

وهـذا ما حاول الحزب إثبانه للعالم الغربي في عدة مقالات ومذكرات تتلخص فيما يـلى :

تاريخ من اكش منذ الفتح العربي هو جزء من تاريخ الحضارة العربية ولا يمكن أن بدرس بعضه دون التعرب للآخر ، والعرب الذين اندفعوا بوح العقيدة الإسلامية فتحوا بلاد البربر لينشروا فها دعوتهم الإسلامية ، وقد يجحوا في غرس روح العروبة في هذه البيلاد ، ولم نزل منذ ذلك الوقت في الازدهار ، وقد ساعد الدين الجديد العرب على نشر نفوذهم في المنرب حتى أصبح من ملاجي العروبة والإسلام الكبيرة ، وقد ساعد العرب بفضل أصبح من ملاجي العروبة والإسلام الكبيرة ، وقد ساعد العرب بفضل الطريق للعائلات المغربية المالكة في المغرب الأقضى .

ومع أن مراكش احتفظت داعًا باستقلالها منذ تورة المملكة البيزنطية فإن تاريخها بنق داعًا مرتبطاً بالتلايخ العربي ، ويحن لا ندلى بحجة أعظم ما قام به للغاربة من إنشاءات في سائر البلاد العربية . واحتسلال أسبانيا بالجيوش المراكشية وقيادة ظارق بن زياد فتح الباب المدنية العربية كي تسود في رياض الأندلس أثناء العصور الوسطى الأوربية كابها، والأسماء المراكشية اللاممة ملأت سممتها سائر أوقات التاريخ ، وابس من المكن تعدادها ، ويكفى أن نستحضر منها أمثال الإدريسي الجغرافي الكبير وابن رشد الفياسوف المغربي الخواب الخواب الشهير .

ولم تقم في البلاد حركة بما فيها الحركة الوطنية القائمة. إلا وكانت مرتبطة

كل الأرتباط بالاتجاهات الـكبيرة في المالم العربي .

وهكذا نرى مهاكش مستمرة الارتباط فى الماضى والحاضر بمصير البلاد لم بية .

وإذا قطعنا النظر عن هذه العلاقات التاريخية وجدنا رابطة اللغة ؛ فاللسان العربي لسان العقيدة الإسلامية انتشر في مراكش انتشار العقيدة الجديدة ، ولقد قام علماء الإسلام بتربية الدوق العربي في نفوس للغاربة حتى أصبح جزءاً من الحاسة الدينية في أعماقهم ، واللسان الواحد المقروء في مراكش هو اللسان العربي الغني بمحجمه الساحر ، والذي كان القناة الوحيدة لانصال المغرب بالمشرق العربي وما مر فيه من تيارات مختلفة :

أما الروابط العاطفية التي تجمع بيننا و بين عرب المشرق فهي بالطبع ناشئة عن هذه الروابط اللغوية والتاريخية ، وامله من المناسب أن نلاحظ ما شعر به الشعب المغربي من تأثرات بمناسبة أحداث الحير والشر التي وقعت في البلاد العربية ، فهنالك يبدو الاتصال الروحي بين هذه الشعوب الشقيقة التي تشترك في جميع الآلام وتتحد في كل الآمال ، وهل ننسي تلك المسرة التي وجدها الشعب المغربي وهو يحتفل باستقلال مصرسنة ١٩٣٦ حيث نظمت عدة مهرجانات وحفلات في سائر جهات المملكة الشريفة ، و بعثت للحكومة المصرية عدة برقيات ورسائل للمهنئة ، وهكذا في سائر المناسبات التي تقع على شاطيء النيل ، ومثل ذلك وقع حينا قررت حكومة الجمة الشعبية الفرنسية إعطاء سوريا استقلالها وكم كانت خيبة المراكشين عظيمة حينا رفض المجلس الفرنسي المصادقة على العاهدة السورية الفرنسية ، ولما وقعت حوادث الهجوم الفرنسي على سوريا المعاهدة السورية الفرنسية ، ولما وقعت حوادث الهجوم الفرنسي على سوريا ولبنان بعد أن كان الجغرال ديجول أعلن استقلالها هاج ذلك نفوس المغاربة الذين عاموا سير الأمر باهتام زائد .

وقد تابع المغاربة كذلك بتطلع كبير سير المفاوضات التي سبقت إعلان ميثاق الجامعة العربية ، وكانت أدق التفاصيل موضوع الشرح والتعليق من الرابط.

الجميع ، ولما أعلن الميثاق العربي قابله الكل بسرور لا مزيد عليه واعتبره الرأى العام المغربي من أكبر الحوادث التي جرت في هذه الحرب .

وأيضاً فإن المغرب الذي يكافح في الوقت الحاضر من أجل حريته ينتظر من الدول العربية عونا نافعا على ما يبذله من جهد في سبيل الرشد، وقد قرر ميثاق الجامعة العربية في ملحقه بذل هذه المساعدة في شكل تعاون وثيق بين الدول العربية المربية الموقعة على الميثاق وبين الدول العربية الآخرى التي ما نزال محت سيطرة الآجنبي، وعليه فيمكننا القول بأن الحكومات العربية بالمشرق تحس بضرورة ادخال من أكش وغيرها من بلاد المغرب العربي في حظيرة الجامعة العربية ، وأنها موقنة بالدور الذي يمكن أن تقوم به بلادنا في المستقبل العربي لما من المركز الجغرافي المعتاز وبما تملكه من إمكانيات في ميدان التعاون الاقتصادي الذي سينظم بين الأمم العربية ،

ولم تزل مختلف الهيئات العربية ترفع صوتها بضرورة تكوين جامعة تمتد إلى الطرف الغربي بمراكش ، ومن بينها بداء وجهته جمعية الرابطة العربية في

سبتمر سنة ١٩٤٤ جاء فيه ما ملخصه :

« إن من المؤسف أن يظل المغرب العربي الذي هو جزء لا يتجزأ من ميراثنا العربي والذي يحتوى على ما يقرب من نصف الأراضي العربية بميداً عن الوحدة العربية مع أن شعو به ظلت مخلصة للعروبة برغم الضغط الاستماري ومحاولات المحتلين محوكل الروابط التي تربطهم بالمشرق العربي ، ولقد صرح غير ما مرة رؤساء هذه الشعوب ومواطنوها بحقهم الطبعي في الانضام للجامعة العربية ، والحقيقة أن كل كتلة عربية كيها كان شكلها يجب أن تضم الهربية ، والحقيقة أن كل كتلة عربية كيها كان شكلها يجب أن تضم الها القسم البغربي من البلاد العربية لسكي تؤتي الوحدة تمرتها وتتحقق الها القسم البغربي من البلاد العربية لسكي تؤتي الوحدة تمرتها وتتحقق المهالنا فيها

ولفد قامت شخصيات مهمة بشرح هذه الفكرة في مختلف المناسبات التي أتيحت في بلاد الشرق ؛ نذكر من بينهم اسم الأديب الكبير الدكتورطه حسين بك

المرابة المرابة

فقد ألتى محاضرة عنوانها ( العلاقات الثقافية بين مصر والدول المربية ) بمدرج الجامعة الأسريكية في سدنة ١٩٤٤ ، ومن جملة ما صرح به الأستاذ الكبير ما يأتى : \_\_\_

« لقد التفتت مصر إلى المشرق وجيرانها الشرقيين ، لكن لا يمكنها في الوقت الحاضر أن تقصر في شأن المغرب حيت يعيش شحب توبطنا به روابط عديدة ، وأعنى بذلك إفريقيا الشمالية التي كانت مدة العصور الوسطى صلة بيننا و بين الأمدلس ، والتي أعطتنا شخصيات عظيمة مثل ابن خلدون .

« حمل ينبغى أن تقف الوحدة المربية عند الحدود الغربية المصرية ؟ إن وحدة مثل هذه لوحدة عرجاء ؟ لأنها مبتورة من نصف الأمة المربية ، فعل الذبن يسلون لتنظيم تعاون وثيق بين البلدان العربية أن يستحضروا دائماً أن هناك مفر با عربيا » .

وهكذا فإن الدخوب الذي يعتبر امتداداً طبعياً للبلاد العربية الحق في أن يطلب مكانه في حظيرة الجامعة العربية لتحقيق استقلاله والتعارف معها على مامجتنى سلامة الحكل وطها نبينة الجيع ، خصوصاً وقد أثبتت هدده الحرب أن الدول المتعزلة لايقرأ لها حساب في عالم الغد ، قلمكي يستطيع المغوب الحياة والازدهار يجب أن ينضم لطائفة من الشعوب ، وقد عن شامامه اللاختيار اتحادان : الاتحاد الفرنسي الذي لم يتبلور شكاه بعد ، والاتحاد العربي الذي أصبح حقيقة واقعة .

في الاتحاد الفرنسي الموعود بجد المغرب نفسه - قياماً علي تجاز به الماضية - في منتهى العناء ؟ لأن بينه وبين فرنسا تعارض المصالح وتناقض العقائد ، و إنه ليحس بأنه لم يكن إلا موطن استغلال منذ امتلكت فرنسا ناصية أعماله ، فقد سخرت ثروته كلها لفائدة ثلة من المستعمر بن الذين يعيشون عالة على السكان الحقيقيين ، وأصابت شعبه بسياسة الإدماج والتجهيل والإفقار والتحقير والتقسيم، وبالجلة فهو مقتنع بأنه لن محصل على السعادة في ضمن هذه الوحدة الاستعمارية ،

- بل سيظل بمثابة مخزن للمواد الأولية ومولد لإعطاء الجنود والمقاتلين .

وعلى المكس من ذلك فسيتيح له انضامه اللاتحاد العربي فرصاً سميدة يصبح ممها عضواً من هذه العائلة الشرقية التي انتسب إليها منذ قرون عشرة ، والتي أبعد عنها لأسباب خارجة عن إرادته ، وسيكون متمتعاً بكامل الحرية في الاستفادة من تجارب أشقائه الرشداء لتجديد أنظمته ، ثم المشاركة في إحياء هذه الحضارة التي بنيداها معاً والتي سبق أن أشرقت أنوارها على المتوسط جميمه . فاختيار مماكش إذن قد وقع .

وكل ما ترجود البلاد المغربية هو أن تضع الدول ثقتها في هذه العائلة العربية السعيدة بتجمع أعضائها اسكي تعيش في إخاء مع الجامعات الأخرى في ظل الحبة المشتركة للحربة والسلام

تلك هي الروح العامة التي ملكت كتابات رجال حزب الاستقلال ودعاته الأمرار لتوجيه الشعب المغربي نحو الجامعة العربية ، ولاقتاع الرأى العام العربي والأجنبي بأن مراكش وسائر المغرب ليس إلا جزءاً لا يتجزأ من بلاد العرب ولم تكن هذه الدعوة في الحقيقة إلا تعبيراً عما يشعر به الشعب المغربي وتسكيبها الما يحس بالحاجة إليه ، ولقد أصبح الوعي العربي قوياً في نفوس للغاربة وأصبح الكفاح الكفاح الوطني العاربة وأصبح الكفاح الرائحة والركة موقف مولانا صاحب الجلالة سيدي محتلد في أصره الله من الجامعة العربية ، خصوصاً بعد التصريح الذي أدلى به جلالته في خطابه التاريخي بطنحة المغربية ،

ولقد خطت القضية المغربية في مدرج الجامعة وأرساطها خطى نسيحة ، وأصبح شعور العرب بضرورة الاهتمام بالغرب العربي يقوى يوماً فيوماً ، بل القد أصبح الرأى العام العربي يضغط على المسؤولين في الجامعة العربية ، ويبعثهم على الاهتمام بالجناح المغربي من أرض العرب ، وكل ذلك بفضل مظاهر التعلق الذي ما أنفك الشعب المغربي يعلن عنها في كل المناسبات بحو العرب وأمانيهم المشتركة.

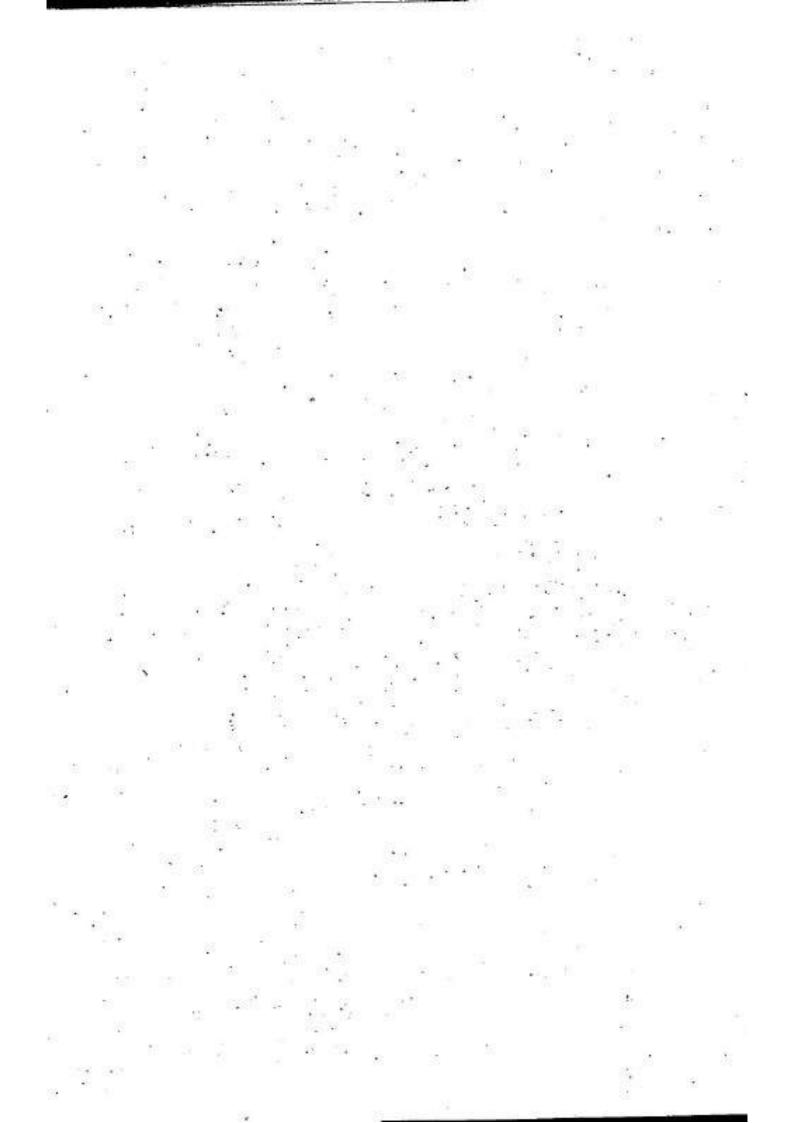

### مواجهة الرأى العالمي

لقد استهد (حزب الاستقلال) في أثناء الحرب الاستعدادات الداخلية الضرورية ، وهيأ نفسه لمواجهة الغد الدولي أو عالم ما بعد الحرب ؛ لأنه يمتقد أن الخطوة الثانية التي يلزم أن تخطوها القصية المراكشية عي خطوة الدعاية في أوساط لم تطرقها من قبل ، خصوصاً بعد أن أعذر للحكومة الفرنسية مختلف الإعذارات و بعد أن يدس من كون الدبلوماسية الفرنسية تعدل من تلقاء نفسها عن سياستها الاستعارية التي دأبت عليها منذ عهد غير قريب

ولقد انتهت الحرب العالمية مسفرة عن سلسلة من الانفاقات الدولية التى تعطى حق تقرير المصير وتؤكد حقوق الدول فى أن محكم نفسها بنفسها ، وكانت فرنسا إحدى الدول التى وقعت بإمضاء الشرف والكرامة وثيقة الأطلسي وميثاق سان فرنسكو وغيرهما ، فانفتج أفق جديد لفضح الاستعار ورفع الصوت عالياً ضداً على أساليبه الجائرة .

واتجه رأى الجيم إلى ضرورة تنوير الرأى العام العالمي أولا ، ثم عماض القضية المغربية على الأم المتحدة بصفة رسمية لترى رأيها في هـذه الأساليب الجائرة التي لا تنقك فرنسا وأسبانيا سائرتين بمقتضاهما في بلاد المغرب العربي .

ولفد تحدثنا عن أعدال وفود الحزب ومبعوثيه في فرنسا والمجلنزا وأسريكا وفي الشرق العربي ، وها نحن أولاء الآن نعرض لبعض ما قام به الحزب في أوقات مختلفة من دعابة أمام سفراء الدول وأمام الأمانة العامة للأمام المتحدة ، وفي مقدمة ذلك المذكرة التي رفعتها لجنته التنفيذية يوم ٨ مارس سنة ١٩٤٥ على أثر انعقاد مؤتمر سان فرنسكو لسفراء الدول المتحالفة ، وهي ترى إلى التذكير بالمجهود الحربي الذي قامت به مماكش في سبيل قضية الحلفاء وتطالب

محق الدولة الشريفة فى أن تسمع صوتها أمام مؤتمرات الصلح ، وهــــا هى. ذه المذكرة :

« إن حرب الأمم المتحدة ضد قوات الطنيان قد دخلت فى طورها الحاسم ،
 وأخذت ألمانيا الهتارية تتلقى الصدمة الأخيرة التى ستمحق الفاشية وتحسم مادة النزاع العالمي .

« واقد تلق الشعب المغربي بمزيد الارتياح جو انعقاد المؤتمر الدولي بسان فرنسسكو في ٢٥ إبريل ، وأكبر آماله أن يحظى بمكانه بين الأم المتحدة رعياً لمساهمته في المجهود الحربي وما محمله في سبيل ذلك من تضحيات جسيمة .

« نعم كان انضام المغرب إلى جانب الأمم الديموقراطية من أول وهلة صادقاً صريحاً ، فأنخرط في حزب المناوئين لدول المحور إثر تصريح ملكي بتاريخ ١٨ سبتمبر سنسة ١٩٣٨ فحواه : أن سلطان المغرب ورعاياه مستعدون في حالة نشوب حرب الوقوف كرجل واحد بجانب فرنسا » ، وأصبح هذا الاستعداد أمراً واقعاً من بعد خطاب جلااته الذي تلي في جميع مساجد المغرب يوم ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٩ ومما جاء فيه :

( فمن هذا اليوم الذي أنقدت فيه نيران الحرب والمدوان إلى اليوم الذي يرجع فيه أعداؤنا بالذل والخسران ، يتمين علينا أن نبذل لها ( فرنسا ) الإعانة الكاملة ونعضدها بكل ما لدينا من الوسائل غير محاسبين ولا باخلين ) .

وهكذا أصبح المغرب فى حالة حرب مع المحور لا بمحرد التبعية فحسب، بل بنص صريح أراد عاهل البلاد أن يبين فيه مجلاء موقفة إزاء هذه المعممة الكبرى للدفاع عن الحرية .

أما الشعب المغربي فقد لبي بحاس قوى ملكه المحبوب؟ الأمر الذي حدا بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية المسيو ألبير لو بران أن يقول في برقيـة إلى صاحب الجلالة «إن المغرب يمكنه أن يعتمد من جهته على مساعدة فرنسا التامة » كا حدا بسيادة المقيم أن يصرح بتاريخ ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣٩ « إن فرنسا لن تنسى أبدا ذلك الحاس الذي أبداء ملك المغرب وشعبه في الوقوف إلى جانبها للدفاع عن الحق والعدالة » .

ومن ذلك الحين أصبحت البلاد برمتها في حالة حرب ، فأعلنت الأحكام العرفية ، وحجزت حالا أموال الأعداء ، واعتقل رعايا دول المحور ، بينها كانت تسخر جبع موارد البلاد لحاجات الجيوش المحاربة ، وأخذ المتطوعة من المغاربة بتوجهون إلى مختلف ميادين القتال ، وأضحت أرضنا معرضة للغارات الجوية ، ومبعد انتها ، ممركة فرنسا كانت خسائرنا فادحة ، ولا يزال الأسرى المغاربة ورا الأسلاك الشائكة يفتظرون حتى الآن جيوش التحرير ، ثم جاءت هدفة شهر يونيو سنة ١٩٤٠ فحافظ المفاربة بحلى موقف مشرف كله عزلة تحويجان المراقبة بحيث لم يثبت عليهم تعاون مع العدو .

« وكان موقفهم بعكس ذلك إزاء قوات الحرية التي اقتبلية بمخطفة عظيمة يوم نزولها بالمغرب في ٨ توفير سنة ١٩٤٢ . وهنا كان أيضاً الذي رسم لنا الخطة التي يجب أن نسلكها هو جلالة الملك برفضة رفضاً باتاً — باتفاق مع مجلس وزرائه — أن ينقل الحكومة (المخزنية) إلى داخل البلاد لمواصلة المقاومة التي كان يرغب فيها الجنوال نوجيس .

« وإن وجود قوات حليفة بين أظهرنا بمسكراتها وأسطولها وما يستلزم كل ذلك من حقوق خاصة جعلت البلاد تقحمل تبكاليف شديدة ، إذ سام المغرب بحظ وافر — بفضل التقتيرات التي فرضها على نفسه حق مون الجيوش الحليفة المستقرة بالشمال الإفريق وصقلية وإيطاليا ، وفي مون سكان فرنسا المحردة كا سخر زيادة على ذلك يدا عاملة لا يستهان بها للعمل في المواني، والقيام ببناء المطارات وإصلاح الطرق ، وكانت هدفه الطرق التي تخترق الجبال في معظم الأحيان عمضة للانلاف المحلي ، خصوصاً في وقت كانت فيه شمال إفريقيا مسرحاً لدعاية راد يوفونية محورية واسعة النظام ، وكان يعتبر الرأى الإسلامي لا يزال محت تأثير انتصارات أوائل الحرب ،

أنها « ومع ذلك كله لم يقع خـ الال المعارك التونسية - كما نص عليه المسيو إدوار سنيتنيون في كتابه ( الإعارة والتأجير سلاح الانتصار ) - لم يقع أي حادث مهم يمكن عزوه مباشرة إلى عمــل إتلافي في جميع طرق مواصلاتنا بالمغرب والجزائر .

ونحن فى غنى عن ذكر العبء المالى الثقيل الناشى، عن مصارف الحرب. والذى يعد بالملايين عند تقدير التضحيات المادية التى تحملها المغرب فى سبيل انتصار قضية الأمم المتحدة .

۵ أما مساهمة المغرب بدم أبنائه فلم يهق مجال اللاشادة بها بعد جميع التصريحات الفرنسية الرسمية والأنجابزية والأمربكية التي نوهت غير ما مرة ببطولة وشهامة الرماة والصبابحية ورجال القوم المغاربة ، فما أكثر عدد رجال المغرب بين صفوف الفرق التي حررت نونس وإيطاليا وكورسيكا وجنوب فرنسا والألزاس ، وهم يستعدون الآن لاجتياز نهر الرين .

«فإذا كانت قيمة الأمم تقاس بمزاياها لابحجمها، وإذا كان لكل أمة — كبيرة أو صغيرة — ساهمت في الجامعة نصيبها في هذه الوحدة الدولية — طبقاً لميثاق الأم المتحدة — صار إذن من الواجب على حزب الحرية أن يحتفظ لأمتنا يحظها في الانتصار .

لذلك كله فإن (حزب الاستقلال) الذي يعبر بأمانة ووفاء عن رغبات الشعب المغربي برى من العدل أن يعترف للمغرب بمثل ما للأمم المتحدة من الحقوق ، ويطلب أن توجه الدعوة إلى ممثلي الأمة الأكفاء للمشاركة مباشرة في المؤتمرات الدولية للدفاع عن قضيته و إثبات حقوقه ، وهو يطلب ذلك باسم المؤتمرات الدولية للدفاع عن قضيته و إثبات حقوقه ، وهو يطلب ذلك باسم المؤتمرات الدولية للدفاع عن قضيته في سبيل الحرية خلال الحرب الماضية ، الاف المغاربة الذين ذهبوا ضحية في سبيل الحرية خلال الحرب الماضية ، وباسم جميع الآلام المتنوعة التي تكبدها الشعب المغربي ، وباسم مبادى و الحق والمدالة التي هي الغاية السامية للديمواقراطية الحاربة ».

واستبر الحزب يوالى مجهوادته لإقناع الأم المتحدة بضرورة الاستماع إليه

فى الشؤون المعروضة والتى لها علاقة بالمغرب من قريب أو بعيد، وهكذا طالب رسميًا بأن يتاح له الإدلاء يصوته فى قضية فلسطين وفى قضية ليبيا نظراً لما لهذه الأقطار من مصالح مشتركة مع الدولة المراكشية التى خاضت غمار الحرب وضحت فيها بصفة مستقلة لا بصفة تابعة .

وقد سبق أن أومأما للوثيقة التي قدمها مندوب الأحزاب الاستقلالية عن المنطقة الخلفية بمناسبة خوض الأم للتحدة في قضية فرانكو والعلاقة التي ينبغي أن يسير عليها أعضاء المنطقة الدواية مع حكومته ، وقبل ذلك بقليل أي ينبغي أن يسير عليها أعضاء المنطقة الدواية مع حكومته ، وقبل ذلك بقليل أي في ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٧ رفعت الخارجية الفرنسية تقريراً عن أعمالها في مراكش للجنة الوصاية التابعة للهيئة حاوات أن نستر فيه فضائح الاستعار الفرنسي في بلادنا ، ولكن (حزب الاستقلال) الحارس الأمين على مصالح البلاد أجاب عن هذا الفعل بمذكرة رن صداها في أرجاء العالم وضح فيها أنواع السيطرة السياسية والثقافية والقضائية وأنواع المين العالم وضح فيها أنواع السيطرة الفرنسية في المغرب ، وقد جاء في الرسالة التي قدم بها الأمين العام للحزب هذه المذكرة للأمين العام العنظمة الدولية ما يأتي :

« لقد كان تأسيس هيئة الأمم المتحدة باعثاً لآمال عظيمة في نفوس أولئك الذين لايزالون برزحون تحت سيطرة الدول الكبرى الاستعارية في ظل أنظمة الاستغلال والاستعباد .

« على أن بعض أعضاء الهيئة الذبن يحترمون مصادقتهم على ميثاق هيئة الأم المتحدة قد أخذوا يحاولون تجديد نزعاتهم العتيقة والإعماب عن رغباتهم الحسنة في إعطاء الحرية للشعوب الواقعة تحت حكمهم.

« ولكننا نجد مع الأسف أن بلادنا رغم ما بذاته من تضحیات لانتصار الديموقراطية ما تزال ترزح تحت نظام من أشد الأنظمه طغیاتاً بقضی علی جميع الحریات ولا یتفق أبداً مع روح میثاق هیئه الأمم المتحدة ولا مع نصه « وتشتمل هذه المذكرة التي بنشرف حزبنا بتقديمها إليكم – یا صاحب « وتشتمل هذه المذكرة التي بنشرف حزبنا بتقديمها إليكم – یا صاحب

السعادة – على تحليل موجز لحالتنا الحاضرة ، ولقد لخصنا في آخرها آمالنا التي هي آمال الشعب لللقف حول عاهله سيدى محمد بن يوسف الذي انتهز كل فرصة الاعلان عن رغبته في أن يرى الأمة المراكشية تقبوا المسكانة اللائقة بها في مصاف الدول » .

وجاً فى خاتمة المذكرة تلخيص لأعمال الحماية الفرنسية بعد خس وثلاثين
 سنة في مهاكش ، وهى تنخصر فيها يبلى :

تقسيم أراضى المملكة إلى مناطق مختلفة النفوذ ، وتقسيم منطقة النفوذ الفرنسى نفسها إلى كتلتين مصطنعتين لضرب لمحداها بالأخرى ، وذلك بتطبيق السياسة البربرية .

وإقامة حكومة الشمية مساوية من كل قدرة ، وذلك لمصلحة الإدارة الفرنسية المستبدة والتي تتصرف سباشرة في شؤون البلاد ، وتطبق سياسة النفعية العنصرية في جميم النواحي .

وَخَالُولَةُ الحَطَّ مِنْ ظُرُوفِ المُؤَادَّكُ شَيْنِ التِّى نِجِمتُ عن سياسة التفقير والتجميل والظلم ، وخدق الحريات العامة ، وتمكين الفرنسيين المقيمين في مراكش من الحقوق السياسية بالرغم عن أنظمة البلاد وعن القانون الدولي .

ولم يخضع الشعب المراكشي قط لمثل هذه التصرفات لأنه يتاريخ ماضيه ويشعر بالدور الذي لعبه ويمكنه أن يلعبه مرة أخرى في تاريخ حضارة البحر الأبيض المتوسط، وقد انتهى رد الفعل الذي أحدثه الاستعار القرنسي إلى القرار المؤنى تضمنته وثبيقة ١١ يناير سنة ١٩٤٤ التي أصدرها حزب الاستقلال، فقد قررت بعد أن أكدت بطلان النظام الذي فرض سنة ١٩١٧ أن الحل الوحيد للأزمة المراكشية هو أن يعلن استقلال البلاد، ويوضع لها نظام دستورى ملكي للأزمة المراكشية حفرة صاحب الجلالة سيدى مجد .

ويندرج هذا الاستقلال في إطار العالم الجديد الذي خلقه ميثاق الأطلسي وهيئة الأم المتحدة ، ويجب أن يتحقق هذا الاستقلال لأن مراكش قد بذلت

تضحيات كبيرة في سبيل انتصار الحرية والخلق الدولي ﴿

أما ما يدعى بالإصلاحات التى أعلنت عقب ١١ بنابر سسنة ١٩٤٤ والاضطهادات الدموية التى تلته ، فإنها لا تهدف إلا إلى تعزيز السيطرة الفرنسية اقتصاديا وسياسيا على مراكش ، وإلى أن تقضي بصفة بسيطة نهائية على الشخصية المراكشية ، وليس فى استطاعة هذه الإصلاحات أن تخدعنا لأنفا مقتنعون بأنه بجب قبل كل شيء وضع نهاية لهذا النظام الشائل وتحرير السيادة الوطنية .

و بلوح أن فرنسا اقتنات إزاء الأزمة المراكشية التي استفحلت إلى هذه الدرجة سنة ١٩٤٤ بدافع من الأسباب التي عرضناها باختصار في تقريرنا ، بأنها لا تستطيع أن تحل الموقف على الرغم من الاضطرابات التي كانت ترج العالم إلا بواسطة انباع السياسة الاستعارية التقليدية القائمة على أساس الإصلاحات التي تهدف إلى مزج الفرنسيين بالسكان الأصليين ، وإلحاق الأراضي التي تقع تحت السيطرة الفرنسية بفرنسا نفسها ، وقد برزت هذه السياسة بشكل واضح في عهد ممثلي فرنسا الأخيرين :

١ - فاعتمدت من وجهة النظر الاقتصادية على البرنامج الذى وضعه السفير إبريك لا بون في الحال عقب تعييه في مراكش أوائل سنة ١٩٤٦، وهو يرمى إلى السيطرة على استغلال خبرات البلاد التي لم تستغل بعد لتحقيق مصالح الرأسماليين الفرنسيين والدولة الفرنسية ، والإضراد بالمصالح المراكشية الثابتة .

٢ — ومن وجهة النظر السياسية أثارت إدارة الجنرال جوان التي تلت إدارة مسيو لا بون صّحة عظيمة حول إعادة تنظيم الحكومة المراكشية ، ولكن ذلك النظام الذي لم محدث أي تغيير في شكل هذه الحكومة ولا في نفوذها يتلخص في تعيين أر بعة مندو بين جدد يمثلون الوزير الأكبر ، ومهمهم الربط بين الإدارات والاستعلام فحسب ، على أن هذه التغييرات لا يمكن أن يطلق بين الإدارات والاستعلام فحسب ، على أن هذه التغييرات لا يمكن أن يطلق

عليها إصلاحات بالرغم عن تجديدها؛ لأن معظم هذه المراكز و إلى جانبها مراكز أخرى قضى عليها اليوم كان قد تضمنها التغيير الحكومي الذي وضع سنة ١٩١٦ والذي شمل حتى مركز بعض الوزارات كوزارة المالية ، والكن ماحدث سنة ١٩١٦ والذي شمل ما حدث سنة ١٩٤٧ فإن تركيب هذه الحكومة لم يعدل الا بدوافع دولية ولأجل إخفاء سيظرة الإدارة الفرنسية على جميع المصالح المراكشية العامة .

ويتبين مبدأ الإدارة المباشرة وهو للبدأ الذي يكن وراء للشكلة المراكشية كلها — في مشروعات مختلفة ما تزال تحت الدرس، وترمى هذه المشروعات التي تمس حتى قواعد الحاية التسياسية التي يقوم عليها النظام المراكشي المقيد باتفاقات دولية إلى تحقيق مطالب الجالية الفرنسية المتعلقة بأن تمثل سياسيا في الميئات المراكشية .

ولو قبل الشعب المراكشي هذا الاتجاء السياسي فلن يكون معنى ذلك إلا أنه قضى على نفسه وقبل إلحاق بلاده بفرنسا ، ولذا فإنه لم ينخدع لهذه السياسة وبات يطالب لبلاده بالحرية والاستقلال وقد قال جلالة لللك أخيراً: « لقد آن أوان الديموقراطية بالنسبة الجميع ، وإن الشموب الكبيرة والصغيرة لتنطام إليه ورائدها في ذلك هو حرية الإنسان » .

كان لهذه المذكرة أثر محسوس فى الأوساط الرسمية ، وأذاعت نبأها الأمانة العامة للأم المتحدة ، وعلقت علمها سائر الصحف الانجليزية والأمريكية وقد قالت (يونيتد برس) عن هذه الحركة انها خطوة أولى فى سبيل الاستقلال عن فرنسا ، وقال متحدث بلسان بعض الدول السكبرى ان هذه المذكرة تعتبر أول انشقاق رسمى بين الشعب المراكشي وبين فرنسا ، وعلى أثر ذلك أعلنت بولندا أنها مستعدة لرفع قضية مراكش للأم المتحدة ، وأذاعت البرقيات الواردة من ايك سكسس أن الدوائر العليمة تعتبر مذكرة حزب الاستقلال خطوة أولى لدرض قضية مراكش على الأم المتحدة ، وأنه ليس من البعيد أن

تدرج في جدول أعمال الحجلس في إحدى الدورات المقبلة ، وقد أظهرت بعض دول أمريكا اللاتينيه استعدادها لتأبيد قضيه مراكش .

ومنذ الساعه وحزب الاستقلال بوالى بعث الوثائق والمذكرات الأم المتحدة ، كما أنه ينتهز فرصة انعقاد اللجان التابعة المنظمة الدولية ليزودها بكل ما يرجع لموضوعاتها فيما يخص المغرب ، وقد بعث وفدا متركبا من الأستاذين عبد الله ابراهيم عضو المجلس الأعلى للحزب والسيد أحمد العلوى المندوب عن لجنة الصحافة الاستقلالية للاتصال بوفود الدول في مؤتمر الأنباء الذي انعقد أخيراً يجنيف فقام الوفد بمجهود كبير تضامن معه فيه مكتب نقابة الصحف الشرقيه برئاسه الاستاذ محمود أبي الفتح ، وأيده الوف المصرى والسورى والسورى والباكستاني ، وكان الماستاذ الكبير عبد القادر المازني أثر كبير في ذلك التأبيد . كما بعث الحزب وفدا آخر للاتصال بوفود الدول في اجماع المجلس الاجماعي والاقتصادي للأم المتحده ، وغير ذلك من أعمال .

6 ÷ 1.0  $\overline{T}$ 

# جوانب القضية المراكشية

يرى الحزب أن قضية مراكش متمددة الجوانب ، وأن منظمة الأمم المتحدة يتسنى لها أن تتناولها من تلك الجهات كلها أو بعضها دون أن يستطيع الاستعمار الفرنسي أو الأسباني دفاءاً قو باً ولا نضالا مقبولا ، فوضعية سراكش الدولية مثلا هي الاستقلال التيام الذي يدل عليه ماضي هذه البلاد الذي لم يعرف الاستعار قط ، كما يدل عليه عديد العقود والمعاهدات التي تر بط الدولة الشريفة. بغيرها من دول الشرق والغرب ، ومن بينها فرنسا وأسبانيا . وقد ظات هـــذه الوضعية معترفًا بها ومؤكدة حتى بعد العقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء، فقد اعترف ممثلو خمس عشرة دولة في هــذا المؤتمر باستقلال مراكش ووجوب احترام سيادتها وضمانها ، وليس في القوانين القديمة والحديثة ما يبيح لدولة أن تمخرق العقود للذيلة بإمضاء الشرف والكرامة ، وايس في القوانين الدوليَّة أيضاً ما يسمح لحكومة ما بالاعتداء على أران يحكومة أخرى ، واكن الواقع أن فرنسا وأسبانيا قسمتا البلاد المراكشية واحتلتاها خرقاً اكل التمهدات وخلافاً لما النزمتا به ها وغيرهما في شتى المؤتمرات ، وقد كان هذا الاحتلال اعتباطاً ومسببًا لمعاهدة أمضيت في ظروف الإكراء الناشيء عن ذلك الاحتلال ، ومن طرف ملك لا يخول له صك بيعته ولا نظام مملكته حتى التنازل عن طرف من سيادة الشعب ، وقد نص عقد حقوق الإنسان الفرنسي على أن السيادة للشعب كامنة فيه ولا يمكن تفويتها بصفة من الصفات ، وقد اعتبر دائمًا كل عمل يتنافى مع هذا المبدأ مَلغى في نظر رجال القانون الدولي ، وقد أكد ذلك علماء القانون الفرنسيون حينها أناب البرلمان الفرنسي عنه في مهمته الماريشال بيتان ؟ . فأفتوا بأن حل البرلمان لا يعتد به لأن النواب لا يملـكون الحق في أن يتنازلوا

عن الحقوق التى وضعها الشعب فى يدهم وتحت رعايتهم ، وفيا كتبه البروفسور كاسان مفوض العدل والتربية الوطنية فى لجنة التحرير الفرنسية عن هذا الموضوع دليل على أن وكلاء الأمة ملوكا أو وزراء أو نوابا لا يستطيعون أن يتصرفوا فى كيان الأمة ولا فى سيادتها التى لا تقبل التغويت ، وإذا كانت التجربة دلت على أن الاستعار بجميع أشكاله هو مجرد انتحار الأمة التى توضى به فليس من على أن الاستعار بجميع أشكاله هو مجرد انتحار الأمة التى توضى به فليس من المكن أن تبيح القوانين اللأمة هذا الانتحار ، وهى تمتع منه الفرد ولو كان فى أحرج ظروف الآلام .

على أن هذه المعاهدة لا يمكن أن تنعقد من الوجهة الدولية ما دام عقد الجزيرة قائمًا وقد كان من الواجب أن يجتمع ممثلو دول الجزيرة كلهم لينظروا في تغيير الوضعية الدولية إلتي فرضوها على البلاد قبل أن يعترفوا بواقع يتنافى مع ما قرروه بأنفسهم وألزموا اللجرب بقبوله ، وإذا كان الإغماء بضرورة الرشوة التي وزعتها فرنسا بسخاء قد سمح لهم بغض الطرف عن اعتداء الفرنسيين والأسبانيين علينا فإننا بحن الذين نكبنا بهذه المؤامرة الدولية الدنيئة ما نزال نستنكرها ونطالب القائمين بها بالرجوع إلى ضميرهم والعمل على التكفير عما ارتكبوه نحو أمة بويئة من خيابة للعهود وخرق للالتزامات .

ولقد رفض الشعب الاعتراف بالحماية المفروضة ، وثار علمها نورته الحالدة التي ما نزال تكافح حتى تلغى الحماية من الواقع المغربي ، وتنازل السلطان الموقع على الحماية معترفاً بأنه قد مجز عن حل المشكلة يرضى الأمة و يحفظ كرامتها . وهكذا جي مشروع المعاهدة الذي أمضاه عديم القيمة لأنه ألغاه بتنازله عن العرش واعترافه بأن إرادة الشعب لم تصادق على عمله .

وسارت الحماية تطبق سياستها فلم تترك جانباً منجوانب الاعتداء على كياننا وسيادتنا ومقدراتنا إلا ارتكبته .

ولقد اعترفت معاهدة سنة ١٩١٢ نفسها بضرورة الاحتفاظ للمبلاد بوحدتها وتقاليدها في العرش وفي السيادة ، ولكن الحاية خرقت في أول ما خرقته هذا

الالتزام، فرقت البلاد طرائق قددا، وتآ مرت مع الدول على تقسيم دنى، لبلادنا وأصبحت الوحدة المنوبية شيئاً رمزياً لا حقيقة له من جهة الواقع السياسي، وهل يبييح قانون ما في قديم الكون وحديثه لأمة أن تعمد إلى أمة أخرى متحدة فتجعل منها أجزاء يخضع كل جزء منها لسيطرة أجنبية عنه فردية أو دولية ، ولو رفضت هنذه الأجزاء الانقسام وعسكت الأمة كلها بوحدتها الترابية والحكومية ؟! وهذا جانب وحده بكني لأن محمل منظمة الأمم المتحدة إذا كانت حقيقة تويد إنامة العدل والإنصاف على استنكار الاستعار الفرنسي وفظائمه في المغرب.

فسلب البلاد استقلالها المعترف به والمؤكد بإمضاء الشرف والكرامة وحده جريمة دولية كبرى

وتقسيم البلاد إلى مناطق لا ير بط بينها نظام موحد هو جريمة ثانية لا تقل عن الأولى فظاعة وقبحاً .

وهناك قضية الحاية العميقة التي هي مشكلة المشاكل ، وأعنى بها قضية الحكم المباشر الذي يكن وراء اسم الرقابة وعنوان الإرشاد ؛ فقد خرقت السلطات الفرنسية والأسبانية عقد الحابة المغروض الذي زعمت أنه مجرد عقد لتنظيم التعاون الفرنسي الأسباني المغربي براد منه تمكين الدواتين الحاميتين من مساعدة الدولة الشريفة على الانبعاث والتجدد والأمة المغربية على اليقظة والحياة والتعاور ، وأصبحت الحابة حكا معاشراً وتحكا مستمراً من طرف ولاة المراقبة الذين يسيرون البلاد نحو سياسة المحو والإدماج عن طريق الإفقار والتجهيل والتحقير ،

وإن الدولة المغربية التي كانت منذ أقدم عصور التاريخ ولم بزل دولة قادرة على تدبير شؤونها وتنظيم أمرأمتها لغير محتاجة إلى هذا الحجر الأجنبي الذي يعبدها لسيطرة اجتماعية واقتصادية وسياسية مأكرة لفنهض وتحيي .

ولقد كانت مراكش دولة كبيرة يوم لم تكن فرنسا وغيرها من الدول قد حرجت من حيز المحاولة البدئية للتكوين القومي ، فمن سخرية القدر أن يفرض عليها اليسوم حُكم الذين كانوا يخطبون بالأمس مودتها ويستمدون من تجربتها ونظامها .

ولقد نص ميثاق الأم المتحدة والمهود التي تقدمته في سان فرنسكو والمحيط الأطلسي وغيرها على احترام سيادة كل أمة وعلى إعطاء كل شعب الحق في تقرير مصيره ، ولم يكن هذا للبدأ بالجديد في الحقوق الدولية ، و إنما الجديد في تقرير مصيره ، ولم يكن هذا للبدأ بالجديد في الحقوق الدولية ، و إنما الجديد فيه هو أن دولا محترمة النزمت بالعمل على إقراره وتنفيذه ولقد ظلت مهاكش تدافع عن هذا المبدأ وتجاهد في سبيله ، وهي اليوم تطالب هؤلاء للمتزمين ومن تدافع عن هذا المبدأ وتجاهد في سبيله ، وهي اليوم تطالب هؤلاء للمتزمين ومن ضمنهم فرنسا باحترام تعهدانهم الدولية والاعتراف لمراكش بحق التحرر من ربقة الحابة والاستعار الأجنبي :

وهى إذ تطالب بهذا الحق إنسا تعرض الأمم المتحدة أمام تحربة عظيمة يظهر معها مقدار القوة التى تسكمان فى جوانب الدول السكبيرة التى ترعى هذه المنظمة وتعمل على استمرارها لخير العدل والسلام ، وإنها لتطالب عديداً من هؤلاء الدول الأعضاء ، وهم المشتركون فى مؤتمر الجزيرة ، بصرورة التفكير فيا ارتسكبوه بحو المغرب الأقصى بإغضائهم عن الجاية التى لم تحترم استقلال الوطن الذى أجمعوا على احترامه ورعاية حريته ، وتذكرهم بأن الفرصة قد أتيحت لم اليوم فى مجال أوسع وأفق أسمى ليتا كدوا من مدى إخلاصهم لاستقلال اليوم فى مجال أوسع وأفق أسمى ليتا كدوا من مدى إخلاصهم لاستقلال مراكش الذى دافعوا عنه ووفائهم لمبادى التحرير الإنساني التى التوموا بها . وهذان الجانبان المتعان بسيادة للغرب ووحدته الترابية هما الجانبان اللذان وهذان الجانبان المتعان بسيادة للغرب ووحدته الترابية هما الجانبان اللذان الإستطيع قانون قديم أو حديث إلا أن يدعها ، ولا يمكن أن يندفعا بأى مهور إرشاد أو إصلاح يمكن أن تدعيه الدول المستعمرة أو تدلى به كحجة على موقفها ؟ إد أن شعور الغار بة باستقلالهم ووحدتهم حق إنساني لهم لا يعوضهم عنه شيء مهما كانت قيمته من ضروب الإسعاد المزعوم والخير المرهوم .

ولكن هناك جانب الواقع المؤلم ، وهو جانب المعامــلة السيئة للشعب وغصب خيراته وتراثه . وهل يبرر نظام الأم المتحدة حتى على أساس الاعتراف. بمبدأ الوصاية أو الرعاية الدولية للوصي أن يتخذ وجوده في مكان المرشد فرصة تقيح له أن بغصب الشعب تروته وينزع منه أراضيه لفائدة مواطني للستعمر وأبناء جلدته ١٦ هل تبيح القوانين أن يرتكب للستعمر جرائم مبنية على للبز العنصرى والاضطهاد الديني ١٤ وفي هذا الميدان سيقشعر جلد ممثلي الدول إذا اطلعوا على الملفات التي تتضمن إحصاءات دقيقة لا يمكن نكرانها تثبت كلها مقدار المستغلال والاحتكار الاضطهاد والاحتقار والتجهيل والإفقار الذي انبنت عليه السياسة الأهلية الفرنسية الأسبانية في مراكش و بقية المغرب العربي .

ومهما وصلت الإنسانية إلى درجة من الغفلة والبلاهة فإنها لن تستطيع أن تسمى أعمال الفرنسيين والأسبانيين العدوانية بغير أسمائها، ولن يمكن لرجال الأمم المتحدة أن يسجلوا في تاريخهم خطأ عقلياً وروحياً مثل عذا .

فالقضية المراكشية بوضعيتها الدولية وبواقعها المحجل أجدر قضايا الأمم بالعرض على هذه المنظمة العامة التي يحول الإنسان أن بجعل منها مرجماً لصد العدوان وكبح جماح الطغيان .

ونحن لسنا من الذين يعتقدون أنه ليس في هذا العرض فائدة لأن أعضاء هذه المؤسسة أو الهيمنين عليها منهم كلهم من ذوى المصالح الاستعارية الذين تفرض عليهم ظروفهم أن يتضانوا في شأنها، والدليل على ذلك موقفهم من قضية فلسطين وقضية اندونيسيا مثلا، لأن هذا و إن كان سجيحاً فهو لا ينزع عن العرض فوائده السكبيرة التي من أهمها التشهير بفظائع الاستعار الفرنسي الأسباني في بلادنا كما أن التأبيد أو التضامن الذي يمكن أن يقوم به المستعمرون لا يمكن أن ينبني على أساس يتفنى ومبادىء العصبة وغايتها. ولذلك فسيجد المدافعون عن الحق من رجال الأم المتحدة ما يدفعون به شبهات المستعمرين ويفضحون به أغراضهم الدنيئة.

على أن قضية مراكش أبعد من أن تجد من الخصوم الدوليين المتحمسين ما وجــدته القضية الفلسطينية لا لأن نفوذ اليهود وسيطرتهم عظيمة في الميدان الدولى ، ولكن لأن القضية الفلسطينية لم تعالج فى الأوقات المناسبة من طرف العرب وأصدقاتهم ، ومن طرف الفلسطينيين أنفسهم بما كان يجب أن تعالج به ، ولقد ببق الكفاح الفلسطيني سلبيا ، و بقيت مجهودات العرب من أجل فلسطين سرهونة بالظروف والتقلبات الدولية غير خاضعة لبرنامج ولا متبعة لخطة معينة ، وحينا عرضت على الأم المتحدة لم يكن العرب أو أصدقائهم هم الذين عرضوها ؛ بل كانت الدولة التي خلقت الصهيونية هي التي قدمتها للأم المتحدة كشكلة عبرت عن حلها وعن إرضاء الطرفين فيها ، ومعنى هذا أنها أخرجت نفسها من القضية وجعلتها مسألة خلاف بين عنصرين يعيشان في بلد واحد ، وهذا بالطبع مالا يمكن أن تجد لمثله فيقيقا أو أسبانيا سبيلا ، ولقد أثبت العرب بقوة السيف أن المشكلة الفلسطينية والإيجل يطربق التقسيم ، ولكن بطربق التسليم للعرب بحقهم الصحيح عملاً وأبطوييق الحجة أنه ليس من حق الأم المتحدة أن المستعم الما الم قسمين ، وفعنا ويؤيد وجهة نظرنا .

ونحن متيقنون بأن قضية من اكش ستجد في أوساط الأمم المتحدة مؤيدين كثيرين من المرب والشرقيين أولا ، ومن بعض الدول الأخرى التي سبق أن نكبت بالاستمار واصطلت بناره كالفلبين ثانياً ، ومن الممكن أن تجد هذا العون حتى من بعض الدول التي ترى ضرورة تأمين الأبيض المتوسط خوفاً من بسط النفوذ الشيوعي عليه والتي أصبحت تعتقد شيئاً فشيئاً أنه لا يمكن هذا التأمين ما دام أبناء المغرب العربي في بؤس واستعباد .

وموقف فرنسا وأسبانيا في الحرب الأخيرة ليس من شأنه في الحقيقة أن يطمئن الأمريكيين والانجليز على مصير هذا الجانب الذي تحت نفوذها فيها إذا أدى الأمر إلى حرب قوية بين الديموقراطية وبين الشيوعية ، خصوصاً وأنه ليس هناك ما يضمن عدم ثورة المغاربة الذين لم يعترف لهم بحقهم في النصر بعد حربين عظيمتين ضحوا فيهما بدمائهم وأموالهم إلى جانب الديموقراطية ورجالها . وسيذكر الأمريكيون أن المغرب الأقصى أول دولة اعترفت باستقلال بلادهم إذا لم يذكروا أن الرئيس روزفات أعطى لجــلالة ملك مراكش باسم الشرف الأمريكي وعداً بتأييد قضية المغرب وتحريره .

وسيحس الإنكليز بأن سياستهم مع الجامعة العربية لا تؤتى تمارها إذا لم يؤيدوا هذه الجامعة فى إتمام تكوينها وتحقيق أهدافها البعيدة ، وسيشعرون بأن قوة الكتلة الشرقية التى أيدت كلها من غير استثناء موقف العرب فى فلسطين يستطيع أن يرجح الكفة التى تكون هذه الكتلة إحدى مثاقيلها .

وستجد الكتلة السلافية فرصة سانحة للنظاهر بمقاومة الاستعار الغربي ، وسوف لا تستطيع أن تتجاهل قوة للغرب العربي في المستقبل وما سيكون له من الحق في التمييز بين أصدقائه في وقت الشدة و بين خصومه .

وستستحيى الدبلوماسية الفرنسية نفسها من أن تدافع عن أعمال المستعمرين وستضطر وهي التي تمثل الجهورية الفرنسية ذات التقاليد التحريرية الكبرى، وستضطر لحجاولة تبرير عملها بدعوة من أكش للانخراط في الاتحاد الفرنسي، ولذلك يمكننا أن نتنبأ بأن قضية المغرب ستخرج من شكل المناقشة في بطلان النظام الحاضر وفساده إلى صراع عنيف بين ما يريده المغرب من استقلال تام وانضام للجامعة المعربية، وما ستحاول فرنسا تلافي الخطريه من استقلال أعرج في دائرة الوحدة الفرنسية.

ومهما يكن الأمر فان القضية متوقفة إلى حد ما على مقدار الإيمان الذى يثبته العرب بأنفسهم وعلى ما ستقوم به دول الجامعة العربية لقضية من أمس قضايا العروبة بها وأجدرها بعنايتها ، وليس في قضية تونس والجزائر إلا صورة مكررة لقضية مراكش نفسها .

و إذن فالتوجيه الذي قوره الحزب للسير بالقضية نحو عرضها على الضمير العالمي سيكون له من النتائج الحسنة ما يخطو على الأقل ببلادنا محو هدفها الأسمى الذي هو الحرية والوحدة والاستقلال.



### الخاعة

#### خلاصة وتوجيه

لقد عرضنا في هذا الكتاب لمراحل المقاومة المفريية ، ويحن لا نقصد منها إلا إثبات حقيقة واحدة ، هي أن المغرب العربي لم بقبل قط الحسكم الفرنسي ولا الأسباني ولا الدولي ، وأنه منذ أن اتصل المستعمرون بهذه البلاد وهم يلاقون فيها من ضروب المقاومة وأصناف الدفاع ما لم يلاقوه في بلد آخر غير المغرب ، ولقد رأينا كيف تكيفت الذهنية المغربية بتكييف العصر ، وكيف تطورت معها أساليب الجهاد في سبيل الحق المغصوب ، وعرضنا على القاريء المظاهر التلقائية لحركة أمة الدهشت من قوة الفاتح الذي تغلب عليها دون أن تخصع له أو تستسلم في سبل البحث عن طريق للخلاص بأساليب العصر ووسائل العهد الحديث ، وكيف تفاعلت حاجيات التحرر مع حاجات التطور فأدت إلى تكوين نهضة علمية وأدبية وعقلية جديرة بالتقدير ، ولكن هذه النهضة اصطدمت بالحواجز التي ينصبها المستحمر للحيلولة بين البلاد و بين غاياتها فأدى ذلك الاصطدام لاشمار الشعب بنوايا الفاتح السيئة والاقتناع بأنه لا سبيل للنهوض والتقدم بغير الاسبيل للنهوض والتقدم بغير

ولقد حاولنا بقدر المستطاع أن نعلم مراحل التطور والتحول في الحركة الواحدة نفسها ، وأن نشرح بواءئه الحقيقية والعوامل النفسية التي أدت اليه ، ولم محاول قط أن يخني الأسباب الخارجية التي كان لها أثر في تكييفه أو المساعدة على إبرازه ، وهكذا رأينا اتصال الحركات المغربية بالحركات المشرقية وتأثير بعضها في الأخر وتوحيد المجاهها في المبدأ والغاية والسبيل .

وعلنا على أن نشرح الخطوط البارزة من سياسة المستعبرين بالمغرب العربي دون أن نتناول في ذلك مالا علاقة له بموضوع كتابنا لنستشف من وراء ذلك الأغلاط الرئيسية التي أدت بالمستعبر إلى فشله الذريع التاريخي المستعبر، واستطعنا أن نامس هذه الأغلاط وهي تتكرر في نونس والجزائر ومراكش على السواء فتتكرر معها ردود الفعل في كل من الأقطار الثلاثة، وتنتهي إلى تعقد المسكلة دون أن تحاول السلطة الاستعارية إصلاح الغلط أو تغيير الاتجاء.

وحاولنا أن نبرز الظروف التي كان فيها انتحال المفارية المبادي. التحريرية بصفة جدية اكتشافاً منهم لهذه المبادي، عن طريق العثور على الأغلاط الاستمارية والبحث عن وسائل التخلص منها ، وإنه لمن الغريب في طبيعة الفرد والجاعة أن نتناسي أحيانا أبسط الأصول الأخلاقية وأعماقها في نفوسنا ، الفرد والجاعة أن نتناسي أحيان لاجئين وكأننا اكتشفناها من جديد لنستعين بها أم نمود إليها في بعض الأحيان لاجئين وكأننا اكتشفناها من جديد لنستعين بها على حماية نفسنا و بيئتنا من هجوم المبادي، الفاسدة وأصحابها .

ولقد سارت الحركات المغربية فى الأقطار الثلاثة فى مراحل واحدة ، لأنها تسكيفت تحت عوامل ومؤثرات واحدة ، ومن حسن الحظ أنها انتهت الهاية واحدة ، هى هذه العقيدة الاستقلالية التى نكافح من أجلها اليوم .

ولعل تجربة الحركات القومية في المغرب من أحسن التجارب التي فامت بها حركات التحرير في العالم المربي بأسره ، لأنها وحدها التي استطاعت أن تكون أحزاباً بالمعنى الصحيح الذي يقصده الغرب من هذه الأحزاب ، فهي لا تقوم على زعامة مقدسة يخضع لها الجمهور عن طريق الدعاية الإجماعية والخطابة في العموم ، ولكنها تخضع لزعماء شعبيين محبوبين مركزهم في أحزابهم هو مركز سائر الأفراد العاملين فيها ، ووسائلها في الدعاية وسائل التنظيم والتثقيف وقد يكون هذا الفارق بينها وبين غالبية أحزاب العالم العربي — مع احترامنا الكبير لها وتقديرنا الكبير لزعمائها ورجالها — ناتجاً عن التكوين التدريجي الكبير لها وتقديرنا الكبير لزعمائها ورجالها — ناتجاً عن التكوين التدريجي الحركة فا والاضطهاد المستمر لها ؟ إذ هي لم تتكون في ظروف يثور فيها الشعب

ويبحث عن ينظم نورته أو يمثله في أمانيه ولا في ظروف الدعاية الانتخابية التي تقضى بالترشيح على فكرة معينة أو برنامج محدود ، ولكنها بدأت تشكون في أحرج المواقف وأضيق الظروف يوم كان الجمهور المغربي في دهشة المغلوب من قوة النااب ، ثم هي تكونت من أفراد قلائل نظر الكل إليهم أولا نظرة الاستغراب ووقف منهم موقف المتحفظ لالأن دعوتهم لم تصادف أهواء النفوس ورغبات القلوب ، ولكن لأن قوة المحتل كانت بارزة إلى حد لا يمكن معه اليقين والاعتقاد بسهولة في نتائج حركات سلمية يقوم بها شبان لا أسهل من القضاء

عليهم وتشريدهم .

وقد تجلت هذه الحقيقة بأجلى مظاهرها فى مراكش بصفة خاصة ، فإن هذا الشعب الحربى المحافظ على تقاليد الجندبة المتوسطية لم بكن ليعتقد فى فائدة الحركة السلمية أو السياسية ، فهو مستعد فى كل وقت لتلبية دعوة النورة المسلحة القاومة الأجنبى ، ولكنه ظل متحفظاً إزاء حركات القول والكتابة لأنه لم يكن مقتنماً بفائدتها اقتناعه اليوم ، فنحن حينا بدأنا حركتنا المراكشية لم نكن إلا ثلة لم تتجاوز بعد سن الشباب الأول ، ولم تكن السلطات الفرنسية نفسها تعتقد أننا نستطيع أن نصل بحركتنا إلى المدى الذى وصلته اليوم والذى لم يخف الإعجاب به كبار الشخصيات الفرنسية أمثال دى هاميل وأندر به جيد ولا كبار مستعمريهم أمثال لابون و بونسو . فهذه الظروف التى اكتنفت حركتنا جعلتها تشكون تدريجياً وتعمق فى أوساط الشعب وطبقاته كحركة قومية ذات مبادئ وأنظمة وحقوق وواجيات .

ومن بميزات حركاتنا التي عملنا على تجليتها هذا الشمول الكامل لنواحي الحرية المنشودة فهي في الوقت الذي تطالب فيه بالتحرر القومي للشمب لا تغفل الدفاع عن مصالحه والعمل على تثقيفه ورفع مستواه من الناحية المادية والمعنوية ومساعدته على تنظيم نفسه ضمن هيئات وجميات ونقابات ، وهذا العمل لايكون شيئًا لولا ما اكتنفته من صموبات عظيمة ومن فقدان كامل لحربة الحركة

وما استلزمته من تضحيات كبيرة وبذل متواصل .

وقد عدنا إلى شرح ما انتهينا إليه من روح التضامن بين سائر أحزابنا في الأقطار الثلاثة على الرغم من أنها دول ثلاث كانت ولا تزال ممتازة بحبها لشخصيتها وتفانيها في النمسك بمعيزاتها ، وهذه التجربة السعيدة جديرة بأن تكون مثلا صالحاً يحتذيه إخواننا العرب حميماً في توحيد قواهم الشعبية وتكتل أحزابهم وتنظيمها ؛ لأن تكتل الحكومات العربية وحده لا يكفي ، بل يجب أن تتكتل الحيات العربية وحده لا يكفي ، بل يجب أن تتكتل الحيات العربية وحده الم يكفي ، بل يجب أن تتكتل الهيئات الشعبية لتواجه هي حكوماتها وتحملها على السير قدماً و مخطى حثيثة للذابة المطلوبة للحميم .

وشرحنا ما وصلت إليه نتائج هـذا التكتل من عمل في الخارج لشرح القضايا المغربية وتجليتها أمام الرأى العام الأجنبي والعربي ، ولقد نجح المستعمر زمناً طويلا في عزل الشال الإفريق عن بقية الأقطار العربية ، وفي منع أبنائه من التسرب للخارج المطلقاً ، ولكن العرب اليوم أصبحوا بغضل مجهودات الحزكات الاستقلالية على علم بأحوال إخوانهم ومدى الجهود التي يبذلونها اللحاق بالقافلة العربية في مسيرها ، كما أن الأجانب لم يعودوا في جهل كامل بما يعانيه المفارية من ظلم و إرهاق ، وفي مجهودات المكاتب الاستقلالية المغربية بأوروبا المفارية من ظلم و إرهاق ، وفي مجهودات المكاتب الاستقلالية المغربية بأوروبا وأمريكا ما يشرح كثيراً من الحقائق لمن لم يكن لهم سبيل لمعرفها من قبل .

وإذن فالحركات الاستقلالية في المغرب العربي حقيقة شعبية فائمة ، وهي سائرة في خطئها الرشيدة بفضل تضعية رجالها وتضامن أنصارها ، ويمكننا أن نستبرها اللسان الأمين والترجان الصادق عما يشعر به كل مغربي ومغربية . والاعتماد عليها في معرفة الحقائق المغربية أمر شروري للذين يودون مواجهة الواتع دون لبس ولا غموض .

وعمل هـذه الحركات في ميدان المقاومة وخططها التي تسير علمها ليست إلامثالا للحكمة الناشئة عن حنكة وتقدير للأمور ومراعاة لكل الاعتبارات، خصوصاً وهي لا تصدر في شؤونها إلاعن رأى تقرره أغلبية مجالسها العلياو، وتمراتها الحزبية. ولكن هذا كله لا يعنى أنها قد وصلت الكال فى تكوينها وتنظيمها ، بل من الواجب علينا وقد جلينا فضائلها أن ننبهها إلى بعض مواطن النقص التى يجب أن نعمل على إتمامها .

وأول هـذه المواطن في نظرنا هو ما برجع لتكوين النظرية ، وأعنى به ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي والاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب في وقت استقلاله ، لأننا نعتقد أن الممل للاستقلال ليس إلا وسيلة لتحقيق أهدافنا العظيمة في إصلاح حال الأمة و إسعادها .

. ونحن و إن كنا عارفين بالخطوط العامـة والخاصة لما سنقوم به فى عهد الاستقلال إلا أن ذلك لا يكنى بل يجب أن نفصل أفكارنا ضمن برنامج عام على عُمار ما قمنا به — محن المراكشيين — بوم كانت حركتنا إصلاحية محضاً .

يجب أن يذكب المختصون مناعلى دراسة نواجى النشاط الشعبى السياسية والإدارية والثقافية والمالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من كل ما يرجع لتنظيم الدولة وتنظيم الشعب، ويجبأن نسير فيه على نظام الاختصاص الكامل للجأن الفنية بحيث لا تتاح لنا فرصة الحكم الذاتى حتى نكون على أهبة التنجيز ابرنامجنا، فلا نضيع وقتاً آخر في سبيل الإعداد والتحضير.

القد النهز الجهور بون الأسباليون فرصة وجودهم خارج الحكم وخارج الوطن فقاموا بتحضيرات عظيمة في جميع الميادين، ويتوقع الكثير أنه متى تم للديموقراطية الأسبانية انتصارها فإن عملها سيكون عظيما في داخل اسبانيا الملافاة النقص الذي أدي بها للانهيار أمام اضطراب الشعب ورد الفعل الثورى.

ولقد قال كارل ماركس إنه لا ثورة بغير للذهب، وهذه حقيقة واقعية لأن الحركة دائما فرع الرغبة التي هي بدورها فرع التصدور والإدراك، ولم ينجح الشيوعيون في روسيا وغيرها على رغم ما في منهجهم من غماية وما محتوى عليه من مبادئ هدامة إلا لأنهم استطاعوا أن يتعجلوا تحقيق كثير من الإصلاحات الفلاحية والصناعية في كل مكان احتلوه، وبحن الذين تريد أن لا ندع مجالا

لأى مبدأ عدام أو برنامج منحول، بجب أن ننتهز فرصة فراغنا من مسؤوليات الحكم وشعورنا بمواطن الضعف في النظام القائم ببلادنا ، فندرس الأنظمة العالمية ونقيس عليها حاجياتنا الخاصة ونكون مذهبنا في أدق معانيه و بأكثر تفاصيله حتى يتاح لنا إرضاء أمتنا بتحقيقه دفعة واحدة ، فنحصل بذلك على إيمان من الشعب بنفسه ونظامه وحكومته في عهد الاستقلال ، ولا ترغمه بعد ما بذله و يبذله من جهود للتحرر على استثناف جهاد آخر للبحث عن طريق يصل به لنظام من جهود للتحرر على استثناف جهاد آخر للبحث عن طريق يصل به لنظام إدارى أو اجتماعي ربما كان هو الآخر ضربا من الاستعماد الروحي أو المادي في شكل جديد .

ولقد أدى بنا الاستعار الغربي إلى انتحال كثير من الوسائل كحاجز مؤقت فيجب أن لا تخطيء في توجيهاننا للجمهور حتى لا يصبح للؤقت عنده ديدنا دائمًا ، بجب أن نتمظ في هذا المعنى بما وقع في أوروبًا نفسها ؟ فقد ظلت فرنسا و بلجيكا واليونان بالخصوص بعد أمد المقاومة للفائح النازي،، وهي في اضطراب شديد ، لأن الشعب الذي قاوم المستعمر تعود أثناء المقاومة على حياة خاصة لم يرد أن يغادرها حتى بعد التحرر . إننا نوجه العملة للشكوين النقابي ونكافح بحاس من أجل هذا التكوين، ونحن محقون في عملنا ذاك ومخلصون في القيام به لأن العامل المغربي أجدر الناس بمطفنا وكفاحنا وأولاهم بدفاع الإنسانية كاماً ، ولكن كفاحنا النقابي يجب أن لا يرمى بالعامل في أحضان هيئات. تستمد قوتهــــا المعنوية من الخارج ونفوذها الروحي من الأجنبي ، ويحن المراكشيين مثلا لا نعرف أبدا الاستمرار في اتباع سلطة روحية تتركز خارج بلادتا ، تلك هي عقليتنا ، وذلك هو تار يخنا ، مضينا عليه في وقت جاهليتنا كما جرينا عليه بعد أن اخترنا الإسلام دينا ، فيجب أن لا نترك السيطرة ألروحية الأجنبية تحل في بلادنا محل السيطرة الزمنية ؛ بل يجب أن نصدر عن عقائدنا التي نكتشفها بأنفسنا أو نستمدها من الغير ثم نصهرها ونكيفها على حسب مزاجنًا وحاجاتنًا ، و بناء على ذلك فينبغي أن لا نرى في النقابة إلا لونا من ألوان تنظيم الأمة المغربية ، ويجب أن نهتم كثيراً بإنجاز ذلك التنظيم في عمال المدن لأن النقابة لا تؤسس بمتانة إلا في الأوساط التي يجمعها سقف واحد ، أما الفلاحون فيجب أن ننظمهم ضمن نقابات أو جمعيات تعاونية حسب رغبتهم ، ولكن دفاعنا عنهم يجب أن يكون إجاعياً لا من جهة تحسين أحوالهم فقط بل من جهة استخلاص الأراضي التي غصبها لهم الستعمر لأنه أخذها بطريق الاعتداء ، وإعادة الأرض لصاحبها الشرعي جزء من كرامتنا القومية لا يمكن أن نضحي به أبدا ، ويجب أن نبذل الجهد حتى يحل التحكيم محل التطاحن والإضراب خصوصا في الوقت الذي نعمل فيه على تصنيح أمتنا تصنيماً قومياً ، وبجب أن يكون مجهودنا الإجتماعي كله منصرفا لتسحين حالة الشعب بحميع وبجب أن يكون مجهودنا الإجتماعي كله منصرفا لتسحين حالة الشعب بحميع أفراده و بيئاته ، فالرجل في الحقيقة هو الغاية لنكل مجهود ، بجب أن نعمل على تيسير المعاش والسكني والثقافة والعلاج والراحة ووسائل الشغل للقادر والإسعاف للعاجز ونعم ذلك في كل حواضر بلادنا وقراها .

والتحقيق هذه الأشياء بجب أن نستعمل كل الوسائل المشروعة على أنها جزء من كفاحنا المتحرر والتطور ، ويجب أن بجند الأمة كلها العمل فيه و إنجازه ، ولكننا تريد ألا نفعل هذا فقط ، بل تريد أن نقوله ونكتبه وتحاضر به ونبئه في نقوس الناس ونعقد من أجله المؤتمرات ونضع له البرامج ، لأن ذلك القول وتلك الأجناعات هي التي تجعله عقيدة قائمة في نقوس الأمة كلها نقدسها وتحافظ عليها وتعمل على إنجازها ، كما أننا تريد من وراء ذلك تكوين أدب قومي يبقى تراثا عقليا وروحيا للأجيال المقبلة من إخواننا الذين يسرهم أن يتلذذوا بمجهوداتنا العقلية والروحية ، ويفتخروا بكفاح الذين سبقوهم ، ويشعروا بالعزة من تقديسهم لأرواح الذين كانوا قنطرة الحياة السعيدة لهم .

ومعنى هـــذا أنه يجب أن نخطو الخطوة الثقافية بحركتنا ، كما يجب أن نستعمل الأسلوب الثقافي أيضا في دعاياتنا في الخارج التي ظلت في الحقيقة إلى عهد غير بعيد مجرد شكوى صريحة وأرقام معدودة ، مع أن ذلك وحده لا يكنى لأنه لا يغيد إلا طبقة خاصة من المختصين في الشؤون المغربية ، ثم هو لا يعلق حتى بأذهان هؤلاء المختصين ، ولذلك يجب أن نكون أدبا خاصا في مختلف اللغات بمكننا أن نسميه بأدب المقاومة ، فيه العرض التحليلي ، وفيه القصة ، وفيه الاستنتاج بطريق الإبحاء أو الإرشاد ، وبذلك سندفع الكل لقراءة ما نكتب ، وسيرتسم أثر ما نكتب لا محالة في نفس قرائه ، وسنصبغ علي ما نكتب ، وسيرتسم أثر ما نكتب لا محالة في نفس قرائه ، وسنصبغ علي آدميتنا المعذبة صبغة الإنسانية المنكوبة التي تنشد جانب التضامن الإنساني لمقاومة المستعمر وغطرسته .

وفي هــذا السبيل بجب أن نعمل بكل مجهوداتنا لتحقيق دعوتنا الإنساية التي هي القضاء على الاستعمار بكامل ضروبه وتحرير الإنسانية من ويلاته ، ولذلك يلزم أن نحشد القوات الشعبية في الأم القاصرة ونعمل على عقد مؤتمر دورى عام للأحراب الأهلية في البلدان المستعبدة كلها ، يجب أن نذكر أن الأرقاء لم تحررهم مواثيق الأم ولادعوات الزعماء ، كما يدعيه الأورو بيون والأمريكون ، ولكن حررهم كفاح هؤلاء الأرقاء وتضامنهم في المطالبة بمقوقهم في الحباة ، وبجب أن نذكر فخورين أن الجميات السرية التي أسسها الأرقاء الأفريقيون في الباهية بالبرازيل وفي غيرها هي التي نشرت دعوة عظيمة لتضامن الأرقاء في الممل على تحرير أنفسهم في الوقت الذي كان فيه رجال الكنيسة يفتون الأمريكيين بجواز استعباد هؤلاء الأفارقة لأنهم ليسوا إلا رعايا سخط عليهم ملوكهم أو رؤساؤهم الذبن باعوهم للرجل الأبيض . ولقد وصلت دعوتهم للمقول النبيلة في الأوساط -البيضاء فأيدتهم حبًّا في الإنسانية أحيانًا ودفاعًا عن النفس أخرى . واقد كنا نحن للغاربة الذين أوصلنا الإسلام لإفريقيا السوداء وعلمنا أهلها دعوة حذا الدين للحرية وتساوى الناس كلهم أمام الله وعدم فضل الأبيض على الأسود إلا بالتقوى، فلم لا نكون اليوم حملة هــذه الدعوة للتحرر الإنساني من ربق الاستعباد؟ ولم لأندعو الأمم الضعيفة للتكتل ضدا على استعار شعب لآخر ؟

على أن دعوتنا هذه بجب أن لا تكون موجهة لمداء المستعمرين ولا للمملى

على الانتقام منهم ، بل يجب أن تكون دعوة تحرير لنا من استعبادهم ، ودعوة تحريرلأنفسهم من صوفية هذا الاستعار الذي يعبد أرواحهم وأنفسهم لعقيدة الشر وحب الإساءة لشعوب ليست أقل كرامة منهم ولا جدارة بالحب والإخاء.

ونحن نعتقد أن الاستمار لم يفد غير طبقة خاصة من أبناء الدول المستعمرة ، وأن الأغلبية الساحقة من أبناء هذه الدول قد نكبت بهذا الاستماركما نكب به المستعمرون (بالفتح) أنفسهم . وإذن فالدعوة الصريحة التضامن الكل في التحرد ستلاقي أذناً صاغية وقلو با واعية في جميع الأوساط ، وستنتهي بالبشرية إلى اكتشاف وسائل التماون الإنسابي من أجل الطمأنينة والإخاء .

وكل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عرفنا كيف نفضح أمام الـكل نوايا المستحرين في بلادنا ، ولقد جر بنا ضروباً من القاومة المغر بية التي لم ناق السلاح قط ، فيجب أن نمضي عليها ونعمل على كشف الحقائق وتوضيح الغامض من أمرها للجميع .

إن الاستعار في بلادنا لا يقف مكتوف الأيدى ، وإن جهوده في تضليل الرأى العام في بلاد، وفي الخارج لا تقل عن جهوده في الإضرار بنا والاستغلال لخيراتنا والاستعباد لمواطنينا ، ولذلك ينبغي أن ندرس أساليبه ونعرف آراءه وأمكاره ونتصل بالمختصين من رجاله ونطلع على آثارهم ونواياهم ونقاومها ونفضحها للرأى العام المغربي والأجنبي .

و إذا كنا قد شرحنا نحن كل أغراضنا ومبادئنا فليس ذلك إلا لنمرف حتى المستعمر نفسه محقيقة خركتناكا نعرف غيره بها، وهذه الصراحة وحدها ذايل كاف على أننا محلسون في عملنا وعلى أننا مصممون على الوصول لأهدافنا، وانفون من أن عقيدة الحق التي نكافح من أجلها ستنتصر، وأن الاستعار الغاشم سينهرم أمام إرادة الأمة المغربية وعزيمة المخلصين من رجالها.

\* \* \*

وهو جزء من هذه الحركة ، ويجب أن يكون كذلك سواء في مبادئها العامة أو في غاياتها الأساسية التي هي توحيد العرب وضم دولهم ضمن هيئة تعدهم لوحدتهم الكبرى ، وهذا بالطبع ما يفرض على حركانها واجبات نحو الجامعة وما يخولها الحصول على حقوق من طرف هيئة المنظمة العربيسة كشخصية مدنية مستقلة وعلى الدول العربية المستقلة كأعضاء في هذه الجامعة .

ولذلك لايمكننا أن نغفل في هذه الخاتمة الحديث عن محور الشعوب العربية ومعقد آمالهم وما قامت به وما لم تقم به نحو المغرب من جهة ، ونحو المثل العليا التي أومأنـــا إليها لفائدة العرب كلهم منجهة أخرى .

ونحن لا تربد أن ننقص من قيمة المجهودات الجبارة التي قامت بها الجامعة في عهدها الفتى المملوء بالأخطار والمصاعب ، كا لا تربد أن نغالى في تقدير هذه الأعمال أو في إطراء القائمين بها ، ذلك لأن المغالاة فيها كالتنقيص من قيمتها كلاها تضليل للرأى العام وستر للحقيقة ينبغى أن نتجنبه كلا أردنا النظر إلى شؤوننا لنتمرف مواقع خطانا وماذا يجب أن نأتي أو نذر ، ولأن القائمين بهذه الجامعة والمسؤولين فيها أناس من خيرة العرب وأبطالهم همهم أن يشعروا بلذة الخدمة العامة لقومهم أكثر مما يشعرون بدادة المدح أو الإطراء الأشخاصهم أو التنويه بأعمالهم

وللادتان الأوليان من ميثاق الجامعة التأسيسي ومن بروتوكول الأسكندرية منصان على أن الجامعة العربية تتركب من الدول العربية المستقلة ، وهذا يعني بصريح العبارة أن الدول العربية غير المستقلة لا محل لها في عضوية الجامعة ، ولحك المادة الخامسة من بروتوكول الأسكندرية والملحق الخاص بفلسطين من الميثاق التأسيسي للجامعة اعتبرا دولة فلسطين جزءاً لا يجتزأ من البلاد العربية ، ونصا على أن وضعيتها الدولية هي الاستقلال الذي سيعترف به إن عاجلا وإن آجلا ، ولذلك لا ترى الجامعة مانعاً من أن يختار ممثلا لفلسطين من بين أبدائها آجلا ، ولذلك لا توى الجامعة ما دامت فلسطين غير كاملة الاستقلال .

وهذه في الحقيقة سابقة تدل على أن روح الميثاق يرمى لتدعيم استقلال الشعوب العربية بأسرها وتأييدها تأييداً قوياً ، بل هي أخطر من ذلك لأنها سمحت تتثيل بلد غير مستقل في دائرة الجامعة العربية بتعيين من الهيئة السياسية لهدده الجامعة .

ولكن موقف الميثاق الأسامى من الشعوب العربية الأخري غير فلسطين لم يكن من الوضوح بالدرجة التى يمكن الاعتماد عليها ، وكل ما تضمنه الميثاق هو تقرير ملحق خاص بالتماون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة من المفيد أن ننقل نصه قبل التعليق عليه :

( نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤوناً يعود خيرها وأثرها على الدالم العربي كله ، ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس بتبغي له أن يرعاها وأن يعمل على تحقيقها ، فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة الدربية يعنيها بوجه خاص أن توصي بجلس الجامعة عند النظر في إشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى يستطاع ، وفيا عدا ذلك بأن لايدخر جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها ، و بأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئه الوسائل السياسية من أسباب ) .

وإذن فهذا الملحق ينص - بصفة عراضية وغير أساسية - على أن الجامعة سنقوم بأعمال يمود أثرها على العالم العربي كله ، وهذه الجلة تعنى عوداً تبعيا لا أساسياً ، والعالم العربي كله بل العالم الإنساني سيستفيد من مجهودات الجامعة متى بذلت جهدها الحقيق للنشود ، ولكن هذه الاستفادة يمكن أن تكون بظريق غير طريق الجامعة كالإيحاء أو الاقتداء أو ما يشبه ذلك من الأسباب ، ثم تنص أبضاً بنفس الصفة العرضية وبمجرد الانبغاء لا الوجوب على رعاية أماني البلاد العربية والعمل على تحقيقها .

ولكن الملحق مع ذلك يوصى الأمانة العامة بالذهاب في التعارف مع

جَــذه البلدان العربية إلى أبعد حد ممكن ، كما يوصيها بالنظر إلى شؤونها وتفهم حاجاتها .

ومقدمات الملحق لا تحدد العالم العربي ولا تفسر المقصود منه تفسيراً رسمياً. ولقد ظل السكتيرون ينظرون إلى المغرب العربي كجزء بسيد عن العالم العربي على الأقل من وجهة التفكير السياسي الشامل ، وظلت ظروف الاستعار دائبة على اعتبار الشرق الأوسط المعنى بالبلاد العربية ، واعتبار الشمال الأفريبي جزءاً من المنطقة الإفريقية أو من الاتحاد الفرنسي ، ولذلك فإن الملحق يظل غامضاً بالنسبة الينا إذا لم تصدر الجامعة قراراً يقضى باعتبار الغرب العربي جزءاً لا يتجزأ من البلاد العربية ، ونحن نوى أن هذا القرار يجب أن يكون في مقدمه ما تتخذه الجامعة في قضيتنا لتفسر به هذا الغموض غير المقصود والذي لا يعني عليه اهتمام العرب بالمغرب ولا اهتمامهم بنجاح قضيته وأمانيه .

ولتأكيد هـذا القرار نرى أن الخطوة الثانية بجب أن تكون في تعيين ممثلين عن البلاد المغربية في هيئات الجامعة كلها السياسية وغيرها ؛ تعينهم الجامعة مؤقتاً من طرف الزهماء البارزين أو من الأشـخاص الذين تتفق على كفاءتهم اللاضطلاع بهذه المهمة للتي ستلقيها الجامعة على عاتقهم

ولعل مجلس الجامعة يعتذر بأن دخول هؤلاء في عضوية الجامعة يعطيهم حق التصويت في مسائلها العامة ، بينها هم لا يؤدون الواجبات المالية وغيرها مما يقوم به بقية الأعضاء ، والكننا نقول : إن معالجة هذه المشكلة يمكن أن يقع إما بتنازل الدول المستقلة لأداء الأقساط التي لا يستطيع القاصرون أداءها للجامعة ، وإما بعدم نصويت هؤلاء في غير المسائل التي ترجع لشؤون دولهم الخاصة .

ولقد قامت الجامعة العربية باحتضان قضية ليبيا فشجعت تنظيم حركتها الوطنية وتأسيس هيئة تحرير ليبيا ، وطالبت بالاشتراك في لجان البحث الدولية وغيرها ، وأعربت لها عن أماني هذا الشعب العربي في الحرية والوحدة والانضام للحامعة ، كما توسطت لدى الإنجليز في توقيف سيل الهجرة الإيطالية ، وعملت

على التوفيق بين رغبات الوطنيين وطموح زعم ايبيا الروحى السيد إدر يس السنوسى .
وأما فيا بخص الشال الإفريق فليس من للمكن أن ندعى كون الجامعة أغفات قضيته أو لم تعرها التفاتاً مفيداً ، فلقد أعلنت تضامها ممنا في جيم المناسبات القاعمة ، ولم يأل رجالها جهداً في تشجيعنا وتنشيط عملنا وترضية رجالنا في كل ما تسبح به ظروف الجامعة القاعمة ، ولقد صرح الأمين المام للحامعة لوفد حزب الاستقلال الأول بباريس بأن السألة المغربية في بدنا نحن ، وأن الجامعة مستعدة لتأبيدنا في كل ما تريد

ومن الحق أن نعارف بأن انسجام الحركات المغربية فيما مخص مطالبها ومبادئها قد تم ، ومن الحق أن نعارف بأن هذا العمام لم يكن قديم الوضوح ، ومن الحق أن بعض ممثلي المغرب كانوا يقنعون ببعض المطالب ومن الإنصاف أب نقول إن بعض ممثلي المغرب كانوا يقنعون ببعض المطالب البسيطة من الجامعة فكانت هذه ترضيهم بها وتكتفي بذلك عن القيام بعمل إيجابي في شؤون من اكش والجزائز وتونس .

ولكن من الحق أيضا أن نعترف بأن الجامعة لم تطبق علينا لحد الآن الملحق الاسكندراني حتى في نقرته الأخيرة ، فهي لم تنظر الشئوننا ولم نتفهم حاجاتنا ، ولم تتكون في إدارة الجامعة هيئة أو لجنة لدراسة قضية الغرب الدر بي وتفهمها ، ولعل الدرب عموماً ومن بينهم المختصون في الشؤون الخارجية لا يعلمون من قضية المغرب العربي التي سيواجهونها إن عاجلا أو آجلا إلا بعض المعلومات السطحية التي لا تكفي لإعماء كلة التخصص في شؤون الغرب العربي ، وما دام هذا التخصص غير موجود في أروقة الجامعة فلا يمكننا أن نقول إن هنالك عناية من مناطعة الأم الدربية بهذا القسم من العالم العربي فضلا عن الاستعداد لمساعدته على ما ينبغي .

ولقد ساعدت الجامعة قضية فلسطين ، واكن مساعدتها كانت مرتجلة وغير خاضعة لبرنامج مجدود ، ولقد قامت على الرغم من ذلك و بفضل تضامن أعضائها بكل ما يمكن لفلسطين أن تطلبه منها ، ولكن لا يمكن للجامعة أن تدعى أنها قد قامت بعملها من غير صعوبات جملة وعقبات كأداء نتجت عن ارتجالها فى العمل وعدم استعدادها له ، أو بالصراحة عن انباعها سياسة الأجواء السياسية وتقلباتها ، ولذلك يجب عليها ألا تقع فى مثل هدذا فيا يخص المغرب العربي ، بل بجب عليها أن تتناول قضيته بالدرس والتمحيص ، وتنشر لها من العربي ، بل بجب عليها أن تتناول قضيته بالدرس والتمحيص ، وتنشر لها من الدعاية اللازمة فى الأوساط العربية والأجنبية ما يكون حولها رأياً عاماً هنا وهناك يسهل على الجامعة مهمتها و يوضح لها خطة العمل الحاسم الممكنة فيها .

ومن حق الجامعة أن تعرف عن الحركات المغربية حقائقها ومقدار عثيلها الرأى العام المغربي، ومن واجبها أن تعمل على توحيد هذه الحركة بقدر المستطاع، وللس لله أن تفغل اعتبار القيمة التمثيلية لرجالها، وليس من المناسب أن يتحدد أمامها ماحدث في شأن فلسطين بتكوين المسكات مؤيدة من بعض دول الجامعة و بقاء الهيئة العربية العليا مؤيدة من إدارة الجامعة وحدها، بل يجب أن يكون عونها موجها للقضية بوساطة رجالها الرسميين إن كان ذلك ممكنا، و إلا فبوساطة أصدق الناس تمثيلا للبلاد من الوجهة الشعبية، وليس من اللائق أن تظل الحالة على ما أصدق الناس تمثيلا للبلاد من الوجهة الشعبية، وليس من اللائق أن تظل الحالة على ما وتعامل الزعماء والقادة معاملة أولئك المرتزقين، بل عليها أن تكون فاهمة للوضع وتعامل الزعماء والقادة معاملة أولئك المرتزقين، بل عليها أن تكون فاهمة للوضع وتعامل الزعماء والقادة معاملة أولئك المرتزقين، بل عليها أن تكون فاهمة للوضع وتعامل الزعماء والقادة معاملة أولئك المرتزقين، بل عليها أن تكون فاهمة للوضع وتعامل الزعماء والقادة معاملة أولئك المرتزقين، بل عليها أن تكون فاهمة للوضع الداخلي معتمدة عليه لأن العبرة في النهاعة بإرادة الشعوب وحكمة مسيريها، ولأن فوضى الانصال برجال المغرب العربي يؤدي حتما إلى فوضى التوجيه في شؤون المغرب العربي .

والجامعة العربية يجب أن تدرس القضية المغربية بصفة مجردة عن كل الاعتبارات ، وتتخذ باتفاق مع زعماء المغرب وملوكهم إن أمكن برنامجاً يظل سرياً وتعمل له الجامعة بأساليبهم ، ويتم النشاور بينهما في التوجيه مقدمة للتعاون في التنفيذ ، وهكذا تصبح الحركة المغربية المتداداً من الجامعة في مبادئها ووسائل العمل لها ، وتتأكد الشعوب العربية من المتداداً من الجامعة عليها ، وتتيقن الجامعة من أنها تسير في طريق وضعتها هي بنفسها وعبدتها محجهودها لتعمل الغاية التي أسست من أجلها وهي تحرير الأم العربية وتوحيدها .

لقد أقت في مصر سنة كاملة أبذل فيها من الجهد أضعافاً كثيرة ، وأتمسل عالجامعة ورجالها ، ولكني لا يمكنني أن أدعى أن للقضية المغربية في أروقة الجامعة ما يجب أن يكون لها ، إنني أقابل دائمًا من رجالها بكل احترام وتقدير ، ولكنني لم أهاجر لهذا ، ولا من أجله قصدت مصر ، وإنما أتيت لمصر لأنسق عملنا القومي بعمل إخواننا العرب من أجلنا ، وهذا والحق يقال ما لم أجد له مدَّرَكَا من أكبر الناس عطفاً علينا ، إننا لسنا بحاجة للدعاية في الأوساط العربية لأن الدعاية ترمي الاقناع ، والعرب مقتنعون قاطبــة بضرورة تحرير المغرب ، ولكن المرب لا يعرفون من أمرنا إلا قليلا، ولذلك فهم لا يحسون بما نحس به من الحاجة إلى تأبيد العرب العاجل لنا ، وحديهم على قضيتنا ، فواجب الجامعة أن تكون أسبق العرب لإدراك هذه الحقيقة ، ومسؤوليتها في أن تساعدنا على تعريف الرأى العام العربي بضرورة هذا التأييد، فإنه ليس لقضية المغرب العربي ما لقضية فلسطين من العامل الديني ، وليس لنا من الوقت ولا من المصلحة ما يسمح لنا بأن نواجه الرأى العام العربي حتى يضغط على الدول العربية كما ضغط عليها في شأن السطين ، بل ذلك كله يجب أن يكون من الجامعة العربية وأعضائها ، لقد أصبحت قضية الجامعة العربية جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحركة المغربية فيجب أن تصبح الحركة المغربية والقضايا التي تعمل لها جزءاً لا يتجزأ من أماني الجامعة العربية وأعمالها .

و يمكننا أن تحصر تفكيرنا حول موضوع المساعدة التي يتطلبها المغرب العربي من الجامعة العربية في أمرين :

الأول يرجع لدستور الجامعة ، والثاني يرجع لنظامها الإداري .

فأما الذي يرجع لدستور الجامعة فنحن نرى أنه من الضروري تعديل الملحق الخاص بالتعاون مع البـــلاد العربية غير المشتركة في الجــامعة ، ونقترح لذلك الصورة الآنية :

« نظراً إلى أن الغاية الأساسية للجامعة العربية هي تكوين وحدة عربية

منسقة بين الأم العربية ، ونظراً إلى أن قسما مهماً من البلاد العربية لم يتمتع بعد بالاستقلال الذي يسمح له بمشاركة عملية في تحقيق مقررات مجلس الجامعة ، ونظراً إلى أن مبدأ الجامعة لا يسمح لها بإهمال شؤون هذه البلاد العربية غير المستقلة ، خصوصاً عند الدراسة الشاملة لشؤون العالم العربي فالحجلس يوصي :

(أ) بقبول ممثلين رسميين عن هذه الأمم في حالة ما إذا طلبت حكومتها الوطنية الانخراط في مجلس الجامعة بشرطين .

التزام الحكومة الوطنية بالعمل على الاستقلال من سيطرة الأجنبى
 ان يكون اللا مانة العامة للجامعة حق المصادقة على تعيين من تنقد به الحكومة المذكورة لتمثيلها في مجالس الجامعة أو لجانبها .

(ب) أو قبول متقدبين عن الشعب نختارهم الأمانة العامة للحامعة بعد مصادقة مجلسها فيه إذا لم تكن للأمة العربية المقترح قبولها حكومة ، أو لم يكن في استطاعتها أن تعلن عن برنامجها السياسي خوفاً من السيطرة الأجنبية ، ويستحسن أن تختارهم الجامعة من زعماء الأحزاب التي تمثل الأغلبية في البلاد . وفي سائر الأحوال يجب أن ترعى الجامعة العربية أماني البلاد العربية غير وفي سائر الأحوال يجب أن ترعى الجامعة العربية أماني البلاد العربية غير المستقلة ، وتعمل على توجيهها نحو الفاية السامية التي تحقق أهداف الجامعة وتتم وحدة الأمة العربية وانبعائها ، وذلك بشائر الوسائل المكنة .

ه و عا أن غاية الجامعة الفيام بإصلاحات عظيمة في العالم العربي ، و عا أن بعض الأم العربية غير المستقلة لا يتبسر لها الاستفادة العملية من مقررات رجال الجامعة الفنية ولو كانت ممثلة بها ، فن الواجب على العامة أن تهتم بإمجاد الوسائل التي تجعل القررات المذكورة عملا إمجابياً بالنسبة للشعوب العربية القاصرة ، وذلك عن طريق النشجيع والتوجيه لحركات الإصلاح التي تقوم بها الأحزاب والجيئات الوطنية من جهة ، وعن طريق المطالبة محق الدول العربية في نشر الثقافة في البلاد العربية ومساعدتها على الانبعاث مقابل ما يوجد في بلاد الجامعة من مؤسسات العربية واجتماعية للدول الأجنبية ، وكذلك عن ظريق تنظيم بمثأت للطلبة الأهالى

الذبن تستقدمهم الجامعة للدراسة في العالم العربي أو تبعثهم على حسابها للدراسة في أوروبا وغير ذلك من الوسائل التي تراها الأمالة العامة ولجانها الفنية مناسبة ، من جهة أخرى » .

ونرى بعد هذا أنه من الضروى أن يضع مجلس الجامعة التحديد الجغرافي العالم العربي على الشكل الآني :

۵ العالم العربی - هو الذی ینکلم انه الضاد دولیا أو شعبیا ، و بحد جغرافیا شمالا بالبحر الأبیض المتوسط ، وغرباً بالمحیط الاطلمی ، وشرقاً بایران والخلیج الفارسی و ترکیا ، وجنو با بالمناطق الاستوائیة الشرقیة » .

لا منذ مائة وأربعة عشر عاما هاجت تدريجيا فرنسا واسبانيا أقطار المغرب العربي ( تونس والجزائر وسراكش ) ووزعتها بينها ثم فتحتها بمختلف الوسائل الدبلوماسية والعسكرية ، مع أن هذه البلاد كانت كاما متعتمة بحريتها واستقلالها ، وقاومت وما تزال تقاوم الفتح الأجنبي مبدية رغبتها الإجماعية في التحرر منه والتمتم بالاستقلال والانضام للجامعة العربية .

ولذلك ونظراً للحالة السيئة التي تعيش فيها هذه البلاد من جراء ألاستعمار الفرنسي والإسباني وتطبيةا لمبادى، الميثاق الأطلسي تعلن الجامعة العربية :

أولا - اعتبارها أن المغرب العربي جزء لا يتجزأ من العالم العربي -

ثانيا — نؤيد الجامعة العربية دول المغرب العربي وشعوبه فيما تسعى إليه من استقلال ناجز عن السلطات الأجنبية .

ثالثا — لا تعترف الجامعة العربية بالوضع الحاضر فى كل من مراكش بما فيها من مناطق الريف وطنجة ومور بطانيا ، وفى الجزائر وتونس .

رابعا — ونظرًا لظروف المغرب العربي الخياصة ، و إلى أن تتمتع دوله

بالاستقلال الفعل يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربى عن كل من مراكش وتونس والجزائر للاشتراك في أعماله .

#### **\* \* \***

وأما الذى يرجع لنظام الجامعة إلإدارى فنحن لري ضرورة تـــكوين قسم خاص بالمغرب العربى تابع لإدارة الجامعة يشرف عليه رئيس دو حاسة إدارية ومعرفة بشئون المغرب العربى ، ويكون اختصاصه العمل على :

الاتصال برجال الحركات المفريية وتنسيق أعمالهم مع أعمال الجامعة ومختلف إداراتها.

٣ - توجيه وتنظيم دعاية واسعة النطاق المغرب العربى وقضاياه سواء في.
 بلاد العرب أو أوربا وأمريكا باتفاق مع الأحزاب المغربية .

٤ -- الإشراف على تحقيق ما يمكن تنفيذه من مقررات الجامعة في.
 البلاد المغربية .

الاهتمام بالجاليات المغربية الموجودة فى المشرق والطارئة عليها وتحسين أحوالها لتسكون عضواً عاملا فى البلاد العربية التى تؤويها .

البحث والتنظيم والتنسيق لوسائل التبادل الاقتصادى والتجارى بين بلدان للغرب العربى .

الدعاء لقضاء أيام الصيف والشتاء في البلاد العربية المغربية المنية بالمسايف المختلفة والمشاني اللذيذة عوضا عن صرف الأموال الباعظة في أوروبا ، وكذلك الاهتمام بربط حركات الرياضة والسكشافة المغربية بأخواتها في المشرق. والعمل على تنظيم بعثات متبادلة ، وتنسيق المجهودات السيمائية العربية وتوحيد متاصدها الح.

وبالجلة فيمكن لهذه الإدارة أن تقوم بكل ما كان بجب أن تقوم به

سفارات للغرب العربي لوكانت دوله مستقلة ، وذلك بالتماون مع الأحزاب للغربية واستغلال نشاطها .

وهكذا سيتيسر للجامعة أن تكون شيئا إنجابيا بالنسبة المغرب العربى من جميع النواحى التي يتناولها نشاطها ، و يستفيد بذلك العالم العربى بقسم من أمته يجهل عنه كل شيء ، وضرورى أن الاتحاد الحقيق لا يتم بمجرد تبادل العواطف و إنما يكون بالتشارك في العمل والتعمق في فهم بعضنا البعض .

\* \* \*

والجامعة الدربية بجب أن تنظم نفسها أحسن بما هي عليه الآن ، وألا تكنفي بتعيين بعض الموظفين الثانوبين في أقسامها ترضية لبعض أعضائها أو استجابة لوساطة بعض أحبابها ، بل بجب أن تضم إليها أحسن العناصر العربية الاستفادة منها والإستنارة بأعمالها .

ولقد أخذ الناس جميعا على الجامعة فقدانها لبرنامج موحد في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، ولقد قال لى أحد ملوك العرب ؛ إن الذي ينقص الجامعة هو أن كل رئيس وزارة يقدم برنامجا براعي فيه سياسة دولته الخاصة ، أي إن مداولات الجامعة تنقصها النظرة الشاملة للبلاد العربية أثناء التفكير والتقرير ، فواجها إذن أن تعمل على تكوين حاسة عربية عمل عليا محل الحاسة الإفليمية ليتسنى خا وضع برنامج على للأمة العربية في جميع فروع نشاطها .

و يأخذ المفسكرون على الجامعة أنها وقد أسست لتوطيد دعامة الوحدة المربية فقد كان من الواجب عليها السير نحو هذا الهدف ، وهو توحيد الدول العربية ضمن دولة واحدة ، أى أن تبذل الجهد لتغيير الوضع الحاضر في البلاد العربية الذي هومن آثار الاستعار الغربي ، وقد ظهر هذا النقص بصورة واضحة على أثر ما جرى في شؤون فلسطين أخيرا .

والحق أن الجامعة العربية بذلت جهوداً جبارة في هذه للدة البسيرة التي عاشتها ، والحق أن تهافت المستعمر بن على العالم العربي وضغط الدعاية الصهيونية وتــكااب الدول الــكبار على تأييدها قد عرةل كثيرًا من نواحي النشاط التي كان واجباً أن تنهض بها المؤسسة العزبية الخطيرة ، ولكن ذلك لا يمنع من أن نمترف بأنه وقع تقصير مزر في بعض فروع هذا النشاط ، وأعنى به الساحية الاجتماعية ، فإن الجامعة لحد الآن لم تؤسس حتى اللجنة الاجتماعية التي تنص على وجوب تأسيمها لائحتها الداخلية ، وهي لم تمر أدنى اهتمام بمستقبل العملة العرب والفلاحين العرب ولا مستقبل الأسرة العربية والفرد العربي ، والحال أن الحاجة لللحة في العالم العربي تقضى بضرورة وضع حد لغوضي الحياة الاجتماعية المهددة بالانحلال والوقوع في يد الحركات الهدامة أو الرجمية ، ونحن لا نشك فى أن مؤلف الرسمالة الخالدة يشعر معنا بهذه الحقيقة للرة ويسعى للعمل على إصلاحها، ولسنا نظن أن الظروف القائمة في بعض الدول العربية التي لم تأخذ بعد بقسط وافر من التطور الفــكرى من شأنها أن تمنع رجال الجامعة من القيام بواجبهم ووضع ميثاق للرجل العربى وتوصيات من شأنها أن ترفع مستواء للادى والمعنوى ، ولذا فنحن نقارح على مجلس الجامعة التمجيل بتأسيس اللجنـــة الاجتماعية وتعيين خبراء لوضع ميثاق عربي على غرار الواثيق التي قامت بها النهضات الأوربية والأمريكية في عصر انبعاثها .

ولقد شغلت هذه المسألة فكرى منذ نزولى فى مصر ، وتناولت فيها الحديث مع مختلف الشخصيات المفكرة التى لم تكتم عنى قلقها من الإهمال الشغيع الذى يصبب الشؤون الاجتماعية فى الشرق العربى ، والذى يهدد إذا دام \_ لا قدر الله \_ بتغلب ذوى النيات السيئة الذين يعملون لنشر مبادى ، أجلبية من شأنها أن تصبح على العرب تراثهم الروحى والفكري وتعبدهم لفلسفات غرببة عنهم أجلبية عن دهنيتهم .

وقد أدت هذه المذاكرات إلى تسكوين لجنة صغيرة تضم بعض كبار العاملين من مصر وسماكش وضعت مشروع ميثاق أرى من المناسب أن أجعله خاتمة هذا الكتاب مع العلم بأنه مشروع ابتدائى فى الموضوع لا نويد به أكثر من نوجيه النظر واستعارة الانتباه :

### الميثاق العربي

### أولا -- السكيان السياسى :

- ( أ ) استقلال نام وسیادة كاملة .
- (ب) تضامن عربی وصداقة مع سائر الدول دون تمییز فی ســــــبیل التماون الغالمی .
  - (ج) الحسكم شورى .
  - ١ الأمة فيه مصدر السلطات والحفيظة علمها .
    - ٣ والأقليات الدينية والعنصرية ذمتها ...

### ثانيًا — الكياد الاقتصادي :

- ( أ ) تأميم مصادر الثروة القومية والمرافق العامة .
- ( ب ) توحيد الإنتاج وتنظيم التداول والتوزيع .
  - . (ح ) تشجيع التماون .
- ( دُ) مَعَاوِنَةُ الاستثمارُ الفردي والملكية الحاصة لمصلحة الجماعة .
  - ( ه ) التصاعد في الصرائب .

#### ثالثا — الكياد الاجماعى :

خمان الحرمات البشرية

أ -- حرمة الوجود بتوفير الدولة الحرِّ الأدني بالمجان في الاعتبارات التالية :

- (١) الأمومة الولاذة الحضالة .
  - (٢) السكن المأكل الملبس.
    - (٣) الصحة والعلاج
      - (٤) المرفة .
- ب حرمة الإنتاج بتوفير الدولة للا فراد الحقوق التالية :
  - (١) العمل مـ:
  - (٢) الأجور.
    - (٣) الراحة .
  - ( ٤ ) الاستشفاء
  - (٥) الأمان من الشيخوخة والتعطل وعدم المقدرة .
    - ج حرمة النشاط بإطلاق الدولة :
      - (١) حرية الرأى والاعتقاد .
    - (٢) حرية الإعراب بالطرق التالية :
      - ( د ) القول والحطابة .
- ( ﴿ ) الكتابة والطبع والنصو بر والتمثيل والصحافة والإذاعة .
  - (ب) الاجتماع وإقامة الشمائر والتظاهر .
    - ' (ج) تأليف الجاعات
    - د حرنمة الكرامة :
    - . (١) لا إعدار إلا بعد إنذار .
    - . (٢) التبعات على قدر الأوزار .
    - (٣) المساواة بين الأفراد جميمًا .
  - (٤) تمكين الرأة من تأدية رسالتها في الجاعة .

- رابعا وسائل النهوص، :
  - أ المنويات:
- (١) محو الأمية وإشاعة الخلق العظيم والاعتزاز بالنراث تحقيقاً للرسالة العربية في سبيل هناءة البشرية جميعاً .
- ( ٧ ) تمميم التمليمين الابتدائى والثانوى بالمجان واستنادها إلى خيرات التراث القومى ومقومات الحضارة الحديثة .
- (٣) العناية بالدراسات الفنية العالمية تحقيقاً لعناصر القيادة العامية المنقجة
   ف مختلف الحقول.
  - ب ـ الجسانيات :
- (١) القضاء على أسباب المرض والفاقة بتقديم التطبيب والإطعام والإكساء مجاناً للمحرومين والمحتاجين .
  - (٢) بناء القرى والأحياء الحديثة وتوفير أسباب الصحة والترفيه فيها .
    - (٣) الإكثار من المستشفيات والمستوصفات.
      - ج الدفاعيات:
      - (١) التحنيد الإجباري .
    - ﴿ ٢ ﴾ إعداد الضباط والقواد في أرقى معاهد العالم .
      - · (٣) إنشاء بمصانع للأسلحة والذخيرة .
    - (٤) تنظيم الجيش والبحرية والطيران على أحدث الأسس .
      - د --- الماديات:
- (١) استنباط الثروات من الأرض وجوف الأرض والأنهار والبحار
   والمواء وسائر ما يكننف التراب القومى من عناصر
  - ( ٢ ) السير قدماً في سبيل تصنيع البلاد بأوسع مماني التصنيع .

- (٣) نشر شبكات المواصلات بجميع أنواع كل منها .
- ( ٤ ) تنسنيق التبادل بين منتجات البلاد العربية وتدعيم التشارك في استثمار أموالها لمصلحة هذه البلاد .

#### خامسا — الاجرادات العاجد: :

إلى أن تقوم الحكومات باتخاذ وسائل النهوض سمياً في سبيل تحقيق مبادى. الميثاق بتولى أولو الفكر في مختلف البلاد الدعوة لهذه المبادى، وتكوين الجاعات بإنشاء المدارس الحرة والعمل على محو الأمية وإرسال بعثات التخصص وإغاتة المحرومين وإعانة المحتاجين وتهيئة منظات التربية البدنية ، وتأليف الشركات الصناعية والتجارية وتنظيم المؤتمرات وإذاعة البيانات والمعلومات وتبادل المعرفة عن تطورات الأمور الداخلية والعالمية ، والإعلام عن رسالة العروبة في خدمة الإنسانية وحث الحكومات العربية على السير في طريق ذلك جيماً .

# الفهترس

| مفعة | . 3 | 400             | 1           |     | = 12        |       |       |       |              | · 22 .                                 |    |     |
|------|-----|-----------------|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------|----|-----|
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | فرب ا                                  |    | ف   |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | عهيـد                                  |    |     |
| . ٤  |     | ***             | •••         | ••• | <b>,···</b> | •••   | ۰زی   | أبو م | اهد          | <u></u>                                | 1  | 68  |
| 4    |     | ***             | •••         |     | ₩,          | ***   | ***   | نــة  | ز عاط        | ما كم أ                                |    |     |
| . Y  | ••• | ***             | ***         | *** | ***         | ***   |       | رنسا  | ائر له       | نم الجز                                |    |     |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              |                                        |    |     |
| ٨    |     | and the same of |             |     |             |       |       |       |              | <u>-</u> مــــل                        |    | رد  |
| 1.   | ••• | •••             | •••         | ••• | :           | •••   | •••   | ,,,   | رانية        | ورة الم                                | ;  | 7   |
| 1.   |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | فاع مر                                 |    |     |
| ١.   | ••• |                 | •••         |     | •••         |       | ***   | زية   | <u>ل</u> ـزا | اركة أ                                 | 1  |     |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | علان ا                                 |    |     |
| 14   |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | لةوط                                   |    |     |
| 40   |     | •••             | •••         |     | يقيا        | ل أقر | شيال  |       | بمية         | جماع                                   | 1  | 8   |
| 117  | ••• | .***            |             | ·   |             | ۰     | الد   | بدية  | ں و          | ن بادید                                | 4  |     |
| 14   | *** | ***             | , <u>;,</u> |     |             | ***   |       | •••   | ليالو        | فليفة ا                                |    |     |
| 14.  |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | بناس                                   |    |     |
| ۲١.  | ••• | •••             |             | ••• | سية         | الفرذ | مبية  | الث   | لجبهة        | تمار ا                                 | i۱ | بعد |
| ۲۱ ، | ••• |                 | •••         | ••• | ·           | زی    | الجزا | زی    | اسـا         | ۇتمر الا                               | 11 |     |
| **   | ••• | •••             | •••         | *** | ***         |       | •••   | ءَر   | الـؤ         | ظالب                                   |    |     |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | الشعب                                  |    |     |
| 40   |     |                 |             |     |             |       |       |       |              |                                        |    |     |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | ئروع                                   |    |     |
|      |     |                 |             |     |             |       |       |       |              | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |     |
| **   |     |                 |             |     |             |       |       |       |              |                                        |    |     |

- •

| منفحة |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مأساة ٨ مايو سنة ١٩٤٥                                                                                   |
| . 79  | دفاع الجزائريين عن الديموقراطية                                                                         |
| ۲٠    | الاحتفال بعيد النصر                                                                                     |
|       | إستنكار الإنجليز والأمريكان للفظائع الفرنسية                                                            |
| 4%    | حاول معروشة ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                          |
| **    | تقعةر موقف فراسا في الجزائر                                                                             |
|       | الشيوءيون والحكم الداتي                                                                                 |
|       | 그렇게 하는 아이들에게 되었다. 그렇게 하는 아이들이 아이들이 아이들이 되었다. 그렇게 하는 아이들이 아이들이 아이들이 되었다. 그렇게 하는 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 되었다. |
|       | مشروع الحكم الذاتى                                                                                      |
| 100   | الأنحاد الديمقر اطي لمسلمي الجزائر                                                                      |
|       | الحالة الحاضرة سيسيس سيسيس تسيس                                                                         |
| 77    | مهـزلة مشروع الحكومة                                                                                    |
| 1+4   | جمعية العلماء السلمين                                                                                   |
| 79    | فى تونس أو المغرب الأدنى                                                                                |
|       | 1// e/ 25 15 E/O DID 50 1/50 1                                                                          |
| ٤١    | احتسلال تونس ومراكش                                                                                     |
| 21    | منعف السياسة الوطنية                                                                                    |
| 23    | الإملاح في تركيا                                                                                        |
| 20    | الرأى المام وخير الدين باشا                                                                             |
| 22    | *                                                                                                       |
| 22    | مماهدة باردو وإعلان الحاية                                                                              |
| 20    | إدغام الباى على إمضاء المماهدة                                                                          |
| . 20  | غزو فرنسنا لتولس                                                                                        |
| 10    |                                                                                                         |
| ٤٧    | لحَرَكَةِ الوطنية بمد الحماية                                                                           |
| ' £Y  | حركة المكي ابن عزوز                                                                                     |
| + 1/  | عاصة الحاضرة                                                                                            |
|       |                                                                                                         |
| 3     |                                                                                                         |

8 %

-

| doctor |          |     |      |       |         |                             |
|--------|----------|-----|------|-------|---------|-----------------------------|
| 19     | •••      | ••• | •••  | ***   | ون.     | محد بك فريد ومعهد ابن خلا   |
| 29     |          |     |      |       |         | حسزب تونس الفتاة            |
| 24     | ***      | *** | 944  | ***   | •••     | مراسدوم (کریمیو)            |
| ٥٠     |          | 1,0 | مِاش | ة)على | الفتا   | حزب المقاومة أو(حزب تونس    |
| ۰٠     |          |     |      |       |         | جـــريدة ( التونسي ) بالفرة |
| 01     |          |     |      |       |         | احتلال طرابلس الغرب عا      |
| 20     | ***      |     |      |       |         | على باش حبية بالأستانة      |
| ۰.     |          |     |      |       |         | تأسيس هيئة لغزو شمالأفريق   |
| ۰۳     | ***      |     |      |       |         | ثورة ( الثوارجة ) عام ١٧    |
| 0 2    | ***      | ••• | ***  | کیا   | اور     | جع أسارى المناربة في ألماني |
| e£     | ***      | *** |      | ***   |         | باش حبة بالأستانة           |
| 00     | ***      | *** | •••  | •••   |         | ( مجلة المغرب ) في جديف     |
| OY     | 200      |     | ***  | ***   |         | الوفد الوطني لمؤتمر السلح … |
| ٥٧     | ***      | 300 | ***  | •••   | •••     | الثمالي ومؤتمير الصائح      |
| ٥٧     | ***      | *** |      |       | ••••    | ( تونس الشهيدة ) لاعمالني   |
| cy     |          | ••• |      |       |         | الحكم المباشر               |
| A      |          | *** |      | •••   | •••     | الثماليي والدستور           |
| ٥٩ .   | ***      | 144 | ***  | ري    | دستو    | حزبجديد للمطالبة بنظام      |
| ٦٠ .   |          | ••• | •••  | •••   | •••     | القرض — الوقف …             |
| ٦.     | •••      |     | 755) | تف    | ن بالو  | غضب الجمهور وخاصة المنتفسير |
| 1.1    | <i>.</i> | 397 | 141  | •••   | 660     | الاحتجاج على عمل فلا ندان   |
| 7.     | \".      | *** | ***  |       |         | ميشاق الدستوربين            |
| 71     | 1        | *** | •••  | •••   |         | اعتقال الثمالبي بباريس      |
| ٦٣     |          | ••• | ***  | ***   |         | وقد الأربمين وتضامن الباي   |
| 74     | ***      | *** | ***  | ***   |         | . الدستوريون . ل            |
| 74     | :        | نس  | ر تو | کثر   | ية لمرأ | زيارة رئيس الجمهورية الفرنس |
|        |          | 10  |      |       | iT      |                             |
|        |          |     |      |       |         |                             |

| منعة  |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
|       | وعد الخارجية بتحقيق الإمسلاحات               |
| ۱۳.   |                                              |
| ٦٤    |                                              |
| 12    | رفض الباى للمقترحات                          |
| 74.   | توتر الملاقات بين القصر والإقامة             |
| 35    | تصریح فرنسی مدسدوس ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰  |
| 72    | غضب البــاى لاتعريح                          |
|       | إعلان الباى تكذيبه للخبر                     |
|       | الباى يريد عزل رئيس الوزارة ووزير التشريفات  |
|       | شهامة محمد الناصر العربية ي                  |
| 72    | تضامن الشعب مغ الملك المنا                   |
|       | مظاهرة كبرى                                  |
| 46    | محاصرة القصر وتقديم لأئحة للملك بإبعاد أشخاص |
|       |                                              |
| 712   | غير مماغوب فيهم غير مماغوب فيهم              |
|       | وفاة الباى فجأة                              |
| ٠٠ ٦٧ | رحلة الثمالمي للشرق                          |
| 7.4   | عثال للكاردنيال دولا                         |
| 1 3   | هياج التونسيين هياج التونسيين                |
| ٦,    | منع تمثيل رواية ( فتح الأندلس )              |
| . 10  |                                              |
| . 7   |                                              |
| v 7   |                                              |
| . 7   | الانتوالا والأوالا                           |
|       |                                              |
| ٧     |                                              |
| ٧     | إيقاف جريدة الحزب                            |
| 21 22 | جريدة (العلم التونسي)                        |

|    | مفعة | 6     |     | 8         | 0    |         |        |        |        |         |      |
|----|------|-------|-----|-----------|------|---------|--------|--------|--------|---------|------|
| P. | ٧+   | •••   | *** |           |      | 198     | ۹ ۱:   | بدة س  | الجريا | إيقاف   |      |
|    | *    |       | ٠,, | •••       | نسى  | ر الفر  | إستسا  | في الا | مايية  | اهرية م | ظ    |
| t  | ٧١   | •••   |     | •••       |      | ä,      | الميح  | شير با | ع التب | تشجي    |      |
|    | *    | **    | ••• | •••       | ***  | •••     | ***    | رستى   | الانفا | الؤتمر  | 65   |
|    | 11   |       |     |           | •••  | •••     |        | ال     | ب ال   | إضراد   | 12   |
|    | *    | • • • |     | •••       | •••  | •••     |        | لاجنة  | ن قرم  | عمال و  |      |
| ٠  | ٧٣   | •••   | *** | •••       | •••  |         | ***    |        | يس     | ة النجد | قضي  |
|    | ٧٣   | ***   | *** | ***       | •••  | •••     | ***    | ees    | بلاد   | ثورة ال |      |
|    | ٧٣   |       | *** | •••       | دماج | ة الإ   | مياس   | ية وس  | الوطا  | الحركة  |      |
|    | ٧٣   |       | *** | ***       | ***  | ***     | 100    | 911    | لجبل   | ر قسم ا | مؤتم |
|    | VF   |       |     | 663       |      | ٣٣:     | ايوسنة | فی ما  | الؤتمر | انعقاد  |      |
|    | ٧٤   | ***   | *** | ***       |      | • • • • |        |        | ۋىمر   | قرار ال |      |
|    | ٧٤   | •••   |     |           |      | ···     | ورى    | الدست  | زب     | حل الح  |      |
|    | ٧٤   | •••   | ••• |           | •••• |         | •••    | رون    | انصو   | • •lás  |      |
|    | 44   | ٠,    | ••• | • • • • • |      | 111,    |        | تون    | ، بیر  | نسين    |      |
|    | 10   |       | *** |           |      | 100     | نسين   | المتج  | دفن    | تضية    |      |
| ٠  | ٧٥   |       |     | •••       | •••  |         | •••    | ـئير ر | المنسد | حادثة   |      |
|    | Vo   |       |     |           | ***  |         | ستور   | ف الد  | مفو    | قاق في  | الان |
|    | ٧٦   | ***   | ••• |           | IIT. |         | 11.7   |        | 37.5   | حل الد  |      |
|    | 77   | •••   | ••• |           |      |         |        |        |        | تأسيس   |      |
|    | ٧٦   | ***   | ••• |           |      |         |        |        | 1000   | جريدة   |      |
|    | 4.   | •••   | ••• | ٠         |      |         |        | 772    |        | بيرتون  |      |
|    | ٧٩   | • • • | ٠   | • •       | ٠.   |         | J.     | ة الم  | جريد   | تعطيل   |      |
| 7  | ٧٦   |       | • • | • •       | • •  |         | 325    |        | - 22   | اعتقال  |      |
|    | YY   |       |     |           |      |         |        | 35.50  | 2000   | ic      |      |
|    | *    |       |     |           |      |         |        | يون    | مان ۋ  | يين ار  | aĭ.  |

 $\mathcal{T}$ 

|    |    |     | صلحة |        |             |      |     | 2                                  |     |
|----|----|-----|------|--------|-------------|------|-----|------------------------------------|-----|
|    |    | 164 | ~ Y9 |        |             |      |     | تونس والجبهة الشعبية الفرنسية      |     |
|    |    |     | ٧٩   |        |             |      |     | رغبة قيون في تحسين الحال           |     |
| Œ. |    |     | ٧٩   |        |             |      |     | قيون والمفوعن المتقلين             |     |
|    |    |     | ~~   |        |             | ***  |     | الاتحاد النقابي التونسي            |     |
| 27 | -  |     | , A+ |        | in          | ***  |     | عودة الشبيخ الثمالي                |     |
|    |    |     | ۸٠   | ***    | •••         | ***  |     | الحزب الجديد والتدابير الستم       |     |
|    |    | 98  | , Al | •••    |             | •••  |     | سفر أبي رقيبة إلى باريس            | 103 |
|    |    | ē   | ۸Y   | ***    |             |      |     | زيارة فيينو لتونس                  | У.  |
|    |    |     | ٨٢   |        |             |      |     | أثانية الستممرين أثانية            |     |
|    |    |     | ٨٢   |        | ***         | ***  |     | مسيو فيبنو ورأيه في الحالة         |     |
|    | 10 |     | ٨٧   |        | ***         |      | ••• | تصریح میاران                       |     |
|    |    |     | 74   |        |             |      | *** | 2776 3                             | *   |
|    |    |     | AY   |        | 900         | 900  | *** | الدستوريون ووعود الجمة             |     |
|    |    |     | ٨٣   | •••    | ***         | •••  | 111 |                                    |     |
|    |    |     | بالا |        | 195         | نة ٧ |     | اعتقال أنصار الحزب الوطني          |     |
|    |    |     | ۸۳   |        | ***         |      |     | جواب الحماية                       |     |
|    |    |     |      |        | ***         |      | *** | اعتقال علال البهلوان               |     |
|    |    |     |      |        |             |      |     | <br>مظاهرات واعتدامات              |     |
|    | 80 |     |      |        |             |      |     | لجنة الدفاع عن الحريات بتونس .     |     |
| ,  |    |     |      |        |             |      |     | أعمال الشهاب أعمال                 |     |
|    | *  |     |      |        |             |      |     | تأسيس لجنة للدفاع عن الحريات       |     |
|    |    | -   |      |        |             |      |     | الحرب العالمية الثانية             |     |
|    | 1  |     |      |        |             |      |     | ر .<br>نقل الجنرال بلان التونس .   |     |
|    |    |     |      |        |             | -    |     | بحميل الأهالى مسؤولية حراسة        |     |
|    |    |     |      | 10,000 | Tal 1992 19 |      |     | الهدنة الفيشية والمطالبة بالاستفلا |     |
| 20 |    |     | , A  |        |             |      | ال  | 641 1 W.L. 211L11                  |     |

CV S

10

.

 $V_{i,j}$ 

| سنحة |     |       |         |      | - 12   |          |             |            |        |
|------|-----|-------|---------|------|--------|----------|-------------|------------|--------|
| PA - |     |       |         |      | . السـ | المدد ان | أعضاء       | . Härel    | 9 4    |
| ٨٦   |     |       |         | 910  |        | -        | ,<br>انسف ا |            |        |
| ٨٦   | *** | •••   |         |      | E.     |          | نصف ا       |            |        |
| ه ۸۱ |     |       |         | 0.00 |        | •        | الألمان     |            |        |
|      |     |       |         |      | 1000   | *        |             |            |        |
| ۸٦   |     |       |         |      |        |          | ر. تامر.    |            |        |
| ۸٦   | ••• | •••   |         | •••  | 198    | سنة ٣    | فی ما ہو    | ر تونس     | يمر بر |
| ٨٦   | 193 | عام۳  | ي ما يو | ءن ؤ | ع النه | ميرو خا  | لجنرال ج    | إعلان ا    |        |
| AY   | ••• | • • • | •••     |      | السر   | ب فی ا   | ح الشعر     | کفدا-      |        |
| ΛY   |     | ***   | •••     |      | رنس    | نيبة لتو | : أبى را    | منادر      |        |
| λY   | ••• |       | •••     |      | باسى   | _ الس    | لديوان      | تنظيم ا    |        |
| ٨٧   | ••• |       | •0      | ***  |        |          | الوطني      | الميشاق    |        |
| AY   | ••• |       |         |      |        | اجهاع    | عاغة الا    | احتلال     |        |
|      |     |       |         |      |        |          | ال ال       |            |        |
| AA.  | ••• | •••   | 200     |      | نسي    | ي التو   | ر الوطخ     | ن المؤة    | ميثار  |
| 95   |     |       |         |      |        |          | رة          | : الحاد    | 11/1   |
| 94   | ٠,  |       | ···     |      |        |          | زل التام    | الاستقاد   |        |
| وبد  | ••• | 1.1   |         | ***  | _مِين  | التونس   | لحز بين     | اتفاق ا    |        |
| 44   | ••• | ***   | •••     | •••  |        | المرنى   | المغرب      | تحرير      | لحنة   |
| 90   | ••• |       |         | ***  |        | DOM: 000 | ن أو الم    | N. 15      |        |
| 444  | *** | ***   | ***     |      | -      |          | تحت ا       |            |        |
| 47   |     |       |         | •••  |        |          | ں وٹو کیا   | 5-30       |        |
| 97   | ••• |       |         |      |        |          | نو مەزى     |            |        |
| 44   |     |       | •••     |      |        |          | أيسل        |            |        |
| 44   |     | ***   | **      | ***  |        | PERMIT   | _           | ر<br>مدرسة | 6      |
| 94   |     |       |         | ,,,  |        |          | 35          | تأسيس      |        |
|      |     |       |         |      |        |          |             | ·          |        |

| منجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تغيير نظام الحكومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| الوذارات المراكشية بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| الامتيازات الاحندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| تهدافت الدول الأجنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| النوا الرجنب من المجتب المناه |    |
| النمنيل الســــــيادى المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| عني اللين الجزائري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| سیاسة مولای الحسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| الفاومة الدباه ماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| الاتفاق الودى عام ١٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| تولية مولاي عد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 |
| تولیة مولای عبد المزیز ۱۰۳ المزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| الوذير أبا أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| الشيخ ماء المينين: ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| عِنْسُ لَا عَمِانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| مَوْعُرِ الْجَزِيرَةِ مُوْعُرِ الْجَزِيرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| W H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| خلع الولى عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| مبايمة عبد الحفيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| البيه الحميظية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| عقد بين الملكوالشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| حبريدة ( اسان المغرب ) بطنجة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| المناب المغرب ١٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŗ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| الانقلاب في ترك ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| مشروع الديريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| مشروع الدستور المغربي ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| تأسيس (منتدى الشورى ) الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| هجوم الجيش الغرنسي على فاس ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| مفعة |     |     |      |      |            |          |                                         |              |       |
|------|-----|-----|------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 117  |     |     | 111  | ۲ غن | ِس س       | ۰ ۱۰ مار | لماية في                                | إعلان ا-     |       |
| 111  | 200 |     | ***  |      | ***        | كرية     | المســـ                                 | _اومة        | المقر |
| 111  | ••• |     |      |      |            |          |                                         | <b>ئ</b> ورة |       |
| 115  | *** |     |      | رطی  | مال ليو    | المارية  | فرنسي و                                 | البرلمان ال  |       |
| 111  | *** |     | •••  | 101  | اولى       | ی الا    | الكبر                                   | الحرب        |       |
| ١٢.  | *** | *** | 114  | ***  | ***        | ***      | والريف                                  | جبـالة و     |       |
| 14.  |     |     |      |      | •••        | •••      | آمزيان                                  | 4_4          | 0     |
|      | *** |     |      |      |            |          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | في الأطل     |       |
| 144  | *** | ••• |      | ***  |            | كبير     | س الـَ                                  | في الأطل     |       |
| 177  | ••• |     | 49.4 | 777  |            | lbs      | وآيت                                    | تاقيلالت     | ×     |
| 144  | ••• |     |      |      |            |          |                                         | موحا ال      |       |
| 144  | ••• |     | ***  | 1998 | <b>***</b> | ***      | سملالي                                  | اغتيال ال    |       |
| 140  |     | ••• | ***  | ***  | ***        | ***      | ريفيـة                                  | ـــرب الم    | -1    |
| 140  | *** |     | ***  | 365  | ·          | الأمر    | استقباب                                 | عمليات ا     |       |
| 147  |     |     |      |      |            | 100      |                                         | والدمحمد     |       |
| 144  | *** |     | ***  | ***  | (1)        | دار أب   | ) 50                                    | تحرير م      |       |
| 144  | *** |     | •••  | ستر  | يلة        |          | الجـنرال                                | هجوم         |       |
| 177  |     | ٠.  |      | • •  | * * *      | ( .      | ( أنوال                                 | 3,-00        |       |
|      |     |     |      |      |            |          |                                         | موقسة        |       |
| 177  | *** |     | ***  |      | ***        | بان.     | ¥i                                      | انهرزام      |       |
|      |     |     |      |      |            |          |                                         | انتصار الر   |       |
|      |     |     |      |      |            |          |                                         | استئناف      |       |
|      |     |     |      |      |            |          |                                         | دعوة الأ.    |       |
| 171  |     |     |      |      |            |          |                                         | الأسرى ا     |       |
| 144  |     |     |      |      |            |          |                                         | مماودة ال    | SI    |

|     | 14  |                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 標    |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |     | مند            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |     |                | اجمّاع مجلس الوزراء الأسباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     |     |                | عدم نجاح مؤتمر تطوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|     | 40  | 17             | and the company of th |      |
|     | 98  | 188            | ً الحرب مع فرنسا الحرب مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.11 |
| £1  |     | 150            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | 306 | 148            | الفرنسيون ووادي ورغة ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     |     | 15             | نقل ليوطي وتميين ستينع .٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |     |                | بطولة الشمب المغربي ٥٠٠ ٥٠٠ م٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     |     |                | إسبانيا وشروط الضلح وعماضها على عبد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|     | 83  | 154 000        | نقى الأمير إلى (لارينيون) ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 6   |     | 149            | دستور الجهورية الريفية معمد مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |     | 144            | الانتصار والمؤتمر الشمبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     |     | 149            | الجمية الوطنيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     |     | 12             | الاستقلال والحيكومة الدستورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| i.i |     |                | مواد الاستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | 2   |                | المقاومة السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | 17  |                | الحركة الوطنية بمد الحماية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | .00 |                | مظـاهرات العمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 97  | 6   | 0.00           | شعور المفارية في حرب الريف ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | 777 |                | في المؤتمر الإســـالامي بالآستانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     |     |                | المؤتمر الإسلامي باستوكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     |     | 1              | السيد المتــابي ٠٠٠ ٠٠٠ ، ٠٠٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     |     | - 4            | نزع الملكية و نزع الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     |     |                | تعسك المراكشي بأر <b>ضه ٠٠٠ ٠٠٠ .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   |
|     |     |                | الخلاف بین مولای یوسف وستینغ ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     |     | AND AND STATES | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     |     |                | DX Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| المفحة | 6       |             |                                        |             |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| 101    |         | تيغ ٠٠٠ ٠٠٠ | جلالته فى ءزل س                        | رغية .      |
| 101    | ****    | ك مده ده.   | تبيخ بمد وفاة الما                     | ر.<br>نقل س |
|        |         |             | نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |
|        |         |             | بمض مشايخ ال                           |             |
| 102    |         | عمد) ۰۰۰ س  | ب<br>نجيم مؤلف (حياة                   | درما        |
| ~107   |         | ة الجديدة   | السياسي للسلفي                         | الابحا      |
|        |         |             | ة للوطنية                              |             |
| 109    | *** *** |             | ( أم البنين )                          | ع_لة        |
| 109    | • • • • | •••         | أحباء الطلب                            | جمية        |
|        |         | ی فاس ۲۰۰۰  | يلاء على ماء واد                       | الاست       |
| 171    |         | ***, ***    | البربرية ٠٠٠                           | السياسة     |
| ++71   | *** >** |             | ن ألماريا                              | تجنيم       |
| 1174   |         |             | واللغة المربية و                       |             |
|        |         |             | كشية تثور                              |             |
| 170    |         |             | ل الشبان                               | اعتدا       |
| 170    |         |             | ومندان مهلي                            | الكو        |
| 177    |         | or i        | ع الجلس البلاى                         | اجما        |
| .177   |         | لقرشي       | -<br>فاس نرئاسة ابن ا                  | 1000        |
| 114    | :       |             | ب الوفد                                | 1.7         |
| 177    |         |             | ب<br>م الحاية لمثلي الأ                |             |
| 117    |         |             | ن حالة العاواري.                       |             |
| 177    |         |             | ر الجهورية الفرن<br>ع الجهورية الفرن   |             |
| 147    |         |             | ع . المسألة في العالم أ                |             |
| 171    | SNEE    |             | ،<br>مل الوطني والحزر                  |             |
| 144    |         |             |                                        |             |
| LVI    |         | سه ۰۰۰ س    | مة البضائع الفرنس                      | مقاط        |

E 22

.

(F)

| عبلة مفرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| جريدة (عمل الشعب ) بغاس ١٩٠٠ جالة (السلام ) وجريدة (الحياة ) ١٩٠٠ مؤغرات للمطالبة بالصحافة ١٩٠٠ تغيير المتم المسام ١٩٠٠ تكذيب جلالة الملك لاشاعة فرنسية ١٩٠٠ احتجاج الملك على وزارة فرنسا فيا وراء البحار ١٩٨٠ ويارة الملك لمدينة فاس ١٩٨٠ تمامن المتربي الملك لمدينة فاس ١٩٨٠ تمامن الكتلة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٩٨٥ تمامن الكتلة مع جلالته ١٩٨١ تمامن الكتلة مع جلالته ١٩٨١ تمامن المتلل جريدة الكتلة ١٩٨١ ورفس الحماية ١٩٨١ ورفس الحماية ١٩٨١ تقرير الإقامة المامة البحرة البحرالأبيض المتوسط ١٩٨١ تقرير الإقامة المامة البحرة البحرالأبيض المتوسط ١٩٨١ اعلان مطالب الشعب المذربي ١٩٨١ اعلان مطالب الشعب المذربي ١٩٨١ مسألة المثلين الفرنسية تدرس الاسلاحات ١٩٨١ مسألة المثلين الفرنسية بالمتوق السياسية ١٩٨١ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨١ احتجاء كتلة العمل الوطني العمل الوطني ١٩٨١ احتجاء كتلة العمل الوطني ١٩٨١ احتجاء كتلة العمل الوطني ١٩٨١ احتجاء كتلة العمل الوطني ١٩٨١                                                                                                                                                                                                   |     | علة مغرب علا مفعة                                      |
| عبلة (السلام) وجريدة (الحياة) ١٨٠ مؤتمرات للطالبة بالصحافة ١٨٠ تغيير المتم السام ١٨٠ تغيير المتم السام ١٨٠ تكفيب جلالة الملك لاشاعة فرنسية ١٨٠ احتجاج الملك على وزارة فرنسا فيا وراء البحار ١٨٧ ويرة الملك لمدينة فاس ١٨٨ زيارة الملك اعتقال وجال السكتلة ١٨٥ تصامن السكتلة الملك اعتقال وجال السكتلة ١٨٥ تمامن المحايدة المخرية ١٨٥ تمامن المحايدة المحرورة السكتلة ١٨٥ تقرير الإقامة المامة للجنة البحر الأبيض المتوسط ١٩٤ تقرير الإقامة المامة للجنة البحر الأبيض المتوسط ١٩٤ المثلين الفرنسية تدرس الاسسلامات ١٩٤ مسألة المثلين الفرنسية تدرس الاسسلامات ١٩٤ مسألة المثلين الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٤ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨٠ احتجاء كتلة العمل الوطني احتجاء كتلة العمل الوط                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                        |
| مؤتمرات المطالبة بالمسحافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | عاة (السلام) معات (السلام) عات (السلام)                |
| نفير المتم الدام المام المام المودة للبلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 314 | به رسادم وجریده (اخیاه ) به ۱۸۰۰ ا                     |
| الهودة للبلاد المودة للبلاد المودة للبلاد المودة للبلاد المودة للبلاد الملك لاشاعة فرنسية المحاد المحاد المحاد المرش المغربي المحاد رفض جلالة الملك المدينة فاس المحاد ا |     |                                                        |
| تدكذيب جلالة الملك لاشاعة فرنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19  | للميير المميم المسام ١٨٠                               |
| احتجاج الملك على وزارة فرنسا فيا وراء البحار ١٨٣ عيد المرش المغربي ويارة الملك لمدينة فاس ١٨٥ رفض جلالة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٨٥ تمامن الكتلة مع جلالته ١٨٥ تمايل جريدة الكتلة ١٨٥ ير نامج الاسلاحات المغربية ١٨٩ فرض الحياية ١٨٩ الحماية بحرد رقاية ١٨٩ ١٨٩ الحماية بحرد رقاية ١٨٩ يرامج الاسلاحات يحوى ١٥ فصلا ١٩٧ تقرير الإقامة المامة للجنة البحر الأبيض المتوسط ١٩٧ الحماين مطالب الشمب المغربي ١٩٤ الحماية المغربية ندرس الاسلاحات ١٩٤ الحماية المغربين المقرنسية بدرس الاسلاحات ١٩٧ الحماية المغربين المقرنسية بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٧ المتعاج كتلة الممل الوطني ١٩٨ المتعاج كتلة الممل الوطني ١٩٨ الشتداد الخصومة ومجرّ بونصو ١٩٨ الشيالية المؤلفة ا                                                                                                                         |     | العودة للبلاد ١٨٠                                      |
| احتجاج الملك على وزارة فرنسا فيا وراء البحار ١٨٣ عيد المرش المغربي ويارة الملك لمدينة فاس ١٨٥ رفض جلالة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٨٥ تمامن الكتلة مع جلالته ١٨٥ تمايل جريدة الكتلة ١٨٥ ير نامج الاسلاحات المغربية ١٨٩ فرض الحياية ١٨٩ الحماية بحرد رقاية ١٨٩ ١٨٩ الحماية بحرد رقاية ١٨٩ يرامج الاسلاحات يحوى ١٥ فصلا ١٩٧ تقرير الإقامة المامة للجنة البحر الأبيض المتوسط ١٩٧ الحماين مطالب الشمب المغربي ١٩٤ الحماية المغربية ندرس الاسلاحات ١٩٤ الحماية المغربين المقرنسية بدرس الاسلاحات ١٩٧ الحماية المغربين المقرنسية بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٧ المتعاج كتلة الممل الوطني ١٩٨ المتعاج كتلة الممل الوطني ١٩٨ الشتداد الخصومة ومجرّ بونصو ١٩٨ الشيالية المؤلفة ا                                                                                                                         |     | تَكَذِّيبِ جِلالَةِ اللَّكَ لَاشَاعَةِ فَرَنْسِيةً ١٨٢ |
| عيد المرش المغربي فاس المغربي الملك لمدينة فاس وفض جلالة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٨٥ تضامن الكتلة مع جلالته ١٨٥ تضامن الكتلة مع جلالته ١٨٥ تضامل جريدة الكتلة ١٨٩ ترامج الاصلاحات المغربية ١٨٩ فرض الحاية بحرد رقابة ١٨٩ الحماية بحرد رقابة ١٩٨ تقربر الإقامة العامة للجنة البحرالأبيض المتوسط ١٩٤ تقربر الإقامة العامة للجنة البحرالأبيض المتوسط ١٩٤ الحكن مطالب الشمب المقربي ١٩٤ الحكومة الفرنسية تدرس الاسلاحات ١٩٤ الحكومة الفرنسية بدرس الاسلاحات ١٩٤ مسألة المثلين الفرنسية بونسو والجالية الفرنسية ١٩٠ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٠ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ اشتداد الخصومة ومجز بونسو ١٩٨ اشتداد الخصومة ومجز بونسو ١٩٨ اشتداد الخصومة ومجز بونسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | احتجاج الملك على وزارة فرنسا فيما وراء -البحار ١٨٢     |
| زيارة الملك لمدينة فاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | عيد العرش المغربي عيد العرش                            |
| رفض جلالة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٨٥ تصامن الكتلة مع جلالته ١٨٩ تمطيل جريدة الكتلة ١٨٩ ير المج الاصلاحات الغربية ١٨٩ فرض الحماية ١٨٩ فرض الحماية عجرد رقابة ١٨٩ تقرير الإقامة العامة للجنة البحرالأبيض المتوسط ١٩٧ تقرير الإقامة العامة للجنة البحرالأبيض المتوسط ١٩٤ اعلان مطالب الشمب المقربي ١٩٤ الحماية الفرنسية تدرس الاصلاحات ١٩٤ مسألة المثلين الفرنسية تدرس الاصلاحات ١٩٤ مطالبة المؤرنسية بالحقوق السياسية ١٩٧ مطالبة المغربين ١٩٠ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٨ مطالبة المعلم الوطني ١٩٨ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ اشتداد المحسومة وعجر بونصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | زيارة الملك لمدينة فاس ديارة الملك                     |
| تضامن الكتلة مع جلالته تمطيل جريدة الكتلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   | رفض جلالة الملك اعتقال رجال الكتلة ١٨٥                 |
| رامج الاصلاحات المغربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | تضامن الكتلة مع جلالته                                 |
| برنامج الاصلاحات المفربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | تمطيل جريدة الكتلة                                     |
| ورص الحاية بحرد رقابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | برنامج الاصلاحات المفرسة                               |
| المماية مجرد رقابه الممالاحات بحوى ١٥ فصلا ١٩٠ تقرر الإقامة العامة للجنة البحرالأبيض المتوسط ١٩٠ اعلان مطالب الشعب المغربي ١٩٤ الحكومة الفرنسية تدرس الاصلاحات ١٩٤ مسألة الممثلين الفرنسية تدرس الاصلاحات ١٩٧ مسألة الممثلين الفرنسيين ١٩٧ مسألة الممثلين الفرنسيين ١٩٧ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٧ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ استداد الخصومة وعجر بونصو ١٩٨ ١٩٨ اشتداد الخصومة وعجر بونصو ١٩٨ ١٩٨ استداد الخصومة وعجر بونصو ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ استداد الخصومة وعجر بونصو ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ استداد الخصومة وعجر بونصو ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | فوض الحامة                                             |
| و ما المج الاصلاحات بحوى 10 فعدلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | الجابة عرورةان                                         |
| تقرر الإقامة العامة للجنة البحر الأبيض المتوسط ١٩٤ اعلان مطالب الشعب المقربي ١٩٤ الحسلامات ١٩٤ مسألة المثلين الفرنسية بدرس الاسلامات ١٩٧ مسألة المثلين الفرنسيين ١٩٧ الخلاف بين المقيم بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسية ١٩٨ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ استداد الحصومة وعجر بونصو ١٩٨ استداد الحصومة وعجر بونصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | عناه الإملامات من من الما                              |
| اعلان مطالب الشعب المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | تند الانتا والدوات عوى ١٥ وصاد                         |
| الحسكومة الفرنسية بدرس الاصسلاحات ١٩٧٠<br>مسألة المثلين الفرنسيين ١٩٧٠<br>الخلاف بين المقيم بونسو والجالية الفرنسية ١٩٧٠<br>مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨٠<br>احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨٠<br>اشتداد الخصومة وعجر بونصو ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23  | المريز الموقامة العامة للجنة البحر الابيض المتوسط ١٩٢  |
| مسالة الممثلين الفرنسيين ١٩٧ الخلاف بين المقيم بونصو والجالية الفرنسية ١٩٨ مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨ احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨ اشتداد الخصومة وعجر بونصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | اعلان مطالب الشعب المغربي ١٩٤                          |
| الخلاف بين المقيم بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧<br>مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨<br>احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨<br>اشتداد الخصومة ومجرّ بونصو ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n H | - الحسلاومة الفرنسية تدرس الاســـالاحات ١٩٤            |
| الخلاف بين المقيم بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧<br>مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨<br>احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨<br>اشتداد الخصومة ومجرّ بونصو ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | مسالة الممثلين الفرنسيين ١٩٧                           |
| مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨٠ احتجاج كتلة العمل الوطنى ١٩٨٠ استداد الخصومة ومجرّ بونصو ٢٠١٠ اشتداد الخصومة ومجرّ بونصو ٢٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | الخلاف بين المقيم بونصو والجالية الفرنسية ١٩٧          |
| احتجاج كتلة العمل الوطنى ١٩٨٠<br>اشتداد الحصومة وعجرٌ. بونصو ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | مطالبة الجالية الفرنسية بالحقوق السياسبة ١٩٨           |
| اشتداد الحصومة وعجز بونصو ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | احتجاج كتلة العمل الوطني ١٩٨٠                          |
| بيروتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | اشتداد الحصومة وعجرٌ. يونصو                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | بيروتون بيروتون بيرو                                   |

¥6

Ì

| لغجة  |      |        | 10   |              |        |                |                |             |              |       |
|-------|------|--------|------|--------------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 7.9   |      |        |      |              |        |                |                | 540         | زل بوز       | c     |
| 4.0   |      | ***    | ***  |              |        | ن بيرا         |                |             | 10 m         |       |
| ٧.٧   |      |        |      | ***          |        | سبانية         |                |             |              |       |
| T+V   |      | 3 520  | ***  |              |        |                | - 93           | 810         |              |       |
| ¥+4   | •    | 20.0   |      | 000          |        | الغران         | 200300         | 120000      |              |       |
| 4.9   |      | ***    | ***  |              |        | شلونة          |                |             |              |       |
| 11.   | ***  |        | •••  |              |        |                |                |             |              |       |
| ۲١.   |      | •••    |      | ***          |        | الرباط         |                |             |              |       |
| **1   | ***  | ***    |      | ***          | ~*;    | ا<br>اشهال     |                | 4           | -            |       |
| ***   | ***  | •••    |      |              | ***    | •••            |                |             |              |       |
| ***   | 14.0 | ***    | •••  |              | بعمل   | لطانى          |                |             | 517          |       |
| 414   | •••  | •••    | 110  | ***          |        | وقاف           | 20             |             | - CO         |       |
| 414   | 775  | ***    | •••  | ***          | ***    |                |                |             | التمليم      |       |
| 710   | ***  |        |      | ***          | نسية   | بة القر        |                |             |              |       |
| *10   | •••  | ***    |      |              |        | فــاس          |                | -15.00      |              |       |
| 117   |      | 14.4   |      |              |        | ;              |                |             |              |       |
| * 1 % |      | ***    | ***  | ***          | ٠      | شاء و،         | !!             | 1.61        | če.          |       |
| T 1 1 | •    |        |      | اغر ب        | نحاء ا | ية في ا        | تضام:<br>تضام: | رات.        | موسر<br>مظاہ |       |
| 411   |      |        | ادرس | د الم<br>الم | الكتا  | يا ت<br>بعوث ا | الما م         | ر.<br>دد ال | ع. ه         |       |
|       |      |        |      |              |        | ر              |                |             |              |       |
| 777   |      |        |      |              |        | اكتاة          | )              |             | listi        |       |
|       |      |        |      |              |        |                |                |             |              |       |
|       |      |        |      |              |        |                |                |             |              | -1.   |
|       |      |        |      |              |        | <b>ق</b> يق ال |                |             |              | المحو |
|       |      | *(***) | •••• | •••          | جيس.   | نرال نو<br>د   | مع الج         | نات .       | مباحة        |       |
| ·Y    | 252  |        | ***  |              | بارس   | نمة ال         | 6 1 3          | 5.1         | 46 .         |       |

| مفيعة |    |     |     |     |    |      |            | 1    |      |     |       |      |             |       |       |            |
|-------|----|-----|-----|-----|----|------|------------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------|-------|------------|
| 444   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| 444   |    |     |     |     |    | 8 6  |            |      |      | نی  | الوط  | ب    | ازر         | د ا   | 1-4   | ÷-         |
| ***   |    | ٠   | •   | •   | ٠  | •    |            | ٠    | ٠    | •   |       | 6    | ١-:         | ، با  | ساك   | التمة      |
| 444   |    | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  | *    | •          | ٠    |      |     | 5     | Ш    | ظام         | بالد  | ساك   | التم       |
| £ 445 | ٠  | ٠   | ٠   | ٠   | ٠  | نسا  | فرا        | نيا  | رية  | i   | سال   | شي   | المبة       |       | -:-   | <b>3</b> . |
| 272   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| 440   | ٠  | ٠   |     | ٠   | ٠  | ٠    | ٠          |      | ٠    | ی   | k.    | 7    | _اد_        | (م    | 11 3  | لجنا       |
| 747   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| 1777  | ٠  | ٠   | ٠   | :   | ٠  | ٠    | ( <b>*</b> | •    | ٠    | ٠ ٠ | لمار  | الد  | ابی         | الفة  | ق     | LI         |
| **    |    |     | * ! |     |    | ••   |            |      | ٠.   |     |       | į    | حين         | لفلا  | بة    | 12         |
| 117   |    |     |     |     | ٠. | 2 1  |            |      |      |     | 6     | لحلق | م اد        | . , , | ة الت | i.         |
| 146.  |    | ٠., |     | ٠   | ä, | بلاء | لإ_        | ية ا | أمدا | ٠ ا | ين    | سلم  | ن ال        | شبا   | ية اا | **         |
| 121   | •  |     | œ   | ٠   |    |      |            |      | •••  |     | 4 * * | ٺ    | <u>м</u> Ь. | فلم   | ila   | لجنة       |
| £ 7 = |    |     | ,   | •   | ,, | ٠    |            |      | ٺ    | طير | فلسا  | 1    | بو          | ٠١.   |       | -1         |
| 727   | 23 |     |     |     |    |      | 90         | 10   | (4   | 12  | :     | ی.   | توا ک       | لاش   | نمر ا | المؤ       |
| 4 727 |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       | *     |            |
| 728   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| 1.727 |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| ٧٤٧   |    |     |     | 111 |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       | - 17       |
| T & A |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| 721   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| - 450 |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
|       |    |     |     |     |    | 4.0  |            |      |      |     |       |      |             |       |       | مهر -      |
| 40.   |    |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |
| , 40  | •  | • • |     |     |    | ٠.   | ٠.         |      |      |     |       | •    | ADE         | الم   | م علی | الرقاب     |
| 1.5   | 1  |     |     |     |    |      |            |      |      |     |       |      |             |       |       |            |

15.5

# \*\*\* \*\*\*\*

-

19. (F

|      | - Azzia-                                   |
|------|--------------------------------------------|
|      | . احتجاب السحف ٢٥٠                         |
|      | لمؤتمر العام للحزب الوطني ٢٥١              |
|      | لميشاق الوطني                              |
|      | سياسة الجارال نوجيس                        |
|      | لثورة الوطنيــة ٢٥٧                        |
|      | إغلاق جميع المساجد ١٠٠٠ المساجد            |
|      | تضامن المنطقة الخليفية ٢٥٩                 |
|      | قیام مظاهرات فی تطوان ۲۰۹                  |
|      | احتجاج ماسينيون ٢٦٠                        |
|      | استمرار الحركة ٢٦١                         |
|      | في النطقية الخليفيية وفي النطقية الخليفيية |
|      | وضع برنامج الاســـلاح الوطني ۲۲۳           |
|      | مطالب الشعب المغربي مطالب الشعب المغربي    |
|      | الحالية الأسبانية الحالية الأسبانية        |
|      | عزل بيك بيدر عزل بيك بيدر                  |
| 54   | تعیین اسینسیو ۲۹٤                          |
| 11   | في الحرب العالمية الثانيـة ت               |
| A a  | سياسة الحرب ٢٦٩ .                          |
| ( () | مجلس شــورى الحـكومة ٢٩٧                   |
| 4    | الحزب الوطني وسياسة العـمل ٢٩٧٠            |
|      | الحدثة الفيشية ١٨٠٠                        |
|      | احتلال أسبانيا لطنجة ٢٦٨                   |
| 77   | عَجْلة ( رسالة المغرب ) ٢٦٨                |
|      | وُقد الحزب الوطني في الشرق ٢٦٩             |
|      | رابطة الدقاع عن مراكش ٢٦٩                  |
|      | / YV+ 5: A                                 |

| صفعدة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147,  | مجهودات الننى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | احتلال جيش دی جول لموبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ۲۷٦ | الفاومنة مع علال الفاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YYA   | اللجنة الوطنية رياسة الجنرال ديجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141   | حزب الاستقلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444   | من الحزب الوطني لحزب الاستقلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAE   | عقد مؤتمر عام بالرباط سنة ١٩٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAY   | ميثاق ١١ يناير سنة ١٩٤٤ النص الرسمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 711 | الحلفاء وأعترافهم بحق الشعوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.4 | الطالبة باستقلال المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444   | حزب الاستقلال كمذهب وكمقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .444  | حالة البروليةارية الفلاحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **94  | فرض التعليم الإجباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794   | comment of the second of the s |
| . 7.5 | السياسة الاقتصادية والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4490  | الحكومة ومقاومة تضخم النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1740  | e that the H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | المطالبة بالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 799   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴.,   | H 1 - 11 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4-1   | 12 - 1 - 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***   | A STANS TOWN IN A STANS TO SECOND TO STANS THE |
| ۳,    | فرق الكشافة ونقلها جثث الشهدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.    | احتلال الجيش للدار البيضاء ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ť.

| مفعة        | -28                                    |
|-------------|----------------------------------------|
| *11         | ممارضة سياسة الإصلاحات                 |
| 717         | إمسلامات جابريال بيو                   |
| *1*         | ماسيجلي وقبول فرنسا لتنفيذ الإسلاحات   |
| 410         | حزب الاستقلال بجيب السيو بيو           |
| 710         | الإقامة المامة وتأسيس اللجان           |
| 414         | الإدارة المسامة                        |
| **          | تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 444         | النظام الفالاحي النظام الفالاحي        |
| *72         | الدفاع عن سيادة الشمب                  |
| 440         | الاحتجـاج على انتخابات الفرنســيين     |
| 444         | جلالة اللك واحتجاجه على نصرف الفرنسيين |
| +49         | سياسة المسيو إيريك لابون               |
| 444         | جابريال بيو وفشــل مقترحاته            |
| 444         | تميين إريك لابون                       |
| ***         | إرجاع الزعمـــاء المنفيين              |
| 445         | تكرين إقطاعية جديدة                    |
| 444         | تَكُونِنْ شَرَكَةً للْفَحْسَمِ         |
| 441         | ممارضة سسياسة لابون ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠        |
| ***         | تأسيس شركة للطيران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 6 TTA       | تضامن المفارية مع جلالة الملك          |
| <b>የ</b> ሞለ | وفد حزب الاستقلال بفرنسا ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   |
| 44.         | عزام باشا وانساله برجال الحزب          |
| 45.         | عيد المرش المفريي المرش المفريي        |
| 454         | مأساة الدار البيضاء (٧ إربل سنة ١٩٤٧)  |
| 434         | ناب بالق اللام اطنحة بين بين بين الله  |

+

16

111

Ŷ

N 188 E

50

34

|       | صلحة                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|
|       | شهداه ۷ أبريل بشهداه ۷ أبريل                         |
| 12    | الرحــــة اللـــكية اطنجة الرحـــة                   |
|       | جلالة الملك وتأخيره الرحلة وم                        |
|       | قبول فرنسا وانجلترا للفكرة ٣٥٠                       |
|       | تقديم لابون باسم فرنسا بمض الطالب لجلالة الملك ٣٥١   |
|       | قبول جلالة الملك بعض المطالب ورفض بعضها ٣٥١          |
|       | رفض جلالة اللك دءوة سفيرى أمريكا والبرتغال ٢٥٣       |
|       | عدد خاص من جريدة العلم عدد                           |
|       | صاحب الجلالة يغــادر الرباط ۳۵۳                      |
|       | ولاء النطقة الخلية                                   |
|       | ولاء المغــرب المتحد                                 |
| #     | الاقتبالات ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٥٣               |
|       | هدية الكشافة الحسنية - الإمام المجدد بالمسجد ٢٥٧     |
|       | هدايا الشعب لماييكه                                  |
|       | المسودة للرباط                                       |
|       | خطب طنجـة نا ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |
|       | أهمية الزيارة الملكية أهمية الزيارة الملكية          |
| * *   | عودة طنجة للنظام الدولى ٠٠٠ ٢٦٥                      |
|       | أثر الزيارة الملكية في المسؤولين الفرنسيين ٣٦٧       |
|       | صدى الزيارة في الصحف الفرنسية والأجنبية ٣٩٨          |
|       | النشــاط الوطني في المنطقة الخليفية ٢٧١              |
|       | تقديم مذكرات عن الحالة في المغرب ٣٧٢                 |
| 89.   | نشاط حزب الإصلاح نشاط حزب الإصلاح                    |
| · · · | الحزبان منسد إصلاحات فاريلا ۳۷۳                      |
|       | مؤتمر المفرب العربي بالقاهمة مؤتمر المفرب            |
|       |                                                      |

 $\hat{\mathbf{r}}$ 

| 9            | ००९     | 53K   |          | 8      |              |               |               | 10                 |       |
|--------------|---------|-------|----------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------|
| صفيحة        |         |       | 8        |        |              |               | 192           |                    |       |
| 1777         |         |       |          | سة     | مة الم       | والحاء        | اء د .        | لغرب ا             | 1     |
| . 779        | ***     |       | ختامية   | حفلة   | ر إقامة<br>ر | المؤتمر       | مرال          | شرب.<br>نساء اء    |       |
| **           |         | •     |          |        |              | ر ر<br>العرفي | ۔<br>لغرب ا   |                    |       |
| 441          |         |       |          |        |              |               |               | نسا                |       |
| 441          |         | ٠     | •••      | يان    | الامريك      | الميل ا       | ناربة ب       | إنهام الم          | , ,   |
| <u>-</u> ዯለ٦ | •••     | يقيا  | شمال أفز | ة في   | استمار       | ــة الا       | ر السيا       | استنكا<br>استنكا   |       |
| TAY          |         | •••   |          |        |              | ٠.            | Y.c           | إعفناء             |       |
| 441          |         | ***   | •••      | + 5 ¥  | -1.1         | ر المر        | م.<br>مة تقور | وست.<br>بية المفرو | لاطنا |
| 494          | •••     | •••   | إمعض     | ش و    | 510          | י יייי        | الملائز       | توطید              |       |
| 448          | * * *   | •••   | •••      | برب    | ٠ المنا      | عه عر         | نما ودفا      | عزاميا             |       |
| 440          | •••     | * * * | ٠.,      | كريم   | يد ال        | ل عب          | البطا         | إستقبال            |       |
| 499          |         | •••   |          |        |              |               |               | إلتحاء             |       |
| 499          | . • •   | •••   |          | غابلة  | سن ال        | - Je          | ۔<br>الأمبر   | ن کر               |       |
| ٤٠١          | •••     | •••   | •••      | کش     | ل مما        | کمبر و        | نزول ا        | مدى                |       |
| £ • ¥        | •••     | •••   | • • •    | نسية   | ومة الفر     | SII           | الدى          | ر د القم           |       |
| <b>⊬</b> Σ•Υ | •••     | •••   | • • •    | امريي  | المرب ا      | نے بر ا       | للنة .        | تأسس               |       |
| 114          | • • • . |       | •••      |        | •••          | باسته         | ان وسي        | رال حوا            | المن  |
| EIA          | •••     | •••   | ••• ;    | لشيخ   | یدی ا        | _ 4 <u>4</u>  | ے زاو         | حوادر              |       |
| 24.          | •••     | •••   | ,        | ٠.     | لشمب         | کلة ا         | نَهُ, دِوَ    | عاولة              |       |
| 277          | • • •   | • • • | • • • •  |        | رنسية        | دة الف        | ة الو ح       | ممارط              |       |
| £ 74         | • • •   | • • • | • • •    | :      | لفر نسية     | اسمة ا        | الدياء م      | 1.5                |       |
| 240          | • • •   | • • • |          | حو ان  | لحنرال -     | ات ا          |               | رخة ا              |       |
| £ 44         |         | •••   | •••      | ILL:   | ا جلالة      | ن أما         | ، جوا         | فشر                |       |
| 544          |         |       |          | ••     | جوان         | لأترال        | ومة الم       | مقا                |       |
| tti .        |         | •••   |          | ٠٠,    | ل جواز       | الحنرا        | سياسة         | فشل                |       |
| ٤٤٣ .        | ٠       |       | ٠        | ٠.     | .ان          | ال ج          | الحر          | ل<br>ل آخر         |       |
| £ £ ¥ .      | ٠       | ٠     | ال • •   | الانتة | T 45 .       | 1.25          | 1 113         |                    | 100   |

|   | منعة  |     |       |        |     |       |          |        |          | 331    | ~ Anni           |                                              | - 4      |
|---|-------|-----|-------|--------|-----|-------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------------------------------------|----------|
|   | ٤٠١   | ٠., | ٠.    |        |     | اللك  | KF.      | بيد -  | ريمهة    | التئم  | بهلطة            | 11                                           |          |
|   | ETY : |     |       |        |     |       |          |        |          |        |                  | نشل يُ                                       | ું       |
|   | 270   | ·   | 3     |        | k   | 1     | 1        | ة هن   | بنوه     | ابدى   | ودة ال           | s.                                           | 1        |
|   | ETY   |     |       |        |     |       |          | موام   |          |        |                  |                                              |          |
|   | المح  | *** | ***   | •••    |     |       | لاح      | الإس   | لحركة    | لمك    | ICE I            | عاية ح                                       | ,        |
|   | zvò   |     |       |        |     |       |          | ننلال  |          |        |                  |                                              |          |
|   | 240   |     | 1.77  |        |     |       | 25000000 |        |          |        |                  |                                              |          |
|   | 200   |     | •••   |        | ب)  | المغر | 41-      | ر ( ر  | ب بج     | الحزر  | سيس              | t.                                           |          |
|   | 249   |     |       |        |     |       |          | ··· ,  |          |        |                  |                                              |          |
|   | 110   |     |       |        |     |       |          | فوف    |          |        |                  |                                              |          |
|   | PAS   | رها | ية وغ | المراب | وية | أتحر  | ات ا     | الحرك  | ***      | المزر  | أمن              | <u>.</u>                                     | ď.       |
|   |       |     | 3555  | 1      |     | *     | بية      | ة المر | لحامه    | نحو ا  | ,<br>Ke          |                                              | j        |
|   | 411   | *** | ***   | •••    | ••• | •••   |          |        | در اینهٔ | أم ا   | ي الا            | <u>.                                    </u> |          |
|   | 290   |     | 5300  |        | زب  | د الد | وبلا     | ا بك   | حسار     | طه     | گ <sub>نور</sub> | الد                                          |          |
|   | £44   |     | 93.   |        |     |       |          | أى     | م الما   | الما   | الرأء            | إجهة                                         | ,,       |
|   | 0+4   |     |       |        | ,   | کو    | رانگ     | ية فر  | وقط      | :12    | م المة           | 11                                           |          |
|   | 6.7   |     |       |        | 44  | ر لاء | کثر      | مرا    | قضية     | فع .   | دا ور            | . بو ا                                       |          |
| - | 0.9   |     |       |        |     |       |          | . ā,   | 25       | ة الرا | اقسم             | رانب ا                                       | <b>)</b> |
|   | 01.   |     |       |        |     |       |          |        |          |        |                  |                                              |          |
|   | 011   |     |       |        |     |       |          |        |          |        |                  |                                              |          |
|   | 010   |     | 1     | 10.    | 174 | . II. |          | المدر  | _ية      | وقص    | فلت              | ردوز                                         | -4       |
|   | oʻv   |     | ž.    |        |     |       |          | توحي   | , i.     | الأس   | <u>.</u> -       | acl                                          | 11       |
|   |       |     |       |        |     |       |          | قبوله  |          |        |                  |                                              | waa      |
|   | 0 7 7 | ۳   |       |        |     | ۲.    |          | . 4    | کندر     | `      | ll J             | نو کو                                        |          |
|   |       |     |       |        |     |       |          |        | المذر ر  | او و   | ب و مُ           | المرد                                        |          |
|   |       |     |       |        |     |       |          |        |          |        |                  | الا                                          |          |
|   | 150   | 5 h |       |        |     |       |          |        |          |        |                  | اق ال                                        | -        |
|   | -     |     |       |        |     |       |          |        |          |        |                  |                                              | -        |

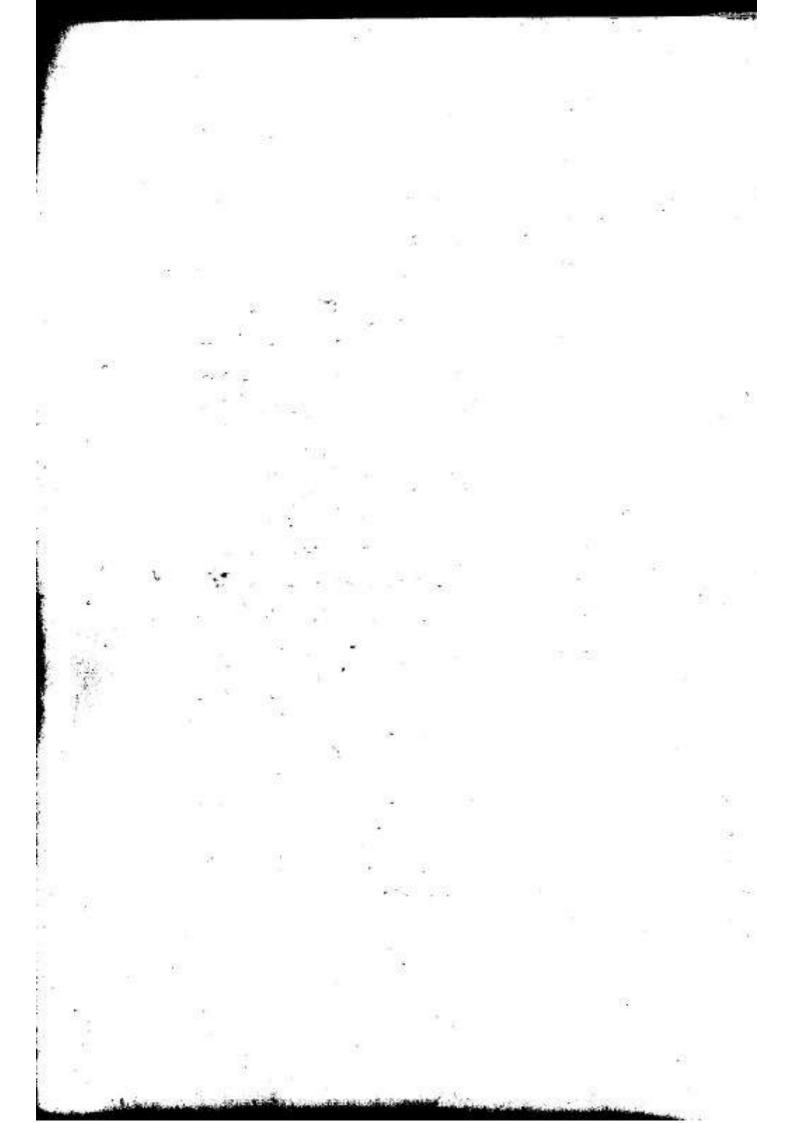

## هَ ذَاللَّهِ عَبَّابُ

• انطلق الزعيم علا الفاهج. وهو يكتب هذا الكتاب من مصطرين من مصادر المعرفة القراعة والممارسة قرأ عن الكثير من أصول الحركات المستقللية ومنابعها وجضورها في الجزائر وتونس والمغرب وعاد الله ممارساته منظ بدأ مناظل مع المناطلين في الأقطار الثلاثة عند أصبح زعيما يعهم في قياحة الموكة اللعنقلالية في المغرب العربي فكان هذا الكتاب خلاصة هذه التجربة الطويلة و يكرس الكتاب المنطلق الوحدوك للمفوب العربك من خلال التاريخ الذي كان بعند المؤلف فيما كتب ومن خلال وحدة الحركة الاستقلالية بالأقطار الثلاثة . فك المضامين والأهداف والوسائل . والكتاب يعتبر مرجعا حيا، ليس فقط للحركات المستقالية كفعل. ولكن كظله للفكر المعتقلات في تطوره من منبعه عند مصبه. الممارنعة كان يقوهما فكر مهمد ومهمد مه فكر يفك حقية بناء المغرب العربيم. كما يفكد ضرورة تجاوز العثرات والعراقيل التي تقف أو توضع في طريق المفرب العربي ، ويؤكد أيضا أن التمزيق والتغتيت والغرضمة لا تتفق في نفيء مع مسيرة التاريخ وحتمية المستقبل. • علال الفاهد يضع النجربة بين يدي قراء هذا الجيل. ويضع